## الله المحالية

## وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلهِ وصحبِه وسلَّمَ.

الحمدُ لله الذي شَرَّفَ المحَالَّ(') في الحال والاستقبال، بمَن إليها هاجر وبها حلّ، سِيًّا أَنْ كان الذي أرشدَ لكلِّ خيرٍ ودلَّ، وصرفَ عنها تلك الظُّلْمَةَ والمِحال''، فنارتْ أركائها وجهائها المنخفضةُ والعَوال، حتى أضاءَ بها كلُّ شيءٍ عَظُمَ أُوقَلَ، حسبا شُوهدَ من الأماكن النَّابية '') ممَّا المقامُ فيه أعلى وأَجَلّ، وعرَّف مَنْ نُوِّرَتْ بصيرتُه بركتَها الموازية للغنائم والعَطايا الزَّائدِ بها الاحتفال، وللسَّرايا القادم أهلُها بالبشارة ببلوغ الآمال، في الحِلِّ والارتحال، فأكْرَموها عن سُلوكِ مالا يرضى أَنْ غَلِطَ الواحدُ منهم أو زلَّ، وعظَّموها بربطِ قلوبِهم عن المناكير والمُعضِلاتِ التي لا تُحْتَمَلُ، سِيًّا ومن المعلوم أَنَّ الأماكنَ الشَّريفةَ مرتفعةٌ عن تلك المِحنِ والأوحالِ، مُعتنعةٌ من إقرارِ الخُبْثِ بها، وصُرِفَ المُجانبُ فيها للعدلِ والاعتدالِ، إذِ القاذوراتُ للمُبتَلَى بها،

<sup>(</sup>١) المَحَالُّ: جمع المَحَلَّة، وهي المنزل. ((القاموس المحيط)): حلل.

<sup>(</sup>٢) المحال: الكيدُ والعذاب. ((القاموس)): محل.

<sup>(</sup>٣) النابية: المرتفعة. ((لسان العرب)): نبا

أوعليها أقْبَلَ، بالأماكنِ الدَّنيئةِ الخسيسةِ غيرُ مضاعَفةٍ، كهي (') فيها (') عند جماعةٍ ممن اعتدلَ، والكلُّ سائرون مع القدرةِ الإلهيةِ، التي لا تحيدَ عنها ولا انتقال. فسبحانه له الحمدُ على كلِّ حالٍ، ومنه الاسترشادُ والاهتداءُ لطُرقِ السَّعدِ وتَجنُّبِ الوَبال، وبنعمتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وبرحتهِ تنموالرَّابحاتُ؛ وإنْ كانتْ قليلةَ العملِ. والصَّلاةُ والسَّلامُ على سَيِّدِ الخلقِ وأشرفِ مُرسَلٍ، وعلى آلِهِ وصحبهِ وتابعيهم المندفعِ الكربِ وَالسَّلامُ على سَيِّدِ الخلقِ وأشرفِ مُرسَلٍ، وعلى آلِهِ وصحبهِ وتابعيهم المندفعِ الكربِ عَن سائرِ مَنْ به ثُمَّ بهم ببركته ('')، وبعدُ؛

بالظَّاهِ اخصصْ منذُ مُذْ وحتَّى وَالكَافَ والواوَ ورُبَّ والتا قال ابنُ عقيل: وشـذَّ جرُّ الكاف لـه. ‹‹شرح ابن عقيل) ٢ / ١٠ ـ ١٤.

(٢) يريد أنَّ السَّيئات في المدينة ليست كالسَّيئات في غيرها، ويشير المؤلِّف إلى قـول مَـن قـال بمـضاعفة السَّيئات فيها.

قال السَّمهوديُّ بعد كلامه على حديث: «مَن أحدثَ فيها حدثا...» الخ. قال:فيستفاد منه أنَّ إثم الصغيرة فيها كإثم الكبيرة بغيرها، وعلَّل ذلك بقوله: لأنَّ الإساءة بحضور الملك ليست كالإساءة في أطراف المملكة. ((وفاء الوفا)) ١/ ١٢٢، والجمهور بخلافه.

(٣) في الأصل: بركته، وهوخطأ.

(٤) قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ رحمه الله تعالى: النَّوسُّلُ يُراد به ثلاثةُ معانٍ:

أحدها: التَّوسُّلُ بطاعته، فهذا فرضٌ لا يتمُّ الإيهان إلا به، والثَّاني: التوسُّل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته، ويكون يوم القيامة يتوسَّلون بشفاعته، والثالث: التَّوسُّل به، بمعنى الإقسام على الله بذاته، والسُّؤال بذاته، فهذا هوالذي لم تكن الصَّحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره.

((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) ص: ٥٠.

<sup>(</sup>١) هذا استعمالٌ غيرُ فصيح؛ لأنَّ الكاف تختصُّ بجرِّ الاسم الظاهر. قال ابنُ مالك:

فلكًا كانَ من المعلوم، المُقرَّرِ عند أُولِي العقولِ الصَّحيحةِ، وثاقِبِ الفُهُوم، أنه عند ذِكْرِ الصَّالحين تنزلُ الرَّحةُ (()، وبتتبُّع آثارهِم يَندفعُ كلُّ بلاءٍ ونِقْمةٍ (()، وأنَّ الثَّناءَ على المُدْرَجِ فيهم في الأمواتِ، رحمةٌ للأحياءِ من أهلِ المودَّاتِ، والاشتغالَ بنشرِ أخبارِ الأخيار ولو بتواريخهم من علاماتِ سعاداتِ الدَّارينِ لأولي العرفانِ والاختيارِ، الأخيار ولو بتواريخهم للمقصِّر الذَّاكِرِ لهم بالشَّفاعةِ، وإتحافُهم من المولى بمرافقة أهلِ السُّنَّةِ والجاعة، إلى غيرِ هذا مما يُرغَّبُ فيه، ويُحبَّبُ للتوجُّهِ إليه كلُّ وجيه.

توجَّهْتُ لبيانِ أحوالِ أهلِ طَيْبَةَ المشارِ إليها، والمخصوصةِ بِالمزيد من الفضائلِ المُنبَّهِ عليها؛ لأحوزَ بركةَ المرتفعِ منهم، وأفوزَ بتنزُّلِ الرَّحمةِ حيث ذكرْتُهم، ولم أنصرفْ عنهم، خصوصاً ومَنْ أحَبَّ شيئاً أكثرَ من ذِكْرِه، والمرءُ مع حبيبه "في حَشْرِه، ونعيمه ونَشْرِه، وإنْ لم يلحقْه في عملِه، ولا رافقه في سلوكه وسُبُلِه.

وألحقتُ بهم مَنْ تَخَلَّفَ عن طريقتِهم، ولم يَتَعرَّفْ ما أنعمَ اللهُ به عليه، ولا تَبِعهم في توفيقهم، بحيث يُحْمَلُ ما نُقِلَ مما هوفي أوائلِ ((تاريخِ ابنِ عساكر))(١) عن عمرِو بنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٣/ ٢٨٨ من قول سفيانَ بن عُيينة. قال العراقيُّ: لا أصل له في المرفوع. ((تذكرة الموضوعات)) ص: ١٩٣، و((إتحاف السادة المتقين)) ٦/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) إن كان القصد أن تتبُّعَ آثار الصَّالحين بالاقتداء بأفعالهم الحميدة، وأخلاقهم الرَّشيدة مَّا يدفع الله به البلاء والنِّقمة عمَّن اقتدى بهم، فيها، فهذا مُسَلَّم به، وإن كان القصد هوالتَّتبُّعَ لآثارهم والتَّبرُّكَ بها رجاءَ حصول النفع، أودفع الضُّرِّ، فلا.

<sup>(</sup>٣) يشير لحديثِ أنسِ بنِ مالكِ ﷺ مرفوعاً: «المرءُ معَ مَنْ أحبَّ». أخرجه مسلم في كتاب البر، باب المرءُ مع من أحبَّ ٤/ ٢٠٣٢ (١٦١) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) الأثرُ ضعيفٌ. ((تاريخ دمشق)) ١/ ٣٥٨ من طريق نُعيم بن حماد، عن رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن عمروبن العاص به.

العاص - الحامد الشَّاكر - حين سُئلَ عن وصْف أهلِ المدينة؟ فقال: (أَطلَبُ النَّاسِ لفتنةٍ، وأعجزُهم عنها)، على مَنْ لَعلّه مِنْ هؤلاء، عمن فارق الوقار والسكينة. على أنَّ الحجَّاجَ بنَ يوسفَ الثقفيُّ () سأل أبا سليهانَ أيوبَ بنَ زيدِ بنِ القِرِّيةِ () عن أهل الحجاز؟ فأجابه بذلك بدون انحجاز، وقال عن المدينة: رَسَخَ العلم بها، وظهر منها، مما هو كذلك مع الضَّوء والبهاء، وعن أهلِ مكة: رجاهًا علماءُ جُفاةٌ، ونساؤُها كُساةٌ عُراةٌ. بل لم أقتصرْ على هؤلاء، حيثُ ذكرتُ مَنْ قَطَنها من الغُرباءِ ولوسَنةً، بشرط أن يكون درَّسَ فيها، أوحدَّث، أوأفتى بالطريقة المرْضِية، والسُّنَةِ الواضحةِ الحسنة؛ ليكونَ الآخذُ عنهم أومَنْ كانوا في طريقه بشأنهم على بصيرة، ولا يفتقر إلى المسألةِ عنهم، والكشفِ الذي قد لا يظْفَرُ معه بتلك الذَّخيرة.

وقد ذكر الشَّمسُ ابنُ صالحِ "، القائمُ بنشرِ العلم مع الإرشادِ بالخطب والمواعظ وبذْلِ النصائح: التَّقِيَّ محمَّد بنَ أبي بكرِ بنِ عيسى بنِ بدرانَ الإِخنائي "، مع عدمِ

قال ابنُ عساكر: بُكير لم يدرك عمروبن العاص، ورشدين ضعيف، ونُعيم بن حماد مختلف في عدالته وله غرائب. وأخرجه يعقوب الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) ٢/ ٤١١.

<sup>(</sup>١) تأتي ترجمته في الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أَيُّوبُ بنُ زيدِ بنِ قيسٍ، المعروف بابن القِرِّية ـ بكسر القاف وتشديد الراء والياء آخر الحروف - والقرية جدته، كان أعرابياً أمياً، معدوداً من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة. قتله الحجاج سنة ٨٤ هـ. ((الوافي)، ١٠/ ٣٩\_٥٤.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ صالح الكنانيُّ، تأتي ترجمته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٤) تقيُّ الدِّين محمَّدُ بنُ أبي بكر السَّعديُّ، المِصريُّ، المالكيُّ، المعروف بابن الإخنائي \_ بالكسر نسبة لإخنى مقصورة، بلدةٍ بقرب الإسكندرية \_ كان قاضي الدِّيار المصرية، مولده سنة ٢٥٨، ووفاته سنة ٧٥٠هـ. ((الديباج المذهب)) ٢/ ٣٢١، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ٧٠٤.

إقامةِ [٢/ب] حديقةٍ \_ ولوإحياءً \_ أوبستانٍ، أوأنشأً بها للمعروف مكاناً.

ولم ألتزم في المُعمَّرين فَمَنْ بعدهم، كوبَهم سكنوها، فضلاً عن أنهم من أهلها، بل ذكرتُ منهم من لم يَطأ لحُرْن الله وسهلها، أو وَطِئها خَدَمُهُ بزائد العزم والهِمَّة، كالجلالِ أبي الفوارسِ شاه شُجاع (")، والجوادِ الجمالِ الأصبهائيِّ"، الرَّبانيُّ بلا نزاع، والسُّلطان السَّعيد النُّورِ الشهيد (أ)، وأضرابِهم ممَّن شُغفَ بإسداءِ الإحسان إلى قاطني تربتها، وعُرف بإسبالِ ذيلِ الامتنان إلى واطئي رَحْبَتِها (")، اقتداءً بالمجدِ (") صاحبِ هذه العبارة (")، وارتداءً بلباسِ مَنْ شَمِلَه السَّعدُ بها تضمَّنته الإشارة، ورجاءَ أنْ يكونَ كتابي بذلك مشتملاً على الخصوص والعموم، وأن يصيرَ كالبدرِ في التَّمام، والبحر في الطُّموم (").

<sup>(</sup>١) الحُزْنُ: ما غَلُظَ من الأرض. ((القاموس)): حَزَنَ.

<sup>(</sup>٢) شاه شجاع بن محمد بن المظفَّر، سلطان بلاد فارس. تأتي ترجمته في حرف الشين.

<sup>(</sup>٣) اسمه: محمَّدُ بن علي بن أبي منصور. تأتي ترجِته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٤) السلطان نورُ الدِّين محمودُ بنُ الأتابك، أبوالقاسم السلجوقيُّ التركيُّ، الشهيدُ لُقِّبَ بذلك لتعرُّضه للشَّهادة. بنى المدارس والجوامع، وأبطل المكوس، وجاهد وانتزع من الكفَّار نَيِّفا وخمسين مدينة وحمينا، مولده سنة ١١٥، ووفاته سنة ٥٦٩ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢٠/ ٥٣١، و((البداية والنهاية)) ٢١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) رَحَبَةُ المكان بالفتح وتُسكَّن: ساحته. ((القاموس)): رحب.

<sup>(</sup>٦) مجدُ الدِّين محمَّدُ بنُ يعقوبَ الفَيروزآباديُّ، شيخ اللغة، له ((القاموس المحيط)) و((المغانم المطابة)). مولده سنة ٧٢٩، ووفاته سنة ٨١٧ هـ. ((إنباء الغمر)) ٣/ ٤٧، و((الضوء اللامع)) ١٠/ ٧٩، وترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٧) ((المغانم المطابة)) / ٢١، ٦٢.

<sup>(</sup>٨) طمَّ الماء طمَّا وطُمُوماً: غمر. ((القاموس)): طمم.

وكذا تَبِعتُ التقيَّ الفاسيّ، الحافظَ<sup>(1)</sup> لما غيرُه له ناسي، في ذكرِ جماعةٍ من الأمراء والملوك، ممَّن نصَّ فيهم على إِمْرة الحرمين، ولولم يكن له بواحدٍ منهما سلوك، ولكن بدون استيعابٍ لانتشارهم في الذِّكْرِ والخطاب، والإطابة بهم للكتاب، بل ذكرتُ جمعاً ممن وُصِفَ بمفتي الحرمين، أوقاضيهما أوشيخهما، مع ما يطرق به من الاحتمال، وتجويزِ ارتكابِ المجازِ في مجرَّد الوصف بذلك، لفحول الرِّجال.

وكان ممَّا حَدَاني على هذا الجمع الذي تَقَرُّ به العينُ، ويُصغي إليه صحيحُ السَّمع: أنني لم أجدْ فيه مُصَنَّفاً يشفي الغليل، وينفي الجهل باتِّضاحِ المقال والتَّعليل، مع مَسيسِ الحاجة إليه، والتَّنفيس به عن المكروب، حيثُ لم يجدْ في ذلك ما يعتمد عليه.

هذا؛ وقد أفردوا أهلَ كثيرٍ من البلدان: كبغدادَ والشامِ ومصرَ وأصبهانَ إلى غيرها، عمَّ يطول بذكره هذا البيان، مع كون هذه أحقَّ بالتنويه، وأصدقَ في الوجاهة والتوجيه.

نعم اشتملت: «الروضة الفِرْدَوسيَّةُ» المشتملةُ على ما نحن بصدده، وغيرِه من المهيَّات العَلية، لأبي عبدِ الله الآقشهري (٢) الثقةِ الرَّحال، غيرِ المُزْدَرِي على كثيرٍ من التراجم لأهلها والأعاجم، و «تاريخ البدرِ أبي محمدٍ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ فَرْحُون» (٣) المُقَدَّم في الفضائل والفنون، على عددٍ كان الفكر بسببهم واجماً (١)، وتعليقِ الشَّمسِ:

<sup>(</sup>١) تقيُّ الدِّين محمَّدُ بنُ أحمد بن عليِّ الفاسيُّ، تأتي ترجمته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن أمين، تأتي ترجمته في حرف الميم.

وكتابه المشار إليه هو: ((الرَّوضةُ الفِردَوْسِيَّةُ والحظيرة القدسية)) ـ مخطوط. فيه تعيين مَنْ دُفِن بالبقيع من السابقين الأولين، والشهداء الصالحين.

<sup>(</sup>٣) تأتي ترجمته في حرف العين، وكتابه المقصود هو ((نصيحة المشاور وتعزية المجاور)).

<sup>(</sup>٤) أي: حزيناً. الوَجِمُ: العَبُوسُ المُطرِق لشِّدة الحزن. ((القاموس)): وجم.

عمدِ ابن التّقي صالح، على كثيرٍ ممّنْ لم يُفصحْ في أكثرهم بها تَتِمُّ به المصالح. وكذا عقد المجدُ الفيروزآباديُّ اللَّغويُّ، السّائرُ في الاعتناء باللّغة السّير القوي، في كتابه: «المغانم المطابة في معالم طابة» (أن الفائقِ حُسناً وانتخاباً، لجماعةٍ أدركهم أوأدركهم شيوخه من أهلها باباً، استمدَّ فيه من ابن فرحون، عبَّر فيها عن مقاصده بلفظٍ بالدُّرِّ مشحون، ولم يستوعبْ ما هنالك، وزادَ هودونَ عشرةِ أنفس، رَقَمْتُ عليهم زاياً تنبيهاً للسالك، وعلى ما اشتركا فيه كافاً (المعدل في العِزِّ والإنصاف، ومجموعُ ما اشتملتْ عليه هذه التّصانيف قُلُّ من كُثْرٍ، مع ارتفاع أربابها عن درجة التقصير والنُكر.

وقد طالعتُ من الكتبِ الكبار، والمشيخاتِ والمعاجم الجليلاتِ المقدار، والتَّواريخِ المستقيمةِ عند الاعتبار، ما أرجوسر دَ جميعِه بآخره، ليكونَ ذلك من جُملةِ مفاخره، وما تيسَّرَ لي الوقوفُ على كتاب «الإعلام بمن دخلَ المدينةَ مِن الأعلام» للعفيف عبدِ الله بنِ محمَّد بنِ أحمدَ بنِ خلفٍ المطريِّ (") لأستفيدَ منه ما لعلَّه يوافق اختياري ونظري، ونظري، وأتيتُ بها اشتملَ عليه هذا الكتاب، على حروف المعجم تسهيلاً للكشف للاستفادةِ منه والانتخاب، مراعياً في ذلك التَّرتيب في الآباءِ والأجداد وبقيَّةِ الأنساب، ثمَّ أُرْدِفُ الأسهاءَ بالكُنى، وبالأنسابِ ونحوِها مما يقرِّب المراجعة لَنِ به اعتنى (١٠)، ثمَّ بالنِّسا اقتداءً بمَن اقتفى الأئمةَ وائتسى.

<sup>(</sup>١) وهو من مطبوعات مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة (١-٤).

<sup>(</sup>٢) هذان الرَّمزان غير ظاهرين في الأصل؛ لذا أهملناهما.

<sup>(</sup>٣) عفيفُ الدِّين المطري. تأتي ترجمته في حرف العين، وكتابه المذكور لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) القسم الذي فيه الكُني والأنساب والنِّساء مفقود.

كلُّ هذا بعدَ الابتداء بسيرة نبويَّة مُختَصرة، نافعة مُفيدة مُعتبرة، إذ الشَّرفُ للمذكورين، بل ولجميع المتقدِّمين والمتأخِّرين سِيَّا المؤلفِ المسكين، المُزَلْزَلِ في المتمكين، إنها هوبالإضافة لجنابه الرفيع، [٣/أ] والتَّطفُّل بالتَّحرُّز في حَرَمِه المنيع، حقَّقَ الله له ولهم ذلك، ووفَّق لما مشى فيه من هذه المسالك.

ثمَّ أُردِفُها بإشارةٍ مختصرةٍ جدًّا تشتمل على ما اشتمل عليه المسجد السّريف الفائق في الفخر إحصاءا وعدداً من الحُجرةِ والرَّوضة السريفتين، والكِسُوة والسَّواري المعتمدتين، والأبوابِ والمنائر ونحوها، مما تيسَّرت الإحاطة به سماعاً ومشاهدة، أو بها، لدفع المشتبه، والتَّعرُّض لذرعه، وما زِيدَ مِنْ أروقته ووُسْعه، إلى غيرها من أحكام حَرَمه، وتعظيم جهاته، والتحذير من عدمه، وأماكنَ ممَّا يُزار من المساجد والآبار، وغير ذلك ممَّا وقع عليه الاختيار. سِيمًا مَنْ عُرِفَ من أهل البقيع، وما اتَّفق من الحوادث الصَّادرة من ذوي الجهالة والتَّبديع. وما بجوانبهِ من المدارس، والرُّبُط، والمَطَاهر، وأماكنِ المرضى التي للذُّنوب تحطّ (۱)، ومَنْ باشره من الأئمة، والخطباء، والقُضاة، والنُّظَّار، والمحتسبين، والرُّؤساء بدون اشتباء، والفَّام، وما يفوق الوصف ممَّا يُرجى الانتفاعُ به لمَن دام، ممَّا تتسوَّفُ والفرَّاشين، والخُدَّام، وما يفوق الوصف مَّا يُرجى الانتفاعُ به لمَن دام، ممَّا تتسوَّفُ

<sup>(</sup>۱) زيارةُ الأماكن عمَّا ذكره المصنِّف رحمه الله تعالى إن كان للعِظة والاعتبار فلا بأس به، وإن كان لحطً الذُّنوب وللتبرُّك فهذا عمَّا لم يرد به الخبر والأثر، بل الوارد عن السَّلف خلافه؛ كما ورد عن عمر شخ زجره لمن تتبَّع الصَّلاة في أماكن مرَّ بها على أمّا الأماكن المنصوص عليها كالصَّلاة في مسجده على وفي مسجد قباء فنيلُ البركة من الله يكون بالصَّلاة فيها اقتداءً بقوله وفعله على انظر: ((الجواب الباهر)) ص: ١٩، ١٩، ٢٥، و((التبرك المشروع والتبرك الممنوع)) ص: ٣٩ ـ ٤٢.

النّقسُ إليه، حسبها تقف عليه. مُستمِدًا في الكبير ('' خاصة من أبي عُذرَتِه ('')، ورَبيً بَجدته ('')، وأسدِ نَجْدته ('')، الباحثِ عن جُمَله وتفصيله، والباعثِ لنفسه الزَّكيةِ في تحقيقِه وتحصيله، بحيثُ قَصُرَت الحِممُ عن اللَّحاقِ به، واستبصرتْ فعلمتْ عجزَها عن أسبابِه وسَببَه، مع التِّحقيقِ، والفحصِ والتَّدقيق، والجمع بين المختلف بالتَّوفيق، والتَّوهين والتَّعيين، بالتّمريض والتَّبيين، وكنتُ أوَّلَ مَنْ نوَّه بمصنفِّه في ذلك، وقرَّضَه ('') بها لا يَشتبهُ للسَّالك، وكيف لا وهو عالمُ المدينة حِسَّا ومعنى، والقائمُ بالإرشادِ للعلومِ النَّقليةِ والعقليةِ بالحسنى، بل هوأعلمُ مَنْ علمتُه الآن من الآل، الجديرُ بإحياءِ معاهدِ جَدِّه سيِّدِ الخلائقِ مَنْ مضى وآل، ولذا حدَّد مكتومَها، وجدَّد رسومَها، وأراحَ مَنْ بعده واستراح من لم يجتهد جهده. وهو: صاحبُنا وحبيبُنا السَّيدُ العلاَّمة نورُ الدِّين الحسنيُّ السَّمهوديُّ ثـمَّ المدنيُّ الشَّافعيُّ ('') باركَ اللهُ في حياتِه، وتداركَ باللُّطف سائرَ مُهمَّاتِه.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير))، أو: ((التاريخ المحيط))، للمؤلف، وهوكبيرٌ، رتَّبه على حروف المعجم، وقد أخذه من ((تاريخ الإسلام)) للذهبي، وزاد عليه خلقاً أغفلهم أوتجدَّدوا بعده. انظر: ((الضوء اللامع)) ٨/ ١٧، و((الإعلان بالتوبيخ)) ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) العُذرَة: ما للجارية البِكر قبل أن تُفتضَّ، ويقال: فلان أبوعُ ذرةِ فلانة إذا كان هوالذي افترعها، والمعنى: السابق إليه. ((مجمل اللغة)) ٣/ ٦٥٥.

<sup>(</sup>٣) يقالُ: فلانٌ ابنُ بَجدة هذا الأمر أي: عالمٌ به، متقِنٌ له، ومعنى العبارة التي بين أيدينا أي: تربَّى على العلم وأتقنه. ((المحكم)) ٣/ ٢٧٤، و((القاموس)): بَجَدَ.

<sup>(</sup>٤) النَّجَدة: الشَّجاعة، والشِّدَّة، والقتال، والمعنى هو: كالأسد في الشَّجاعة والشدة. («القاموس»: نجد.

<sup>(</sup>٥) يقال: قَرَّضهُ وقرَّظَه، والتَّقريظ: مدحُ الإنسان وهوحيٌّ بحقٌّ أوباطل. ((القاموس)): قرظ، قرض.

<sup>(</sup>٦) عليُّ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ، السَّمهوديُّ تأتي ترجمته في حرف العين.

وكان الشُّروعُ في تبييضه، والرُّجوعُ لتهذيبه وتنهيضه، حين كوني بطيبةَ الـشَّريفة، وقُرَّةُ عيني بلَحْظِ تلك العَرَصَات (١) المُنيفة.

وكتبَ إليَّ العزُّ ابنُ فهدِ (۱) يُحَرِّضُ عليه، ويُمَرِّضُ مَنْ لم يلتفتْ إليه، بل نظمَ الفاضلُ اللُّواتي (۱) والحبيبُ المواتي، قصيدةً في التَّنويهِ به، والتَّوجُّهِ لسببه، نفعَ الله بها، ودفع كلَّ مكروهِ عنهما، وجعل هذا التَّ أليفَ خالصاً لوجهِه الكريم، مُوجباً لفضلِه العميم، وصلَّى الله على سيِّدِنا محمَّدٍ وسلَّمَ وشَرَّفَ وكَرَّم، وسمَّيْتُه:

## التُّحفة اللَّطيفة في تاريخ المدينة الشّريفة

وهذا حينُ الشُّروع، فيها قدَّمتُه على هذا المجموع، مِن نبذةٍ يَحسنُ إيرادُها، ويتعيَّنُ إفرادَها، بل تعلمُّهَا أمرٌ مفترض، وتَفهُّمُها لا يُهمله إلا مَنْ في قلبِه مرَض. في ذكرِ سيِّدِ البَشَر، وسيِّدِ الخلقِ عمَّنْ مضى وغَبر، الأكملِ خَلْقاً وخُلقاً، والأفضلِ في الرُّقيِّ والارتقا، صاحبِ المقامِ المحمود(1)، واللِّواءِ المعقود(9)، والحوضِ والكوثرِ

<sup>(</sup>١) العَرَصَات جمع عَرْصَة، بوزن ضَرْبة: كلُّ بُقعةٍ بين الدُّور واسعةٍ، ليس فيها بناء. ((مختار الصحاح)) ص: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) هوعبدُ العزيزِ بنُ عمرَ بنِ محمَّدِ المكيُّ، المعروفُ بابن فهدٍ، محدِّث مشاركٌ في العلوم، لـه ((بلـوغ القِرى لذيل إتحاف الورى))، و((معجم الشيوخ))، مولده سنة ٥٥٠، ووفاته سنة ٩٢٠ هـ. ((الـضوء اللامع)) ٤/ ٢٢٤، و((الكواكب السائرة)) ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أحمد، أبو عبد الله الأنصاريُّ، التُّونسيُّ اللواتيُّ. ترجم له المصنِّف له في حرف الميم.

<sup>(</sup>٤) عن ابن عمر الله قال: إنَّ النَّاس يصيرون يوم القيامة جُثًا كلُّ أُمَّةٍ تتبعُ نَبيَّها، يقولون: يا فلانُ، اشفع يا فلان، اشفع، حتى تنتهيَ الشَّفاعة إلى النَّبي الله فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. أخرجه البخاريُّ في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ عَمَىٰ أَن يَبْعَلُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُونًا ﴾. (٤٧١٨).

<sup>(</sup>٥) قال رسول الله ﷺ: «أنا سَيِّدُ ولدِ آدَمَ يومِ القيامَةِ ولا فخر، وبيدي لواءُ الحمد ولا فخر.. »، أخرجه الترمذيُّ في كتاب المناقب، باب: في فضل النبي ﷺ (٣٦١٥)، وقال: حسن صحيح.

المورود(١)، والمعجزاتِ الباهرات، والتَّميزاتِ بالخصائصِ المتكاثرات، من الشَّفاعةِ العامَّة (١)، والجهاعةِ القائمة، إلى قيامِ السَّاعة، بالحُجَّةِ التَّامَّة (١)، وانشقاقِ القَمر (١)، ونبع الماءِ ما بين أصابعِه ممَّا تواتر واشتهر (٥)، والبركةِ في الشَّراب والطَّعام (١)، وتكليم

- (٣) عن معاوية الله قال: سمعتُ النبيَ الله يقول: «لايزالُ من أمّتي أمةٌ قائمةٌ بأمر الله لا يضرُّهم مَن خذهم، ولا مَن خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». أخرجه البخاريُّ في كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبيُّ الله آية (٣٦٤٦)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله الله «لاتزال طائفة» ٣/ ١٥٢٤ (١٧٤).
- (٤) قال سبحانه: ﴿ أَتَّمَيَّتُ السَّاعَةُ وَانسَقَ الْعَمَرُ ﴾ سورة القمر: ١، وعن أنس شه قال: ﴿إِنَّ أَهلَ مكَّةُ سألوا رسولَ الله ﷺ أَن يُريَهم آية؟ فأراهم انشقاق القمر». أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب: سؤال المشركين أن يريهم آية، (٣٦٣٨)، ومسلم في كتاب صفات المنافقين، باب: انشقاق القمر ٤/١٥٩/ (٤٦).
- (٥) عن أنس هه قال: رأيتُ رسول الله وحانت صلاة العصر... الحديثَ، وفيه: «فرأيتُ الماءَ ينبعُ من تحت أصابعه...».
  - أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء (١٦٩).
- (٦) حديث جابر ﷺ: في غزوة الخندق، وبصقه ﷺ على العجين حتى أكل منه الجيش.
   أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب: جواز استتباعه غيرَه إلى دار مَن يشق بـه برضـاه ٣/ ١٦١٠
   (١٤١).

<sup>(</sup>۱) وهوالذي امتنَّ به ربُّه عليه في قوله سبحانه: ﴿إِنَّا آعَطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾ سورة الكوثر، وهوحوضُه ﷺ، فعن أنس ﷺ مرفوعاً: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه نهرٌ وعدنيه ربي عزَّ وجلَّ، عليه خيرٌ كثيرٌ، وهوحوضٌ ترِدُ عليه أمَّتي يـوم القيامـة». أخرجـه مسلم في كتـاب الصلاة، باب: حجَّة مَن قال: البسملةُ آيةٌ من كلِّ سورة ١/ ٣٠٠ (٥٣).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث جابر ﴿ أَنَّ النبي ﷺ قال: «أُعطيتُ خمساً»، وذكر منهن: «وأُعطيتُ الشفاعة». أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (٤٣٨)

الذِّراعِ المسمومِ له من بعضِ اللِّنام (۱)، وإحياءِ الموتى (۱)، وإسماعِ الصَّمِّ (۱)، والاطِّلاعِ على الغيب فيها يخصُّ ويَعُمُّ (۱)، وإعلامِه بمصارعِ صناديدِ قريش، ببدرٍ (۱) الذي كان فيه الهَنَا للمسلمين وطِيبُ العيش، وردِّه عينَ قتادةَ وقد سقطت (۱)، ورؤيته المشارقَ والمغاربَ لَّا زُويت الأرضُ التي هبَطت (۱)، وإخباره بأنَّ مُلكَ أمَّتِه سيبلغ ما زُويَ منها، فكان كما أخبرَ به عنها، الرَّحمةُ الشَّاملة، [۲/ب] والنِّعمةُ الكاملة، خاتمُ الأنبياء والمرسلين، والسَّابقُ في خلقِ الأصفياءِ أجمعين. المصطفى بالمحبَّةِ والحُلَّةِ، والقُربِ والدُّنوِّ الذي رقَّاه به المولى وفضَّله، والمعراج، وصلاته بالأنبياءِ التَّامِّ به لهم والقُربِ والدُّنوِّ الذي رقَّاه به المولى وفضَّله، والمعراج، وصلاته بالأنبياءِ التَّامِّ به لهم

<sup>(</sup>۱) حدیث جابر ﷺ: «أنَّ یمودیةً من أهل خیبر سَمَّت شاة مصلیة.. » الحدیث، وفیه قال ﷺ: «أخبرتني هذه في یدي، للذِّراع... » أخرجه أبوداود في كتاب الدیات، باب: فیمن سقى رجلاً سمَّا (٤٥٠٨)، وأصله مخرَّج في صحیح البخاري في كتاب المغازي، باب الشَّاة التي سُمّت للنبي ﷺ بخیبر (٤٢٤٩) من حدیث أبي هریرة به نحوه.

<sup>(</sup>٢) كإحياء الله تعالى له ﷺ قتلى بدر من المشركين في القليب، كما في حديث أنس ، وفي آخره: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً...».

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل (٣٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على حديث في ذلك!

<sup>(</sup>٤) سيأتي حديث في ذلك ضمن روايات الإسراء والمعراج.

<sup>(</sup>٦) حسن. أخرجه أبويعلى ٣/ ١٢٠، وأبوعوانة ٤/ ٣٥٢، والطبراني في ((الكبير)) ١٩/٨ من حديث قتادة بن النعمان الله الم

<sup>(</sup>٧) عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله زوى لي الأرض... »الحديثَ. أخرجه مسلم في كتـاب الفتن، باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ٤/ ٢٢١٥ (١٩).

الابتهاج، والبشارةُ والنِّذارة، والهداية ومزيد الوقاية، ومغفرةُ ما تقدَّم له وتأخَّر، والقسَمُ باسمهِ الأزهر، وإجابةُ دعوته (١)، ولواءُ الحمد، وصلاةُ الله وملائكته المرتقى بها لنهاية السَّعد (١). صلى الله عليه وعلى آله أجمعين صلاةً وسلاماً إلى يوم الدِّين.

مناقبُه ومحاسنُه ملأتِ الوجودَ شُهرة، فلو اجتمعَ الخلقُ على إحصائها كان وصفُهم مِن بحرها قطرة.

فهو محمَّدٌ وأحمدُ (") بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبد المُطَّلبِ (ن) بنِ هاشمِ (ف) بنِ عبد مَنافٍ (ألَّ بنِ النَّضرِ بنِ قُهرِ (اللهِ بنِ فِهرِ (اللهِ بنِ النَّضرِ بنِ النَّضرِ بنِ قُهرِ (اللهِ بنِ فِهرِ اللهِ بنِ النَّضرِ بنِ النَّضرِ بنِ النَّضرِ بنِ النَّضرِ بنِ النَّضرِ بنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) ما أكثر ما ورد في السُّنة من إجابة الله لأدعية نبيِّه ، وذلك من إكرام الله له، ومن ذلك دعاؤه ، ولا بن عبَّاس في أن يُفقِّهه الله في الدِّين. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: وضع الماء عند الخلاء (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) كما قال الله تبارك وتعالى ﴿. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ . أَ سورة الفتح: ٢.

وفي حديث جبير بن مُطعم ﷺ أنَّ النبي ﷺ قال: «أنا محمد وأنا أحمد»... الحديثَ. أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب في أسمائه ﷺ ٤/ ١٨٢٨ (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) واسم عبد المطلب: شيبة. ((سيرة ابن إسحاق)) ص: ١، ((وسيرة ابن هشام)) ١/٣، و((الطبقات الكبرى)) ١/٥٥ زاد ابن سعد: شيبة الحمد.

<sup>(</sup>٥) واسم هاشم: عمرو. ((سيرة ابن إسحاق)) ص: ١، ((وسيرة ابن هشام)) ١/٣.

<sup>(</sup>٦) واسم عبد مَناف: المغيرة. المصدران السابقان ص: ١، ١/٣.

<sup>(</sup>٧) واسم قُصى: زيد. ((الطبقات الكبرى)) (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٨) قال ابنُ سعد: وإلى فِهرِ جماعُ قريش، وما كان فوقَ فِهرٍ فليس يقال له: قرشي، يقال له: كناني. «(الطبقات الكبرى)) ١/ ٥٥.

كِنانة بنِ خُزيمة بنِ مُدركة (البياس بنِ مُضرَ بن نزارِ بنِ مَعدً بنِ عدنان. هذا هوالنَّسبُ المتَّفقُ عليه (الهومن هنا اختلف النَّسَّابون بها لا نُضيفه إليه، أبوالقاسم (الهوابراهيم)، وأبوالأرامل (البن النَّبيح، ابنِ شيبةِ الحمدِ القرشيُّ الهاشميُّ، المُحَيُّ ثمَّ المَدنيُّ. حملتُ به أمَّه أجملُ نساءِ زمانها وأكمل، ومَنْ أبوها مِن أشرفِ المُطَّلبيُّ، المحكيُّ ثمَّ المَدنيُّ. حملتُ به أمَّه أجملُ نساءِ زمانها وأكمل، ومَنْ أبوها مِن أشرفِ قريشٍ فيا عليه اشتمل: آمنةُ ابنةُ وهبِ بنِ عبدِ منافِ (ابن زُهرَة بن كِلاب، المُجتمِع فيه نسب أبويه (المنه على المُحمَّم بالإضافةِ إليه، بشِعْب أبي طالب من مكَّة، وبقي فيه بطنِها تسعة أشهر، ماتَ أبوه في أثنائها بالمدينةِ عند أخوالِ أبيه بني عديِّ ابن النَّجَّارِ عن حمْسٍ وعشرين، أوثلاثين سنة (الهوم)، وضعَتْه وهوالبِكُو لكلِّ منهما في يوم الاثنين عند

<sup>(</sup>١) واسم مُدرِكة: عامرٌ أوعمرو. ((سيرة ابن إسحاق)) ص: ١، ((وسيرة ابن هشام)) ١/ ٤.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن فارس: إلى هنا إجماع الأمة. ((أوجز السير)) ص: ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) ورد التَّصريح بكنية أبي القاسم في حديث جابر بن عبد الله قال والله على: «لا تُسمُّوا بالسمي، ولا تكنوا بكُنيتي، فإني أنا أبوالقاسم أقسمُ بينكم». أخرجه مسلم في كتاب الآداب، باب النهي عن التكنى بأبي القاسم ٣/ ١٦٨٣ (٥).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم ابن رسول الله ﷺ من مارية. روي عن أنس ﷺ أنَّ جبريـل أتـــى النبــيَّ ﷺ فقـــال: «الــسَّلامُ عليكَ أبا إبراهيمَ». أخرجه البيهقي في («الدلائل» ١ / ٦٣، ، وفي سنده ابن لهيعة، وهوضعيف.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن دحية، وقال: ذكره صاحب ((الذخائر والأعلاق)). ((سبل الهدي)) ١/ ٦٦٥.

<sup>(</sup>٦) عبدُ مَناف اسمه: المغيرة بن قصي. ((سيرة ابن إسحاق)) ص:١، و((طبقات ابن سعد)) ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) أي: كِلاب بن مُرَّة، ففي كِلابٍ يجتمع معه ﷺ بنو زُهرة، وأمُّه آمنةُ بنتُ وهبٍ منهم. ((طبقات ابن سعد)) ١/ ٥٩، و((أوجز السير)) ص: ١٤٦، ((وجوامع السيرة)) ص: ٣.

<sup>(</sup>٨) موت أبيه ﷺ وهو حملٌ أخرجه الحاكم ٢/ ٦٠٥ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذَّهبيُّ، لكن الإسناد فيه ضعفٌ؛ ففيه صدقة بن سابق، انفرد ابن حبَّان بتوثيقه في «(كتاب الثقات)) ٨/ ٣٢٠.

فجرِه، لاثنتي عشرة ليلةً مضتْ من ربيع الأوَّلِ عامَ الفيل ()، بشرقيِّ جوفِ مكَّة في شِعبَ بني هاشم ()، بالدَّارِ التي كانت تسكنُ فيها مع أبيه، وهي بسُوقِ اللَّيلِ معروفة ()، مختوناً مسروراً ()، مختوماً بختامِ النَّبوَّة محبوراً. وقيل لها وهي بين النَّائمةِ واليقظانةِ: إنَّكِ حملتِ بسيِّد هذه الأمَّة، بل رأته حينَ وضعتْه سقطَ منها نورٌ أضاءتْ له قصورُ الشَّام الشَّهير لمن أمَّه، وقالتْ: والله ما رأيتُ من حَملٍ قطُّ كان أخفَّ ولا أيسرَ منه، إلى غير ذلك ممَّا تشرَّفتْ بنقلِه عنه، وأنَّهُ وقعَ حينَ ولدتْه وقرَّت عينُها إليه بالانتهاء، واضعاً يديه بالأرضِ (٥) مُشيراً بالسَّبابة كالمُسبِّحِ بها إلى السَّماء، وليلةَ ميلادِه انشقَّ إيوانُ كِسرى حتى شُمعَ صوتُه، وسقطتْ منه أربعَ عشرةَ شُرفةً.

<sup>(</sup>۱) لحديث أبي قتادة الله قال: سُئلَ رسولُ الله على عن صومِ يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يـومٌ وُلِـدتُ فيه، ويومٌ بُعثتُ، أو: أُنزل عليّ فيه». أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٢/ ٨٢٠ (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) ((جمهرة نسب قريش)) ١/٣٦٨، و((الروض الأنف)) ١/٧٠١، و((عيون الأثر)) ١/٢٦.

<sup>(</sup>٣) مازال معروفاً باسمه إلى يومنا. ((الزهور المقتطفة)) ص: ١٥٦، و((إتحاف الوري)) ٤٨، ٤٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد ١٠٣/١، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ٣/ ٨٠ عن العباس، ورجاله ثقات سوى يونس بن عطاء، فلم أقف على ترجمته، وفيه عنعنة عكرمة، وهو مدلِّس، كها في ((تعريف أهل التقديس)) ص: ٩٨، وأخرجه أبونعيم في ((دلائل النبوة)) ص: ٤٦ عن أنس بن مالك، عن النبي التقديس) على ربي أني وُلدتُ مختوناً، ولم يرَ أحدٌ سوأتي»، والحاكم ٢/ ٢٥٧، وصحَّحه. والجتانُ: قطعُ موضع معيَّن من ذكر الغلام وفرج الجارية، ومسروراً، أي: مقطوع السُّرةً. ((النهاية)): ختن وسر ٢/ ١٠، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) الحديث بذكر خِفَّة حمله على أمه، وخروج النور من أمه، ووقوعه على يديه (حسنٌ لغيره) أخرجه أحمد ٤/ ١٢٧، وابنُ حِبَّان، ((الإحسان)) ٣١٣/١٤ (٦٤٠٤) بسند جيد من حديث العرباض بن سارية.

وخَمَدتْ نارُ فارسَ ولم تخمدْ قبلُ بألفِ عام، وغاضتْ بُحيرةُ سَاوة (١).

وأرضعته ثُويبة (٢) - التي أعتقها عمَّه أبولهب حين بشَّرته به \_قليلاً، وكانت تقول: ما رأيتُه يبكي جوعاً ولا عطشاً قطُّ، بل كان يغدو إذا أصبح، فيشربُ من ماءِ زمزم شَربة، وربَّما عرضنا عليه الغذاء، فيقول: أنا شبعان.

ثمَّ حَليمةُ ابنةُ أبي ذُويبِ السَّعدية، وحملته معها لبني سعدِ بنِ بكرِ رهطِها، ورأتُ من يُمنِه وبركتِه، وإنصافِه وصِلَتِه، ذهاباً وإياباً وإقامة، مناماً ويقظة، ما انتشر، ثمَّ رجعت به إلى أمِّه بعد شقِّ جبريلَ عليه السَّلامُ صدرَه الشّريف، ومَلْئه حكمة وإيهاناً وهوابنُ خمسٍ فأزيدُ تخوُّفاً عليه "، فدام معها في كفالة جدِّه (') ولم يلبث أن ماتت في رجوعها وهومعها من المدينة إذ خرجت به وهوابنُ ستِّ سنين (°)، وكانت معها أمُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الخرائطي في ((هواتف الجان)). كما في ((البداية والنهاية)) (٢/ ٢٦٨، ٢٧١)، والبيهقي في (دلائل النبوة)) (١/ ١٢٦).

قال الذهبيُّ: هذا حديثٌ منكرٌ غريبٌ. ((السيرة)) ص: ١١، ١٤. وقال الحافظ ابن كثير: أمَّا هذا الحديث فلا أصل له في شيء من كتب الإسلام المعهودة، ولم أره بإسناد أصلاً.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه قريباً، وهوتكملة حديث «خف حمله... » الخ.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه ابن سعد ١/١١،١١٧ من طريق الواقدي، وهومتروك، وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» ١/٤ ٣١ من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن أبيه به نحوه.

<sup>(</sup>٥) (حسن لغيره). أخرجه عبد الرزاق ٥/ ٣١٨ عن الزُّهري مرسلاً، وكذا ابن هـشام في ((الـسيرة)) ١/ ١٥٥ عن ابن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث، ورجاله ثقاتٌ إلا أنه مرسلٌ.

أيمنَ بركةُ الحبشيةُ (') مولاته الله التي ورِثها من أبيه، وهي دايته ('') وحاضنته معها [٤/أ]، ثمَّ بعد موتها ('') فحملته لجدِّه فكفَلَه حتى ماتَ ودُفن بالحَجُون ('')، والنَّبيُّ اللهُ ابنُ ثمان سنين ('')، وفي غُضونِ كَفالته له أبطأ عليه مرَّةً فجزِعَ عليه، وارتجز وهوطائفٌ بالبيتِ المعظَّم بقوله:

يا ربِّ رُدَّ راكبي محمَّدا رُدَّهُ ربِّ واصطنعْ عندي يدا<sup>(۱)</sup> فلم يلبثْ أن جاء فاعتنقه، وقال: يا بنيَّ لقد جزعتُ عليك جزعاً لم أجزعه على شيء قطُّ، والله لا بعثتُكَ في حاجةٍ أبداً (۱۰).

فكفَله بعد موتِ جدِّه بوصيةٍ منه ابنه أبوطالب، وهوشقيقُ عبد الله، فكان أيضاً يجبُّه حبَّاً شديداً لا يجبُّ مثلَه أحداً مِن ولدهِ، بحيث لا ينام إلا إلى جانبه، وكان يجلسُ على وسادتِه المختصَّة به، ويتَكئُ بل ويستلقي عليها، ويقال له، فيُسَرُّ ويقولُ:

<sup>(</sup>۱) ((الاستيعاب)) ٤/ ۲٥٠، و((أسد الغابة)) ٧/ ٣٠٣، و((زاد المعاد)) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) ((معرفة الصحابة)) لأبي نعيم ٦/ ٣٤٦٩، و((الإصابة)) ٤/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) ((زاد المعاد)) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) حضانة أمِّ أيمن رضي الله عنها (حسنة مشهورة)، أخرجها ابن سعد ١١٦/١، وتناقلها العلماء كالدمياطي في ((السيرة)) ص: ٣٧، وابن حجر في ((الإصابة)) ٤/٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) حديث (حسن). أخرجه الأزرقي في ((أخبار مكة)) ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٦) (صحيح لغيره). أخرجه البيهقي في ((دلائل النبوة)) ٢/ ٢٢ بسند ضعيف، والأزرقي في ((أخبار مكة)) ١/ ٣١٥ بسند حسن.

<sup>(</sup>٧) البيت في ((دلائل النبوة)) للبيهقي ٢/ ٢٠، ٢١ مع اختلافٍ يسير.

<sup>(</sup>٨) (صحيح لغيره). أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) ٦/ ٧٨، والحاكم ٢/ ٢٠٤، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذَّهبيُّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل [٤/ أ]: عمّك، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٢) العَشَا: سوءُ البصر باللَّيل والنَّهار، والرَّمَصُ: البياضُ الرَّطبُ الذي تقطعه العين، ويجتمع في زوايــا الأجفان. ((لسان العرب)): رَمَصَ، عشا، و((النهاية)) ٢/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) الحديث في رعاية أبي طالب لمحمد ﷺ ضعيف جداً؛ أخرجه ابن سعد ١/١١٩، ١٢٠، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ١/ ٧١. كلاهما من طريق الواقدي، وهومتروك.

<sup>(</sup>٤) فراغ في الأصل [٤/أ] بقدر أربع كلمات تقريباً.

<sup>(</sup>٥) حسن لغيره. أخرجه البزار، ((كشف الأستار)، ٣/ ٢٨٣، والنسائي في ((الكبرى)، ٧/ ٣٢٥، والبيهقي في ((دلائل النبوة)، ٢/ ٣٤\_ ٣٥ من حديث زيد بن حارثة.

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه أحمد ٣/ ٤٢٥، عن السائب بن أبي السائب.

واستصحبَه عمَّه وهو ابنُ اثنتي عشرة سنةً إلى الشَّام، فليَّا جاء بُصرَى ورأى منه بَحِيرا الرَّاهبُ ما دلَّ عليه أنِّه النبيُّ المرسَل خاتمُ الأنبياء، أمره بالرُّ جوع به إلى بلادِه ففعل ('')، وبعد عشرين سنةً من مولدِه أودونها حضرَ مع عمومتِه حربَ الفِجَار ('')، ورمى فيه بأسهم (")، وحلفَ الفُضُول (نُ الذي عقدتُه قريشُ على نصر كلِّ مظلوم بمكَّة (°).

وكان الله يرعى غنمَ أهلِه بأجيادَ على قراريط (١)، ثم مضى للشَّامُ أيضاً مع ميسرة فتى خديجة ابنةِ خويلدِ بنِ أسدٍ في تجارة لها، فرأى ممَّا خصَّه الله به ما يسترشدُ به

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب: ما جاء في بدء نبوة النبي ﷺ (٣٦٢٠)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والحاكم ٢/ ٦١٥ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) الفِجَار: بكسر الفاء، سمِّيت الحرب بهذا؛ لأنَّ المتحاربين استحلُّوا المحارم بينهم، أولأنَّ القتال كان في الشهر الحرام ففجروا فيه جميعاً، وهي حربٌ دارت رحاها بين كنانة وقريش من جهة، وقيس عيلان من جهة أخرى. ((سيرة ابن هشام)) ١/ ١٦٨، و((الروض الأنف)) ١/ ١٢٠ باختصار.

<sup>(</sup>٣) ذكرها ابن هشام في ((السيرة)) بلا سند ١/ ١٦٨-١٧٠.

<sup>(</sup>٤) الفُضول جمع فَضْلَ، وهو حِلفٌ وقع في زمان الجرهمين، لثلاثة منهم يسمَّى كلُّ واحدِ منهم الفضل، اجتمعوا لنصرة المظلوم، ولما تداعت قريش إلى حلف للعلة نفسها، سُمِّي الحلف على الحلف القديم، وقد شهد النَّبيُّ عَلَيْ هذا الحِلْفَ، وكان حَفِياً به.

<sup>(</sup>٥) حديث مشاركة النبي ﷺ في حلف الفضول صحيح. أخرجه أحمد ٣/ ١٩٣، والبخاري في ((الأدب المفرد)) ص: ١٩٤ كلاهما من حديث عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله ﷺ قال: «شهدتُ مع عمومتي حلف المطيَّبين، فها أحبُّ أن أنكثَه وأنَّ لي حُمر النَّعَم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط (٢٢٦٢) من حديث أبي هريرة شه، بدون لفظة: أجياد، وذكرها البخاري في ((الأدب المفرد)) ص: ١٩٧ (٥٧٧)، والقراريط: جزء من الدِّينار أوالدِّرهم، أوهوموضعٌ بمكة قرب أجياد. انظر ((فتح الباري)) 3/ ٤٤١، وأجيادُ: حيُّ من أحياء مكة، يقع جنوب شرق المسجد الحرام.

المُتنبِّه، فليَّا عاد حدَّثها به، وكانت امرأةً حازمةً لبيبةً شريفة، فرغبت في تزويجه بها، فتزوَّجها وهوابنُ خمسٍ وعشرين سنة، وهي ابنةُ أربعين (١)، فكانت له وزير صِدْقٍ، وعبيرة مِسْكِ.

ثمَّ بعد مضيِّ عشرِ سنين أخذت قريشٌ في بناءِ الكعبةِ لأمرٍ اقتضاه، فاختلفت قبائلُها فيمَن يضعُ الحجرَ الأسود، فاختاروه، فأشار ببسطِ رداء على الأرض، ووضعِه عليه، وترفعُ كلُّ قبيلةٍ طرفاً منه، ففعلوا ذلك، فلمَّا انتهوا به إلى محلِّه أخذَه الأمينُ المكينُ بيده الميمونة، فوضعَه، وذلك يوم الاثنين (٢٠).

ولَّا انتهى ﷺ لأربعين سنة () جاءه جبريل عليه السلام في يوم الاثنين ثامنِ شهرِ ربيعٍ الأوَّلِ وهوبغارِ حِراء؛ إذ كان يخلو به فيتعبَّد فيه، فأقرأه أوَّلَ سورةِ العلق، فرجعَ بها ﷺ يرجُف فؤادُه.

<sup>(</sup>۱) وهذا مذهبُ الجمهور، ويرى ابنُ إسحاق أنها كانت في سن الثامنة والعشرين، ونصر رأيه د. أكرم العمري فقال: وقد أنجبت خديجة من رسول الله الذكرين وأربع إناث، مما يُرجِّح رواية ابن إسحاق؛ فالغالب أنّ المرأة تبلغ سنَّ اليأس من الإنجاب قبل الخمسين. وانظر ((السيرة النبوية الصحيحة)) ١١٣/١.

<sup>(</sup>٢) قصة بناء الكعبة، أخرجها البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب بنيه الكعبة (٣٨٢٩)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة ١/ ٢٦٨ (٧٧) من حديث جابر ...

وقصة تحكيمه ؛ الحديث فيها حسنٌ لغيره. أخرجه أحمد ٣/ ٤٢٥، وقال الهيثمعيُّ: رجال ورجال الصحيح غيرَ هلال بن خبَّاب، وهو ثقةٌ وفيه كلامٌ.

<sup>(</sup>٣) ((سيرة ابن إسحاق)) ص: ٩٠٩، و((سيرة ابن هشام)) ١/٢١٦، وفي هذا يقول يحيى الصَّرصريُّ: وأتتْ عليه أربعون فأشرقتْ شمسُ النُّبوةِ منه في رَمضانِ. ((زاد المعاد)) ١/٧٧، ٧٨.

ودخل على خديجة فزمَّلُوه حتى ذهب عنه الرَّوع، ثمَّ أعلمها بالخبر، وقال لها: «لقد خشيتُ على نفسي»، فقالت له: أبشرْ، كلاَّ، والله ما يُخزيك اللهُ أبداً؛ إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِم، وتحملُ الكَلَّ(')، وتكُسِبُ المعدوم، وتَقْرِي الضَّيف، وتُعِينُ على نوائبِ الحقِّ، ثمَّ ذهبت به إلى [٤/ب] ابن عمِّها ورقَة بنِ نوفلِ بنِ أسدٍ، فأعلمه بها أعلمها به، فقال له: هذا هوالنَّاموسُ ('') الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السَّلام، وآمن هو وحديجة به. وقال: إنْ يُدْرِكْني يومُكَ أنصرُ لـكَ نصراً مؤزَّراً. ثم لم يَنشَب ('') ورقةُ أن تُوفي ('').

وفتَر الوحي (°)، فلمَّا كان بعد أشهرٍ أنزل الله عزَّ وجلَّ عليه ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ﴿ ثُو فَأَنْذِرُ وَرَبَكَ فَكَيِّرُ ﴾ وَيَلِكَ فَطَعِرُ ﴾ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرُ ﴾ (°) وحَمِيَ الوحيُ وتتابع (′).

وبعد أَنْ أقرأه جبريلُ عليه السلام العَلَقَ، ضربَ برجلِهِ الأرض، فنبعت عينُ ماءِ فتوضَّأ منها، ثمَّ أمرَ النبيَّ ﷺ، ثمَّ انصرف،

<sup>(</sup>١) الكَلُّ: اليتيم، والعِيال. ((القاموس)): كلل.

<sup>(</sup>٢) النَّاموس: صاحب السرِّ، وهوجبريل هنا. ((القاموس)): نمَس.

<sup>(</sup>٣) لم ينشب، أي: لم يلبث. ((النهاية)) ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي (٣)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ١/ ١٣٩\_ ١٤٠ (٢٥٢) عن عائشة رضي الله عنها مطولاً.

<sup>(</sup>٥) قصة فترة الوحي، أخرجها البخاري في كتاب التعبير باب: أول ما بديء به رسول الله ﷺ (٦٩٨٢) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر: ١\_٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب، ﴿ وَثِيَابِكَ فَلَقِرْ ﴾ (٤٩٢٥)، ومسلم في كتاب الإيان باب، بدء الوحي إلى سول الله ﷺ ١/١٤٣ (٢٥٥) كلاهما من حديث جابر.

وأتى النبيُّ الله خديجة، فعلَّمها ذلك، وصلَّى جها()، وكان الفرضُ إذ ذاك ركعتين بالغَداة، وركعتين بالعشي، إلى أن كانت ليلةُ المعراج().

وأقام الله بمكة بعد البَعثة ثلاث سنين يدعوالله مُستخفياً، فكان المسلمون يجتمعون بدار الأرقم (") أوبالشِّعاب للصِّلاة (').

ثمّ نزل عليه في السنة الرابعة ( ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ( ) وقوله: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ ( ) فأعلنَ حينئذِ الدُّعاءَ لأهلِ الإسلام ( ) وكفَّارُ قريشٍ غيرُ منكرين لما يقول، بحيث كان إذا مرَّ بهم في مجالسهم يشيرون إليه: إنَّ غلام بني عبد المطَّلب ليُكلَّمُ مِن السَّاء، إلى أَنْ عابَ آلهتهم، وذكر آباءهم، الذين ماتوا على الكفر، فانتصبوا لعداوته وعداوة مَنْ آمن به، يُعذِّبون مَنْ لا مَنعَة عنده أشدَّ العذاب، ويُؤذون

<sup>(</sup>۱) في ((سيرة ابن إسحاق)) ص: ۱۱۷ من قوله، وابن هشام عنه ۱/۲۲۷ بلفظ: قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم.

<sup>(</sup>٢) ((سيرة ابن إسحاق)) ص١١٧، وأصله مخرَّج في صحيح البخاري في كتاب الصلاة باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء (٣٥٠)، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها ١/ ٤٧٨ (١) كلاهما عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر.

<sup>(</sup>٣) ((زاد المعاد)) ١/ ٨٦. وتسمى بدار الخيزران، وكانت قريبة من الصفا. ((الزهور المقتطفة)) ص:١٥، و((المعالم الأثيرة)) ص: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) شِعاب مكة. ((عيون الأثر)) ١/ ٩٣.

<sup>(</sup>٥) قاله العتقى. ((سبل الهدى)) ٢/ ٤٣٦، و((الإشارة إلى سيرة المصطفى)) ص: ١١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر: ٩٤، وانظر ((سيرة ابن هشام)) ١/ ٢٣٧، و((الدرر)) ص: ١١.

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء: ٢١٤.

<sup>(</sup>٨) إعلان النبي ﷺ الدعوة أخرجه البخاري في التفسير باب: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾ (٣٥٥).

مَنْ لا يقدرون على عذابه (۱)، وآمن به مع مَنْ قدَّمناهما عليُّ، وزيدُ بنُ حارثة، وأبوبكر ثمَّ بدعائِه (۲) عثمانُ، والزُّبير، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ، وسعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، وطلحةُ بنُ عبيد الله.

واشتد الأمرُ، وتنابذ القوم، ونادى بعضهم بعضاً، وتآمرتْ قريشٌ على مَنْ أسلم منهم يُعذِّبونهم، ويفتنونهم عن دينهم.

وحَدَبَ (") عليه عمَّه أبوطالب، ومنعَ اللهُ عن رسوله به وببني هاشم \_غيرَ أبي لهب \_ وبني المطلب، وكذَّبه مَنْ عداهم، وآذوه ورمَوْه بالسِّحر، والشِّعر، والكَهانة، والجنون (أ)، وأغروا به سفهاءَهم، حتى إنَّ شقياً منهم أخذَ يوماً بجمع ردائِه، فقام أبوبكر دونه \_ وهويبكى \_ ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقولَ ربي الله (")؟.

إلى أَنْ أسلمَ في سنةِ ستِّ عمَّه حزةً (٢) أعزُّ فتى في قريش، وأشدُّه شكيمة (١٠)، فعزَّ به رسول الله الله الله الله عنه قريشٌ قليلاً (١٠)، بل وكذا تأيَّدَ الإسلامُ بإسلام عمر بنِ

<sup>(</sup>١) ((عيون الأثر)) ١/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) أي: بدعاء أبي بكر ﴿ كَمَا ذكره ابن هشام بلاغاً. ((سيرة ابن هشام)) ١ / ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) أي: عَطَفَ. ((القاموس)): حدب.

<sup>(</sup>٤) ((سيرة ابن هشام)) ١/ ٢٣٨ نقلاً عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد٣/ ٩ من طريق الواقدي، وهومتروك، كما في ((التقريب)) ص: ٨٨٢.

<sup>(</sup>٧) الشَّكِيمَةُ: الأَّنْفَةُ، والانتصار من الظلم. ((القاموس)): شكم.

<sup>(</sup>٨) قصة إسلام حمزة هم، أخرجها ابن إسحاق، ص: ١٩١، والطبراني في ((المعجم الكبير)) ٣/ ١٤٠ ((مجمع الزوائد)) ٩/ ٢٦٧.

الخطّاب، إجابةً لدعوةِ النبيِّ أنَّ الله يؤيِّدُه به (۱) و كان لا يُرامُ ما وراءَ ظهرِه، فامتنع بها حتى قال الأعداءُ له: إنْ كنتَ تطلبُ مالاً جمعنا لك ما تكونُ به أكثرَ مالاً، أوالشَّرف؛ فنحن نُشرِّ فك علينا، أوالمُلكَ؛ ملَّكْنَاكُ عليها، وإن كان الذي يأتيك رَئِيَّا (۱) قد غلب عليك؛ بذلنا أموالنا في طلبِ الطبِّ لك حتى تبرأ منه، أونُعذرَ فيك، فقال لهم: «ما بي ما تقولون، ولكنَّ الله بعثني رسولاً، وأنزل عليَّ كتاباً، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً، فبلَّغتُكم رسالاتِ ربي ونصحتُ لكم، فإنْ تقبلوا مني ما جئتُكم به فه وحظُّكم في الدُّنيا والآخرة، وإن تردُّوا عليَّ أصبر لأمرِ الله حتى يحكمَ الله بيني وبينكم» (۱).

وأيَّدَه الله سبحانه بمعجزةِ القرآن، وبانشقاقِ القمر بالعِيَان، وكفاه أمرَ المُستهزئين مع تماديهم على العِناد ودفعِ اليقين، ولواختار لـدُمِّرُوا وما عُمِّروا، ولكنَّه الله كان يترجَّى هدايتهم، ويتوخَّى إجابتَهم، ويأبى الله إلا ما أراده، وأُذِنَ للنَّبِيِّ الله علم أن عُدِّبَ بلالٌ، بحيث اشتراه أبوبكر، وأعتقَه (أ)، وقُتِلَتْ سُميَّة أمُّ عبَّار ابنِ ياسرٍ،

<sup>(</sup>١) صحيح، أخرجه الترمذي في المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب ١ ٣٦٨١)، وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) الرَّئِيُّ: الجِنِّيُّ. ((القاموس)): رأى.

<sup>(</sup>٣) حسن، أخرجه أبويعلى ٣/ ٣٤٩ (٥١)، والحاكم ٢/ ٢٥٣ وصححه، ووافقه الذهبي. قال الهيثمي: أخرجه أبويعلى، وفيه الأجلح الكندي، وثَقه ابنُ مَعين وغيره، وضعَّفه النسائي وغيره. ((مجمع الزوائد)) ٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) عن عبد الله بن مسعود الله قال: وهان على قومه فأعطوه الولدان، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، وهو يقول: أحد أحد. حديث صحيح، أخرجه ابنُ ماجه في المقدمة، باب: فضل سلمان وأبي ذر والمقداد ١/ ٥٣ (١٥٠)، وابنُ حِبَّان ١٠٧/٩ (٢٠٤١)، والحاكمُ ٣/ ٢٨٤ وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

بحيث كانت أوَّلَ قتيلٍ في الإسلام(١)، وضَربَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ رجلاً من المشركين \_ مَّن آذاه هو ومَنْ كان يُصلِّي معه [٥/أ] بشِعْبِ من شِعاب مكَّة، وعابَ صنيعَهم \_ بِلَحْي (١) بعيرٍ فشجَّه، فكانَ أوَّلَ دمٍ أُهريق في الإسلام(١) \_ إلى غيرِ هذا من شديدِ الأذى لأصحابه \_ في الهجرة إلى الحبشة عند ملكِها أصحمة النَّجاشيِّ (١)، فهاجروا، وذلك في رجبٍ سنة خمسٍ، فكانتْ أوَّلَ هجرةٍ في الإسلام (٥)، فلمَّا علمتْ قريشٌ باستقرارهم فيها، وأمنِهم عنده، أرسلوا إليه عمرَوَ بنَ العاص وعبدَ الله بنَ أبي ربيعة ليردَّهم إلى قومهم، فأبى ورجعا خائبين (١)؛ مع كونه لم يكن حينتذٍ مسلماً،

<sup>(</sup>١) حسن لغيره. أخرجه البيهقي في ‹‹دلائل النبوة›› ٢/ ٢٨٢ عـن مجاهـد مرسـلاً، وابـن عبـد الـبر في ‹‹الاستيعاب›› ٤/ ٣٣١، عن عبد الله بن مسعود ، وفي سنده ابنُ لهيعة، وقد ضُعِف.

<sup>(</sup>٢) اللَّحْي: بفتح اللام: مَنْبت اللِّحية من الإنسان وغيره. ((اللسان)): لحي، و((النهاية)) ٢٤٣/٤. فالمراد به العَظمُ الواقعُ في ذلك المكان.

<sup>(</sup>٣) ((سيرة ابن هشام)) ١/ ٢٣٨، و((أسد الغابة)) ٢/ ٣٦٧، وانظر ((الإصابة)) ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ويقال: مصحمة، ومعناه في العربية: عطية، والنجاشيُّ لقب لملوك الحبشة، مثل كسرى وقيصر. ((مغازي ابن إسحاق)) ص: ٢٠١، و((أسد الغابة)) ١/ ١١٩-١٢٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه الحاكم ٢/ ٣٠٩ وصحَّحه، ووافقه النَّهبيُّ، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) ٢/ ٢٩٩ وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه أحمد ٥/ ٢٩.

قال الهيشمي: أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع. «مجمع الزوائد» ٦ / ٢٧.

إنها أسلم في سنة تسع قُبيلَ موته (١)، وصليَّ عليه النَّبيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ولم يلبث أن رجع المهاجرون، حين قيل لهم: إنَّ أهل مكَّة أسلموا، فلم يجدوا لذلك صِحَّة، فكان بعضُهم في الجِوار، وبعضُهم مُتفياً، وبعضُهم لم يدخل مكَّة (٣).

ثمَّ هاجر المسلمون الثانية (ألى الحبشة، وأقاموا عند النَّجَاشي على أحسن حال، وهم زيادةٌ على مئةٍ مِن الرِّجال والنِّساء، وفشًا الإسلامُ في القبائل، واجتمع قريشٌ، وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطَّلبِ: أن لاينُكِحوا إليهم ولا يُنكِحوهم، ولا يبيعوا منهم شيئاً، ولا يبتاعوا منهم. وكتبوه في صحيفة، وعلَّقوها في جوف الكعبة هلال المحرَّمِ سنةَ سبع، فانحاز الهاشميون -غيرَ أبي لهبب والمُطَّلبيون إلى أبي طالب، ودخلوا معه في شِعْبِه، فأقاموا على ذلك سنين حتى جَهِدوا، وكان لا يصل إليهم شيءٌ إلا سِرَّا، إلى أن أعلمَ الله عزَّ وجلَّ رسولَه على الأَرَضَة أكلت ماكانَ فيها من جَورٍ وَظلم، ولم يبقَ منها إلا ذكرُ الله سبحانه» فوجد ذلك كذلك وشلَّت يد كاتبها، ففرَّج الله عنهم، وخرجوا من شِعبهم، وذلك في سنة

<sup>(</sup>١) قال ابنُ سيِّد الناس: فليَّا كان شهرُ ربيع الأوَّل وقبل المحرَّم سنة سبع من هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة كتب ﷺ إلى النجاشي كتاباً يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فليًّا قرئ عليه الكتاب أسلم، وقال: لوقدرتُ أن آتيه لأتيته.

<sup>((</sup>عيون الأثر)) ١/ ١١٩، ٢، ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) رجوع مهاجري الحبشة ذكره ابن إسحاق في مغازيه بغير سند كما في ((سيرة ابن هشام)) ١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) الأَرَضَةُ: دُويبَّة. ((القاموس)): أرض.

عشر (')، وماكان أسرع من موتِ أبي طالبٍ فيها (')، ثمَّ بعده \_ بثلاثة أيَّامٍ \_ أمِّ المؤمنين خديجة رضي الله عنها (")، فنالت قريشٌ من النَّبيِّ على مالم تكن تناله في حياة أبي طالب (')، بحيثُ كان الله يُسمِّى ذاك العامَ عامَ الحزن.

وبعد ثلاثة أشهرٍ من وفاة خديجة، خرج، ومعه زيدُ بنُ حارثةَ إلى الطائف، فلم يجيبوه، بل أغروا به سفهاءهم (٥)، فرجعَ بزيدٍ لمكَّة، فلمَّا نزل نخلَة (١) قام يُصلِّي من الليل، فَصُرِفَ إليه نفرٌ من جنِّ نَصِيبين (٧)، فاستمعوا القرآن وأسلموا، وأقام بنخلة

والقصة بتفصيلاتها التي ذكرها المصنف فيها ضعف، أخرجها عروة بن الزبير في ((مغازيه)) ص: ١١٤ موقوفة عليه، وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهوصدوق اختلط كها في ((التقريب)) ص: ٥٣٨.

قال الحافظ ابن حجر: ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة؛ لأن فيه دلالة على أصل القصة، لأنَّ الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث «تقاسموا على الكفر». ((فتح الباري)) ٧/ ١٩٣.

- (٢) وفاة أبي طالب، وعرض رسول الله على عليه الإسلام، أخرجها البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب: قصة أبي طالب (٣٨٨٤)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: صحَّة إسلام مَن حضره الموت ١/ ٥٤ (٣٩).
  - (٣) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب: تزويج النبي ﷺ عائشة وقدومها المدينة (٣٨٩٤).
    - (٤) ((الدرر))، ص: ٥٥، و((زاد المعاد)) ٣/ ٢٥.
- (٥) أخرجه ابن إسحاق كما في ((سيرة ابن هشام)) ٢/ ٤٧ عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً. وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن جعفر. وقال الهيثمي: وأخرجه الطبراني، وفيه ابن إسحاق وهومدلِس ثقة، وبقية رجاله ثقات. ((مجمع الزوائد)) ٦/ ٣٥.
  - (٦) نَخلةُ: وادٍ فحل من أودية الحجاز على قرابة ٤٣كيلاً من مكة في الشمال الشرقي منها. ((معجم ما استعجم)) ٤/ ٢٠٠٤، و((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٨٧.
- (٧) نَصِيبِين: بفتح أوله وكسر ثانيه، بلدةٌ تقع على الحدود بين تركيا وسوريا. ((معجم ما استعجم)) ٤/ ١٣١٠، و((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٨٨.

<sup>(</sup>١) وردت قصة المقاطعة مختصرة في ((صحيح البخاري)) في كتاب الحج، باب: نزول النبي الله مكة (١٥٩٠) من حديث أبي هريرة الله.

أياماً (١)، وقال له زيدٌ: كيفَ تدخلُ مكَّةَ وقد أخرجوك؟ فقال: «إنَّ الله جاعلُ لما ترى فَرَجاً ويَخرجاً، وإنَّ الله ناصرٌ دينَه، ومُظهرٌ نبيَّه».

ثمَّ انتهى إلى حِراءٍ حتى دخلَها في جوار مُطعِم بنِ عَدِيٍّ ('')، فقصد الرُّكنَ فاستلمه، وصلَّى ركعتين، وانصرف إلى بيته.

فليًّا كان ليلةُ السَّبت \_ لسبعَ عشرَة ليلةً خلَتْ من رمضان، وقبل الهجرة بثمانية عشر شهراً \_ أتاه جبريلُ وميكائيلُ عليهما السَّلام، وهونائمٌ في مكَّة، فأُسْرِيَ بـه مـن زمزمَ إلى بيت المقدس، بعد أن شُقَّ صدرُه الشَّريفُ وحُشِيَ إيهاناً.

ثمَّ عُرِجَ (٢) به إلى السَّاء السَّابعة، وفُرضت الصَّلواتُ الخمس، ورأى ربَّه عنَّ وجلَّ بعينِ (١) رأسه الله السَّاء فلمَّا أصبح، وأخبر قريشاً بذلك كذَّبوه (٥)، وارتدَّ جماعةُ (٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التفسير، باب: سورة: قل أوحي (٤٩٢١)، ومسلم في الـصلاة، بـاب: الجهـر بالقراءة في الصبح ١/ ٣٣١ (١٤٩) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) مات ولم يُسلم.

<sup>(</sup>٥) عن جابر بن عبد الله ه أنه سمع رسول الله على يقول: «لَّا كذَّبتني قريشٌ قمتُ في الجِجر، فجلا الله لله بيتَ المقدس، فطفقتُ أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب: حديث الإسراء(٣٨٨٦).

<sup>(</sup>٦) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أُسري بالنَّبي ﷺ أصبح يحدِّثُ النَّاس بـذلك، فارتـدَّ نـاسٌ ممـن كانوا آمنوا به وصدَّقوه. أخرجه البيهقي في ((دلائل النبوة)) ٢/ ٣٦٠ بسند ضعيف.

وسألوه أمارة، فأعلمهم بها(۱)، وأتاه جبريل في صبيحتها، فأراه أوقات الصّلوات (۱). كلُّ ذلك وهو يدعوالنَّاسَ إلى الإسلام نحوعشر سنين، فيوافي الموسم كلَّ عام، ويتتبَّع الحاجَّ في منازلهم بعُكاظ و بجنّة وذي المجاز (۱)، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يللِّغ رسالاتِ ربِّه، فلا يجدُ أحداً ينصرُه ولا يجيبه، حتى إنّه ليسألُ عن القبائل ومنازلها قبيلةً قبيلةً، فيردُّون عليه أقبحَ ردِّ، ويؤذونه ويقولون: قومُكَ أعلمُ بكَ (۱)، إلى أنْ أرادَ الله سبحانه إظهارَ دينِه، فساقَه إلى هذا الحيِّ المُلقَبين في الإسلام (بالأنصار) فدعاهم إلى الله عزَّ وجلَّ، وقرأ عليهم القرآن، وأسلم مَنْ شاء الله منهم، ووعدوه بالمجيء - هم ومن معهم - إلى العام المقبل، ثمَّ حضروا إليه عنده (۱) فأسلموا وبايعوا على بيعة النِّساء (۱) وغير ذلك، مِن غير أن يُفرضَ يومئذ [٥/ب]

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة الله مرفوعاً وفيه: «وقريشٌ تسألني عن مسراي؟ فسألتني عن أشياءَ من بيت المقدس لم أثبتها». أخرجه مسلم في الإيهان، باب: ذكر المسيح ١/١٥٦-١٥٧ (٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) عُكاظ، بضمِّ أوَّله وفتح ثانيه، وبالظاء المعجمة، مكانٌ يقع شال الطائف. وبَحَنَّة، بفتح أوله وثانيه، بعده نون مشدَّدة: على أميال يسيرة بمكة، بناحية مَرِّ الظهران. وذوالمجاز، بالفتح، وآخرُه زاي. هذه الأماكن الثلاثة كانت أسواقاً لمكة في الجاهلية. ((معجم ما استعجم)) ٣/ ٩٥٩، ١١٨٧، و((المعالم الأثيرة)) ص: ١٩٨، ٢٣٩، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) ((سبل الهدى)) ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥)كانوا اثني عشر رجلاً. أخرجه ابن إسحاق كما في ((سيرة ابن هشام)) ٢/ ٥٧ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، بابٌ (١٨)، ومسلم في كتاب الحدود، بـاب: الحدود كفارات لأهلها ٣/ ١٣٣٣ (٤١).

قتالٌ، وهي العقَبة الأولى(١).

في العامِ المقبلِ ـ وذلك في ذي الحجَّة أوسط أيام التَّشريق ـ قدِمَ عليه سبعون فأزيدُ منهم، وكان مَن حجَّ مِن قومهم خس مئةٍ، فوعدهم مِنى \_ ليلةَ النَّفر الأوَّل إذا هدأت الرِّجالُ: أن يوافوه في الشِّعب الأيمن إذا انحدروا من منى أسفلَ العَقبة، فوافَوه فيه، ومعه عمُّه العبَّاسُ \_ قبل إسلامه \_ مُتوثِّقاً له، وهي العَقبة الثَّانية.

فبايعوه على أنْ يمنعوه عمَّا يمنعون منه نساءَهم وأبناءَهم وأنفسَهم، وعلى حرب الأحمر والأسود، وأنزل الله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَتُلُونَ ﴾ (١) الآية، وغيرَها، وأنه «من وفَّى فله الجنَّةُ، ومَن غشي عمَّا بايعهم عليه، كان أمرُه إلى الله، إن شاء عذَّبَه وإن شاءَ عفا عنه »(٢).

ثمَّ رجعوا إلى رحالهم، وقد طابت نفسُ رسول الله ﷺ، إذ جعل الله له مَنَعةً: قوماً أهل حربِ وعُدَّةٍ ونجدة.

<sup>(</sup>١) العَقَبةُ بالتَّحريك: مرقى صعبٌ من الجبال. (( القاموس)): عقب. والمراد بها عقَبَة مِنى. ((المعالم الأثيرة))، ص: ١٩٤ باختصار.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح.

أخرجه أحمد ٣/ ٣٢٢، والحاكم ٢/ ٦٢٤، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

وقد وردت الآية في حديث ابن عباس الله عند النّبي الله أخرج النّبي الله من مكّمة قال أبوبكر: أخرجوا نبيهم ليهلكن، فأنزل الله: ﴿ أَيْنَ لِلَّذِينَ يُقَنّ لَلَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، بـاب: ومـن سـورة الحـج (٣١٧١) وقـال: هـذا حـديث حسن.

وجعلَ البلاءُ يشتدُّ على المسلمين من المشركين، لِا يعلمون من الخزرج، فضيّقوا عليهم، ونالوا منهم مالم يكونوا ينالون من الشَّتم والأذى.

فَشكُوا ذلك إلى رسول الله ، واستأذنوه في الهجرة إلى المدينة لإخوانهم من الأنصار، فأذِنَ لهم، فخرجوا أرسالا، مُختفين حتى قدموا على الأنصار في دورهم، فآووهم ونصروهم وواسوهم.

ولمّا علم المشركون بذلك، وأنه لم يبق بمكّة إلا رسولُ الله على، وأبو بكر وعليٌ رضي الله عنهما، أومفتونٌ محبوسٌ، أومريضٌ، أوعاجزٌ عن الخروج: خافوا خروجَ النّبيّ على، فاجتمعوا في دار النّدوة (۱)، ولم يتخلّف أحدٌ من أهل الرّأي والججي، ليتشاوروا في أمره، وحضرَهم إبليسُ اللّعين، في صورةِ شيخٍ كبيرٍ من أهل نجد، فقيل: يُحبس أوينفي، فلم يرتض إبليس بواحد منها.

فقال أبوجهلٍ: أرى أن نأخذ من كلِّ قبيلةٍ من قريشٍ غلاماً نَهْداً جَلْداً (")، ثمَّ نعطيه سيفاً صارماً، فيضربونه ضربة رجلٍ واحدٍ، فيتفرَّق دمُه في القبائل، فلا يدري بنو عبد مَنافٍ بعد هذا ما يصنعون، فاستصوبَه إبليش، وتفرَّقوا مجمعين على ذلك،

<sup>(</sup>١) كان ذلك الاجتماع في يوم الخميس السادس والعشرين من صفر، سنة أربع عشرة من المبعث، أي: بعد شهرين ونصف تقريباً من بيعة العقبة الثانية.

<sup>((</sup>الرحيق المختوم))، ص: ١٥٨، وانظر ((مغازي عروة)) ص: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) نَهْدا، أي: قوياً ضخهاً، وجَلْداً، أي: صلباً صابراً.

<sup>((</sup>النهاية)) ٥/ ١٣٥، و١/ ٢٨٤، ٢٨٥.

فأتى جبريلُ النبيَّ فأعلمه به، وأمره أن لا ينامَ فيه (")، واجتمعَ الأعداءُ يتطّلعون من صِير " الباب، ويرصدونه حتى ينامَ ليحملَ عليه بعضُهم، فطلع على عليهم، وهم جلوسٌ عند الباب، فأخذ حَفنةً من ترابٍ فجعلَ يذرُّه على رؤوسِهم ويتلو: في ويس والفَّرَوَ ان ... لا يُؤمنُونَ في (")، ومضى، فأتاهم آتٍ ممَّن لم يكن معهم، فقالَ لهم: قد خبتُم وخسرتم، إنِّه والله مرَّ بكم، فها تركَ منكم رجلاً إلا وضعَ على رأسه تراباً، وانطلقَ لحاجته، فخابَ ما أمَّلوه، وأنزل الله في ذلك ("): ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية (").

وتحرَّكَ رسولُ الله على بعدَ مُكثه من حين النَّبوَّة بضعَ عشرة سنةً للهجرة، ثمَّ خرج بالتَّأييد والتَّوفيق، في صحبتِه أبوبكر الصِّدِّيق، السَّابقُ بالتَّصديق، بإذنٍ من الله له في الهجرة، واستصحابه إلى غارِ ثور ('')، فمكثا فيه ثلاثَ ليال، وأنبتَ الله شجرةً فسدَّت

<sup>(</sup>۱) حديث حسن لغيره. أخرجه ابن إسحاق، كما ذكره ابن هشام في ((سيرته)) ٢/ ٩٠، ٩٠، وفي سنده مبهم، وأخرجه أحمد ١/ ٣٤٨، وحسَّن إسناده الإمام أحمد، والحافظان ابن كثير وابن حجر. ((البداية والنهاية)) ٣/ ١٨٣، و((فتح الباري)) ٧/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) الصِّيرُ: شقَّ الباب. ((النهاية)) ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يس: ١-١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) ضعيف. أخرجه ابن إسحاق. كما في ((سيرة ابن هشام)) ١ / ١٤٣/٢ ، ١٤٣/١، وأخرجه الطبري في ((تاريخه)) ٢ / ٣٧٣ من طريق ابن إسحاق به نحوه.

<sup>(</sup>٦) ثَوْر: بفتح أوَّله وبراءِ مهملة، والأصل: إطلاقه على جبل ضخم بجنوب مكة، والغار المذكور يقع شمال الجبل، وبه اختبأ في رسول الله ﷺ. ((معجم ما استعجم)) ١/ ٣٤٨، و((المعالم الأثيرة)) ص: ٨٤، و((معجم المعالم الجغرافية)) ص: ٧٢.

وجه الباب، وأمر العنكبوت فنسَجتْ على فمه، وحمامتين وحشيتين فوقفتا بفمِه، فكان ذلك سبباً لتحقُّقهم عدم أحدٍ به(١).

وبعدَ الثَّلاثِ ركبا راحلتين، وراحلتُه ﷺ: هي ناقتُه الجَدعاءُ، وأردفَ أبو بكرٍ مولاه عامرَ بنَ فُهيرةَ، ومعهم عبدُ الله بنُ الأريقط(٢) ليدهَّم على الطَّريق(٣)، وذلك في يوم الاثنين من ربيع الأوَّل، وسِنَّه ﷺ ثلاثٌ وخمسون(٤).

وعرضَ سُراقةُ بنُ مالكٍ \_ وهوعلى فرسِه \_ للنَّبِيِّ ، ليفوزَ بها وعدتْ [7/أ] به قريشٌ مَن جاء به، فدعا عليه فساختْ (٥) فرسُه، فقال: يا محمَّدُ، ادعُ الله أن يُطلق فرسي، وأرجعُ عنك، وأردُّ عنك مَن ورائي، ففعلَ، فأُطلقَ ووفَّى (١).

<sup>(</sup>١) الحديث بذكر نسج العنكبوت والمكوث ثلاث ليال حسنٌ لغيره. أخرجه أحمد ١/٣٤٨، وعبد الرزاق ٥/ ٣٨٩، وفي إسناده عثمان بن عمرو الجزريُّ؛ قال الهيثميُّ: وثَقه ابنُ حِبَّان، وضعَّفه آخرون. «مجمع الزوائد» ٧/ ٢٧.

وأمَّا ذكر الشجرة والحامتين؛ فالحديثُ في ذلك ضعيف. أخرجه ابن سعد ١/٢٢٩، والبزار؛ ((كشف الأستار)) ٢/ ٢٩٩.

قال ابن كثير: غريب جداً من هذا الوجه. ((البداية والنهاية)) ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أُرَيقط الدِّيلي. كذا في ((الطبقات الكبرى)) ١ / ٢٣٠، وفي ((سيرة ابن هـشام)) ٢ / ٩٦: أرقط، وتفرَّد الذَّهبيُّ في عدِّه من الصَّحابة، كما في ((التجريد)) ١ / ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ إلى المدينة (٣٩٠٥)، عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) لثمانٍ خلون من ربيع الأول، كما في «أوجز السير»، ص: ١٤٩، وفي «الإشارة لـسيرة المصطفى»، ص: ١٥٧: لأربع ليالٍ خلون.

<sup>(</sup>٥) ساخت الأرض: انخسفت. ((القاموس)): سوخ.

<sup>(</sup>٦) قصَّةُ سُراقة ، مذكورةٌ ضمن حديث عائشة المتقدم.

ومرَّ النَّبِيُّ الْبِخَيمَتَي أُمِّ مَعبد\_عاتكة \_('') ومنز لها بعدَ قُدَيد ('')، فرأى شاةً خلَّفها الجَهْدُ عن الغنم، فسألها: أَبِها لبنُ '؟ قالت: هي أجهدُ من ذلك، فاستأذنها في حَلْبِها، فقالت: نعم بأبي وأمي، إنْ رأيتَ بها حَلَباً ('')، فمسَحَ بيدِه الطَّاهرةِ ضَرْعَها، وسمَّى الله تعالى، وقال: «اللَّهُمَّ بارك لها في شَاتِهَا»، فتفاجّت ('') عليه ودَرَّت (' واجترّت ('')، فدعا بإناء لها يُربض ('') الرَّهط، فحلب فيه، ثمَّ سقاها حتى رويتْ، وسقى أصحابَه كذلك، وتركه عندها وارتحلوا.

وأصبح صوتٌ بمكَّةَ عالياً بينَ السَّماءِ والأرض يسمعونه ولا يرون قائله: جزى اللهُ ربُّ النَّاسِ خيرَ جزائِه رفيقينِ قَالا (٩) خَيمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ

<sup>(</sup>١) عاتكة بنت خالد بن منقذ الخزاعية. رضى الله عنها. ((الإصابة)) ٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) قُديد: بضمِّ أوَّله على لفظ التصغير، وإدٍ كبيرٌ من أودية الحجازيقع على بعد ١٣٠ كيلاً شمال مكة. ((معجم ما استعجم)) ٣/ ١٠٥٤، و((معجم معالم الحجاز)) ٧/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) يقال: حَلَبت النَّاقة والشَّاة، أحلبها حَلَباً، بفتح اللام، والمعنى: إن وجدتها تحلب.

<sup>((</sup>النهاية)) ١/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٤) فتفاجَّت، أي: فرَجت رجليها للحلب. ((النهاية)) ٣/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) درّت، أي: امتلأ ضرعها لبناً. ((غريب الحديث)) للهروي ٣/ ١٧٩، و((النهاية)) ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٦) اجترّت، من الجِرَّة، وهي: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه، ثم يبلعه. ((النهاية)) ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٧) يربض، أي: يرويهم. ((النهاية)) ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الصلاة الفائتة ١/ ٤٧٤ (٣١١).

<sup>(</sup>٩) أي: نزلا وقت القيلولة، وهي النَّوم في وقت القائلة، وهي قبيل الظهر إلى أن ينتصف النهار. ((غريب الحديث)) للخطابي ١/ ٥٣٢.

هما نزَلاها بالهُدى واهتَديا به (۱)
فيَا لَقُصِيِّ، ما زوَى اللهُ عَنكُمُ
ليَهْنِ بني كعبِ مَكَانُ فتاتِهم
سَلُوا أُختكم عنْ شاتِها وإنائِها
دَعَاهَا بشاةٍ حَائِلِ(۱) فَتَحَلَّبتْ
فغادرَهُ رهناً لديها بِحَالِبِ

ونحوُ قصَّةِ أمِّ مَعبدٍ سببُ إسلام ابنِ مسعود حيث أخذ النَّبيُّ على من الغنم - التي كان ابن مسعود يرعاها - شاةً لم يمسَّها الفحل، وحلبها، فدرَّت (٢).

وانتهى النَّبيُّ في ربيع المُعَيَّنِ ضُحى يوم الاثنين، لاثنتي عشرة خلت منه إلى بني عمرو بن عوف، بقُباء منها، فجلس فيها، وجاء المسلمون يُسلِّمون عليه، وأبوبكر قائمٌ يُذكِّر النَّاس (٧).

<sup>(</sup>١) وفي ((الطبقات الكبري)) ١/ ٢٣١ و((سيرة ابن هشام)) ٢/ ٩٥: اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) حائل أي: شاة لم تحمل. ((لسان العرب)): حول.

<sup>(</sup>٣) الضَّرَّةُ: أصلُ الثَّدي والضَّرع كله. ((غريب الحديث)) للحربي ٢/ ٥٢٦، و((الغريبين)) ١١٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) وفي ((الطبقات الكبرى)) ١/ ٢٣١: «تدرّ بها».

<sup>(</sup>٥) الحديث حسن لغيره، أخرجه الحاكم ٣/ ٩، ١٠ عن حبيش بن خالد الخزاعي أخوام معبد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال: صحيح، والطبراني في ((الكبير)) 3/ ٥٥، ٥٦، وقال الهيثمي: في إسناده جماعة لم أعرفهم. ((مجمع الزوائد)) ٦/ ٥٨. قال الحافظ ابن كثير: وقصتها مشهورةٌ مرويةٌ من طرق يشدُّ بعضها بعضاً، ((البداية والنهاية)) ٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) حديث حسن، أخرجه الطيالسيُّ ١/ ٢٧٦ (٥١١)، وأحمد ٦/ ٨٢ عن عبد الله بن مسعود ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة (٣٩٠٦)، ومسلم في كتاب الزهد، باب: في حديث الهجرة ٤/ ٢٣٠٩ (٧٥).

وتأخَّر عليٌّ بعدهما بمكَّة ثلاثةَ أيَّامٍ، حتى أدَّى ما كان عند النَّبيِّ ﷺ من الودايع الأربابه، ثمَّ لحقه بقُباء (١).

واستمرَّ النبيُّ في بني عَمروبن عوف، ثمَّ انتقل إلى المدينة بعد أن أسَّس مسجد قُباء (١) وصلَّى الجمعة في طريقه بمسجدِ بني سالم الذي في الوادي، بعد أنْ خطبَهم فيه، والقِبلةُ إذ ذاك لبيت المقدس، إلى أن حُوِّلت (١).

ونزل بالمدينة حيثُ بركتْ ناقتُه باختيارها قائلاً: «إنها مأمورة»، عند محلِّ مسجدِه الشَّريف الذي أمر ببنائه بعدُ، وهو يومئذٍ مُصلَّى الرِّجالِ من المسلمين، ومِربَدُن، للشَّريف الذي أمر ببنائه بعدُ، وهو يومئذٍ مُصلَّى الرِّجالِ من المنسمين، ومِربَدُن، لغلامين من بني مالك بن النَّجَّار (°)، وحمل أبو أيوبَ الأنصاريُّ رحلَه إلى داره (۲)،

ولفظةُ «وأبوبكر قائم يذكر الناس» أخرجها ابن سعد ١/ ٢٣٣ بسند ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن إسحاق، كما في ((سيرة ابن هشام)، ٢/ ٩٩ بإسناد رجالـه ثقـات غـير عبــد الــرحمن بــن عويم بن ساعدة لم أقف على ترجمته. وانظر ((جوامع السيرة)) ص: ٩٣، و((الدرر)) ص: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة (٣٩٠٦) من حديث سراقة بن مالك.

<sup>(</sup>٣) وهي أوَّلُ جمعةٍ صلاها رسول الله ﷺ داخل المدينة، وكان عدد مَن صلى بهم ﷺ مِئة رجل، صلَّى بهم بالمسجد المذكور الذي سمِّي من بعدُ بمسجد الجمعة بوادي رانوناء. والحديث في ذلك صحيح. أخرجه ابن سعد ١/ ٢٣٥ عن أنس،

<sup>(</sup>٤) المِرْبَدُ: بكسر الميم، وفتح الياء، مِن: رَبَدَ بالمكان: إذا أقام فيه، الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم. ((النهاية)) ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) الغلامان هما سهل وسهيل غلامان يتيان في حجر أسعد بن زرارة. والحديث أخرجه البخاري في باب هجرة النبي ﷺ ٢/ ٣٣٣ عن عائشة رضي الله عنها مطولاً.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد ١/ ٢٣٧ بإسناد صحيح.

وهوفيها قيل: من ذُريَّة الحبر الذي أسلمه تُبَعُّ الأُوَّلُ كتابَه الذي فيه أنه بناه لما مرَّ بالمدينة للنبيِّ الله إذا قدِمها، فتداوله المُلاَّك، إلى أن صار لأبي أيوب، وحينئذٍ فها نزل الله الله في بيت نفسه (')، وكرَّر قوله (''): «اللهمَّ أنزلنا مَنزلاً مباركاً وأنت خير المُنزلين» وصارت الهدايا من الطعام تُحمل إليه.

وكان أوَّل ما سُمع منه الله الله الله السَّلام، وأطعِموا الطَّعام، وصِلُوا الأرحام، وصلُّوا باللَّيل والنَّاسُ نيام، تدخلوا الجنَّة بسلام».

ثمَّ تحوَّل منه، وأمر ببناءِ المسجد(؛).

ثمَّ بنى مساكنَه بجانبه (°)، وآخى بين المهاجرين والأنصار على الحقِّ [٦/ب] والمواساة (٢).

<sup>(</sup>١) ((وفاء الوفا)) ١/ ٣٤٠، ومرور تُبَّع بالمدينة من غير ذكر تفصيلٍ في ((مغازي ابن إسحاق)) ص: ٢٩، وذكرها ابن كثير في ((البداية والنهاية)) ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه!!.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه أحمده/ ٤٥١، والترمذي في كتاب صفة القيامة، بابِّ: (٦٥٢) وصححه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة (١٦٩١)، وكذا مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: ابتناء مسجد النبي ﷺ ١/ ٣٧٣ (٩)، عن أنس ﷺ به مطولاً.

<sup>(</sup>٥) قال ابنُ النجار: لَمَّا بنى رسول الله ﷺ مسجده، بنى بيتين لزوجتيه: عائشة وسودة رضي الله عنها على نعت بناء المسجد وجريد النخل.. ولما تزوَّج رسول الله ﷺ نساءه بنى لهن حُجَراً، وهي تسعة أبيات وكانت خارجة من المسجد. ((الدرة الثمينة)) ص: ١٧٥، وانظر ((الجواب الباهر)) ص: ٩.

<sup>(</sup>٦) ذكر الله تبارك وتعالى هذه المؤاخاة بقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ ٱيْمَنْكُمُ ﴾ النساء: ٣٣، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المهاجرون لما قدموا المدينة ورِثَ المهاجريُّ الأنصاريَّ دون ذوي رحمه للأخوَّة التي آخى النبيُّ ﷺ بينهم، فلمَّا نزلت: ﴿ وَلِكُلِّ جَمَلَنَا مَوَالِيَ ﴾ نسخت.. الحديث.

وقدمَ عليه ابنتاه فاطمةُ، وأمُّ كلثوم، وزوجتُه سودة، وأسامة بن زيد، وأمُّه بَركةُ أمُّ أَمُّ المِن، مع زيدِ بنِ حارثة وأبي رافع، وكان أرسل إليهم بها، ومعها بعيران وخمسُ مئةِ درهم.

و [قدِم] (') على أبي بكرٍ عيالُه مع ابنهِ عبد الله، ثمّ المهاجرون إلى المدينة (''، ودامَ بالمدينة التي أضاءَ منها بَعد قدومه على كلَّ شيء ('')، وزال عنها الوباء، ونُقل مُمَّاها إلى الجُحفة ('')، وأكرمت بمنع دخولِ الدَّجَال والطَّاعون لها ('') بعد الهجرة عشر سنين.

كان في الأولى التي ابتدأ التَّاريخُ منها، وافتتحَ بالمحرَّم غزوةَ الأبواء، وهـي غـزوةُ

أخرجه البخاري في كتاب الكفالة، باب: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ آيَمَنُكُمْ ﴾ (٢٢٩٢).

قال الإمام السهيليُّ رحمه الله: آخى رسول الله ﷺ بين أصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة، ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد أزر بعضهم ببعض.

<sup>((</sup>الروض الأُنْف) ٢ / ١٨.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ١/ ٢٣٧ مرسلاً، بسند حسن، كما في ((سبل الهدي)) ٣/ ٣٩٣، ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>٤) عن عائشة رضي الله عنها قال ﷺ: «اللهم عبين الله عنها قال ﷺ: «اللهم حبِّب إلينا المدينة كحبِّنا مكَّة أو أشـدَّ... وانقـل مُمَّاهـا إلى الححفة... ».

أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: كراهية النبي ﷺ أن تُعرى المدينة (١٨٨٩).

وَدَّانَ (۱)، وجُعلت صلاةُ الحضر أربعَ ركعاتٍ بعد ركعتين (۱)، وشُرِع الأذانُ، وبني بعائشة في شوّالها (۱).

وفي الثَّانية: غزوة بُواط (١٠)، ثمَّ بدر الأولى (٥)، ثمَّ ذي العُشيرة (٢)، ثمَّ بدر الكبرى، وهي البطشةُ التي أعزَّ الله بها الإسلام، وأهلك بها رءوسَ الكَفَرة اللَّئام \_ يومَ الجمعة

(١) قال البخاري: قال ابنُ إسحاق: أوَّل ما غزا النبيُّ ﷺ الأبواء، ثمَّ بُواط، ثمَّ العُشيرة. صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب: غزوة العشيرة ٥/ ٧١.

والأبواء: واد يسمَّى اليوم بالخُريبة، يبعد عن مستورة شرقاً ثهانية وعشرين كيلاً، ووَدَّان موضعٌ يقع شرق مستورة أيضاً إلى الجنوب، على بعد اثني عشر كيلاً. ((المعالم الأثيرة)) ص: ١٧، و((معجم المعالم الجغرافية)) ص: ٣٣٣.

(٢) قالت عائشة رضي الله عنها: فرضَ اللهُ الصَّلاةَ حين فرضَها ركعتين ركعتين في الحضر والسَّفر، فأُقرَّت صلاةُ السَّفر، وزيدَ في صلاة الحضر.

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء (٣٥٠).

(٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوَّجني رسول، الله ﷺ في شوال، وأُدخلت عليه في شوال... الحديثَ. صحيح.

أخرجه الترمذي في النكاح (١١١٦).

- (٥) وقعت بدرٌ الأولى بعد العُشيرة بليال قليلة، حيث خرج رسول الله ﷺ يطلب كُرز بن جابر الفهري حين أغار على سرح المدينة.

((سيرة ابن هشام)) ۲/ ۱۷۸، و ((طبقات ابن سعد)) ۲/ ۹.

(٦) العُشيرة بلفظ تصغير عَشَرة،: موضعٌ قريبٌ من ينبع النَّخل. نزل به رسول الله ﷺ يريد قريشاً، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً. ((سيرة ابن هشام)) ٢/ ١٧٦. لسبعَ عشرةَ خلون من رمضان ـ ثمَّ غزوة بني قينُقاع ('' ثمَّ السَّويق (')، ثمَّ قُرقُرة السَّع عشرةَ خلون من رمضان ـ ثمَّ غزوة بني قينُقاع (الكُدر ('')، وصُرفت القِبلةُ إلى الكعبة (نا بعد أن كانت لبيت المقدس، وفُرِضَ صومُ رمضان، وزكاةُ الفطر، بل الزَّكاةُ ('')، وصلَّى العيدين، وخطب فيها، وأمر بالأضحية ('') وأعرسَ عليُّ بالزَّهراء ('')، وتُوفيت رُقيَّةُ ابنته الله ('')، وعثمانُ بنُ مظعون.

(١) حاصر رسول الله ﷺ يهود بني قينقاع لما نقضوا العهد مع رسول الله ﷺ، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله ﷺ. ((مغازي ابن إسحاق)) ص: ٤٩٦.

(٢) حين نذر أبوسفيان بعد بدر أن يغزو رسول الله روزل مع المشركين ومن معه، وتركوا أزوادهم من السَّويق، وكان ذلك بعد بدر بشهرين. ((مغازي عروة)) ص: ١٦١٩، وابن إسحاق ص: ٤٨٩.

(٣) قُرْقُرة الكُدر بضمِّ الكاف: موضعٌ على ستة أكيال من خيبر. خرج رسول الله ﷺ إلى الكُـدر يريـد غزوسُليم بعد بدر بسبعة أيام، فرجع ولم يلق كيداً.

((سيرة ابن إسحاق)) ص: ٤٨٨، وابن هشام ٣/٣.

- - (٥) أخرجه ابن سعد ١/ ٢٤٨ من حديثي عائشة وأبي سعيد وفي سندهما الواقدي، وهوضعيف.
- (٦) أخرجه ابن سعد ١/ ٢٤٨ من حديثي عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهها، وفي إسنادهما الواقدي، ومن طريقه الطبري في ((تاريخه)) ٢/ ٤٨١.
- (٨) ذكر ذلك الإمامان: الدِّمياطيُّ وابن كثير، ضمن حوادث سنة اثنتين من الهجرة، ((سيرة ابن كثير)) ٢/ ٥٤٥، و((السيرة)) للدمياطي ص: ٢٥٩.

وفي الثّالثة: غزوة غَطَفان إلى نجد \_ ويقال لها: غزوة أنهار \_ وذي أَمَر (1)، وغزوة بني سُليم (1)، وأُحُد، واستُشهدَ فيها من المسلمين كثيرون (1)، وحمراء الأسد (1)، وخوله بحفصة، وبالزَّينبين: ابنةِ خُزيمة، وابنةِ جَحش (1)، وبناء عثمانَ بأمِّ كلثوم، وتحريم الخمر، أوفي التي تليها.

((عيون الأثر)) ١/٣٠٣، و((معجم معالم الحجاز)) ص: ٣٣.

(٢) تقدَّم ذكرُ الغزوة في حوادث السنة الثانية باسم (قرقرة الكدر).

(٣) عن أُبي بن كعب الله قال: لمَّا كان يومُ أُحُد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً، ومن المهاجرين ستة، فيهم حمزة.. الحديث. صحيح.

أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة النحل (٣١٢٩).

(٤) موضعٌ يقع على بعد عشرين كيلاً جنوب المدينة.

(٥) نكاح النبي الله عنها، أخرجه البخاريُّ في كتاب النكاح، بـاب: عـرض الإنـسان ابنته أوأخته على أهل الخير / ١٣ (٥١٢٢) من حديث عمر ...

وزينبُ هي ابنةُ خُزيمة بن الحارث الهلالية، كانت تُدعى بأمِّ المساكين،، وزينب الأخرى هي ابنةُ جحش بن رئاب رضي الله عنهما.

((أوجز السير)) ص: ٥، و((أزواج النبي)) لأبي عبيدة ص: ٦٧.

وفي الرَّابعة: غزوةُ بئر معونة (١)، وبني النَّضير (١)، ثمَّ بدرٍ الصُّغرى (١)، ثمَّ ذات الرِّقاع (١)، وصلاةُ الخوف (١)، وقصرُ الصَّلاة (١)، وتزويج أمِّ سلمة (١).

(١) (مَعُونة) بِفتح أوله، وضم ثانيه: ماءٌ لبني عامر قِبل نجد.

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة الرجيع (٩٠٠)، ومسلم في كتاب المساجد باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة ١/ ٢٦٨ (٢٩٧).

- (٢) وقعت الغزوة بعد بئر معونة وأُحد؛ حين أراد يهود بني النضير أن يغدروا برسول الله ، فحاصرهم وقاتلهم ثمَّ أجلاهم، ونزلت فيهم سورة الحشر، كما في حديث ابن عباس . أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: حديث بني النضير (٢٠٩٤).
- (٣) وسيًاها ابن إسحاق: بدراً الآخرة. خرج رسولُ الله ﷺ في شعبان إلى بدرٍ لموعدةٍ وعدها أبا سفيان يوم أُحُد، فأقام ببدرٍ ثمانَ ليالٍ، وخرج أبوسفيان ومعه أهل مكة، لكنه رجع بعد، وكفى الله المؤمنين القتال.

((مغازي عروة)) ص: ۱۸۳، و((طبقات ابن سعد)) ۲/ ۹۹ مرسلاً.

- (٤) قال جابر ﷺ: خرج النبيُّ ﷺ إلى ذات الرِّقاع من نخلٍ، فلقي جمعاً من غطفان، فلم يكن قتال. أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع (٤١٢٧).
- (٥) خاف المسلمون في غزوة ذات الرقاع أن يغير الكفار عليهم، فصلى بهم رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فكان ذلك أول ما صلاها.

((طبقات ابن سعد)) ٢/ ٦١، و((الإشارة)) ص: ٧٤٧.

- (٦) ((السيرة النبوية)) للدمياطي ص: ٢٦١.
- (٧) أمُّ سلمةَ هندٌ، وقيل: رملةُ بنتُ أبي أمية، أم المؤمنين رضي الله عنها تزوَّجها رسول الله ﷺ في شوال. ((السمط الثمين)) ص: ٧١، و((تاريخ الطبري)) ٣/ ٥٦١.

وفي الخامسة: غزوة دُومة الجَنْدل(١)، ثمَّ المُريسيعُ(١)، وهي غزوة بني المصطلق، ثمَّ الخندق، وهي الأحزابُ(١)، ثمَّ بني قريظة(١)، وقصَّة الإفك(١)، ونزولُ آيةِ التيمم(١)، وآيةِ الحجاب(١)،

(١) دُومة الجندل: بضمِّ الدَّال، قريةٌ من الجوف شمال السعودية، على بعد ٤٥٠ كيلاً من تيماء شمالاً، لما بلغ رسول الله ﷺ أن جمعاً كثيراً قد تجمعوا يظلمون الناس، ويتجهزون لغزو المدينة، خرج إليهم رسول الله ﷺ، ففرُّوا، ولم يلق كيداً.

((طبقات ابن سعد)) ٢/ ٦٢، و((المعالم الأثيرة)) ص: ١١٧.

(٢) المُرَيسِيع: موضعٌ بناحية قُديد إلى الساحل، في شهر شعبان بلغ رسول الله الله الله الساعل المصطلق يجمعون له، فسار إليهم حتى بلغ المريسيع، وأغار عليهم؛ فقتل من قتل وسبى نساءً.

((طبقات ابن سعد)) ٢/ ٦٣، وأصل الغزوة مخرج في صحيح البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة بني المصطلق (٢١١١) من حديث أبي سعيد الخدري .

- (٣) انظر ((مغازي عروة)) ص: ١٨٤، و((طبقات ابن سعد)) ٢/ ٦٥، و((سيرة ابن هشام)) ٣/ ١٢٧.
- (٤) لما رجع رسول الله من الخندق، وضع السلاح، فأتاه جبريل فأمره بالتَّوجُّه إلى يهود بني قريظة، لنقضهم العهد،، ونزل رسول الله مله على حكم سعد بن معاذ، الذي حكم بقتل مقاتلتهم، وسبي نسائهم وذريتهم، وقسم أموالهم. أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة (٤١٢٢) من حديث عائشة رضي الله عنها.
- (٥) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: من حديث الإفك (١٤١٤)، ومسلم في كتاب التوبة، باب: في حديث الإفك ٢١٢٩/٤ (٥٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.
  - (٦) وهي قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلَمْ يَجِمُدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا.. ﴾ سورة المائدة: ٦.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله في يعض أسفاره.. الحديث، وفيه: أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب: قول على ﴿ فَلَمْ عَلَمُ مَا وَ مَا مُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(٧) وهي قوله سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَنِهِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَلَهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْفَ أَن يُمْرَفْنَ فَلا يُؤَذِّيْنُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا ﴾ الأحزاب: ٥٩، ((السيرة النبوية)) للدمياطي ص: ٢٦١.

وصلَّى لخسوفِ القمر(١)، وبني بجويرية(١).

وفي السادسة: غزوةُ بني لِحِيان (٢)، ثمَّ الغابةِ، وهي ذو قرَد (٤)، ثمَّ الحُديبيةِ (٥)، وبَيعةُ الرِّضوان (٢)، وفَرضُ الحجِّ (٧)، وسابقَ بين الخيل (٨)، ونزول آية الظِّهار (٩)، وقحط

أخرجه ابن سعد ٢/ ٧٨ من طريق ابـن إسـحاق، مرسـلاً، ومعلقـاً، وانظـر: ((سـيرة ابـن هـشام)) ٣/ ١٧٤، و((أوجز السير)) ص: ١٠.

- (٤) الغابةُ: تقع في الشهال الغربي للمدينة، ومنها اليوم منطقة الخليل، وخلاصة الغزوة: استولت غطفان على لقاح رسول الله ، ورماهم فيها سلمة بن الأكوع بالنبل وكان رامياً حتى فروا، ولما خرج رسول الله المجلم كيداً. أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة ذات القَرَد ( ١٩٤٤). وانظر: ((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٠٧.
- (٥) الحُديبية: بضم الحاء المهملة، وتشديد الياء وتخفف، على بعد ٢٢ كيلاً غرب مكة، على طريق جدة القديم. خرج رسول الله ﷺ في ذي القعدة، ومعه ألف وخمس مئة، يؤمون البيت الحرام معتمرين، وخرج إليهم كفار قريش، ومنعوهم عن دخول البيت وحصل صلح بين المسلمين. أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة الحديبية (١٧٨٤) من حديث المسور بن نحرمة، ومروان بن الحكم.
- (۷) وهوقول بعض العلماء، كما في ((السيرة النبوية)) لابن كثير٣/ ٣٤٢، والفصول ص: ٢٠٣، ويـرى ابن القيم أن فرض الحج كان سنة تسع أوعشر. ((زاد المعاد)) ٢/ ١٠١.
  - (٨) ذكره ابن ُ سيِّد الناس، لكن جعله من حوادث السنة الخامسة. ((عيون الأثر)) ٢/ ٢٨٤.
    - (٩) وهي: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُطَلِهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ مَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.. ﴾ المجادلة: ٣ ـ ٤.

<sup>(</sup>١) لم أقف على شيء في ذلك!!.

<sup>(</sup>٢) حديث زواج رسول الله ﷺ بها صحيح. أخرجه الحاكم ٤/ ٢٦ من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) خرج رسول الله ﷺ في جمادي الأولى إلى بني لحِيان الذين قتلـوا خُبيَبـاً، وكـانوا بناحيـة عُـسفانَ، في مئتي رجل، فلمَّا سمعوا بمقدم رسول الله ﷺ فرُّوا.

النَّاسُ، فاستسقى الله فَسُقوا(١)، وكسفت الشَّمس(٢).

وفي السَّابعة: غزوةُ خيبر (")، وعُمرةُ القضاء (")، والبِناءُ بكلِّ من صفيةَ وأمِّ حبيبة، وميمونَة (")، ومَنعُ الحُمُرِ الأهلية (")، ومُتعةِ النِّساء (").

وخيبر بلدة تقع على بعد ١٦٥ كيلاً شمال المدينة. ((معجم المعالم الجغرافية)) ص: ١١٨.

- (٤) خرج رسول الله على بألفين من المسلمين في ذي القعدة من السنة المذكورة لأداء العمرة على شرط في صلح الحديبية بينه وبين قريش، وقد مكثوا بمكة ثلاث ليال. ومن روايات عمرة القضاء ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: عمرة القضاء (٤٢٥١).
- (٥) زواج صفية، أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر (٢٠١)، وزواج رملة، أخرجه أبوداود، باب: ما جاء في سهم الصفي (٢٩٩٧)، وزواج أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها.

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب عمرة القضاء (٤٢٥٨) من حديث ابن عباس.

- (٦) الحديث في النهي عن الحمر الأهلية أخرجه البخاري في المغازي، باب: غزوة خيبر (٤١٩٨) عن أنس الله وفيه: فنادى منادي النبي الله ورسولَه ينهيانكم عن لحوم الحُمر فإنها رجس.

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر (٢١٦) ومسلم في كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة ٢/ ١٠٢٧ (٣٠).

<sup>(</sup>١) وذلك في شهر رمضان، انظر ((السيرة النبوية)) للدمياطي ص: ٢٦٣، و((عيون الأثر)) ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) فصلَّى رسولُ الله ﷺ صلاة الكسوف، وهي أوَّل ما صُلِّيت. ((أسد الغابة)) ١ / ٢٩.

<sup>(</sup>٣) بعدما فرغ من صلح الحديبية، خرج آخر المحرم إلى خيبر وحاصر حصونها، وفتح الله عليه، فغنم وسبى، والحديث في الغزوة.

وفي الثَّامنة: وَقعةُ مُؤْتَة (''، وغزوة الفتح ('')، ثمَّ حُنين ('')، ثمَّ الطائف (''، وعُمِل المِنبرُ النَّبويُّ ('') وهـ وأوَّلُ مِنبرٍ عُمِلَ في النَّبويُّ ('') وهـ وأوَّلُ مِنبرٍ عُمِلَ في

وانظر ((معجم البلدان)) ٥/ ٢١٩، و((معجم المعالم الجغرافية)) ص: ٣٠٤.

- (٢) نقضت قريشٌ العهد الذي بينهم وبين رسول الله في ضلح الحديبية، فسار رسول الله في إليهم في العاشر من رمضان، ومعه عشرة آلاف، وفتح الله عليه مكة من غير مقاومةٍ تُذكر، ومن الروايات المعاشر من رمضان، ومعه عشرة الاف، وفتح الله عليه مكة من غير مقاومةٍ تُذكر، ومن الروايات المعاشمة في غزوة الفتح ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: أين ركز النبي الله الراية يوم الفتح (٤٢٨٠) من حديث هشام عن أبيه. وانظر ((مغازي عروة)) ص: ٢٠٨.
- (٣) حُنينٌ: وادٍ من أودية مكة، يقع شرقها على بُعد ثلاثين كيلاً، ويسمَّى اليومَ الشَّرائع. اجتمعت بعض القبائل بقيادة مالك بن عوف النصري بعد فتح مكة لقتال رسول الله شُّ فسار إليهم شُ في الخامس من شوال، وحلَّت بالمسلمين هزيمة في مبدأ المعركة؛ ثمَّ دارت الدائرة الأعداء. البخاري في كتاب المغازي، باب: قول الله ﴿وَيَوْمَ حُنَيَنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمُ كَرُّمُكُمُ ... ﴾ الآية. (٤٣١٧) من حديث البراء شه، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب: غزوة حنين ٣/ ١٣٩٨ (٧٦) من حديث العباس شه.
- (٤) توجّه رسول الله بالمسلمين في شوال إلى الطائف لقتال ثقيف؛ التي قاتلت المسلمين من قبل، وحاصرهم بين وحاصرهم بين المسلمين والمشركين، ولما طال الحصار أمر رسول الله بين بنا المسلمين والمشركين، ولما طال الحصار أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الطائف (٤٣٢٥)، ومسلم في كتاب الجهاد، باب: غزوة الطائف ٣/ ١٤٠٢ (٨٢) من حديث عبد الله بن عمروك.
- (٦) عن ابن عمر الله قال: كان النبي الله يخطب إلى جذع، فلمَّا اتخذ المنبر تحوَّلَ إليه، فحنَّ الجذع، فأتاه فمسح عليه. أخرجه البخاري كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (٣٥٨٣).

الإسلام(١)، وتأبيد تحريم المُتعة بعد حِلِّها(١)، وأخذ الجِزية من مجوس هَجَر (١).

وفي التَّاسعة: غزوةُ تبوكَ ()، وهي آخرُ غزواته ، التي انحصرت في سبع وعشرين ()، وانتهت سراياه لستِّ وخسين ()، قاتلَ النبيُّ في تسعٍ من غزواته: بدرٍ، وأُحُدٍ، والخندقِ، وقُريظةَ، والمُصطَلِق، وخيبر، والفتح، وحُنين، والطائف ()، وحَجَّ الصِّدِيقُ بالنَّاس ()، ثم أردفه بعَليِّ: بأن لا يحجَّ بعدها مُشركٌ، ولا يطوف عُريان ().

<sup>(</sup>١) ((السيرة النبوية)) للدمياطي ص: ٢٦٥، و((عيون الأثر)) ٢/ ٢٨٥.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر عريمه إلى يوم القيامة ٢/ ١٠٢٧ (٢٨) من حديث سبرة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب، (٣١٥٦) من حديث عبد الرحمن بن عوف الله.

<sup>(</sup>٤) تبوكُ: مدينةٌ عامرة من مدن السعودية، تبعد عن المدينة شمالاً ٧٧٨ كيلاً. خرج رسول الله هي في رجب، في أكثر من ثلاثين ألفاً يريد غزو الروم، وأقام بتبوك عشرين ليلة، ثم رجع ولم يقع قتال. أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة تبوك (١٨١٤)، ومسلم في كتاب التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ٤/ ٢١٢ (١٧٦٩) من حديث كعب بن مالك .

<sup>(</sup>٥) كما جزم بهذا العدد الإمام محمد بن إسحاق انظر ((سيرة ابن هشام)) ٤/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) وبلغ بها ابن هشام ٤/ ١٨٩ ثمانياً وثلاثين مابين بعث وسرية، والدمياطي، ص: ٢٥٨ نحواً من ستين سرية.

<sup>(</sup>۷) ((سیرة ابن هشام)) ۶/ ۱۸۹.

<sup>(</sup>٨) وكان معه ﷺ ثلاث مئة رجل، وعشرون بدنة.

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: حج أبي بكر بالناس في سنة تسع (٤٣٦)، ومسلم في كتاب الحج، باب: لا يحج البيت مشرك و لايطوف بالبيت عريان ٢/ ٩٨٢ (٤٣٥) من حديث أبي هريرة.

وصَلَّى على النَّجاشيِّ (')، وتسمَّى هذه السَّنةُ سنةَ الوفود؛ لكثرةِ الوافدين فيها على النبيِّ الله النَّبيُّ الله من نسائِه ('')، وهدَمَ مسجدَ الضِّر ار ('')، وكانت الملاعنة (''). [٧/ أ]

وفي العاشرة: قدومُ جريرٍ البَجَليّ ('')، ونزولُ (''): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعَدِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُرُ ﴾ الآية ('')، وكانوا لا يفعلونه قبلها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام ٤/ ١٥٢: حدثني أبوعبيدة: أن ذلك في سنة تسع، وأنها كانت تسمى سنة الوفود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب: بيان أن تخيير امرأتـه لا يكـون طلاقـاً إلا بالنيـة ٢/ ١١٠٤ (٢٩) من حديث جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٤) مسجد الضِّرار بناه نفر من المنافقين؛ أرادوا أن يكيدوا ببنائه المسلمين، وطلبوا من رسول الله ﷺ الصلاة فيه، وذلك قبل غزوة تبوك، فوعدهم رسول الله ﷺ بعد العودة، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَادُواْ مَسْجِلًا ضِرَارًا وَكَأَمْلًا .. ﴾ الآية. سورة التوبة: ١٠٧.

أخرج ذلك الطبري في ((تفسيره)) ٢٦/ ٢٣ عن عدد من التابعين مرسلاً، وكثرتُهم تجبر مرسلهم، وانظر ((السيرة النبوية)) للدمياطي ص: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) لاعن رسول الله بين عويمر العجلاني وبين امرأته، وكان عويمر قدم من تبوك فوجدها حبلي، رضي الله عنهما. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب: اللعان (٥٣٠٨)، ومسلم في كتاب اللعان ٢/ ١١٢٩ (١٤٩٢) كلاهما من حديث عاصم بن عدي الأنصاري .

<sup>(</sup>٦) قصة قدومه على رسول الله وإسلامه أخرجها أبونعيم في ((معرفة الـصحابة)) ٢/ ٥٩٢، وأصل القدوم وأمرِ النبيِّ له بأن يكفيه تكسير صنم ذي الخلصة؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة ذي الخلصة (٤٣٥٥)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل جرير بـن عبـد الله ٤/ ١٩٢٥ (١٣٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: ‹‹أسباب النزول›› للواحدي ص: ١٨٩، و‹‹لباب النقول›› ص: ١٥٨.

<sup>(</sup>٨) سورة النور: ٥٨.

وارتدَّ مُسيلِمةُ الكذَّاب، وادَّعى النُّبوَّة (١)، وحجَّة الوداع التي لم يحج بعد الهجرة غيرها (١) ونزلت عليه فيها بعرفة: ﴿ النَّبوَّم اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١) الآية، وخطبَ النَّبيُّ غيرها وأوصاهم وودَّعَهم، وقال: «لعلَّكم لا تروني بعد عامي هذا» (١)، ووقف معه على فيها مئة ألفٍ وعشرون ألفاً (١).

وفي الحادية عشرة: كانت وفاتُه على بعد شكواه أياماً شهيداً، حميداً سعيداً، في يوم الاثنين حين اشتداً الضُّحى () لليلتين مضتا من ربيع الأوَّلِ عن ثلاثٍ وستين سنة، وعَظُمَ الخَطْب، ودَهِشَ جماعةٌ من الصَّحابة، ولم يكن فيهم أثبتَ من أبي بكر الصِّدِيق، والعبَّاس، وخطب الصِّدِيقُ النَّاس تالياً قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِتُ وَإِنَّهُم مَيَتُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُل

<sup>(</sup>١) ((جوامع السيرة)) ص: ٢٥٩، و((البداية والنهاية)) ٦/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم في كتاب الحج باب: حجة النبي \$ ٢/ ٨٨٦ (١٤٧). من حديث جابر بن عبد الله ... ولابن حزم في ((حجة الوداع)) كتاب كبير مطبوع.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٣. أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب: حجة الوداع (٤٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) وهي ضمن ألفاظ رواية مسلم المتقدمة.

<sup>(</sup>٥) هكذا قال السخاوي، وقال الذَّهبيُّ: حجَّ معه من الصحابة مائة ألف أويزيدون، حتى حجَّ من لم يره قبلها ولا بعدها، ونالوا بذلك نصيباً من الصحبة. ((العبر)) ١/ ١٠، و((الإشارة)) ص: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) وذلك في اليوم الثاني عشر، من شهر ربيع الأول.

قال ابن حجر: كاد أن يكون إجماعاً.

وأصلُ الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: وفاة النبي ﷺ (٢٦٤). من حديث عائشة رضى الله عنها؛ بذكر يوم الوفاة.

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر: ٣٠. وانظر جزء السيرة من ((ثقات ابن حبان)) ٢/ ١٣٤.

فثابتْ قلوبُهم (۱)، وسُجِّي ﷺ بِبُرْدٍ حِبرَة (۱)، وجاءت التَّعزيةُ، يسمعون الصَّوت ولايرون الشَّخصَ: السَّلامُ عليكم أهلَ البيتِ، ورحمةُ الله وبركاته، كلُّ نفسٍ ذائقةُ الله عزاءً عن كلِّ مصيبةٍ، وخَلَفاً من الموت، وإنَّا تُوفَّون أجورَكم يومَ القيامة، إنَّ في الله عزاءً عن كلِّ مصيبةٍ، وخَلَفاً من كلِّ هالك، ودَرَكاً من كلِّ ما فات، فبالله فَثِقُوا، وإياه فارجوا، فإنَّ المُصابَ مَنْ حُرِمَ الثَّواب، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته (۱).

وغسَّله عليُّ هُ في قميصِه الذي مات فيه (١)، من بئرٍ بقُباء، يقال لها: الغَرْس، كان على يشربُ منها، بوصيةٍ منه (٥)، وكانت على يبدِه خِرقةٌ يُغسِّله بها من تحتِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج كفنه (١٢٤١، ٢٤٢) من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنَّ أبا بكر تلا قول متعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ فَدَ خَلَتَ ﴾ الآية ١٤٤، من سورة آل عمران، ليس فيه ذكر العباس . وذكره، وثباته، وخطبته خطبة قوية ثبت بها الناس أخرجه ابن سعد ٢/ ٢٧٧، ٢٧٧عن عكرمة مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) البُرْدُ: نوعٌ من الثياب معروف، وحِبَرَة: بـوزن عِنَبـةُ بُـرْدُ يـمانٍ. ((النهايـة)) ١٦٢١، ٣٢٨. والحـديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: الدخول على الميت إذا أدرج في كفنه (١٢٤١، ١٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسنداً، وإنها ذكره ابن سيد الناس كها في ((عيون الأثر)) ٢/ ٣٣٨ وقال: وقد ذُكر أن هذا المعزِّي هوالخَضِر عليه السلام.

قلت: وهوبعيد، فأين الدّليل الثابت في ذلك، وأين الخضر في ذلك الزمان!!.

<sup>(</sup>٤) حديث حسن. أخرجه ابن إسحاق، كما في ((سيرة ابن هشام)) ٤ / ٢١٦ من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) غَرْس: بفتح الغين، وسكون الراء، بئرٌ لسعد بنِ خيثمَة ١٠٠٠ على منازل بني النضير، شرق مسجد قباء.

القميص، والعبَّاسُ وابناه: الفضل، وقُثَم يقلِّبونه مع عليٍّ (')، وأسامةُ وشُقران مولياه عليًّ يَصِيَّان الماء (').

وكُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحُوليةٍ، ليس فيها قميضٌ ولا عِمامةٌ، أُدرِجَ فيها إدراجاً(").

و (صلَّى) عليه المسلمون أفراداً، لم يؤمُّهم أحدُّنا.

و (دُفن) في منزلِه الذي توفي فيه بيتِ عائشة (٥) و أُلِحدَ له في جانب قبره (١). و (دخل) قبرَه الأربعة الذين غسَّلوه (٧)، ثمَّ هِيلَ عليه التراب اللهِ.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن إسحاق بلاسند. كما في ((سيرة ابن هشام)) ٤/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) ((سبرة ابن هشام)) ٤/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: الثياب البيض والكفن (١٢٦٤)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب: في كفن الميت ٢/ ٢٤٩٥) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) حدیث صحیح، أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، بابٌ، (١٠١٨) عن عائشة رضي الله عنها، وفي سنده ضعف، لكن يشهد له ماأخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب: ذكر وفاته ودفنه ﷺ (١٦٢٧) عن ابن عباس الله به نحوه.

<sup>(</sup>٦) عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليّ اللَّبِن نَصباً، كما صُنع برسول الله . أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب: في اللحد ونصب اللبن على اللبت ٢/ ٦٦٥ (٩٠).

<sup>(</sup>٧) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، بـاب: مـا جـاء في غـسل النبـي ﷺ (١٤٦٧)، والحاكم ١/ ٣٦٢ وصححه ووافقه الذهبي، وذكر قُثم عند البيهقي ٤/٥٣.

وفي الكثير عمَّا سبق في هذا الفصل \_ أو أكثره \_ اختلافٌ، مشيتُ على ما صُحِّح مع الاختلاف بين المصحِّحين أيضا حسبها يُعلم من المبسوطات.

واشتركَ الأنامُ في العزاءِ به. فلم يُصابوا بمصيبةٍ أعظمَ مِنْ فَقدِه على هذايتهم. عليهم من أنفسِهم، وأرفقُ بهم في مَخْوفِهم ومُلْبِسِهم ('')، وأحرص على هذايتهم. وأنصُّ ببيانِ المقتضِى لسعادتهم. ابتعثه الله سبحانه رحمةً لهم، وقدَّمه للشَّفاعة للمخطئ المُتلوِّث منهم، ففرَّجَ به عنهم الكُروب، وفرَّحَ بالانتسابِ إليه القلوب، وأتحفَ المتوسِّل به ('') بكلِّ مطلوب، وخفَّفَ بذلك عظيمَ الشَّدائد والخطوب، فله الفضلُ في الإسعادِ بالانتهاءِ إليه، إذ لاحولَ ولا قوةَ إلا بالتَّوكُّل عليه.

- ولقد كانَ را الله عنه المراه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

<sup>(</sup>١) يقال: أمرٌ مُلْبِسٌ ومُلْتَبِسٌ: مُشتبه. ((القاموس)): لبس.

<sup>(</sup>٢) التوسُّلُ برسول الله على بطلب الدُّعاء منه في حياته مشروعٌ، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع من الصَّحابة على جوازه، ودليلُه قولُ عمر اللَّهمَّ إنَّا كنَّا إذا أجدبنا توسَّلنا إليك بنبيِّنا فتسقينا، وإنا نتوسَّلُ إليك بعمِّ نبيِّنا فاسقنا.

قال ابن تيمية: أي. بدعائه وشفاعته. ((قاعدة جليلة)) ص: ٨١.

أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (١٠١٠). وأمَّا بعد وفاته ، فإنْ كان المرادُ بالتوسُّل جعلَه ، وسيلةً بيننا وبين الله جلَّ جلاله بمحبَّته، واتباعه، وطاعته، ونصرته، وسؤال الله أن يشفعه فينا فهذا من أعظم أنواع التَّوسُّل إلى الله، وأمَّا إن كان المراد بالتوسُّل بالنبي ؛ التوسُّل بألفاظ لم ترد؛ كالتوسُّل بجاهه، أوباعمال مخالفة كالتوسل بالتمسُّح بقبره فهذا على خلاف اعتقاد خير القرون رضى الله عنهم ورحمهم أجمعين.

وخُلُقُهُ عظيم (١)، أحسنُ النَّاس خَلْقاً (١) وخُلُقاً (١). وأَبْيَنُ عندَ الاضطراب والإلباس، فضلاً عن الإيناس، لفظاً ومنطقاً.

ليس بالطَّويلِ ولا بالقصير ()، بل هو في العَدْلِ والاعتدال، لا شبيه له ولانظير. بَعيدُ مابين المَنْكِبين ()، شديدُ البذل؛ فلا يـدَّخر الفاني، ولا يقبضُ عليه باليدين ()، يُجيب الدَّعوة (٧)، ويقبلُ الهدية وإنْ قلَّت، ولا يُخيِّب العبدَ والأَمَةَ [٧/ ب] والمسكين فيها

<sup>(</sup>١) كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ سورة القلم: ٤.

<sup>(</sup>٢) عن البراء بن عازب ه قال: كان رسول الله المحاحسنَ النَّاس وجهاً، وأحسنهُ خُلقاً. أخرجه البخاري في كتاب الفضائل باب: في صفة النبي (٣٥٤٩)، ومسلم في كتاب الفضائل باب: في صفة النبي النبي الله ١٨١٤ (٩٣).

<sup>(</sup>٤) عن أنس بن مالك ه قال: كان رسول الله في ربعة من القوم؛ ليس بالطويل ولا بالقصير. أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي في (٣٥٤٧)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب في صفة النبي في النبي في 1٨٢٤ (١١٣).

<sup>(</sup>٥) عن البراء بن عازب ه قال: كان رسول الله الله م مربوعاً بعيد مابين المنكبين. أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب: صفة النبي النبي الفي النبي النبي الفي النبي الفي النبي ال

<sup>(</sup>٦) عن أنس بن مالك ، قال: ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً إلا أعطاه.

أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب: ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً قط ١٨٠٦/٤ (٥٧).

<sup>(</sup>٧) عن أبي هريرة ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لودُعيتُ إلى ذراعٍ، أوكُراعٍ لأجبتُ، ولوأُهديَ إلى ذراع أوكُراعُ لقبلتُ».

أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب: القليل من الهبة (٢٥٦٨).

التمسَ منه (') من النَّوازلِ التي أَعلَّتْ (')، بل يجالسُ الفقراءَ ويُـؤاكلهم ('')، ويـؤانسُ الغرباءَ وبالجميلِ يُعاملهم ('')، يتفقَّدُ مَنْ غابَ مِن أصحابه ('')، ويتَرَدَّدُ إليهم بالعيادة حتى لَمْنْ لم يكنْ من أتباعِه وأحبابه؛ للتَّرجي لهدايته، والتَّوخِي للاقتداءِ به ('').

في مزيدِ تواضعِه مع سيادته: يَخْصِفُ (١) لتواضعِه النَّعل (٨)، ويُنْصِفُ من نفسه

<sup>(</sup>١) حديث سهل بن سعد ﷺ وفيه قال القوم: لقد علمتَ أنَّ رسول الله ﷺ لايردُّ سائلاً. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ذكر النسَّاج (٢٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) أعلَّتْ: أمرضتْ. ((القاموس)): علل.

<sup>(</sup>٤) عن مالك بن الحويرث الله قال: أتينا النبي النبي النبي الله ونحن شببَةٌ متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمَّن تركنا؟ فأخبرناه، فقال «ارجعوا إلى أهليكم» الحديث. أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) عن أنس بن مالك في قال: جلس ثابت بن قيس في بيته، واحتبس عن النّبي في فسأل النّبي الله سعد بن معاذ فقال: «يا أبا عمرو، ما شأنُ ثابت؟» الحديثَ. أخرجه البخاريُّ في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٣٦١٣)، ومسلم في كتاب الإيان، باب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله ١/ ١٥٠ (١٨٧).

<sup>(</sup>٦) عن أنس بن مالك ، قال: كان غلامٌ يهوديٌّ يخدم النبيَّ ، فمرض، فأتاه رسول الله يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: «أسلِم.. ». الحديث. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فهات هل يصلي عليه (١٣٥٦).

<sup>(</sup>٧) يخصِف: يخرز. ((القاموس)): خصف.

<sup>(</sup>٨) عن عروة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها ماكان النبيُّ الله يُستع في بيته؟ قالت: كما يـصنعُ أحـدُكم يخصِفُ نعلَه، ويرقعُ ثوبه. صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ١٦٧.

للرَّغبة في أوفر العدل()، ويَرقعُ الثَّوبَ ويَخِيطُه، ونعليه، ويرفعُ معه على دابَّته المملوك()، ويلاطفُ الصغير()، بل والسَّفية بحيث يُلينُ الخطابَ لمن يصفُه بقوله: «بِئسَ أخوالعَشيرة»()، ويتحمَّلُ ما يتعلَّقُ بخاصَّةِ نفسِه؛ إلا أَنْ تُنتهكَ حُرُماتُ اللهِ الصَّغيرةُ فضلاً عن الكبيرة().

ولا يطوي عن أحدٍ بِشرَه (١)، بل يُداعبُ ويمزحُ من غير انتهاءٍ لما يُكره (١).

<sup>(</sup>۱) عن أُسيد بن حضير الله قال: بينها هو يحدِّث القوم يُضحكهم طعنَه النبيُّ إلى في خاصرته بعود، فقال: أصبرني، فقال: «اصطبر» قال: إنَّ عليك قميصاً، وليس عليَّ قميصٌ، فرفع النبي الله عن قميصه، فاحتضنه وأخذ يقبِّل كشحَه. الحديث. أخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب: في قبلة الجسد (٥٢٢٤) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد (٢٠٥٤)، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب: مداراة من يُتَّقى فحشه ٢٠٠٢ (٧٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) عن عائشة رضي الله عنها قالت: وما انتقمَ رسولُ الله ﷺ لنفسه في شيءٍ قطُّ إلا أن ينتهكُ حرمـة الله فينتقم بها لله. أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: قوله يسِّروا ولا تعسروا (٦١٢٦).

<sup>(</sup>٧) عن أبي هريرة الله قال: قالوا يا رسولَ الله، إنك تُداعبنا قال: «نعم، غير أني لا أقول إلا حقًاً». صحيح. أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في المزاح (١٩٩٠).

مأمونٌ في السُّخط والرِّضا(). ميمونٌ في المَضيق والفَضا.

إلى غير هذا ممَّا يحتملُ مجلَّدات، وتشتملُ عليه تصانيفُ متعدِّدات، وبالجملةِ فقد جمعَ الله لنبيِّه على كمالَ الأخلاق، ومحاسنَ الشَّيَم والسِّياسةَ التَّامَّة، المنتشر في الخافقين بها العِلم، وآتاه علمَ الأوَّلين والآخرين (٢)، ووافاه بها فيه النَّجاةُ في الآخرةِ لأتباعِه، ولوكانوا مِثلي مُقصِّرين.

قال البراءُ: رأيتُه في حُلَّةٍ حراءَ، فلم أرَ شيئاً قطُّ أحسنَ منه (").

وقال أنسٌ: ما مسِسْتُ ديباجاً ولا حريراً ألينَ من كفِّه، ولا شمِمتُ رائحةً قطُّ اللهِ من رائحته (٤٠٠).

وكان أبوبكر الله إذا رآه يقول:

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد ه قال قال رسول الله ﷺ: «ألا تأمنوني وأنا أمينُ مَن في السَّماء». الحديث. أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب: ذكر البخاريُّ في كتاب الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم ٢/ ٧٤١ (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) عن معاذ بن جبل الله مرفوعاً: «رأيتُ ربي في أحسن صورة» وفيه: «فتجلَّى لي كلُّ شيءٍ وعرفتُه» صحيح.

أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة ص: (٣٢٣٥).

وفي رواية عن ابن عباس: «فعلمتُ ما في السَّمواتِ وما في الأرض» أخرجها الترمذي (٣٢٣٣) وصححها الألباني ٣/ ٩٧- ٩٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب المناقب، باب: صفة النبي ﷺ (٥٥٥١)، ومسلم في كتـاب الفـضائل، باب: في صفة النبي ﷺ ١٨١٨ (٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب المناقب، باب: صفة النبي ﷺ (٣٥٦١)، ومسلم في كتـاب الفـضائل، باب: طيب رائحة النبي ﷺ ٤/ ١٨١٤ (٨١).

كضوء البدر زَايلَهُ الظَّلامُ(١)

أمينٌ مُصطفىً بالخيرِ يدعو وعمر ﷺ ينشد لغبره:

كنتَ المضيءَ لِلَيلةِ البَدْرِ (١)

لوكنتَ من شيءٍ سوى بشَرٍ وعمُّه أبو طالب:

ربيعُ اليتامى عِصمةٌ للأراملِ فهم عندَه في نعمةٍ وفواضلِ وَوِزَانُ عدلٍ وزنُه غيرُ عائلِ (")

وأبيضَ يُستسقى الغَمامُ بوجهِه تُطيفُ به المُلاَّك من آلِ هاشمٍ وميزانُ حقِّ لا يَخِيسُ شعيرةً

وكان له على مِنَ الأعمامِ والعمَّات ( ): العبَّاسُ، وحمزةُ، وعاتكةُ ( )، وأروى ( )، وأميمةُ ( ) ،

انظر ((التجريد)) ٢/ ٢٨٥، و((الإصابة)) ٤/ ٣٥٧.

انظر ((الإصابة)) ٤/ ٢٤٢، و((تاريخ دمشق)) ١/ ١٠١.

<sup>(</sup>۱) ((تاریخ دمشق)) ۳/ ۳٥۸، و ((سبل الهدی والرشاد)) ۱۲/ ۲۷۷.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ دمشق)) ٣/ ٣٥٨، و((الوافي بالوفيات)) ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الأبياتُ كلُّها في ((سيرة ابن هشام)) ١/ ٢٤٥ والبيت الأول ذكره البخاريُّ في كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء (١٠٠٨) من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) انظر ((سيرة ابن هشام)) ١/ ٩٩ ـ ٠٠٠، و((الفصول)) لابن كثير ص: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) عاتكةُ بنتُ عبد المطلب، صاحبةُ الرُّؤيا في بدر، كانت تحتَ أبي أميةَ بنِ المغيرةِ بنِ عبد الله، فولدت له عبد الله، وزهيرا، وقريبة الكبرى.

<sup>(</sup>٦) كانت تحتَ عُميرِ بنِ وهب بن عبد الدار، فولدت له طُليباً، وليس له عقب. انظر ((التجريد)) ٢ ٢٤٣، و ((الإصابة)) ٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) كانت تحتَ جحشِ بنِ رئابٍ، فولدت له عبدَ الله، وأبا أحمد الشَّاعر، وزينبَ زوجَ النَّبي ، الله، وأبا أحمد الشَّاعر، وزينبَ زوجَ النَّبي ، الله عبيد الله.

وصفيةُ(۱)، وكلُّهم ممَّن أسلم (۱)، أبوطالبٍ عبدُ مَناف (۱)، وأبوله بِ عبدُ العزَّى (١)، وأبوله بِ عبدُ العزَّى (١)، وأبوالطاهر الزُّبير (١)، وحَجلة واسمه المغيرة وضرارٌ، والحارثُ (١)، وقُثَم (١)، والغَيداق واسمّه مصعبٌ أو نو فل (١) وعبدُ الكعبة (١)، والمقوّم، والعوَّام، وأمُّ حَكيم البيضاءُ (١)،

(١) كانت تحت العوَّام بنِ خويلدِ بنِ أسدٍ، فولدت له الزُّبيرَ، والسَّائب، وتوفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب الله سنة عشرين ولها ٧٣ سنة. انظر ((الإصابة)) ٢٤٨/٤.

(٢) قال الذهبيُّ في ((التجريد)) ٢/ ٢٨٣: والصحيح أنه لم يسلم من عمات رسول الله ﷺ غير صفية وكذا قال الصفدي في ((الوافي)) ١/ ٨٣.

قلت: وذكر ابن سعد في ((الطبقات)) ٣/ ٢٢٣ إسلام عمَّته أروى، وهجرتها إلى المدينة، وكذلك إسلام أميمة، بل ذكر الذَّهبيُّ عاتكة ضمن الصحابيات كما في ((التجريد)) ٢/ ٢٨٥، والإصابة ٤/ ٣٥٧.

- (٣) وهوشقيقُ عبدِ الله والدِ رسول الله ﷺ، وشقيقُ عاتكة والزُّبير، وعبد الكعبة وبرَّة، وأروى وأميمة، أمَّهم فاطمةُ بنت عمروبن عائذ، وله من الولد عشرة.
- (٤) كُني بأبي لهب لحُسن وجهه، وأمُّه لُبني بنتُ مهاجرِ بنِ عبدِ مَنافٍ، وله مـن الولـد عتبـةُ، ومُعتُّبٌ، وعُتيبة، ودَرَّة.
  - (٥) كان من أشراف قريش، وله من الولد عبدُ الله، وضُباعةُ، وأمُّ الحكم.
- (٦) هوأكبر أولاد عبد المطلب، وبه كان يكنى، وأمُّه سمراءُ بنت جنيدب، وله من الولـد وولـد ولـده جماعة لهم صحبة.
  - (V) وهوشقيق الحارث، هلك صغيراً.
  - (٨) وسمِّي بذلك؛ لأنه كان أجودَ قريش، وأكثرهم طعاماً، وأمُّه ممنعة بنت عمروبن مالك.
    - (٩) قيل: هوالمقوِّم، وقيل: هما اثنان. انظر ((تهذيب الكمال)) ١/ ٢٠١.
- (١٠) هي توأمةُ والدِ رسول الله ، كانت تحتَ كُريز بنِ ربيعةَ بنِ حبيبٍ، فولـدت لـه أروى، وهـي أم عثمانَ بن عفَّان، وكذا ولدت له عامراً وأم طلحة.

وبَرَّة (١). فهؤلاء تسعةٌ من الرِّجال والنِّساء (٢). والعوَّام منهم؛ زاده الدِّمياطيُّ (٣).

ومِن الأولادِ ('): القاسمُ، وبه كان يُكنى، وزينبُ، ورُقيَّةُ، وفاطمةُ الزَّهراء، وأمُّ كُلثوم، وعبد الله \_ويسمَّى الطَّيِّبَ والطَّاهر، وإبراهيمُ، وهو فقط من سُرِّيته ماريةَ ابنةِ شمعونَ القبِطية، وباقيهم من خديجةَ المختصَّةِ بأنه لم يتزوَّجْ عليها (').

وللثّانية (١٠): عليٌّ، وُأمامةُ، ابنا أبي العاص بنِ الرَّبيع بنِ عبدِ شمسٍ (١٠). تزوَّج الثَّانية (١٠) عليٌّ بعد الزَّهراء، ثمَّ بعد موته: المغيرةُ بنُ نوفل (١٠)، فولدت له يحيى (١٠).

<sup>(</sup>٢) هؤلاء ثلاثة عشر اسماً لأعمام رسول الله ﷺ وعيَّاته إذا قلنا: إنَّ عبد الكعبة والمقوِّم اثنان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ((السيرة النبوية)) للدمياطي ص: ٥١.

والدِّمياطيُّ، هوعبدُ المؤمن بنُ خلفِ الشَّافعيُّ، شيخُ المحدِّثين، لـه ((معجم السيوخ))، و((المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح))، مولده سنة ٦١٣ ه، ووفاته سنة ٧٠٥ ه. ((تذكرة الحفاظ)) ٤/ ٧٤٧، و((البداية والنهاية)) ٤/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ((سيرة ابن هشام)) ١ / ١٧٤ ، و ((السيرة النبوية)) للدمياطي ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٥) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوَّج النَّبي ﷺ على خديجة حتى ماتت. أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل خديجة ٤ / ١٨٨٩ (٧٧).

<sup>(</sup>٦) أي: زينب بنت رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٧) أبو العاصِ ابنُ الرَّبيعِ، اسمُه لقيطٌ على الأصحِّ.

<sup>(</sup>٨) يعنى: أمامة بنت أبي العاص.

<sup>(</sup>٩) المغيرةُ بنُ نوفلِ بنِ الحارثِ الهاشميُّ، صحابيُّ، ولـد قبـل الهجـرة، كـان قاضـياً بالمدينـة في خلافـة عثمان، ثمَّ كان مع عليٍّ في حروبه، ثمَّ تزوَّجَ أُمامة وماتت عنده. ((الإصابة)) ٣/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>١٠) بل قال مصعب الزبيريُّ: تزوَّجها المغيرةُ بن نوفل، فهلكت عنده، ولم تلد، فليس لزينب عقبٌ. ((نسب قريش)) ص: ٢٢.

وللثَّالثة (۱): عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ عفَّان، مات صغيراً، وبعد موتِها [٨/ أ] تـزوَّجَ عثمانُ الخامسة، ولذا لُقِّب ذا النُّورين (٢).

وللرَّابعة (٢٠): من عليِّ، التي لم تتزوَّجْ غيرَه: الحسنُ، والحسينُ، ومُحسِّنٌ، وأمُّ كلثـوم، رزينبُ.

فَمُحسِّنٌ مات صغيراً، وأم كلثوم: تزوَّجها عمرُ بنُ الخطَّاب، فولدت لـه زيـدا، لاعقِب له.

وزينبُ تزوَّجها عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ أبي طالب، فولدت له علياً، وله عَقِبٌ<sup>(،)</sup>. والنَّسلُ الكريم، والفخرُ الجسيم، والشُّرف العظيم، من الحسنين.

ولم يتأخَّر عن النَّبِيِّ من أولاده سوى أمِّها الزَّهراءِ التي هي ممَّا امتازت بالتَّنصيص عليه: «بَضعةٌ منه»(°)، وعاشت بعده نصف سنة (٢٠٠٠).

ـ ومن الزُّوجات ـ المرويِّ عنه ﷺ أنَّه ماتزوَّج منهنَّ واحدة، ولا زوَّجَ (٧) أحداً مـن

<sup>(</sup>١) يعنى: رُقيَّة بنتَ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ عبدِ النَرِّ في ‹‹الاستيعاب›› ١/ ٤٩٤: وقد أجمعوا أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقال له: ذو النُّورين.

<sup>(</sup>٣) يعنى: فاطمةَ بنتَ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) عليٌّ بنُ عبدِ الله بن جعفر، لم أجدْ له ترجمة، ولكن ذكره الطبريُّ في ‹‹ ذخائر العقبي›› ص: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) عن المِسورِ بنِ مَخْزِمةَ ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال: « فاطمةُ بَضعةٌ منِّي، فمَن أغضبها أغضبني» أخرجه البخاريُّ في كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب قرابة رسول الله (٣٧١٤)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل فاطمة ٤/ ١٩٠٣(٩٤).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاريُّ في كتاب فرض الخمس، باب: فـرض الخمـس (٣٠٩٢)، ومـسلم في كتـاب الجهاد والسير، باب: قوله: «لانورث ماتركناه صدقة» ٣/ ١٣٨٠ (٥٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: ‹‹أزواج النبي ﷺ وأولاده لأبي عبيدة)) ص: ٥٣.

بناته إلا بوحي (''- أمُّ هندٍ خديجهُ ابنهُ خويلد ('')، ثمَّ أمُّ الأسود سَودهُ بنتُ زمعهَ ('')، شمَّ أمُّ الأسود سَودهُ بنتُ زمعهَ ابنهُ أمُّ عبدِ الله عائشةُ ابنهُ الصِّدِيق التي لم يتزوَّجْ بِكراً غيرَ ها ('')، ثمَّ حفصهُ ابنهُ الفاروق أبي حفص عمرَ بنِ الخطَّ اب ('')، ثمَّ أمُّ المساكينِ زينبُ ابنهُ خُزيمة ('')، والشركت مع الأولى والتَّاسعة في موتهنَّ في حياتِه، ثمَّ أمُّ سلمةَ هندُ ابنهُ أبي أُميَّة ('')،

<sup>(</sup>١) في الأصل: تزوَّج، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) خديجةُ بنتُ خُويلدِ بنِ أسدِ القُرشيةُ، الأسديةُ، أمُّها فاطمةُ بنتُ زائدةَ، كانت عند أبي هالـة بنِ زُرارة، ثمَّ خلف عليها عتيقَ بنَ عائذ، ثمَّ تزوَّجها رسول الله ، وهي أمُّ أولاده، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح. ((الإصابة)) ٤/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) هي سَودةُ بنتُ زَمعةَ بنِ قيسِ القُرشيةُ، العامريةُ، أمُّها الشَّموسُ بنتُ قيس، كانت عند السكران بن عمرو، فتوفي عنها، فتزوَّجها رسول الله ﷺ، وكانت أوَّلَ امرأة تزوَّجها بعد خديجة بمكة، وهي التي وهبت يومها لعائشة، توفيت سنة ٢٤ هـ. انظر («الإصابة») ٤/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) عائشةُ بنتُ أبي بكر، أمُّها أمُّ رُومان بنتُ عامرِ الكِنانيةُ، وُلدت بعد البَعثة بـأربع سنين، وتزوَّجها رسول الله وهي بنتُ ستِّ سنين، ودخلَ بها في المدينة وهي بنتُ تسعِ سنين، وكانت أحبَّ النِّساء إلى النبي ، توفيت سنة ٥٨ ه، ودفنت بالبقيع. ((الإصابة)) ٤/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) حفصة بنتُ عمرَ بنِ الخطَّاب القرشيةُ العدويةُ، أمُّها زينبُ بنتُ مظعونٍ، كانت عندَ حصن بن حذافة، فتوفي عنها، فتزوَّجها رسولُ الله ﷺ بعد عائشة، توفيت سنة ٤٥ ه، ودفنت بالبقيع. ((الإصابة)) ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٦) زينبُ بنتُ خزيمةَ بنِ عبدِ الله الهلاليةُ، كانت عندَ عبدِ الله بنِ جحشٍ، فاستُشهد بأُحُدٍ، فتزوَّجها رسولُ الله رسول الله ، وصلَّى عليها رسولُ الله ، ودفنها بالبقيع. ((الإصابة)) ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٧) هندُ بنتُ أبي أميَّةَ حذيفةَ بنِ المغيرةِ القرشيةُ، المخزوميةُ، أمُّها عاتكةُ بنتُ عامرِ الكِنانيةُ، كانت عند أبي سلمة بنِ عبدِ الأسد، وهاجرتْ معه إلى الحبشة، ثمَّ إلى المدينة، ولَّا مات تزوَّجها رسولُ الله، وماتت في آخر سنة ٦٦ ه، ودُفنت بالبقيع. ((الإصابة)) ٢٣/٤.

ثمَّ أُمُّ الحكم زينبُ ابنةُ جحشٍ (١)، ثمَّ جويريةُ ابنةُ الحارث (١)، وكان اسمُ كلِّ منها: بَرَّةَ، فغيَّره النَّبيُّ ﷺ )، ثمَّ ريحانةُ ابنةُ زيدٍ (١)، ثمَّ أُمُّ حَبيبةَ \_ رملةُ أو هندُ \_ ابنة أبي سفيانَ بنِ صخر بنِ حربٍ (٥)، ثمَّ صفيةُ ابنةُ حُييِّ (١)، ثمَّ ميمونةُ ابنةُ (١) الحارث (٨).

- (٢) جُويرية بنتُ الحارثِ بنِ أبي ضِرارِ الخُزاعيةُ، المصطلقيةُ، كانت عند مسافرِ بنِ صفوانَ المصطلقيِّ، وبعد غزوةِ بني المصطلق وقعتْ في السَّبي، فأعتقها رسولُ الله الله الله على المصطلق وقعتْ في السَّبي، فأعتقها رسولُ الله الله الله عشرين سنة، ماتت سنة ٥٠ هـ. ((الإصابة)) ٤/ ٢٦٥.
- (٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأدب، باب: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (٦١٩٢)، ومسلم في كتاب الأدب، باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ٣/ ١٦٨٧ (١٧).
- (٤) هي ريحانةُ بنتُ زيدِ بنِ عمروٍ، كانت عند رجلٍ يهوديِّ من بني النَّضير، فسباها رسولُ الله ﷺ ووطئها بمِلك اليمين، ثمَّ أعتقها وتزوَّجها، وماتت قبله حينَ مرجعه من حجة الوداع. ودفنها بالبقيع. ((الإصابة)) ٤/ ٢٠٩.
- (٥) رملة بنتُ أبي سفيانَ الأموية، أمُّها صفية بنتُ أبي العاص، كانت عندَ عبيدِ الله بنِ جحسٍ، وهاجرتْ معه إلى الحبشة، ولَّا تنصَّرَ عبيدُ الله فارقها، ثمَّ تزوَّجها رسولُ الله الله سنة ستَّ من الهجرة، ماتت بالمدينة سنة ٤٤ هـ ((الإصابة)) ٤/ ٣٠٥.
- (٦) صِفيةُ بنتُ حُيي بن أخطب، النَّضريةُ، كانت عند سلاَّم بنِ مِشكَم، ثمَّ خلف عليها كنانة بن أبي الحُقيق، قُتل يومَ خيبرَ، فصارت من السَّبي، فأعتقَها رسولُ الله ، وتزوَّجها سنةَ سبعٍ، ماتت سنة ، ٥٠ هـ، ودفنت بالبقيع. ((الإصابة)) ٤/ ٣٤٧.
  - (٧) كتبت الكلمة في الأصل (ق٨/ أ) هكذا: (ابنت).
- (٨) ميمونةُ بنتُ الحارثِ بنِ حَزنِ الهلاليةُ، أمُّها هندُ بنتُ عوفٍ، كانت عند أبي رُهْمِ بنِ عبدِ العزَّى، ثمَّ تزوَّجها رسول الله ﷺ سنة سبعٍ لَمَّا اعتمر عمرةَ القضية؛ وهو حلالٌ بسرِف، وماتت فيه سنة ٥١ هـ، وصلَّى عليها ابن عباس. ((الإصابة)) ٤/ ٤١١.

<sup>(</sup>١) زينبُ بنتُ جحشِ القُرشيةُ، الأسدية، وأمُّها أُميمةُ بنتُ عبدِ المطَّلبِ الهاشميةُ، كانت عندَ زيدِ بنِ حارثة، ثمَّ تزوَّجها رسولُ الله، وكانت أوَّلَ نسائِه ﷺ لحوقا به، ماتت سنة ٢٠ هـ، وعمرها ٥٣ سـنة. ((الإصابة)) ٣١٣/٤.

ماتَ عن تسعٍ منهن ، ومَن لم يدخل بهن ممنى تزوَّجها، أو وهبت نفسَها له، أو خطبَها ولم يتفق تزويجها: فزيادة على ثلاثين (١٠).

ومن السَّراريِّ: ماريةُ ابنةُ شمعونَ القِبطيةُ، ورُبيحةُ القُرظية (٢)، وجاريةٌ جميلةٌ أصابها في السَّبي، وأخرى وهبتْها له زينبُ ابنةُ جحش (٣).

ومن الخُدَّام والموالي مَن أفردتُهم في ((جزء))(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ١/١٨٦ اثنتي عشرة امرأةً تزوَّجها رسول الله ﷺ ولم يبنِ بها، وكذا ذكره الطبري في ((السمط الثمين)) ص: ١٠٥، وقد أنكر هذا ابن القيم في ((زاد المعاد))

<sup>(</sup>٢) قيل: هي ريحانةُ بنتُ زيدٍ. تقدَّمت ترجمتها.

انظر ((تاریخ دمشق)) ۱/ ۱۹۷\_۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: ‹‹السمط الثمين›› ص: ١١٥، و‹‹تاريخ دمشق›› ١/ ١٩٨، و‹‹زاد المعاد›› ١/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) سيَّاه: ((الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي ﷺ من الخدم والموالي))، طبع بتحقيق مشهور حسن آل سلمان، مكتبة الزرقاء الأردن.

## ومن الخيل (١)، والبغال (١)، والحمير (١)، واللِّقاح (١)، والغنم (١)، والسِّلاح (١)،

- (۱) خيولُه ﷺ: السَّكب، واللُّحيف، واللِّزاز، والظّرب، وسبحة، والورد. انظر ((زاد المعاد)) ١٣٣٢، و((تهذيب الأسماء واللغات)) ١/٣٦، و((تهذيب الكمال)) ١/٢٠٩.
- (٢) بغاله ﷺ: دُلدل، وفِضَّة، وبغلةٌ أهداها له صاحبُ أَيلةَ، وأخرى أهداها له صاحب دُومةِ الجَسْدل، وبغلةٌ أهداها له النَّجاشيُّ. «زاد المعاد» ١/ ١٣٤.
- (٣) حميرُه ﷺ: عُفير أهداه له المقوقِس، وحمارُ أهداه له فَروةُ الجُدْاميُّ، وحمارٌ أهداه لـ ه سعدُ بـنُ عُبـادة. انظر: ((زاد المعاد)) ١/ ١٣٤، و((تهذيب الكمال)) ١/ ٢١٠.
- (٤) اللَّقَاح جمعُ اللَّقحة، وهي النَّاقةُ من حينِ يسمنُ سِنامُ ولـدِها حتى يمضي عليها سبعة أشهر، ويُفصل ولدُها، وكانت لرسول الله ﷺ خمس وأربعون لقحة. انظر ((لسان العرب)): لقح، و((زاد المعاد)) ١/ ١٣٥.
- (٥) كانت لرسول الله ﷺ مئةُ شاةٍ، وكانت له سبعُ أعنزٍ منائح. انظر: ((زاد المعاد)) ١/ ١٣٥، و((تهـذيب الكهال)) ١/ ٢١١.
- (٦) كانت لرسولِ الله ﷺ تسعةُ أسيافٍ: المأثور، والعَضْب، وذو الفِقار، والقَلعي، والبتَّار، والحَتف،
   والرَّسوب، والخَذم، والقَضيب.
- وكانت له سبعةُ أدرع: ذاتُ الفُضول، وذاتُ الوِشاح، وذاتُ الحواشي، والسَّعديةُ، وفِضَّةُ، والبتراء، والخِرنق.
- وكانت له ستُّ قِسِيِّ: الزَّوراء، والرَّوحاءُ، والصَّفراءُ، والبيضاءُ، والكَتومُ، والسَّدادُ، وكانت لـه جَعبةٌ تدعى الكافور، وكان له ترس يقال له: الزَّلوق، وآخرُ يقال له: الفُتَق.
- وكانت له خمسة أرماح: المُثوي، والمُثني، وحَربة يقال لها: النبعة، وأخرى يقال لها: البيضاء، وأخرى يقال لها: البيضاء، وأخرى يقال لها: العَنزة، وكان له مِغفَرٌ من حديد يقال له: الموشّح، وآخرُ يقال له: السَّبوغ، وكانت له رايةٌ سوداءُ يقال لها: العُقاب، وكان له فسطاط يسمَّى الكنَّ، ومِحِجن، ومِحِجن، ومِحِجن، ومِحِجن، ومِحِجن، ومِحِجن، ومِحِجن، ومِحِجن، والمُحالى، ١٣٠/١.

## والملابس(١)، والأواني(٢)، والحُرَّاسِ(٢)، والكُتَّابِ(١)، والمكتوبِ إليهم(٥)، والمؤذِّنين(١)،

(١) ملابُسه ﷺ: كانتْ له عِمامةٌ تسمَّى السَّحاب، وكان يلبَسُها ويلبسُ تحتها القَلَنْسُوة، ولبِسَ القميصَ، وكان أحبَّ الثِّيابِ إليه، ولبس الجُبَّة، والفرُّوج، والقَباء، ولبس الإزار، والرِّداء، ولبس حُلَّة حمراء، ولبِسَ الخميصة، والفروة، وثوباً أسود.

انظر ((زاد المعاد)) ١/ ١٣٥.

- (٢) أوانيه ﷺ: كان له قَدَح يسمَّى الرَّيَّان، وآخرُ مُضبَّبٌ، وثالثٌ من زجاج، وكان له تَورٌ من حجارةٍ يقالُ له: المخضب، ورَكوة تسمَّى الصادرة، ومغسل من صُفر، وربعةٌ إسكندرانية، ومُكْحلة، ومقراظاً، ومِسواك، ومرآةٌ، وكان له أربعةُ أزواجٍ خِفاف، ونعلان سِبتيتان، وخفٌ ساذجُ أسودُ، وقصعةٌ، وسريرٌ، وقطيفةٌ. انظر ((عيون الأثر))٢/ ٣١٩.
- (٣) حُرَّاسُه ﷺ: حرسَه يومَ بدر سعدُ بن معاذ، ويومَ أُحُدِ محمَّدُ بنُ مسلمةَ، ويوم الخندق الزُّبير بن العوام، وليلة بنى بصفية أبو أيوب، وحرسه بوادي القرى بلال وسعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، وذَكوانُ، وكان على حرسه عبَّادُ بنُ بِشرٍ، فليَّا نزلت ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّامِنُ ﴾ ترك الحرس. انظر ((عيون الأثر)) ٢ / ٣١٦، و ((زاد المعاد)) ١ / ٧ / ١٠.
- (٤) كُتَّابه ﷺ: أبو بكر، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، والزُّبيرُ، وعامرُ بنُ فُهيرةَ، وعمروُ بنُ العاص، وأُبيُّ بنُ كعب، وعبدُ الله بنُ الأرقم، وثابتُ بنُ قيس، وحَنظلةُ، والمغيرةُ بنُ شعبةَ، وعبدُ الله بنُ رَواحةَ، وخالدُ بنُ الوليدِ، ومعاويةُ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وكان ألزمَهم له وغيرهم. انظر: ((عَيون الأثر)) ٢/ ٣١٥، و((زاد المعاد)) ١/١٧١.
- (٥) المكتوب إليهم: هِرَقلُ ملك الرُّوم، وكِسرى ملكُ الفُرس، والنَّجاشيُّ، والمُقوقِس ملكُ القِبط، والحَارثُ بنُ أبي شَمر الغسانيُّ ملكُ البلقاء، وهَوذةُ بنُ عليٍّ الحنفيُّ باليهامة، وغيرُهم. انظر: ((زاد المعاد)) ١/٩١١.
- (٦) مؤذِّنوه ﷺ أربعةٌ: اثنان بالمدينة بلال، وابنُ أمِّ مكتومِ الأعمى، وبقُباء سعدُ القَرَظ، وبمكَّةَ أبو محذورة.

انظر: ((تهذيب الأسماء)) ١/ ٣٠، و((عيون الأثر)) ٢/ ٣١٧.

والرُّسلِ ('')، والأمراء ('')، والشُّعراء ('') والحُداة (')، والضَّاربين لأعناقِ الكفَّارِ بين يديه (') ما لا تحتملُ هذه الُّنبذة التَّعرُّضَ لسردِه، فضلاً عن سردِ أصحابِه الذين منهم: العشرةُ المشهودُ لهم بالجنَّة ('')، ولو بالخلافِ في حصرِ عِدَّتِهم إجمالاً، والأصهارُ والأختانُ، والجواري والخطيبُ، والفارسُ، والرَّاجلُ، والرَّامي.

انظر: ((تهذيب الأسماء)) ١/ ٣٠، و((تهذيب الكمال)) ١٩٦١.

(٢) أمراؤه ﷺ: منهم باذانُ بنُ ساسانَ على أهل اليمن، وبعد موته أمّر ابنه شهر، وبعد قتله أمَّر خالدَ بن سعيد بنِ العاص، وولَّى أبا سفيانَ نجرانَ، ومعاذَ بنَ جبل الجند، وأبا موسى زَبيد وعَدنَ والسَّاحل، وزيادَ بنَ أميَّةَ حضر موت، والمهاجرَ بنَ أبي أميَّةَ كِندة والصرف، وولي عليَّاً الأخماسَ باليمن والقضاء بها، وعتَّابَ بنَ أسيد مكَّة، وولَّى أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ إقامة الحجِّ سنة تسعٍ.

انظر ((زاد المعاد)) ١/ ١٢٥، و((الوافي بالوفيات)) ١/ ٧٦.

- (٣) شعراؤه ﷺ: كعبُ بنُ مالكِ، وعبدُ الله بنُ رَواحةَ، وحسَّانُ بنُ ثابتٍ. انظر: ((زاد المعاد)) ١/ ١٢٨.
  - (٤) حُدَاته ﷺ: أنجشةُ، وعبدُ الله بنُ رَواحةَ، وعامرُ بنُ الأكوعِ، وعمُّه سلمةُ بن الأكوع. انظر: ((زاد المعاد)) ١ / ١٢٨.
- (٥) الضَّاربُون لأعناقِ الكفَّار بين يديه ﷺ: عليُّ بنُ أبي طالب، والزُّبيرُ بنُ العوَّام، والمِقدادُ بنُ عمرو، ومحمَّدُ بنُ مَسلمةَ، والضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ، وعاصمُ بنُ ثابت.

انظر: ((زاد المعاد)) ١/ ١٢٧، و((عيون الأثر)) ٢/ ٣١٧.

(٦) وهم أبوبكر، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، وطلحةُ بنُ عُبيدِ الله، والزُّبيرُ بنُ العوَّامِ، وسعدُ بنُ أبي وقَاص، وأبو عبيدةَ ابنُ الجرَّاح، وعبدُ الرَّحنِ بنُ عوفٍ، وسعيدُ بنُ زيدٍ، وقد جمعهم المحبُّ الطبري في كتابه: ((الرِّياض النضرة في مناقب العشرة)).

<sup>(</sup>۱) رسلُه ﷺ: دِحيةُ بنُ خليفةَ إلى قيصرَ ملكِ الرُّوم، و عبدُ الله بنُ حُذافةَ السهميُّ إلى كسرى، و حاطبُ بنُ أبي بلتعةَ إلى المقوقس، و شجاعُ بنُ وهبِ الأسديُّ إلى الحارثَ بنَ أبي شمَّر الغسانيِّ، و عمرو بنُ العاص إلى جَيفر وعبد الله ابني الجُلندى بعُهان، وبعث أبا موسى ومعاذَ بنَ جبلٍ إلى اليمن، وغيرهم.

وأهل الصُّفَّة، وهم عددٌ كثير، أفردتُ لهم «جزءاً»(١) ممَّا لا ينافيه قولُ أبي هريرة: رأيتُ ثلاثين رجلاً منهم يصلُّون خلفه ، ليس عليهم أردية(١).

وعدَّ منهم نفسَه، وأبا ذرِّ (")، وواثلةَ بن الأسقع (ن وقيسَ بنَ طَخْفة الغِفاري (°). وبالجملة: فلقد تصوَّرتُ أني لو بسطتُ هذه النُّبذة، وما يلتحقُ بها لزادتْ على عشرين مجلداً.

فلنرجع للنُّبُذِ الأخرى في الإشارة، بألخصِ عبارة، لما الاهتهامُ باستحضاره، للزَّائر مُهمّ، وللسَّائر السَّاري في القُربات التي بها يُلمّ، ممَّا يتعلَّق بالمدينة السَّريفة، وجهاتِها البهِجة المُنيفة، كأسهائها، وارتقت لدون مئةٍ عند المجدِ<sup>(۱)</sup> منها زيادة على ثلثيها، وأفضليتها على مكَّة، وقد ذهبَ لكلً من القولين جماعةُ<sup>(۷)</sup>، مع الإجماعِ على أفضلية

<sup>(</sup>١) اسمه: ((رجحان الكِفَّة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة))، حققه مشهور بن حسن وأحمد الشقيرات. دار السلف للنشر والتوزيع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب: نوم الرجال في المسجد (قم ٤٤٢) عنه بلفظ: رأيتُ سبعين من أصحاب الصُّفَّةِ ما منهم رجلٌ عليه رداءٌ إمَّا إزارٌ أو كساءٌ.

<sup>(</sup>٣) اسمه: جندب بن جنادة، تأتى ترجمته في موضعها.

<sup>(</sup>٤) هو واثلةُ بنُ الأسقعِ بنِ كعبٍ البَكريُّ، اللَّيثيُّ ، صحابيٌّ أسلم قبل تبوك، وشهدها، مات سنة ٨٥ هـ، وهو آخرُ مَن مات بدمشق من الصحابة. ((الإصابة)) ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ((المغانم المطابة في معالم طابة)) ١/ ٢٦١\_٢٦٢.

<sup>(</sup>٧) ذهب عمرُ بنُ الخطَّابِ وبعضُ الصَّحابة وأكثرُ المدنيين إلى تفضيل المدينة، وهو مذهب الإمام مالك، وروايةٌ لأحمد.

وذهب عبد الله بن عياش، وعطاء، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى تفضيل مكة. انظر: ((شرح الشفا)) ٢/ ١٦٣، و((سبل الهدى والرشاد)) ٣/ ٥١١.

البقعة التي ضمَّته رضيً حتى على الكعبةِ المفضَّلة على أصل المدينة (١)، بل على العرش، فيما صرَّح [٨/ ب] به ابنُ عقيل من الحنابلة (٢).

ولا شكّ أنَّ مواضع الأنبياء وأرواحهم أشرف ممَّا سواها من الأرض والسّهاء، والقبرُ الشَّريفُ أفضلُها، لما تتنزَّلُ عليه من الرَّحة والرِّضوان والملائكة، التي لا يعلمُها إلا مانحُها، ولساكنِه عند الله من المحبَّة والاصطفاء ما تقصر العقولُ عن إدراكه، ويعمُّ الفيضُ من ذلك على الأمَّة، سِيَّا مَن قصدَه وأَمَّه (٢٠)، مع العلم بدفنِ كلّ أحدٍ في الموضع الذي خُلق فيه، كما ثبت في «مستدرك الحاكم» (٤٠) ممَّا له شواهدُ صحيحة: و «لايقبضُ اللهُ سبحانه رُوحَ نبيِّه إلا في مكانٍ طيِّبٍ، أحبَّ إلى الله ورسوله» (٥٠).

<sup>(</sup>١) نقل الإجماع كلٌّ من أبي الوليد الباجي، والقاضي عياض، وأبي اليُمن ابن عساكر، وأبي محمد البسكري. انظر ((شرح الشفا))٢/ ١٦٤، و((سبل الهدى والرشاد)) ٣/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) هذا رأي لا دليل عليه، وقد نقله عن ابنِ عقيلٍ تاجُ الدِّين السبكيُّ. انظر: ((سبل الهـدى والرشـاد)) ٣/ ٥١١، و((وفاء الوفا)) ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) هذا اعتقاد ليس بصحيح، وإن الله هو الذي يفيض من رحمته على عباده، وأما السفر وشد الرحال لقبر فمحذور شرعاً؛ لقوله ﷺ: «لا تُشدُّ الرِّحالُ إلاَّ إلى ثَلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدِ الرَّسولِ ﷺ، ومسجدِ الأقصَى». رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) ((المستدرك)) / ٣٦٦، وصحَّحه، ووافقه الذَّهبيُّ عن أبي سعيدِ قال: مرَّ رسولُ الله عند قبرٍ، فقال: «قبرُ مَن هذا»؟ فقالوا: فلانٌ الحبشيُّ، فقال: «لا إله إلا الله، مرَّتين، سيقَ من أرضه وسهائه إلى تربته التي منها خُلق».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ٣٣ (١٠١٨)، وأبو يعلى في ((مسنده)) ١/ ٤٦، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الترمذي)) ٢/ ٢٩٨.

ولما أمرَ الإمامُ مالكُ المهديَّ حين قدومه بالسَّلام على أولاد المهاجرين والأنصار قائلاً له: ما على وجهِ الأرض قومٌ خيرٌ من أهلها، ولا منها، سأله عن ذلك؟ فقال: لأنَّه لا يُعرف قبرُ نبيٍّ اليومَ على وجه الأرض غيرُ قبرِ نبيِّنا محمَّد ﷺ، ومَن كان قبرُه عندهم، فينبغى أن يُعرفَ فضلُهم على غيرهم، فامتثل أمره(١).

ومن الأدلَّة: قولُه ﷺ: «اللَّهمَّ حبِّبْ إلينا المدينةَ كحبِّنا مكةً أو أشدَّ» ("). ودعاؤُه ﷺ بضعفى ما بمكَّة من البركة (").

وأمَّا: «الَّلهمَّ إنَّك أخرجتنَي من أحبِّ البقاعِ إليَّ، فأسكنِّي في أحبَّ البقاعِ إليَّ، فأسكنِّي في أحبَّ البقاعِ إليك» (أ)؛ فضعَّفه ابنُ عبد البَرِّ (أ) احتمالَ (أ) كونِه صدرَ ابتداءً قبلَ ما تجدَّد له من فضائلِها التي منها ماعادَ على مكَّة بفتحِها.

هذا مع العلم بأنَّ محبَّةَ الرَّسولِ اللهِ تابعة للحبِّة اللهِ تعالى، وما وردَ من مضاعفةِ الصَّلاة بمسجد مكَّة زيادة عليها بالمدينة (٧٠).

<sup>(</sup>١) انظر: ((ترتيب المدارك)) ١/ ١٠٢، و((سبل الهدى والرشاد)) ٣/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب فضائل المدينة، باب: كراهية النبي أن تُعرى المدينة (١٨٨٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب: الترغيب في سكن المدينة ٢٠٠٠ ((٤٨٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب فضائل المدينة، باب: المدينة تنفي الخبث (١٨٨٥)، ومسلم في كتـاب الحـج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة ٢/ ٩٩٤ (٤٦٦) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) ٣/٣،، وفيه: عبد الله بن سعيد ضعيف جداً، وهذا الحديث من منكراته، وقال الذهبيُّ فيه: موضوع، وقال ابنُ كثير في ((السيرة النبوية)) ٢/ ٢٨٤: غريب جداً.

<sup>(</sup>٥) ((الاستذكار)) ٢/ ٤٦٤، و((المقاصد الحسنة)) للمؤلف ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل (ق٨/ ب) كتبت في المطبوعة هكذا: (باحتمال).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة

فأسبابُ الفضلِ غيرُ منحصرةٍ فيه، سِيَّا وكلُّ عملٍ في المدينة، كما في «الإحياء»(١) لخُجِّة الإسلامِ(٢) بأَلْفٍ، كالصَّلاة (٣)، بل في «المطلب»(١) لابنِ الرِّفعة (٥): ذهب بعضُ العلماء إلى أنَّ الصِّيام بالمدينة أفضلُ من الصَّلاة، والصَّلاة بمكَّة أفضلُ من الصِّيام، مراعاة لنزولِ فرضِهما.

وعلى هذا فيها ظهرَ: فكلُّ عبادةٍ شُرعتْ بالمدينة أفضلُ منها بمكَّة، إلى غير ذلك من الاتِّفاق على منع دخولِ الدَّجَّالِ، والطَّاعونِ لها، وكونُ الواردِ في منعها من مكة أيضاً لايقاومه(١)، وعلى: «مَنْ صبرَ على لأُوائِها وشِدَّتِها كنتُ له شفيعاً أو

<sup>(</sup>١) ((إحياء علوم الدين)) ٣/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) حجَّةُ الإسلام؛ هـو محمَّدُ بـنُ محمَّدِ الغزالي، فقيه فيلسوفٌ، لـه: ((المستصفى في الأصول))، و((الوسيط)) في الفقه، مولده سنة ٥٠٥، ووفاته سنة ٥٠٥ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ١٩١/٢٣، و((طبقات الشافعية الكرى)) ٦/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) وهذا ممَّا لا دليل عليه؛ إذ الذي صحَّ عن رسول الله ﷺ قوله: «صلاةٌ في مَسجدِي هذا خيرٌ مِنْ ألفِ صلاةٍ في غيرهِ مِنَ المساجدِ إلاَّ المسجدَ الحرامَ».

<sup>(</sup>٤) كتاب في الفقه الشافعي، اختصر فيه ((الوسيط))، للغزالي، لم يطبع.

<sup>(</sup>٥) نجمُ الدِّين أحمدُ بنُ محمِّد، شافعيُّ زمانه، له ((الكفاية شرح التنبيه))، مولده سنة ١٤٥، ووفاته سنة ٧١٠. و ((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٨٤.

شهيداً»(()، وإيرادُ البخاريِّ () لحديث: «لا يَكيدُ أهلَها أحدُّ إلا انهاعَ كها يَنهاعُ الملحُ في اللهُ اللهُ في النَّار ذَوْبَ في اللهُ في النَّار ذَوْبَ اللهُ في النَّار ذَوْبَ اللهَ اللهُ في النَّار ذَوْبَ اللهَ اللهُ في اللهُ اللهُ في اللهُ ا

وماورد في التَّرغيب في سُكناها(1)، والموتِ بها(٥)، ممَّا لم يثبت في الموت بغيرِها مثله، والسُّكني بها وُصلةٌ له إنْ شاء الله.

وللمجاورةِ الثَّابِتِ فيها: قوله (١) ﷺ: «مازالَ جِبريلُ يُوصيني بالجارِ حتَّى ظننتُ أنه سيورِّ ثُه».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ٢/ ١٠٠ (٤٨١) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) كتاب فضائل المدينة، باب: إثم مَن كاد أهل المدينة (١٨٧٧)، من حديث سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٣) كتاب الحج، باب: فضل المدينة، ودعاء النبي ﷺ فيها ٢/ ٩٩٢ (٤٦٠). من حديث سعد بـن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٤) عن سعد بن أبي وقاص أنَّ النَّبَيَّ ﷺ قال: «المدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون، لايـدَعُها أحـدٌ رغبـةً عنها إلا أبدلَ الله فيها مَن هو خبرٌ منه».

أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: فضل المدينة ٢/ ٩٩٢ (٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) عن ابن عمرَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن استطاعَ أن يموتَ بالمدينةِ فليمتْ بها، فإني أشفعُ لَن يموت فيها»، أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب: في فضل المدينة (٣٩١٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأدب، باب: الوصاة بالجار (٢٠١٤)، ومسلم في كتـاب الـبر والـصلة والآداب، باب: الوصية بالجار ٤/ ٢٠٢٥ (١٤٠). من حديث عائشة رضي الله عنها.

والاستشفاءُ بترابها(١)، وثمرتِها(١)، وما قارب مئةً ممَّا لا حصرَ له فيه.

ولا شكَّ في أنَّ الفضائل الخاصَّة: لا تخدش (") في الأمور العامَّة على تقدير وجودها في الجهتين.

وبالجملة؛ فرأيي الوقفُ لاسترسال الخوضِ في عدمِه، لِمَا لايليتُ بجلالتها، كما علمته من مقامة الزَّرندي(أ) في المفاضلة(٥).

وهما اتفاقاً أفضلُ من سائر البلاد، ويليهما بيتُ المقدس(٦).

وما أحسنَ ماقاله صاحب «الشِّفاء»(١٠ بعد أنْ حكى: بعضهم حجَّ ماشياً. فقيل له في ذلك، فقال: العبدُ الآبقُ يأتي إلى بيت مولاه راكباً، لو قدرتُ أنْ أمشيَ على رأسي

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله الذا الستكى الإنسانُ السَّيءَ منه قال بأصبعه هكذا، ثمَّ رفعها «بسمِ الله، تربةُ أرضنا، بريقَةِ بعضنا؛ ليشفى به سقيمُنا بإذنِ ربِّنا». أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب: رقية النبيِّ الله (٥٧٤٥)، ومسلم في كتاب الطب، باب: استحباب الرُّقية من العين ٤/ ١١٢٤ (٥٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله ﷺ قال: «في عجوةِ العاليةِ شفاءٌ». أخرجه مسلم في كتـاب الأشربة، باب: فضل تمر المدينة ٣/١٦١٨ (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) أصل الخدشُ : التمزيق. ((القاموس)): خدش.

<sup>(</sup>٤) نورُ الدِّين، عليُّ بنُ محمَّدٍ، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٥) واسم كتابه: ((المرور بين العلَمين في مفاخرة الحرمين))، مطبوع بتحقيق د. محمد العيد الخطراوي.

<sup>(</sup>۷) انظر ((شرح الشفا)) ۲/ ۱۰۱\_ ۱۰۶.

مامشيتُ على قدمي \_ ما نصُّه: وجديرٌ لمَواطنَ عَمرَتْ بالوحي والتَّنزيل، وتردَّد بها جبريلُ وميكائيل، وعرجتْ منها الملائكةُ والرُّوح، وضجَّت عَرْصتُها بالتَّقديس[٩/أ] والتَّسبيح، واشتملتْ تربتُها على جسدِ سيِّد البَشَر، وانتشرَ عنها مِن دينِ الله وسنَّة رسولِه عَلَيُ ما انتشر، مدارسُ آيات، ومساجدُ صلوات، ومشاهدُ الفضائلِ والخيرات، ومعاهدُ البراهين والمعجزات، ومناسكُ الدِّين، ومشاعرُ المسلمين، ومواقفُ سيِّد المرسلين، ومُتبوَّأ خاتمِ النَّبيِّن، حيثُ انفجرت النُّبوَّة، و فاضَ عُبابُها، ومواطنُ مهبِط الرِّسالة، وأوَّلُ أرضٍ مسَّ جلدَ المصطفى ترابُها أنْ تُعظَّمَ عرصاتُها، ومواطنُ مهبِط الرِّسالة، وأوَّلُ أرضٍ مسَّ جلدَ المصطفى ترابُها أنْ تُعظَّمَ عرصاتُها، ومواطنُ مهبِط الرِّسالة، وأوَّلُ أرضٍ مسَّ جلدَ المصطفى ترابُها أنْ تُعظَّمَ عرصاتُها، ومواطنُ مهبِط الرِّسالة، وأوَّلُ ربوعُها، وجدرانُها، وجدرانُها،

يا دارَ خَيرِ المرسلينَ ومَنْ بهِ هُدِيَ الأنامُ وخُصَّ بالآياتِ عِندي لأجلِكِ لَوعةٌ وصَبابةٌ وتشوُّقٌ متوقِّدُ الجَمراتِ('') وعليَّ عهدٌ لئنْ ملأتُ محاجِري مِن تِلكمُ الجُدراتِ والعَرَصاتِ('')

<sup>(</sup>١) العَرَصَات جمعُ عَرْصة، وهي كلُّ بقعةٍ بين الدُّور واسعةٍ ليس فيها بناء. ((القاموس)): عرص.

<sup>(</sup>٢) النَّفحَات جمعُ نفَحة، وهي الدُّفعة من الرِّيح وهبوبها. ((القاموس)): نفح

<sup>(</sup>٣) الرُّبوع جمعُ الرَّبع، وهي الدَّارُ بعينها حيث كانت. ((القاموس)): ربع.

<sup>(</sup>٤) تقبيلُ الرِّباع والجدران والحيطان عمَّا لا دليل عليه في الشرع المصفَّى المطهَّر، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((مجموع الفتاوى)) ٣/ ٢٧٤: اتَّفق العلياء على أنه لايشرع تقبيلُ شيء من الأحجار، ولا استلامه إلا الركنان اليانيان، حتى مقامُ إبراهيمَ الذي بمكة لا يُقبَّل ولا يُتمسَّح به، فكيف بها سواه من المقامات والمشاهد.

<sup>(</sup>٥) الصَّبابةُ: الشَّوقُ أو رِقَّتُه. ((القاموس)): صبب.

<sup>(</sup>٦) مَحَاجري: جمعُ المَحْجِر: هي مادار في العين. ((القاموس)): حَجَر.

من كرةِ التَّقبيلِ والرَّشَفاتِ('' أبداً ولو سَحْباً على الوَجَناتِ('' لِقَطِينِ تلكَ الدَّارِ والحُجُراتِ(''' تغشاهُ بالآصالِ والبُّكُراتِ('' ونواميِّ التَّسليمِ والبَركاتِ('' لأُعفِرَنَّ مَصونَ شيبيَ بينَها لولا العوادي والأعادي زرتُها لكنْ سأُهدي في حَفيل تحيتي أذكى مِن المِسكِ المُفتَّقِ نفحةً وتخصُّه بزواكيِّ الصَّلواتِ وأنشد غيره (1):

قمرٌ تَقطَّعُ دونَه الأوهامُ فظهورُهن على الرِّجال حَرامُ (^^) فلنا عليها حُرمةٌ وذِمامُ (^)

رُفِعَ الحِجابُ ( الله فلاحَ لناظرِ وإذا المطيُّ بنا بلغْنَ محمَّداً قرّبْنَنا مِن خيرِ مَنْ وَطِئَ النَّرى

<sup>(</sup>١) الرَّشفات: الرَّشْف هو تناولُ الماء بالشَّفتين ومصُّه. ((القاموس)): رشف.

<sup>(</sup>٢) العوادي جمعُ عادية، وهي الشُّغل، الأعادي جمعُ عدوِّ، وهو ضد الصَّديق. ((القاموس)): عَدَى. الوجنات: جمعُ وَجْنة، وهي أعلى الخدِّ. ((القاموس)): وَجن.

<sup>(</sup>٣) حفيلٌ: يقال: جمعٌ حَفِلٌ وحفيلٌ، أي: كثير. ((القاموس)): حَفَل.

<sup>(</sup>٤) الْمُقَّق، أي: المشقَّق، ويقال: فُتق المِسكُ: إذا خُلط به مايُزكِّي رائحته. ((القاموس)): فَتَقَ.

<sup>(</sup>٥) زاوكي الصلوات: أي طواهرها، ونوامي التسليم، أي بواهرها. انظر ((شرح الشفا)) ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) الأبيات لأبي نُواس الحكمي يمدح بها أمين الدولة، وهي في ((ديوانه))، ص: ٨٠٤.

<sup>(</sup>٧) في الحاشية: الحجاب، وفوقها إشارة صح.

<sup>(</sup>٨) قوله: (الرجال) ويروى: (الرحال) بالمهملة وهو جمعُ رحلٍ، وهو مركبٌ للبعير، وهو الأنسب. («القاموس)»: رحل.

<sup>(</sup>٩) ذِمَام: بذال معجمة، وهي جمعُ ذِمَّة بالكسر: العهدُ والأمانُ. ((القاموس)): ذمم.

وهاجرَ الله عزَّ وجلَّ إليها(١)، ونزل بقُباء، وأسَّسَ المسجد، ثمَّ ركبَ إلى المدينةِ، ونزلَ بدارِ أبي أيُّوبَ كما قدَّمتُ هذا كلَّه في الفصل قبله.

ثمَّ بنى المسجدَ النَّبويَّ باللَّبِن، وارتفاعُه سبعةُ أذرع، أو خمسةٌ، وأقيمَ فيه سواري من جذوع النَّخل، وسُقِفَ من جريده للاستظلال (٢)، وكانت الأمطارُ تنزل عليهم، فسئل أن يُطيَّن، فقال (٦): «بل عَريشُ كعريشِ موسى، والأمرُ أقربُ من ذلك». وكان إذا رفع يدَه بلغَ سقفَه، فلم يزلْ على ذلك حتى تُوفي (٤).

وكان مُربّعاً ( ) طولُه سبعون ذراعاً في عرض ستين أو يزيد.

ثمَّ زاد عليه لمَّا ضاقَ على أهله، فبلغ أقلَّ من مئةٍ في مئةٍ (١)، وبينَ انتهائِه وبابِ السَّلامِ الآن خسُ بوايك (١)، حسبها عُلِّمَ على أعلى الأسطوانةِ الخامسةِ من المنبرِ من صفً الأساطينِ التي في قِبلةِ المنبر بطرازٍ متَّصلٍ بالسَّقفِ منقوشٍ، فيه التَّصريحُ بأنها نهايةُ المسجدِ النَّبويِّ.

وبني بيتين لعائشةَ وسودةَ باللَّبِن والجَريد أيضاً، ثمَّ لسائرِ أزواجِه (^).

<sup>(</sup>١) انظر: ((سيرة ابن هشام)) ٢/ ٨٩، و((طبقات ابن سعد)) ١/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) عن عبد الله بن عمر قال: كان المسجدُ على عهدِ رسولِ الله الله اللَّبِن، وسقفُه الجريدُ، وعُمده خشبُ النَّخل. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: بنيان المسجد (٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) حسن. أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) ١/ ٢٣٩ من حديث الزهري مرسلاً بسند ضعيف، والدارمي في ((سننه)) ١/ ٣١ (٣٨)، وله طرق يتقوى بها. انظر ((البداية والنهاية)) ٣/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) في الهامش: قف على طول المسجد النبوي وعرضه.

<sup>(</sup>٥) في اصطلاحنا اليوم يسمى مستطيلا.

<sup>(</sup>٦) انظر: ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ١٦٧.

<sup>(</sup>٧) البوائك: عُقد البناء، أو قوس القنطرة، وهي لفظ عامية مولَّدة. ((تاج العروس)): بوك.

<sup>(</sup>٨) انظر: ((طبقات ابن سعد)) ١/ ٢٤٠، ٩٩٩، و((تاريخ المدينة)) لابن النجار ١٧٥.

وكان بيتُ فاطمةَ ابنتِه إلى [جانب] (١) بيتِ عائشةَ رضي الله عنهن (١).

ثم لم يزد الصِّدِّيقُ في المسجدِ شيئاً. نعم أصلحَ ما نُخِرَ من سواريه بالجذوعِ أيضاً (١)، وزاد فيه الفاروقُ لما كثرَ المسلمون، وجعلَ أساطينه خشباً (١).

ثمَّ زادَ عثمانُ - بعد الاستشارة - زيادةً كبيرةً [٩/ ب]، وبنى جدارَه بالحجارةِ المنقوشة والقَصَّة (٥٠)، وجعلَ أساطينَه من حجارةٍ منقوشة، وسقفه بالسَّاج.

ثمَّ الوليدُ بنُ عبد الملك(٢) على يدِ عمرَ بنِ عبد العزيز(١) عاملِه عليها(١). ثمَّ

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفتين من المطبوع لاكتبال المعنى، وليست موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر: ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في بناء المسجد (٢٥٦) عن ابن عمر أنه قال: إنَّ مسجد النبي الله على عهد رسول الله من جذوع النَّخل، أعلاه مظلَّلُ بجريد النخل، ثمَّ إنَّها نخرت في خلافة أبي بكر، فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل. وفي سنده عطية بن سعد العوفي، ضعيف. ((التقريب)) ص: ٦٨٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ من حديث ابن عمر رضي الله عنها وفيه: وزاد فيه عمر، وبناه على بنائـه في عهـد رسول الله والجريد، وأعاد عُمُده خشباً، ثمَّ غيّره عثمان، فزاد فيه زيادةً كثيرةً، وبنى جـدارَه بالحجارة المنقوشة والقَصَّة، وجعل عُمُده حجارة منقوشة، وسقفه بالساج.

<sup>(</sup>٥) القَصَّةُ: الجصَّة. ((القاموس)): قصص.

والسَّاج: نوعٌ من الخشب. قال في ((القاموس)): سوج: السَّاجُ شجرٌ.

<sup>(</sup>٦) الوليدُ بن عبدِ الملك بنِ مروانِ، الخليفةُ الأمويُّ، بويع بالخلافة بعد أبيه بعهدٍ منه سنة ٨٦، فتح الفتوح، وأحسن على الرَّعية، وأكرم حمَلة القرآن، وكانت همَّته في البناء، فبنى جامع دمشق، وصخرة بيت المقدس، والمسجد النبوي، مولده سنة ٥٠ هـ، ووفاته سنة ٩٦ هـ.

انظر: ((البداية والنهاية)) ٩/ ١٦١.

<sup>(</sup>٧) تأتي ترجمته في حرف العين.

<sup>(</sup>٨) انظر ((سيرة ابن هشام)) ١/ ١٩٦، و((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ٢١٧.

المهديُّ (۱)، وكان قائماً عليه: عبدُ الله بنُ عاصمِ بنِ عمرَ بنِ عبد العزيز (۱)، حين أمر المهديُّ جعفرَ بن سليمان (۱) بالزِّيادة فيه (۱).

ثمَّ بعدَ موت عبد الله: عبدُ الله بنُ موسى الجمعيُّ (°)، وكذا المأمون (') إنْ صحَّ ('')، والمتوكِّل على الله أبو الفضل جعفرٌ ( ( ) حفيدُ هارون الرَّشيد، فإنَّه أرسلَ بعضَ الصُّنَّاع على عمارة الحرمين (۱).

ولم يزل الخلفاءُ والملوكُ يلتفتون إليه، ويميلون لما معوَّل المتقين عليه، من تجديدِ سقفِه ودعائِمه، وترديدِ النَّظرِ في استقامةِ مِنبره وقوائمِه.

فكان آخرَ مَن ألهمه الله فيه رُشدَه، ولم يبخلُ بها تحصَّلَ عندَه، الأشرفُ قايتباي (١٠٠)، قبلَ الحريق الثَّاني وبعده (١١٠)، فله في الالتفاتِ إليه ولأهلِه اليدُ البيضاء،

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن محمد، الخليفة العباسي. تأتي ترجمته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره في حرف العين.

<sup>(</sup>٣) هو جعفر بن سليمان بن عبد الله بن عباس، تأتي ترجمته في حرف الجيم.

<sup>(</sup>٤) انظر ((سيرة ابن هشام)) ١/ ١١٩٦، و((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته في حرف العين المهملة.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن هارون الرشيد. تأتي ترجمته في حرف العين المهملة.

<sup>(</sup>٧) انظر ((الروض الأنف)) ٢/ ١٣، و ((تحقيق النصرة)) ص: ٥٤.

<sup>(</sup>٨) هو جعفر بن محمد المعتصم، الخليفة العباسي. تأتي ترجمته في حرف الجيم.

<sup>(</sup>٩) انظر ((تحقيق النصرة)) ص: ٥٣.

<sup>(</sup>١٠) هو قايتباي الجركسي المحمودي، تأتي ترجمته في حرف القاف.

<sup>(</sup>١١) الحريق الثاني الذي وقع بالمسجد النبويِّ في رمضان سنة ٨٨٦ هـ. انظر ((وفاء الوفا)) ٢/١٣)، و((سبل الهدى والرشاد)) ٣/ ٩٩٨.

وللجهاتِ التي يعودُ نفعُها عليه ما سبقَ به القضاء، وإنْ لِيمَ في بعضه ممَّا لعلَّه يُغتفر في جَنب فرضه، ولم يتخلَّف غيرُه من ملوك الآفاق، كالرُّوم المُتوجِّه لأهلِه بها فيه لهم به ارتفاق، بحيثُ ميَّزوهم عن المكيِّن، وأجزوهم بها هو غنيٌّ عن التَّعيين.

وكم فرَّقَ أبو جعفر المنصور('')، من الأموالِ بالحرمين ماهو به في جنبِ عملِه مشكور، ثمَّ ابنه هارون الرَّشيد('')، ما يطولُ بذكره التَّعديد('').

وكذا فرَّق المُعزُّ مَعَدُّ العُبَيدي (\*) \_ لَّمَا حجَّ \_ في الحرمين أموالاً، إلى غيرِهم من الملوكِ والخلفاءِ ممَّا يرجون النَّفعَ به؛ ولو بالذِّكْرِ حالاً ومآلاً، بـل حجَّتْ جميلةُ ابنـةُ ناصرِ الدَّولةِ ابنِ حمدان (°)، فأغنتْ أهلَ الحرمين بمزيدِ الإحسان.

وكذا بعث الحاكمُ ـ صاحبُ مصر الرَّافضيُّ (١) ـ لأهلِ الحرمين، الكثيرَ من النَّقد العَين (٧).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن علي، تأتي ترجمته في حرف العين المهملة.

<sup>(</sup>۲) هو هارونُ الرَّشيدُ ابنُ المهدي محمَّد، أبو محمدِ الخليفةُ العباسيُّ، وأمُّه الخيـزران، كـان يحـجُّ عامـا، ويغزو عاماً، مولده سنة ١٤٨، ووفاتـه سـنة ٢٠٣ هـ. ((سـير أعـلام النبلاء)) ٩/ ٢٨٦، و((البدايـة والنهاية)) ١٠/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (حوادث سنة ١٨١ ــ ١٩٠ هـ) ص: ٢٠، و((الكامل)) ٥/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) هو معدُ بنُ إسماعيل، أبو تميم الرافضيُّ، صاحب الديار المصرية، وباني القاهرة، وهو أول من ملكها من الفاطمين سنة ٣٥٨ هـ، كان منجِّماً، توفي ٣٦٥، وعمره ٤٥ سنة بمصر. ((البداية والنهاية)) ١١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) هي جميلةُ بنت ناصر الدَّولة بن حمدان، توفيت ٣٧١ هـ. انظر البداية والنهاية ١١/ ٢٨٧، و «أعـلام النساء» ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٦) هو الحاكمُ بأمر الله منصور بن العزيز نزار بن المعز معد، أبو عليِّ الفاطميُّ الرَّافضيُّ، صاحبُ مصر، تولى الملك سنة ٣٨٦ ه، وكان ظالماً كافرا، فقد ادَّعى الرُّبوبية وأمر الرَّعية بالسجود لـه، أهلكـه الله على يد أخته ٤١١ ه، وكان عمره يوم قتل ٣٧ سنة. ((البداية)) ٢١/ ٩.

<sup>(</sup>٧) العَينُ: الدينارُ والذهب. ((القاموس)): عين.

وكم للنُّور محمود الشهيد، مآثرُ لما منحه الله به من التَّسديد والتَّمهيد.

وللمُعظَّم عيسى بنُ العادل صاحب دمشق (١)، من الصَّدقة والبرِّ لأهل الحرمين، ما ماشارك به أولى السَّبْق.

ثمَّ الظاهرُ بيبرس الصالحيُّ، فأحسن وأتقن (٢).

والمجاهدُ ابنُ العادل كتبُغا المنصوري (")، وجماعةٌ من الأمراء وخوند (ف)، ممَّن حصلَ بهم لأهلِ الحرمين الرِّفقُ الكثيرُ الصُّوري، وسلاَّر نائبُ السَّلطنة الظَّاهرية (ف)، فتصدَّقَ بالحرمين بصدقاتٍ وافرة، ثمَّ أرغون الدَّوَادار (١)، فكان بذلُه في الحرمين عظيمَ المقدار، وعملَ النَّاصر محمدُ ابن قلاوون (٧)، حين حجَّ ـ من الإحسان لهما ما ليس يهون، ولم

<sup>(</sup>۱) هو الملك المعظَّم عيسى ابن العادل أبي بكر الأيوبي، تولى ملك دمشق والشام بعد وفاة والده سنة ٦١٥ هـ. ٢٥ هـ، كان شجاعاً عالماً فاضلاً، صحيح العقيدة، يحبُّ العلاء ويكرمهم توفي سنة ٦٢٤ هـ. «(البداية والنهاية)) ١٢١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) تأتي ترجمته في حرف الباء.

<sup>(</sup>٣) الملك المجاهد أنس ابن الملك العادل زين الدين كتبغا، كان ماهراً بالفروسية، والرمي بالنشّاب، حج فأكرم أهل الحرمين، ت: ٧٢٧ هـ. ((انظر البداية والنهاية)) ٢/ ٢٥، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) خوند: السيد والأمير، كلمة فارسية، وتطلق على زوجة الأمير أو السلطان. ((موسوعة حلب)) 77. ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته في حرف السين.

<sup>(</sup>٦) الأمير أرغون بن عبد الله الداوادر السلحدار الناصريُّ، نائب السلطنة بالديار المصرية للملك محمد بن قلاوون، كان فصيحا حليها، له عناية بجمع الكتب، توفي سنة ٧٣١ هـ، بحلب، ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٥١. والدوادار: ممسك الدواة، والوظيفة هي الدوادارية، ويقوم صاحبها بتبليغ الرسائل عن السلطان، وتقديم القصص إليه. ((صبح الأعشى)) ١٩/٤.

<sup>(</sup>٧) تأتي ترجمته في حرف الميم.

يزل الرَّكبُ العراقيُّ وغيرُه من العجَم والهنود، يبذلون الذَّهبَ الكثير في الحرمين المعدِن (١) للسُّعود.

ولا تلتحقُ الزِّياداتُ بالأصل في المضاعفة، على ما جزم به النَّوويُّ (")، غير متفرِّد به ("). ولكن نُقل عن مالكِ التَّعميم (أ)، وأنَّ الله تعالى أطلعه \_ في جملة ما أخبر به من المغيبات \_ بها زيد، بحيث كانت الإشارةُ إليه بقوله: «في مسجدي هذا». سِيَّا وتَوجُّهُ

الخلفاء الرَّاشدين بحضرة الصَّحابة رضي الله عنهم لها بدون إنكارٍ مُشعرٌ به، إذ لا يُظنُّ بهم تفويتُ الأمَّة للشَّواب (°).

على أنَّ النَّوويَّ رحمه الله سلَّم المضاعفة فيها زيد في مسجد مكة (١٠)، فلتكن في المسجد النَّبويِّ أحرى (١٠)، ولا يَخدِش فيه ضَعفُ الوارد في إلحاق الزَّائد به (١٠)، بل قد يعتضدُ به، والفضلُ عظيم. وذَرعُ عرضِ جميعِ المسجدِ، من مقدَّمِه ومؤخَّرِه [١٠/أ]

<sup>(</sup>١) المعدِن: منبت الجواهر من ذهب ونحوه. ((القاموس)): عدن.

<sup>(</sup>٢) ((شرح صحيح مسلم)) ٩/ ١٦٦، و((المنسك)) له، ص: ٥١٥ ـ ٥١٥.

<sup>(</sup>٣) نقله ابنُ الجوزي عن ابن عقيل الحنبلي، واستحسنه الخطيب ابن حملة. ((وفاء الوفا)) ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) ((مواهب الجليل شرح مختصر خليل)) ٣/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) ((تحقيق النصرة)) ص: ٥٦، و((مواهب الجليل)) ٣/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) ((المجموع)) ٧/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٧) ((وفاء الوفا)) ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٨) عن أبي هريرة مرفوعا: «لو بُني هذا المسجدُ إلى صنعاءَ كان مسجدي»، قال المؤلف في ((المقاصد الحسنة)) ص: ٢٦٤: أخرجه ابن شبّة في ((أخبار المدينة))، وفيه سعدُ بن سعيد بن أبي سعيد المقبري لين الحديث، وأخوه عبد الله واه جدا، وليس هو في القسم المطبوع من ((أخبار المدينة))، وانظر ((كشف الخفا)) ٢/ ٢٧، و((مختصر المقاصد)) ص: ١٢٩.

متفاوتٌ، فالمقدَّمُ: مئةٌ وخمسة وستون ذراعاً، أو يزيد خمسةً، والمؤخَّر: دونَه بخمسةٍ وثلاثين، أو تزيد، وللصَّحنِ من ذلك مئةٌ وأحدٌ وستون ذراعاً ونصف.

وطولُه: مئتان وأربعٌ وخمسون ذراعاً وأصابع، فللصَّحنِ من ذلك: خمسٌ وتسعون، وارتفاعُ المسجدِ من داخلِه، اثنتان وعشرون ذراعاً، ومِن خارجِه يزيدُ ستةً، لأجلِ شُرفةِ سطحِه(۱)، والقَدْرُ النَّبويُّ منه تقدَّم.

والرَّوضَةُ: الثَّابِتُ كُونُها من رياض الجنة (١)، وهي بين محاله ومنبره الشريفين؛ تحديدُها مع الإحاطة بأنَّ المنبر الآن قُدِّمَ على محلِّه الأصليِّ لجهة القبلة بعشرين قيراطاً، ولجهة الرَّوضة من مقدّمِه بنحوِ ثلاثةِ قراريطَ من مُقدَّم الحُجرة القِبليِّ إلى المنبر، مع إدخالِ عرضِ الرُّخام ثلاثُ وخسون، أو تسعُ وأربعون - ذراعاً وثلثُ بذراع اليد، كأنه بالنَّظ للتَّفاوتِ بين الذِّراعينِ المقيسِ بها من جهتي الطُّول المُفرِط، ودونه.

قال الزَّينُ المراغيُّ ("): وينبغي اعتقادُ كونِها لا تختصُّ بها العرفُ عليه، بل تتَّسعُ إلى حدِّ بيوتِه ﷺ، فيكونُ كلُّه روضةً. حدِّ بيوتِه ﷺ، فيكونُ كلُّه روضةً. ويشهد له روايةٌ لفظُها «ما بينَ هذه البيوتِ إلى مِنبري روضةٌ » (١٠).

<sup>(</sup>١) ((تاريخ المدينة)) لابن النجَّار ص: ٢٢٧، و((تحقيق النصرة)) ص: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله ﷺ: «ما بينَ بيتي ومِنبري روضةٌ من رياض الجنة». أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة، باب: فضل ما بين القبر والمنبر ١١٩٦)، ومسلم في كتاب الحج، باب: ما بين القبر والمنبر ٢/ ١٠١ (٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) ((تحقيق النصرة)) ص: ٢٨.

والمِنبرُ داخلٌ فيها، والقبرُ الشَّريفُ هو الرَّوضةُ العظمي(١).

وأروقته القِبليةُ (٢)، التي بين المشرقِ والمغرب كانت خمسة، ثمَّ استقرَّت بعد زيادةِ الرُّواقين بموحَّدة \_ سبعة (٢)، وأنَّ الشَّاميَّ كان خمسةً أيضاً، كما صنع به ابنُ جبير، فنقصَ منه رُواقُ زِيدَ في صحن المسجد (٤).

والشَّرقيُّ ثلاثةُ أروقةٍ من القِبلة إلى الشَّامِ، والغربيُّ أربعةُ أروقةٍ كذلك، وبه صنع ابنُ عُبيدة (°)، ثمَّ ابن جبير (۲)، وكذا هو اليوم (۷).

<sup>(</sup>۱) وكذا قال السمهودي في «وفاء الوفا» ٢/ ١٦٤. ولعلها أخذاه من حديث ابن عمر رضي الله عنها أنَّ النبيَّ قال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٤/ ٢٨، و «الدولابي في الكنى والأسهاء» ٢/ ٦٤ وفيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وللحديث طرقٌ بعضها بلفظ: «ما بين بيتي ومنبري»، وفي بعضها الآخر: «ما بين قبري ومنبري»، والحديث باللفظ الأول حسن بمجموع طرقه، وهو موافق للروايات الصحيحة في هذا الباب، وأما ذكر القبر فليس بمحفوظ، وهو رواية بالمعنى. انظر «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة») ص: ٤٦٤

<sup>(</sup>٢) الرِّواقُ بكسر الرَّاء وضمِّها، وهو سقفٌ في مقدَّم البيت. ((القاموس)): روق.

<sup>(</sup>٣) زادهما الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٢٩ هـ. ((وفاء الوفا)) ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) ((رحلة ابن جبير)) ص: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن عُبيدة، أبو بكر النيسابوريُّ، الإمام الحافظ، الرَّحَّال الثِّقة، سمع عمر بن شبَّة، ويونس بن عبد الأعلى، وروى عنه محمد بن الأخرم، ويحيى العنبري، لم تذكر له وفاة. ((تاريخ بغداد)) ٥/ ٥٥، و((سير أعلام النبلاء)) ١٤/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٦) محمد بن أحمد بن جُبير الكناني، أبو الحسين الرَّحَالة الأديب، الكاتب البليغ، لـه ثـلاث رحـالات للمـشرق، سمع أبـا عبـد الله الأصـيلي، وروى عنـه الحـافظ المنـذري، ولـد سـنة ٥٤٠ ه، وتـوفي بالإسكندرية سنة ٦١٤ ه. ((التكملة)) لابن الأبار ٢/ ٥٩٨، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٧) ((تحقيق النصرة)) ص: ٤٧، ٨٥، و((وفاء الوفا)) ٢/ ٣٨٠.

وأساطينُه (١) \_ بها دخل في حائز القبرِ الشَّريف \_ تزيد على ثلاث مئة.

المختصُّ بالبوائكِ الثَّلاث منه نحو الخمسين: إحداها \_ وهي الآن متقدِّمة على علِّها \_ إذ محلُّها موضعُ كرسيِّ الشَّمعة التي عن يمين الإمامِ الواقفِ في المصلَّى، بل كان هناك الجِذعُ الذي كان على يخطب إليه، ويتكئ عليه، إلى أنْ بُني له المنبر، بنحو محلِّه الآن ''.

وبالسَّطر الذي يليه عدة، وسطاها تُعرف بعائشة (")، وبالمهاجرين رضي الله عنهم (أن بل صلَّى النَّبيُ على إليها المكتوبة بعد تحويل القِبلة بضعة عشر يوماً (أن)، وهي على جلُّ جلوس الرَّاغبين لقراءة الحديث.

والتَّاليةُ لها من جهة القبر الشَّريف، تُعرف بتوبةِ أبي لُبابة، يجلس عندها المالكيُّ، والفقيرُ غالباً (٢).

والتَّاليةُ لها: ملاصقةُ المقصورِة الشَّريفة، وكانت \_ أو التي قبلها - تُعرف بموضعِ سريرِ كان الله يضطجعُ عليه.

<sup>(</sup>١) أساطين: جمع أسطوانة و هي السَّارية. ((القاموس)): سطن.

<sup>(</sup>٢) ((التعريف))ص ٣٢، و ((تحقيق النصرة)) ص: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سمِّيت بذلك لأنَّ عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها قالت فيها: «لو عرفَها النَّاس لاضطربوا على الصَّلاة عندها بالسُّهان»، و هي التي أسرَّت بها لابن أختها عبد الله بن الزبير، فكان أكثر نوافله إليها. ((التعريف)) ص: ٣١، و ((وفاء الوفا)) ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) سمِّيت بذلك لأنَّ أكابرَ الصحابة رضي الله عنهم يصلّون إليها، و يجلسون حولها. ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ٢٠٨، و ((التعريف)) ص: ٣١.

<sup>(</sup>٥) ذكرها ابن النجار في ((تاريخ المدينة)) ص: ٢٠٨ بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ٢٠٦، والمراد بالفقير المؤلِّف نفسه.

ويُروى -كما لابن ماجه (۱) عن نافعٍ عن ابنِ عمر - تعيينُ موضع السَّرير بـوراءَ التي قبلها.

وفي لفظٍ للبيهقيِّ (٢): كان إذا اعتكفَ يُطرحُ لـه فـراشٌ \_ أو سريـرٌ \_ إلى أسـطوانة التَّوبة مَّا يلي القِبلةَ، يستندُ إليها. فلعلَّه كان يُوضعُ بينهما، أو في مرَّتين.

ونقل عياضٌ (٣) عن ابنِ المنذرِ أنَّ مالكاً كان موضعُه من المسجدِ مكانَ عمر، وهو الذي كان [١٠/ ب] يُوضعُ فيه فراشُه ﷺ إذا اعتكفَ.

ثمَّ بالسَّطرِ الذي يليه: خلفَ التي للتَّوبةِ، الملقَّبة بالمَحْرسِ، وتُعرفُ أيضاً: بعليٍّ؛ لكونِه كان يجلسُ عليها لحرسه رائيها يستندُ الأمراءُ الآن.

ثمَّ خلفَها من جهة بابِ المقصورةِ الغربيِّ، المعروفةُ بالوفودِ، كان ﷺ يجلسُ إليها لوفودِ العربِ إذا جاءته ('').

وبينها وبينَ المعروفة بمربَّعة القبر، وبمقام جبريل، التي حُرمَها \_مع التي للسرير\_ النَّاسُ؛ لغلقِ أبوابِ الشُّباك الدَّائر على الحُجرة، وأخرى ملاصقةٌ للمقصورة.

ثمَّ المعروفةُ بالمتهجَّدِ النَّبويِّ، المبدلة الآن بدعامةٍ فيها محرابٌ، وهي أيضاً محجوبةٌ ما دام البابُ مغلقاً (٥).

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام، باب في المعتكف يلزم مكانا في المسجد (١٧٧٤)، و ابن خزيمة ٣/ ٣٥٠ (٢٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) ((السنن الكبرى)) ٥/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) ((ترتيب المدارك)) ١ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ٢٠٩، و ((التعريف)) ص: ٣١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: مغلوقا، وهو خطأ، وانظر: ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص ٢٠٦، و((التعريف)) ص٣٣

وجميعُ أساطينِ المسجدِ النَّبويِّ التي عيَّنَاها وغيرها: لها فضلٌ، لما ثبتَ من أنَّ كبار الصَّحابةِ رضي الله عنهم كانوا يبتدرون إليها عندَ المغربِ(')، فتستحبُّ الصَّلاةُ عندها. كلُّ هذا بعدَ صلاةِ تحيَّة المسجدِ الشَّريفِ بالمحرابِ النَّبويِّ، أو غيرِه('). ثمَّ يعمِدُ إلى القصدِ الأعظم، فيقفُ مُقابلَ وجهِ النَّبيِّ عَلَيْ.

والذي تحرَّر الآن ممَّا يُوصل لذلك: هو أنْ يقفَ عند الصَّرعة الثَّانية (٢٠ من باب المقصورة القبلي، الذي عن يمين مُستقبل القبر الشَّريف، فمَنْ حاذاها كان محاذيا لذلك، ثمَّ يمشي لجهة يمينه يسيراً نحو ذراع للسَّلام على صاحبه وخليفتِه وأفضل الأمَّة من بعده أبي بكر الصدِّيق، ثمَّ كذلك للسَّلام على صاحبها أمير المؤمنين عمر (٤٠)، ثمَّ يمشي إلى آخر الصَّفحة الأخرى عند الباب الذي يُدخلُ منه لوقيدِ الحُجرة بالقربِ من بابِ جبريلَ، للسَّلام على السَّيدة فاطمة الزَّهراء أمِّ الحسنين، وابنةِ سيِّد الأوَّلينَ والآخرين، لما قيل: إنَّ قبرها بالحُجرة الشَّريفة قبل القبورِ المعظَمةِ عمَّ يلي الشَّام، وهو بيتُها (٥٠) مَا قال العزُّ ابنُ جماعة: إنه أظهر الأقوال (٢٠). وإنْ مشيتَ في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلى الأسطوانة (٥٠٣) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) كلامُ المصنِّف يوهم أنَّ ثمَّت محرابا على عهد رسول الله ، وليس الأمرُ كذلك، فالمحرابُ مُحدَث، وانظر رسالة السيوطي ((إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب)).

<sup>(</sup>٣) الصَّرعة: طرفُ الباب، والمِصْراع، والمِصْراعان: بابا البيتِ منصوبان ينضان جميعا مدخلُها في الوسط. (السان العرب): صرع.

<sup>(</sup>٤) ((المنسك)) للنووي ص: ٤٩٤ ـ ٤٩٧، و ((شرح الشفا)) ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن شبة في ((تاريخ المدينة)) ١٠٦/١ بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) نقله عنه السمهودي في ((وفاء الوفا)) ٣/ ٢٨٨، وهذا الذي استظهره العزُّ ابن جماعة مرجوحٌ كما تقدَّم.

الصَّفحةِ التي بها القبورُ الشَّريفةُ، بعدَ مجاوزةِ أمير المؤمنين نحوُ ذراعين فأزيدَ، كنتَ تُجاه وجهها.

وأبوابُه أربعةٌ (١): بابُ السَّلام (١)، وبابُ الرَّحمة، وهما: في الجهة الغربية.

وقد سكنتُ في إحدى مجاوراتي بالباسطية، وهي قريبةٌ من الأوَّل (٢)، وفي أخرى بالمزهرية، وهي قريبة من الثاني (١).

ولعلَّ السَّببَ في تسميتهِ بابَ الرَّحمة أنَّه \_ فيها نرجو \_ البابُ المشارُ إليه بنحو دار القضاءِ الذي سألَ بعضُ مَن دخل منه النَّبيَّ ﷺ في الاستسقاءِ ففعل، وأُجيبَ بالغيثِ والرَّحمة (٥٠).

<sup>(</sup>١) كانت أبوابُ المسجد النَّبوي في عهد النبيِّ ﷺ ثلاثة: باباً في مؤخَّره، وبابَ الرَّحمة، وباب جبريل، ولمَّا زاد ومرُ بن الخطَّاب ﷺ صارت الأبواب ستة، وقد أقرَّها عثمان بـن عفان في زيادته، ولما زاد المهدي الخليفة العباسيُّ جعلها عشرين بابا مع خوخة أبي بكر الصديق ﷺ، ولكنها زالت كلُّها إلا هذه الأربعة المذكورة مع خوخةٍ أبي بكر الصديق.

<sup>((</sup>تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) وبه يُعرف اليوم، وكان يقال له: باب الخشوع، زاده الخليفة العباسي المهدي. انظر: ((التعريف)) ص: ٣٥، و((المغانم المطابة)) ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) هي مدرسة أنشأها زيد الدين عبد الباسط بن خليل ناظر الجيوش الإسلامية، وكانت داراً له فأوقفها سنة بضع وأربعين وثمان مئة. ((وفاء الوفا)) ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) هي مدرسةٌ أوقفها أبو بكر ابن مُزهر الأنصاريُّ، صاحبُ ديوان الإنشاء بالدِّيار المصرية تـوفي سـنة ٨٩٣ هـ. ((وفاء الوفا)) ٣/ ١٩.

وبلغني أنّه في أيام مباشرة برد بك التاجي (العمارة المسجد أيّامَ الظَّاهرِ جقمق (الموا إصلاح الأسطوانة، المقابلة لدُكَّة بوَّابِ الرَّحَة لخللٍ فيها، وراموا ذوب رصاص بجانبها لسكبه فيها، فلم تؤثّر النَّارُ فيه، فصاح عليهم الشَّيخُ الجمالُ عبدُ الله ابنُ الشَّمسِ محمَّد بنِ أحمدَ الششري عمُّ إبراهيمَ بنِ محمد الآتيين: أنَّ النَّارَ لا تؤثّرُ في بابِ الرَّحة، فبادروا وتحوَّلوا لمحلِّ آخرَ خارجَ المسجد، فبمجرَّدِ أَنْ أُطلقت النَّارُ في بابِ الرَّحة، فبادروا وتحوَّلوا لمحلِّ آخرَ خارجَ المسجد، فبمجرَّدِ أَنْ أُطلقت النَّارُ ذابَ بعد يأسِهم أوَّلاً.

و ممَّن شَهِدَ ذلك: حسينُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الواحد، وإبراهيمُ الششتريُّ، المذكورُ (٣)، وغيرهما.

وقال لي أبو الفتح الشَّكيليُّ (عَدُ رؤوسِ نُوَبِ الفرَّاشين المجاور للباب المذكور: إنه شاهد ذلك.

وحُكي كما في «الشِّفا»(°): أنَّ قوماً أتوا سعدون الخولاني(٢)، فأعلموه أنَّ كتَّابِه قتلوا رجلاً، وأضرموا عليه النَّار طول اللَّيل، فلم تعملُ فيه شيئاً، وبقي أبيض

<sup>(</sup>١) برد بك التاجي الأشرفي. تأتي ترجمته في حرف الباء.

<sup>(</sup>٢) الملك الظاهر جقمق الجركسي، تأتي ترجمته في حرف الجيم.

<sup>(</sup>٣) تأتي ترجمتهما.

<sup>(</sup>٤) هو محمَّد بنُ إبراهيمَ بنِ محمَّدٍ، فتحُ الدِّين، أبو الفتح الشَّكيلُّ، المدنُّ، أحدُ فرَّاشي المسجد النبوي ومؤذنيه. ((الضوء اللامع)) ٦/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) ((شرح الشفا)) ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) سعدونُ بنُ أحمدَ، أبو عثمان الخولانيُّ، المغربيُّ، الرَّجلُ الصَّالح، أدرك الفقيه سحنون، توفي سنة ٣٢٥ ه. «(تاريخ الإسلام)»، حوادث سنة ٣٢٥ ه، ص: ١٧٢.

البدن، فقال: لعلَّه [11/أ] حجَّ ثلاثَ حِجج؟ فقالوا: نعم، قال: حُدِّثُ أَنَّ مَن حجَّ حَجَّةً أَدَّى فرضَه، ومَن حجَّ ثانيةً داين ربَّه، فينادي ملك غداً مِن عند الله: مَن كان له دَينٌ عندَ الله فليقم، ومَنْ حجَّ ثلاثَ حِججٍ، حرَّم اللهُ شعرَه وبشَرَه على النَّار. وبابُ النِّساء (۱)، وهما في الجهة الشَّرقية، وقد سكنتُ قريباً منها في أوَّل مجاورتي.

كما أنَّ لأصل المدينةِ أربعةَ أبواب: بابَ الجمعة، المتوصَّل منه للبقيع، وللشُّهداء، أو لقُباء غالباً، وبابَ السويقة، المتوصِّل منه لمصلَّى العيدِ، ويدخل منه الزُّوارُ والحُجيجُ غالباً، والدَّربُ الكبير (") يدخلُ منه الرَّكبُ الشَّاميُّ حين مجيئِه منه، والدَّربُ الصَّغيرُ، وكلاهما قريبٌ من حصنِ أمرائِها، بل للحصنِ بابٌ مستقلُّ، يسمَّى بابَ السِّرِّ (").

ومنائرُه: أربعةٌ أيضاً، على أركانِه، سوى خامسةٍ للمدرسة الأشرفية(٥).

وكان رئيسُ المؤذِّنين \_ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ الكِناني(١) جدُّ أحدِ الرُّؤساء الآن \_ يقول:

<sup>(</sup>١) وهذا الباب كان في عهد النبي ﷺ، وكان يدخل منه، وكان يسمَّى باب عثمان. انظر ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ٢٢٨، و((المغانم المطابة)) ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) وهذا الباب زاده عمر بن الخطاب ، في توسعته، وكان يسمَّى بابَ رَيطة، وكان يدخل منه النساء فقط. انظر ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الدَّربُ: بابُ السِّكة الواسع، والباب الأكبر. ((القاموس)): درب.

<sup>(</sup>٤) انظر ((وفاء الوفا)) ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) المدرسة الأشرفية بناها الملك الأشرف قايتباي الجركسيُّ أحدُ ملوك الدِّيار المصرية. انظر ((النضوء اللامع)) ٦/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) تأتي ترجمته في حرف الميم.

إنَّما - يعني منارة بابِ السَّلام - تكفي أهلَ المدينة، وهو كذلك، كما سيأتي في ترجمته. والمنارةُ الرَّئيسيةُ، وهي أشرفُها، لقربِها من الحُجرةِ النَّبوية بحيث أُجِلُّها عن صعودِ غير الفُضلاءِ، سيَّما لغير حاجةٍ.

وقد أُحكمتْ على يد شيخِ الخُدَّام وعالِهم: شاهين الجهالي، اقتداءً بشيخِهم. كان كافور الحريري<sup>(۱)</sup> في منارة بابِ السَّلام جُوزي خيراً؛ فإنه بلغ في حفرِ أساسِها إلى الماء، وأتقنَها جداً، وزاد في عرضِ بعضِ جُدرها، وفي ارتفاعِها، بحيثُ زادَ على مئةٍ وعشرين ذراعاً. كلُّ ذلك حين ظهور خللِها، وصارتْ أطولَ الأربعة.

والرُّؤساءُ ثلاثةٌ: المطريون، وأوَّلُم: أحمدُ بنُ خلفِ المطريُّ، المنتقلُ من المطرية (۱) إلى المدينة، ثالث ثلاثة، لمعرفتِهم بالميقات، فولي رياستَها، ثمَّ تلقَّاها عنه ابنُه الحافظُ الجمالُ أبو عبدِ الله محمَّدُ، ثمَّ عنه ابناه: العفيفُ عبدُ الله، وأبو حامدٍ عبدُ الرَّحن، وكبَّر العفيفِ فيها قيل أكثرَ من خمسين سنة، ثمَّ عقبَ أبي حامد ابنُه المحبُّ شيخنًا (۱)، ثمَّ عنه ابناه (۱)، ثمَّ عن آخرهما الكهال أبي الفضل محمَّدِ الشَّمسُ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّد بنِ محمَّد ابنِ الخطيب (۱۰).

<sup>(</sup>١) تأتي ترجمة شاهين، وكافور.

<sup>(</sup>٢) المطريةُ: قريةٌ من قرى مصر. ((معجم البلدان)) ٥/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ، المحبُّ أبو المعالي المطريُّ، العالمُ العابد، تـوفي بالمدينـة سـنة ٨٥٦ هـ، ودفن بالبقيع. انظر ((الضوء اللامع)) ٥/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) ابناه محمَّدٌ أبو الفتح النَّجم، ومحمد الكمال أبو الفضل، الآتي. انظر ((الضوء اللامع)) ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) محمَّدٌ الكهال أبو الفضل، الأخُ الشَّقيقُ لمحمَّدٍ أبي الفتح المتقدِّم، توفي سنة ٨٦٦ هـ، بالمدينة، و دفس بالبقيع، ولم يبلغ الأربعين. انظر ((الضوء اللامع)) ٥/ ٢٢٥.

سوى الرِّياسةِ التي بينهم، وهي الثَّانية التي صارت لجدِّهم الشَّمسِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ القاهريِّ، ثمَّ المدنيِّ، بتقرير النَّاصرِ فَرجٍ، وخلفه فيها ابنُه الشِّهابُ أحمدُ، ثمَّ ابناه الشَّمس محمَّدٌ، وإبراهيمُ، ثمَّ عن أوَّلِها: ابنُه الشَّهابُ أحمدُ، أحدُ الفضلاء، وعن ثانيها: ابناه الشَّمسُ محمَّدٌ وإبراهيمُ أبو الفتح ومحمد (۱).

والرِّياسةُ الثَّالثةُ: لمحمَّدِ بنِ مرتضى الكنانِّ العسقلانِّ، المِصريِّ، ثمَّ المدنيِّ ("). خلفه ابنه: أبو إسحاق إبراهيم، أخو العزِّ عبدِ العزيز (").

ثمَّ خلفَ إبراهيمَ: ابنُه الشَّمسُ أبو عبدِ اللهِ محمَّدٌ، ثمَّ ابنُه الجَهالُ أبو محمَّدٍ عبدُ الله، ثمَّ ابنُه الشِّهابُ أبو العباسِ أحمدُ، ثمَّ ابنه عبدُ الغني (،، ثمَّ ابنُه أحمدُ (،، ثمَّ ابنُه عبدُ الغني، ثمَّ ابنُه أحمدُ (،، ثمَّ ابنُه عبدُ الغني، الموجودُ الآن، وأشرك معه ابناه (،).

والمؤذّنون عشرون وظيفةً، لكلّ منارةٍ خمسةٌ، وعددُهم يزيدُ على ذلك بالنّظر للاشتراك.

وإمامُه الأصليُّ: شافعيٌّ، وأوَّلُ أئمتها وخطبائِها وقُضاتها من أهل السنة: السِّراجُ عمرُ بنُ أحمدَ ابنِ الخضريِّ الأنصاريُّ، الدَّمنهوريُّ، الشَّافعيُّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل (ق ١١/أ) أثبتت عبارة (محمد و إبراهيم) هكذا، بعد كلمة (الشمس)، ثم ضرب عليها بخط للإلغاء، ولم أقف على ترجمتي الابنين المذكورين.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد الراضي المرتضى الكنانيُّ، رئيسُ المؤذِّنين بالمدينة، ستأتي ترجمته عند ذكر ابنه إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن محمد، لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) عبد الغنى بن أحمد بن عبد الله بن محمد، لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) تأتي ترجمته في حرف الألف.

<sup>(</sup>٦) لم أتمكن من معرفتهما.

وكانت الخطابةُ قبلَه بأيدي آل سنان بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ نُميلةَ، الشَّريفُ الحسينيُّ (۱)، بل وكان الحكمُ مرجعُه إليهم، فلم يكن لأهل السُّنةِ خطيبٌ ولا حاكمٌ منهم.

قال ابنُ فرحون (٢): والظاهرُ أنَّ ذلك منذ استيلاءِ العُبيديين على مصرَ والحجازِ، فإنَّ الخُطبة في المدينة كانت بأيديهم، فلمَّا تغلَّب الخلفاءُ العباسيون على الحجازِ، وأقيمت الخطبة لهم إلى يومنِا، أُخذت الخطابة خاصَّة [١١/ب] من آل سنان سنة اثنتين وثهانين وستهائة، واستقرَّ فيها من المنصورِ قلاوون الصالحي (٢): السِّراجُ عمرُ المذكور، فكان أوَّلَ مَنْ خطبَ بها لأهل السُّنَّة، واستمرَّت الإمامةُ معهم، ولكن لأهلِ السُّنَّة إمامٌ يصلي بهم الصَّلواتِ فقط.

ثمَّ صارَ السُّلطانُ يرسلُ في كلِّ سنةٍ مع الحاجِّ شخصاً يُقيم لأهلِ السُّنةِ الخطابةَ والإمامةَ، فيقيمُ نصفَ سنةٍ، ثمَّ يأتي في رجب مع الرَّجبية (1) إلى ينبع، ثمَّ يليها غيرُه، وكلُّ مَنْ يجيء لايقدر على الإقامة إلا بكُلفةٍ ومشقَّةٍ، لتسلُّط الإمامية من الأشرافِ وغيرهم عليه.

ثمَّ خطبَ بعد السِّراج: الشَّمسُ الحلبيُّ (٥)، ثـمَّ الشَّرفُ السِّنجاريُّ (١)، ثـمَّ أُعيـدَ

<sup>(</sup>١) شمسُ الدِّين سنانُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ نُميلة الحسينيُّ، شيعي المذهب، قاضي المدينة. ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور)) ص: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في حرف القاف باختصار.

<sup>(</sup>٤) هم الذين يأتون إلى المدينة في شهر رجب.

<sup>(</sup>٥) شمس الدين الحلبي. انظر ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٥٢، و((المغانم المطابة)) ٣/ ١٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) شرف الدين السنجاري، هو أحمد بن عثمان بن عمر المجدلي، تأتي ترجمته.

السِّراجُ، وكان يقاسي من الإماميةِ من الأذى مالا يصبرُ عليه غيرُه، وهو صابرٌ عسبٌ، بحيثِ كانوا يُلطِّخون بابَه بالقاذوراتِ، بل كانوا يرجمونه بالحصباءوهو على المنبر يخطبُ، فليَّا كثر منهم ذلك، تقدَّم الخُدَّام، وجلسوا بينَ يديه صفًّا، وخلفَهم علماؤُهم وعَبيدهم، خدمةً وحمايةً، ونصراً للشريعة، وهو يعذرهم بخروج المنصب علماؤُهم بعد توارثِهم له، إلى أنْ صاهرَ رئيسَ الإمامية (الموقيهها، فانكفَّ عنه الأذى قليلاً، وصار يخطبُ ويصليً مِنْ غير حكم ولا أمرٍ، ولا نهي.

ثمَّ أُضيفَ إليه \_ مع الخطابة والإمامة \_ القضاءُ من النَّاصرِ محمَّدِ بنِ قلاوون ('')، واشترط عليهم منصورُ بنُ جَمَّازٍ ('') الأمير: ألا يُغيَّر شيئاً من أحكامِهم ولا حُكَّامهم، بحيث اقتصرَ على الحكم بين المجاورين وأهلِ السُّنة.

ونابَ عنه في القضاء: الشِّهابُ أحمدُ الصَّنعانيُّ اليمانيُّ (١٠).

وَآلُ سنانٍ يحكمون في بلادِهم في جماعتِهم على عادتهم، بل ومَن دعا من أهل السُّنة إليهم، وأمرُ الحبسِ راجعٌ إليهم، والأعوانُ تختصُّ بهم، والإسجالات تثبتُ عليهم، والسِّراجُ يستعينُ بأعوانِهم وحبسِهم (٥)، ودام نيِّفاً على أربعين سنةً، إلى أن

<sup>(</sup>١) جاء في ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٥٢: إلى أن تزوَّج ابنةَ القيشاني رئيسِ الإمامية وفقيهها.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) منصورٌ بنُ جمَّازِ بنِ شيحةَ، والدُ طفيل، أمير المدينة، نزل له والده عن الإمارة بالمدينة سنة ٧٠٠ه. فحسده إخوته، فدارت بينهم معارك بعد وفاة والده، إلى أن قتله ابن أخيه حديثة بن قاسم بن جماز سنة ٧٢٥هـ. ((نصيحة المشاور)) ص: ٣٠٣\_٧٠، و((الدرر الكامنة)) ٥/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) تأتى ترجمته في حرف الألف.

<sup>(</sup>٥) انظر ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٥٧.

سافر بحراً للتَّداوي، فهات قبل وصولِه لمصر، سنة ستِّ وعشرين وسبع مئة، فاستقرَّ في القضاء بعدَه مَن كان نائبه في الوظائف، وهو العَلَمُ يعقوبُ بنُ جمالِ القُرشيُّ، الماشميُّ، المصريُّ(۱)، فكان يشدِّدُ في الأحكام، سيَّا على الخُدَّام، فإنَّه منعهم من الشَّمع والدَّراهم، وغير ذلك ممَّا يجمعونه في صندوقِ النُّذورِ أيامَ الموسم، قائلاً لهم: إنَّ هذا يجري في مصالح الحرَم، فلا يجوزُ لكم قسمتُه بينكم، وما هو محقُّ فيه، فتضيَّقوا من ذلك وعزَّ عليهم، فغلبَهم عليه ولم يصرفْ لهم منه شيئاً.

وأمَّا الخطابةُ والإمامةُ؛ فاستقرَّ فيهما - بعد السِّراجِ - البهاءُ ابنُ سلامةَ المصريُّ (٢). فأقام فيهما سنتين، ثمَّ استعفى، لكونه لم يرَ نفسَه أهلاً لما شرطَه الواقفُ من معرفةِ الفرائض والقراءات.

فاستقرَّ بعدَه فيهما الشَّرفُ أبو الفتحِ محمَّدُ بنُ محمَّد بنِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ العثمانيُّ، الأُميوطيُّ".

<sup>(</sup>١) يعقوبُ بنُ جمالٍ، القاضي علمُ الدِّينِ القُرشيُّ، المصريُّ، كان فقيهاً فاضلاً، ذا رئاسة، وحاكماً عادلاً، وافر السِّياسة. ت٧٤٥هـ.

<sup>((</sup>نصيحة المشاور)) ص: ٢٥٩، و((المغانم المطابة)) ٣/ ١٣١٩، و((الدرر الكامنة)) ٥/ ٢١٥، لكن جعل اسم أبيه عبد الله.

<sup>(</sup>٢) بهاءُ الدِّين ابنُ سلامةَ المِصريُّ، كان فاضلاً أديباً، وكاتباً أريباً، استمر عامين في الإمامة والخطابة ثم استقال. ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٦٠، و((المغانم المطابة)) ٣/ ١٣١٩.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ، شرفُ الدِّين، الشَّهير بابنِ الأُميوطي، كان فقيهاً يـضرب بحفظه الأمشال، وتشدُّ إليه الرِّحال، له خُطَبٌ مدوَّنة تسمَّى الجواهر السنية، ت٥٤٧هـ.

<sup>((</sup>نصيحة المشاور)) ص: ٢٦١، و((المغانم المطابة)) ٣/ ١٢٧٧، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ٢٧٦.

ثمَّ أضيفَ إليه القضاءُ بعد ابنِ جمال (۱)، فشدَّد على الأشراف وسقاهم المُرَّ، وأذاقهم الصَّبِر، وسطا على الإمامية، ووبَّخهم في المحافل، وسبَّهم على المنبر، بحيث نزل مرَّةً من المنبر لضربِ واحدٍ منهم تنفَّل كهيئة الظُّهر، وأبطلَ صلاةً ليلةِ نصفِ شعبان (۱) المبتدَعة مع بِدعٍ كثيرة، وأيّد السُّنة (۱)، ومع ذلك فلم ينهضْ لرفع أحكامِ الإمامية.

واستناب صهرَه البدر حسَناً الآتي، والفقيه أحمدَ الخراسانيَّ الفاسيَّ، ثمَّ أبا<sup>(١)</sup> العبَّاس أحمد التادلي.

ثمَّ عزله، واستنابَ الجمالُ المطريُّ (٥) في جميع الوظائف، وفي الإمامة والخطابة حين غيبته بالقاهرة سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة (١) المقرى إبراهيم بن مسعود المسروريُّ.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط (ق١١/أ)، وتصحف في المطبوع إلى: ابن جماز.

<sup>(</sup>٢) وهي مائة ركعة، بكيفية خاصَّةٍ، كلُّ ركعتين بتسليمة، يقرأ في كلِّ ركعة بعد الفاتحة سورةَ الإخلاص إحدى عشرة مرة. ((الإبداع في مضار الابتداع)) ص: ٥٨، وقد جاء فيها أحاديث كلها موضوعة، ذكرها السيوطي في ((اللآلئ المصنوعة)) ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٦٢-٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أبو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) مُحَمَّدُ بنُ أحمد بن خلف، تأتي ترجمته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل: اثنتين وأربعين وسبعمائة، ولعله تصحيف؛ لأنَّ كلاً من أحمد التادلي والجمال المطري توفي سنة ٧٤١ ه، وقد وقفت في ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٢١، في ترجمة أحمد التادلي، ما يفهم منه أنه عزل سنة ٧٣٧ ه، واستنيب مكانه الجمال المطري.

ودامَ الشَّرفُ<sup>(۱)</sup> في القضاء سبعَ عشرَ سنةً [11/أ]، ومات سنةَ خمسٍ وأربعين <sup>(۱)</sup>. فو لِيَ الثَّلاثة بعدَه: التَّقيُّ عبدُ الرَّحنِ بنُ عبدِ المؤمنِ الهورينيُّ، وقدِمها في ذي الحجِّة، ولحُسنِ سياسةِ نائبِه \_البدرِ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ فرحون \_أعرض الناس عن قضاة الإمامية، واعتزلوهم، ووقع التَّشديد عليهم في نكاح المُتعة، والتَّنكيلُ بفاعلها، وعُزِّرَ مَن تكلَّم في الصَّحابة، وأُخدت البدعةُ، وأظهرت السُّنة.

ثمَّ سافر الهورينيُّ مع الرَّكبِ مِن التي تليها ليداويَ بصرَه أيـضاً مَّ فصرِفَ عن الثَّلاثة بعمرَ ابن الصَّدر (1) المتوفَّ سنة خمسين، ثمَّ أعيد عن قرب. قاله شيخنا (٥).

والأشبه: أنَّ عزله إنَّما كانَ بصهرِ الشَّرف الأُميوطيِّ، البدرِ حسنِ بنِ أحمدَ القَيسيِّ (١). القيسيِّ (١).

وقدِمَ المدينةَ في ذي الحجَّة سنةَ ثمانٍ وأربعين ( ورام اقتفاءَ صهرِه في التَّشديد على الأشراف، فهدَّده طُفيلٌ أميرُها.

فبادر لمكَّةَ معتمراً، واستناب البدرَ ابنَ فرحون، فلم يلبث أن عُزِل طفيلٌ، وعادَ البدرُ حسنٌ إلى المدينةِ على وظائفِه، ثمَّ إلى القاهرةِ، فهاتَ في أثناءِ سنةِ إحدى وخمسين.

<sup>(</sup>١) هو الأميوطي الذي تقدم.

<sup>(</sup>٢) ((الدرر الكامنة)) ٤/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه!.

<sup>(</sup>٥) هو ابن حجر في ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٣٣٤ في ترجمة الهوريني.

<sup>(</sup>٦) كما في ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٧) ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٢٣.

واستقرَّ بعدَه فيها الشَّمسُ محمَّدُ بنُ عبدِ المعطي الكنانيُّ، العسقلانيُّ، المصريُ، ابنُ السَّبع، فتعرَّضوا لنقصِه في العلم، وعدمِ اجتهاعِ شروطِ الخطباء به، ورسومِ ما تولاه، مع سياسته ومُداراته، فصُرِفَ أثناءَ سنةِ أربعٍ وخمسين بالبدرِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ القُرشيِّ المخزوميِّ، ابنِ الخشَّابِ، وقدمها في موسمها ذي الحجَّة (۱).

فاستقرَّ فيها التَّاجُ محمَّدُ بنُ عثمانَ بنِ الخضرِ الأنصاريُّ، الصَّرخديُّ، الكَركيُّ، ووصل في أثنائها، فلم يسلمُ من كلامٍ كثير، وعزلَ ابنَ فرحون من النيابة، فجاءَه توقيعٌ بإجرائِه على عادتِه.

وسافر التَّاجُ في موسمِ سنةِ خمسٍ وستين، واختارَ الإقامةَ بمصر، فاستقرَّ فيها الشَّمسُ محمَّدُ بنُ سليهانَ الحَكريُّ، المقري، وقدمَها في ذي الحجَّةِ مِن التي تليها، إلى أن انفصلَ بالشَّمسِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الرَّحنِ القُرشيِّ الجعبريِّ، ثمَّ الدِّمشقيِّ ابن خطيب [يبرود]()، وباشر نحو سنتين فاستقرَّ.

وأعيدَ ابنُ الخشَّاب في سنة اثنتين وسبعين، ورجع ليتداوى، فمات بحراً في أثناء

<sup>(</sup>١) انظر ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) أي: ست و خمسين وسبع مئة.

<sup>(</sup>٣) أي: سنة ٧٦٠هـ. ((نصيحة المشاور)) ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ق٢١/أ): بيرود، وهو تصحيف، و يَبْرُودُ: بُليدةٌ بين حمص وبعلبك. ((معجم البلدان)) ٥/٤٢٧.

سنة خمس وسبعين.

فاستقرَّ المحبُّ أحمدُ بنُ أبي الفضلِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ العزينِ القُرشِيُ الهاشميُّ العقيلُيُ النُّويريُّ المكيُّ وقدِمها في مستهلِّ شعبانَ منها، ثمَّ صُرِف عن الحطابةِ والإمامةِ بصهر الشِّهاب الصقلي، ثمَّ أُعيدتا له، ونابَ عنه فيها التَّقيُّ المقرئُ محمَّدُ بنُ صالحِ المدنيُّ الى أنْ صُرِفَ المحبُّ عن الجميع في جمادى الأولى، سنة ثماني وثمانين بالزَّينِ أبي الفضلِ عبدِ الرَّحيمِ بنِ الحسينِ العراقيِّ المدمشقيِّ ، النَّين في شوَّالٍ سنة إحدى وتسعين بالشِّهابِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ الدِّمشقيِّ ، السَّلاويِّ ، ثمَّ في التي تليها بالزَّين عبدِ الرَّحنِ بنِ عليِّ بنِ خلفِ الفارسكوريِّ ، ثمَّ إلى الفارسكوريِّ ، ثمَّ الفارسكوريِّ ، ثمَّ اللهُ الله الفرائينِ أبي الفرَجِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عمرَ الدِّمنِ المَّاسِ المَّاسِ اللهُ الله الوظائفِ الثَّلاثةِ ، وكان أوَّلَ مَن استقلَّ بالقضاءِ من أهلِ المدينةِ .

ثمَّ صُرِفَ عنها: بالجمالِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ أحمدِ القرشيِّ، الهاشميِّ، العقيليِّ التُعيليِّ النُّويريِّ، المكيِّ (٧) في سنة خمسِ وثمان مئةٍ، ولكنَّه لم يباشره، لكونه كان بمكة، فنابَ

<sup>(</sup>١) ((إنباء الغمر)) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ق٢١/أ) كلمة غير واضحة، كتبت هكذا: (بصير)، وفي المطبوعة بلفظ (بصهر).

<sup>(</sup>٣) جميع الأسماء المذكورة ستأتي ترجمتها.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ق١٢/ أ): (أبو).

<sup>(</sup>٥) ((إنباء الغمر)) ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) ((إنباء الغمر)) ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته في حرف الميم

عنه الرَّضيُّ أبو حامدٍ المطريُّ()، وكان في هذه المَّة \_ أيام الظَّاهر برقوق النَّظر مع الشَّهاب السَّنديون ().

ثمَّ بعدَ موتِه \_ سنة سبع وتسعين " \_ مع فتح الدِّين المَحَرَّ قي ( ' ) بضمَّ المباشرة لسندَبيس ونُقادة ( ) ، الموقوفين على الخُدَّام المستمرة فيها مع ذريته ، بخلاف النَّظر ، في السندَ انتهاءَ مباشرته له . [ ١٢ / ب] ثمَّ عُزل الجهالُ النُّويريِّ ، وأُعيدَ ابنُ صالحٍ ، شمَّ علمتُ انتهاءَ مباشرته له . [ ١٢ / ب] ثمَّ عُزل الجهالُ النُّويريِّ ، وأُعيدَ ابنُ صالحٍ ، شمَّ مُرف في جمادى الأولى \_ سنة تسعٍ وثهان مئةٍ \_ بالبهاء محمِّدِ ابن المحبِّ محمَّدِ بنِ عليِّ الأنصاري ، الزَّرنديِّ .

ثمَّ صُرفَ في ذي الحجَّة منها بجدِّه الزَّين أبي بكر بن الحسين العثمانيِّ المراغيِّ.

ثمَّ صُرفَ بعدَ سنةٍ ونصفٍ في صفرَ سنةَ إحدى عشرةَ بـزوجِ ابنتـه الـرَّضي أبي حامدٍ محمِّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ أحمِدِ الأنصاريِّ المطريِّ، ولم يلبث أن مات بعـد الحـجِّ بمكَّةَ في ذي الحجَّة (٢)، فأُعيدَ ابنُ صالح للخطابةِ والإمامةِ خاصَّة.

واستقرَّ الجمالُ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّد الكازرونيُّ في القضاء في رجب التي تليها،

<sup>(</sup>١) مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، تأتي ترجمته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته عند المصنف في حرف الألف باسم: أحمد الشهاب السندوبي.

<sup>(</sup>٣) انظر ((الضوء اللامع)) ٧/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) اسمه: محمدُ بنُ أبي بكرِ بنِ أبوب، ستأتي ترجمته في حرف الميم. والمَحَرَّقي، بفتحتين، ثمَّ مهملة مشددة، وقاف، نسبة للمحرقة، قريةٍ بالجيزة. ((الضوء اللامع)) ١١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) سندبيس من قرى القاهرة، و نقادة من عمل قوص بناحية الـصعيد. انظر ((الـسلوك)) ١/ ١٦٥، و((النجوم الزاهرة)) ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) ((إنباء الغمر)) ٢/٩١٨.

ثمَّ عُزل بابن صالحٍ في ذي القَعدة منها مضافاً لوظيفتِه، ثمَّ انفصلَ على القضاءِ فقط في سنةِ أربعَ عشرة، وأُعيد الكازرونيُّ، ولكنَّه لم يباشره، لأنَّه كان بالقاهرة، فنابَ عنه ابنُ عمِّه شرفُ الدِّين ابنُ تقيِّ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ محمد الكازرونيُّ().

ثمَّ في أحد الجُهادين من التي تليها أُعيد ابنُ صالحٍ إلى أن ماتَ في صفرٍ سنة ست وعشرين، فولي بعده ابنُه فتحُ الدِّين أبو الفتح محمَّدٌ.

ثمَّ ترك \_ في سنة أربع وأربعين \_ القضاءَ خاصَّة لأخيه الوليِّ أبي عبد الله محمّدٍ، واقتصر على الخطابة والإمامة والنَّظر، مع معاونة أخيه لها فيها، إلى أن مات في جمادى الأولى سنة ستين، فاستقلَّ بنوه الثَّلاثة: الصَّلاحيُّ (٢)، والزَّكويُّ (٢)، والنَّكر. والبرهانيُّ (٤)، بالخطابة والإمامة والنَّظر.

ودامَ أبو عبدِ الله عمُّهم في القضاءِ مع معاونتهم في الثّلاثة إلى أنْ أعرضَ عن القضاء للصلاحي أحدهم، وجاءه التفويضُ بذلك في ذي الحجَّة سنة سبع وسبعين حين غَيبةِ أخيه الزّكوي في الرُّوم، بسبب النّظر في أوقافها، فلمّا رجع منها لمصر سنة ثمانين، وطُلبَ الصّلاحيُّ، وشيخُ الحُداَّم مرجانُ التقوي لمصر، فعُزلا، وتوجّه الصّلاحي إلى اليمن.

واستقرَّ الزَّكويُّ في الوظائفِ الأربعةِ إلى أنْ قتلَه الأشرافُ القيامي، لنسبتهم إلى

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٧/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) صلاحُ الدين، محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمن المصريُّ، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) زكيُّ الدِّين، محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمن.

<sup>(</sup>٤) برهانُ الدِّين، إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحن.

القيامِ عليهم في أخذِ دراهمَ، حيث بَقروا بطنَه بعد خروجِه من بابِ جبريلَ ذاهباً لمنزلِه بعدَ العشاءِ ليلةَ ثالث عشري ذي الحجة سنةَ اثنتين وثهانين (١).

وكان الصَّلاحيُّ قد قدِمَ من اليمن، فأُعيد إلى القضاء في التي تليها، مع مشاركةِ غيرِه من إخوتِه له فيما عداه، بل وزاحمَهم ناصرُ الدِّين ابنُ الزَّكوي(٢)، وكانت حركات، بل استقلَّ بالنَّظر يسيراً.

ثمَّ خرج النَّظرُ عن جميعِهم لإينالَ الإسحاقيِّ، ثمَّ لمن بعده من مشايخ الخُدَّام، بل كان في أيامِ الظَّاهر برقوق مع غيرِ القُضاةِ والخطباء، كما أسلفته، وكلُّ هؤلاءِ الأئمةِ شافعيون.

ثمَّ تجدَّد سنةَ سبع " وثمان مئةٍ إمامٌ للحنفية، وهو الجماليُّ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ الحنفيُّ، واستمرَّ الإمامُ في ذا المحراب من بعده، كما سيأتي ذكرهم، كما أنَّه تجدَّد لهم ولبقية الأئمة قضاةٌ.

فأوَّ لُهُم: النُّور أبو الحسن عليُّ بنُ يوسفَ بنِ الحسنِ الأنصاريُّ، الزَّرنديُّ المدنيُّ، صاحبُ «المفاخرة»، وليه مع الحسبة، (......) (أن)، مسؤولاً في سنة ستِّ وستين وسبعِ مئة (٥٠) بسعايةِ يلبغا النَّاصريِّ، ثمَّ ابنُه فتحُ اللِّين أبو الفتح محمَّدُ، ثمَّ ابنُه

<sup>(</sup>١) انظر ((الضوء اللامع)) ٩/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمن.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: بعد السِّتين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ق١٢/ب) كلمتان ليستا واضحتين رسمتا هكذا: (ابن لشريقة)، وقد أثبت لفظهما في المطبوعة هكذا: (وأنها لشريفة).

<sup>(</sup>٥) ((الدرر الكامنة)) (٣/ ٢١٦).

الآخر، أخو الذي قبله: الزَّينُ أبو الفرجِ عبدُ الرَّحن، وانفصل في أثناء مدته قليلاً وأُعيد، ثمَّ ابنُ أوَّ لها: النُّورُ أبو الحسنِ عليُّ ابنُ فتحِ الدَّين، ثمَّ أخوه النَّجمُ يوسفُ، ثمَّ ابنُ عمِّه: فتحُ الدِّين أبو الفتحِ محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ النُّورِ الأوَّل، وكان هو القائمَ بأعباء الأمر عن الذي قبله، ثمَّ ابنُه: سعدُ الدِّين سعدُ، ثمَّ أخوه الجمالُ سعيدُ، ثمَّ ابنُه النُّورُ عليُّ، ولم يل كلُّ واحدٍ منهم إلا بعد موت الذي قبله.

ولم تزل الحِسبةُ مضافةً لهم، إلا أنها أُخرجت عن آخرهم لقريبه نـورِ الـدِّين عـليِّ بـنِ يوسفَ الزَّرنديِّ، ثمَّ رجعتْ كما كانت إلى أنْ خرجت لشيخ الخُدَّام الـشجاعي شـاهين الجماليِّ، ومع ذلك ففوَّضها له ولأخيه فتحِ الدِّين أبي الفتحِ محمِّدٍ، مع مـشاركته [17/أ] في بعض الأمور.

وكانت قبلَ ذلك \_ في سنةِ سبعٍ وثلاثين وسبعِ مئةٍ \_ مع حميدانَ بنِ محمَّدِ بن مسعودٍ الشكيليِّ. الشكيليِّ.

وَأُوَّلُ قُضاة المالكية، البدرُ أبو محمَّدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ أبي القاسمِ ابن فرحون، استقرَّ في سنة خمسٍ وستين وسبع مئة، ثمَّ ابنُه المحبُّ: أبو عبد اللهِ محمَّدُ، فدام سنين كثيرةً، عُزل في أثنائها غيرَ مرَّةٍ، ومات بالقاهرة.

فاستقرَّ بعده أخوه الشِّهاب أبو العباس أحمدُ، ثمَّ بعد موته: قريبُه البرهانُ إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ أبي القاسم، صاحبُ «الطبقات»(()، ثمَّ ابنُه الأمينُ أبو اليمنِ محمَّدٌ، ثمَّ ابنُه الشِّهابُ أبو العباس أحمدُ، ثمَّ ابنُه أبو القاسم، ثمَّ قريبهم ناصرُ الدِّين أبو البركات محمَّدُ ابنُ المحبِّ أوَّ لِهم.

<sup>(</sup>١) طبقات المالكية، المسمَّى: ((الديباج الله هب في معرفة أعيان المَذهب))، مطبوع.

ثمَّ أخوه شيخنًا البدرُ أبو محمَّدٍ عبدُ الله، وانفصل قليلاً وأعيد.

ثمَّ بعد موته: التَاجُ عبدُ الوهابِ بنُ محمَّدِ بنِ يعقوبَ المدنيُّ، ولم يلبث أن مات، فاستقرَّ الشَّمسُ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ موسى السخاويُّ.

وانفصلَ ثلاثةَ أشهرٍ أو أربعةً، أوَّلها في رمضانَ سنةَ تسعٍ وستين بالشِّهابِ أحمدَ بنِ أبي الفتحِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحن العثمانيِّ، الأُمويِّ، وأعيد الذي قبله، ثمَّ انفصل في سنة تسع وسبعين بالنَّجم محمَّدِ ابنِ التَّاجِ المذكور قبل، وهو قاضي مكة الآن قليلاً.

ثمَّ أُعيد السخاويُّ إلى أن تعلَّل، فتركَه لابنه خيرِ اللَّين محمَّدِ (١)، سنة اثنتين وتسعين، واستمرَّ إلى أن مات.

[أقول: وكانت وفاته سنة ٩١٧، ثمَّ وليها ابنه المحبُّ محمَّدٌ عقبَ وفاته، واستمرَّ حتى ماتَ في سنة ٩١٧، فوليها بعده ولده الزَّيني أبو الفضل محمدٌ، ومات في سنته، فوليها أخوه الشَّمسُ محمَّدٌ في سنة ٩١٨، واستمرَّ حتى عزل مراراً، أولها في سنة ٩٢٨ بالشيخ أحمد المغربي الغرياني، وعُزل في التي بعدها، وأعيد القاضي شمس الدِّين محمد السخاوي، ثمَّ عزل بالشيخ أحمد مرة ثانية في سنته (٢)].

\_وأوّلُ قضاةِ الحنابلة: القاضي سراجُ الدِّين عبدُ اللطيف بنُ أبي الفتح الحسنيُّ، الفاسيُّ، الماسيُّ، المكيُّ، أحدُ شيوخنا، وليه سنة سبعٍ وأربعين وثهان مئةٍ، مضافاً لما كان معه من قضاءِ مكَّة، ثمَّ بعدَ شغورِه فيها مدَّة ابنُه المحيوي عبدُ القادر، ثمَّ بعدَه فيها أيضاً: الشِّهابُ أحمدُ بنُ عليِّ بنَ أحمدَ الشيشينيُّ، المصريُّ، وقدمَ مكَّةَ في موسمِ سنةِ تسعِ وتسعين.

<sup>(</sup>١) محمدُ بنُ محمدِ بن أحمدَ، ويعرف بابن القصبي، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين زيادة من الناسخ، ففيها حوادث وقعت بعد وفاة المؤلف.

وأنفعُهم في فصلِ الحكوماتِ والإصلاح: المالكيُّ، وكلُّهم مقيمون بها إلا الحنبليَّ، فهو ـ لكونِ قضاءِ مكَّةَ معه أيضاً ـ يُوزِّع الإقامة.

- وبه من المحاريب سوى النَّبويِّ (۱)، والعثمانيِّ الذي بزيادته تُجاه الذي قبله بالجدر الساتر للمسجد، وعليه قُبَّةٌ هائلة، المتجدِّدُ للحنفية، ورابعٌ بالمتهجَّد، شامي الحجرة في إحدى دعائمِها بالقربِ من باب جبريلَ، وتُجاهَ خزانةَ الخُدَّام.

ولمَّا احترقَ المنبرُ في جملةِ الحريقِ الأوَّلِ(٢)، أرسل المظفَّرُ صاحبُ اليمن (٣)، سنةً ستِّ وخمسين وستٌ مئةٍ منبراً، فخطبَ عليه عشرَ سنين، ثمَّ أُزيل بمنبرِ الظَّاهرِ ركنِ الدّينِ بيبرس البُنْدقداريِّ (٤)، ثمَّ أُزيلَ مبعد مئةِ سنة واثنتين وثلاثين سنةً لتأثيرِ الأرضةِ فيه منبرِ الظّاهرِ برقوقَ سنة سبع وتسعين وسبع مئةٍ، ثمّ أزيلَ بمنبر المؤيّدِ (٥) سنة اثنتين وعشرين وثهانِ مئةٍ، ثمّ احترقَ حينَ الحريقِ الثّاني سنة ستِّ المؤيّدِ وثهانين، فعمله وثهانين، فعمله وثهانين، فعمله وثهانين، فعمله وثهانين، فعمله

<sup>(</sup>١) ذكر السمهودي في ((وفاء الوفا)) ١/ ٣٧٠ أنه لم يكن للمسجد النبوي محراب في عهد النبي الله و لا في عهد النبي الله عهد الخلفاء بعده، و أن أول من أحدثه عمر بن عبد العزيز في عمارة الوليد، و قد ذكر هذا أيضا قبل السمهودي ابن النجار في ((تاريخ المدينة)) ص: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) وذلك سنة ٢٥٤ هـ، كما في ((البداية و النهاية)) ١١/ ١٩٢، و((تحقيق النصرة)) ص: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن على بن رسول التركماني الأصل، صاحب بلاد اليمن، أقام سبعا وأربعين سنة ملكا على اليمن بعد أبيه، توفي سنة ٦٩٤ ه، وقد جاوز الثمانين، وكان يحب الحديث. ((البداية والنهاية)) ١٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) بيبرس الظاهر ركن الدين، ستأتي ترجمته في حرب الباء.

<sup>(</sup>٥) الملك المؤيد شيخ المحمودي سلطان مصر، تأتي ترجمته باختصار في حرف الشين.

ودُكَّةَ (١) المؤذِّنين الأشرفُ قايتباي بمباشرةَ الشَّمسِ ابنِ الزَّمِن (٢) من رُخام.

والفرَّاشون: وهم نحوُ أربعين وظيفة، والعددُ بالنَّظر للاشتراك كذلك، وشيخُهم: الشِّهابُ الحبيشي (ألاً)، تلقَّاها عن محمَّدِ بنِ عُمير، المتلقِّي لها عن محمَّدِ بنِ غُمير، المتلقِّي لها عن محمَّدِ بنِ ضِرغام، والد أبي الفتح (ألله)، وهو عن عبدِ السَّلامِ بنِ أحمدَ بنِ مُقبلِ المريسيِّ، وهو عن أحمدَ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ كرباجةَ، ووقفُهم تحتَ نظرِ شافعيٍّ مِصريٍّ.

ومن جملة وظائفهم: فَرشُ الرَّوضة، وجهة باب السَّلام شتاءً وصيفاً، وتُزاد الرَّوضة أيامَ الجُمَع، ونصبُ السَّتائر على الأبواب الأربعة للحُجرة، والمحرابين النَّبوي والعثماني، والمنبر، وكذا لأبوابِ المسجد، لكن في المهمَّاتِ خاصَّةً، كقدومِ أميرِ المدينة، [17/ب] وفَرشُ بساطِ شيخِ الحُدَّام، وحملُ السَّناجق (٥٠ ونصبُها، وإخراجُ الشَّمعِ في كلِّ ليلةٍ، ويُزاد في رمضان، وقمُّ داخلِ المسجد وخارج أبوابه كلَّ جمعة، الشَّمعِ في كلِّ ليلةٍ، ويُزاد في رمضان، وقمُّ داخلِ المسجد وخارج أبوابه كلَّ جمعة، وتعميرُ القناديل نهاراً، وإسراجُها مع المغرب، وطَفؤُها صباحاً ومساءً، وإخراجُ الزَّيت من الحاصلِ وإدخالُه له، وفتحُ أبواب المسجد سحراً، وللكثيرين من أعيانِ الأتراك والمباشرين والحُدَّام وغيرهم، اعتناءً بمشاركة الفرَّاشين والحُدَّام تبرُّكاً (١٠).

<sup>(</sup>١) هو بناء يسطح أعلاه للمقعد. ((لسان العرب)): دكك.

<sup>(</sup>٢) اسمه محمد بن عمر بن عمر الخواجا، تأتي ترجمته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الله بن أحمد الشهابي.

<sup>(</sup>٤) ذكره المصنف في ترجمة أبيه.

<sup>(</sup>٥) السَّناجق؛ جمع السَّنجق، وهو اللُّواء. ((المعجم الوسيط)) ١/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) أي طلبا للبركة \_ والبركة من الله \_ بالمشاركة للفرَّاشين والخُدَّام في خدمة المسجد النبوي، والعناية به، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، ومن تعظيم قدر رسول الله ، وتعظيم قدر مسجده الشريف المنيف.

ولم يزل الخلفاءُ والملوكُ يتداولون كسوة الحُجرة والكعبة إلى أن وقف عليها الصَّالِحُ إسهاعيلُ ابنُ النَّاصِ محمَّد بنِ قلاوون في سنة ثلاثٍ وأربعين وسبع مئةٍ قريةً من ضواحي القاهرة يقال لها: بيسوس (۱) كان اشترى الثلثين منها من وكيلِ بيتِ المال، ثمَّ وقفَها على كسوة الكعبة (۱) وكان الثُّلث الثالثُ للحُجرة والمنبر، فاستمرَّ إلى سلطنة المؤيَّدِ شيخٍ، فكسا الكعبة مِن عندِه سنةً، لضعفِ الوقفِ، ثمَّ فوَّضَ أمرَها لبعضِ أمرائِه، فاستمرَّ بالنِّسبة للكعبةِ، وما عداها، فإنَّا يُرسلُ في كلِّ عشرِ سنين، نعم. كلَّا ولي بمصر ملكُ يعتني بإرساله غالباً (۱).

والخدَّام؛ وهم الآن أربعون فأزيد، ما بين حبشيٍّ، وروميٍّ، وتكروريٍّ، وهنديٍّ، وهو الأكثر، وشيخُهم لم يزل منهم إلا في هذه الأزمانِ المتأخِّرة، فكان يلي المشيخة الفحول.

وأوَّلُ مَن علمتُه من الفحول: المولويُّ ابنُ قاسمِ المحليُّ (1)، استقرَبَهُ الأشرف برسباي في سنة تسع وثلاثين بعد بشير التيمي بسؤالٍ منه.

ثمَّ صُرفَ في سنة اثنتين وأربعين بفارسِ الأشرفِ الرُّوميِّ، ثمَّ عُزل بفيروز الرُّكني سنة خمسٍ وأربعين، ثمَّ بعد موته استقرَّ جوهرٌ التَّمرازي، وتوجَّه إليها في سنة تسعِ وأربعين، فلم يلبثُ أن ماتَ في أواخرِ التي تليها (٥)، فأعيدَ فارسٌ، ثمَّ عُزل

<sup>(</sup>١) بيسوس قرية من نواحي القاهرة. انظر ((فتح الباري)) ٣/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) كتب في الحاشية (ق١٣/ ب) مايلي: أول من وقف قرية بيسوس لكسوة الحجرة والكعبة إسماعيل بن ناصر محمد بن قلاوون في سنة ٧٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ((فتح الباري)) ٣/ ٤٦٠، و((وفاء الوفا)) ٢/ ٥٨٣ ـ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٤) محمد بن القاسم بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) من المطبوعة، وفي الأصل (ق١٣/ ب): التي مات، وهو خطأ.

بسرور الطربائي، ثمَّ بعدَ موتِه مرجانُ التقوي، وكلُّهم طواشيون، ثمَّ انفصل بإينال الإسحاقي، فكانَ أوَّلَ تركيٍّ فحلِ وَلِيها.

ثمَّ بعدَ موته قانمٌ (١) الفقيه، ثمَّ بعدَ موتِه الشُّجاعيُّ شاهينُ الجماليُّ، ثمَّ انفصل قليلاً بالطواشي إياسِ الأشرفيِّ الأبيضِ.

ثمَّ بعد موتِه أُعيدَ شاهينٌ، وهو أشبهُهم طريقةً، فلم يَلِها مثلُه فضلاً وعقلاً وحقلاً ودُربةً، كما ستأتي ترجمته، ولذا طالت مدَّتُه، واختصَّ عمَّن قبله بوضعِ مفتاحِ حاصلِ ('') الحرم تحتَ يدِه دونَ القضاة.

وقد وصفَهم ابنُ جبيرٍ في «رحلته» ("): بالسَّدنةِ الحارسين للمسجد، وأنَّهم فتيانٌ أحابيشُ، وصَقالبةُ (١٠ ظِرافُ الهيئات، نِظافُ الملابس والشَّارات.

وقال ابنُ النَّجَّار (°): إنَّه في سنة أربع وخسين وخس مئةٍ: أُنزِلَ بيانُ الأسودُ الخصِيُّ أحدُ خدَّام الحُجرةِ لكشفِها، لأمرٍ اقتضاه.

وقال أبو عمر ابن عات (١٠): إنَّه سُمعتْ في نحوِ سنةِ سبعين وخمس مئةٍ تقريباً هَـدَّةٌ بالحُجرةِ النَّبوية، فاختيرَ للنُّزولِ لكشفِ ذلك بدرٌ الضَّعيفُ، شيخٌ فاضلٌ يقوم الَّليلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: قاسم، وهو تصحيف، وستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) الحاصل: المستودع والمخزن.

<sup>(</sup>٣) ((رحلة ابن جبير)) ص: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) الصقالبةُ: الأوربيون. قال في ((القاموس)) صقلب: الصَّقالبةُ: جيلٌ تُتاخم بلادهم بلادَ الخَـزَر بـين بُلغَر وقسطنطينية.

<sup>(</sup>٥) ((الدرة الثمينة في أخبار المدينة))، ص: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بنُ هارونَ القرطبيُّ، تأتي ترجمته.

ويصومُ النَّهار، مِن فتيانِ بني العباس، وأحدُ القَوَمةِ بالمسجد، فكأنَّه هذا، وأحدُ الموضعين في اسمِه غلطٌ، أو حادثةٌ أخرى.

وروى ابنُ عساكرَ في «تاريخه» ( بسنده إلى أبي القاسم ثابتِ بنِ أحمد البغدادي - أنَّه رأى رجلاً بالمدينة حين أذَّنَ الصُّبح، يقولُ عند القبرِ الشَّريفِ: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، فجاءه خادمٌ من خدَمةِ المسجد، فلطَمَه، وذكر حكاية.

ولولا ما يطرقُها من احتمالِ أن لا يكون خصِيًاً ـ مع بُعده ـ لكانت أقدمَ ما وقفنا عليه في قِدمهم. وعلى كلِّ حالٍ فلم يكونوا بهذا العدد.

وممَّا وقُفتْ عليهم نُقادة وسندبيس، المحتملُ كونهما من تحبيسِ النَّاصِرِ محمَّدِ بنِ قلاوون، والمباشر لهما الآن: المحبُّ محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ المحرَّقيُّ (٢) متلقياً لذلك عن أبيه، عن جدِّه، عن الشِّهاب السنديوني، المتوفى سنة سبع وتسعين وسبع مئةٍ، كما أُشيرَ إليه فيما تقدَّم.

والنَّاظرُ عليهما الآن ابن الزَّمن (") إمَّا افتياتا: فالنَّظر لشيخِهم أوَّلاً، [18/أ] وهو زائدُ الإجحافِ في صرفِها، ثمُّ رأيتُ ابنَ فرحون قال ("): إنَّ النَّاصرَ صلاحَ الدِّينِ يوسفَ بنَ أيوبَ هو الذي ثبَّتَ قاعدةَ الخُدَّام في الحرم النَّبويِّ، وأوقف عليهم الأوقاف، وكتابُ الوقف موجودٌ عندهم إلى يومِه، وكان الموقوفُ عليهم نحوَ

<sup>(</sup>۱) ((تاریخ دمشق)) ۱۰ / ۵۰۰.

<sup>(</sup>٢) هو محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، المحبُّ المخزوميُّ المحَرقيُّ الأصل، القاهريُّ، الشافعيُّ، مولده سنة ٨٤٢ هـ. ((الضوء اللامع)) ٩ / ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: الزمام، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور)). ص: ٢٩١.

عشرين خادماً مُعيَّنين، ثمَّ من بعدهم على خُدَّام الحرم النَّبويِّ.

ثمَّ أوقفَ عليهم الصَّالحُ ابنُ النَّاصِرِ محمَّدِ بنِ قلاوون (١) وقفاً آخر، فلهم منذ تقرَّروا في الحرم بالجامكية (١) نحو مئتي سنة، يعني من تاريخه، انتهى.

ومن وظائفهم: حفظُ المسجد نهاراً، ومباشرةُ قفلِ أبوابه، والمبيتُ فيه لحراسته، ممّا هو الأصليُّ في ابتكارهم، وتنزيلُ القناديل، وتعليقُها للتَّعمير والوقود، وغسلُها أو مسحُها، وإسراجُ ما يوقد منها سَحَراً، والدَّورانُ بعد صلاة العشاء بالقناديل ("، لتفقُّد مَن يُخشى مِن مبيته، ويرجعون عليه بالمنع، ولا يبيتُ فيه إلا الفرَّاش لِطَفْيِ القناديل، وفتحِ الأبواب، والمؤذِّنون، وكنسُ المسجدِ والرَّوضةِ، والحُجرةِ كلَّ جمعة، وعلوّه خاصَّةً، مع مسح الجُدر كلَّ سنة، وفرشُ بساط أمير المدينة. ولبخورِ المسجد أيامَ الجُمع خادمٌ يخصُّه نيابةً عن صاحب الوظيفة مالكي مكّة. ممّا هو مستمرُّ، وكذا للبخور عقبَ طفي القناديل، صوناً لتلك الرَّائحة، لكنها مهجورة.

والمباشرون لما يدخلُ المسجدَ من مالٍ، وقناديلَ وزيتٍ، وشمعٍ، وآلاتٍ، وغيرها: أربعة.

وبه من الدُّروسِ لمختصِّ الأشرفيِّ، والمعروف بالنقَّاش حديثٌ، وليلبغا الناصريِّ (١)،

<sup>(</sup>١) وقد صنَّف ابنُّ القيسر اني كتاباً عنه سبّاه: ‹‹النور اللائح والدر الصادح في اصطفاء الملك الصالح››.

<sup>(</sup>٢) كلمة فارسية معناها الراتب أو المعاش. ((موسوعة حلب)) ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل كلمة القناديل مطموسة.

<sup>(</sup>٤) يلبغا الناصري، نسبة لجالبه الظاهري برقوق الأتابكي، أصله من أعيان خاصكية، توفي سنة ٨١٧هـ، وكان من خيار الأمراء. ((الضوء اللامع)) ١٠/ ٢٦٠.

أو العمريِّ للحنفية، ولأيتمشَ (() صاحبِ المدرسةِ بباب الوزير للحنفية أيضاً، ولخيرٍ بك من تحديد للشَّافعية والحنفية سوى سُبْعٍ له، ولأبي يزيد بنِ عثمان (() ملكِ الرُّوم لهما مع طلبة، وللمالكيِّ، والحنبلي بدون طلبة، والأربعةُ مستمرِّةٌ، وكذا رَبعةُ (() له، ولوزيرِه داودَ وإبراهيمَ مجدَّداً، وكذا محمَّد باشا، ولمحمودِ باشا رَبعةٌ قبلَهم ().

\_ومن التَّصوُّفاتِ والأسباعِ ونحوِها: للظَّاهرِ جَقْمَقَ مع دَشيشةٍ (°)، وللأشرفِ قايتباي مصحفٌ بجانب المِنبر، وللزَّيني ابنِ مُزهرٍ (٦) رَبْعةٌ، ولعبدِ القادرِ ابن الجيعان (٧) سورةُ الكهفِ يومَ الجمعة، وللبدرِ ابنِ شيخِنا الوَنائيِّ (٨) سُبع، جدَّده عامَ

<sup>(</sup>١) أيتمش البجاسي الجركسي، أتابك العساكر في أيام الظاهر برقوق، قتل بقلعة دمشق سنة ٨٠٨ هـ، وقد ناهز الستين. ((إنباء الغمر)) ٤/ ١٥٩، و((الضوء اللامع)) ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) أبو يزيد بن مراد، سلطان الروم، وكان من خيار سلاطين المسلمين، ومحاسن الزمان، اشتهر بجهاد الكفار، أسره تيمور لنك، وتوفي في الأسر سنة ٨٠٥هـ ((إنباء الغمر)) ٥/ ٥٥، و((الضوء اللامع)) ١١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الرَّبعةُ: صندوق أجزاء المصحف، وهذه مولَّدة. ((القاموس)): ربع.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليهم.

<sup>(</sup>٥) الدَّشيشة: حسوٌ يتَّخذ من بُرٍّ مرضوض. ويقال له: الجشيشة. ((القاموس)): دشش.

<sup>(</sup>٦) أبوبكرِ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، الزَّينُ الأنصاريُّ، الدِّمشقيُّ، القاهريُّ، الشَّافعيُّ، أنشأ مدرسة ببيت المقدس، وسبيلين بمكة، و رِباطاً ومدرسة بالمدينة. توفي سنة ٨٩٣ هـ. ((الضوء اللامع)) ١١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٧) عبدُ القادرِ بنُ عبدِ الرَّحن، ويُعرف بابنِ الجَيعان، الشَّافعيُّ القاهريُّ، أخذ عن ابن حجر، وحجَّ غير مرَّة، واستقرَّ في نظر الخزانة، مولده سنة ١٣٨، ووفاته سنة ٨٧٨ هـ. ((النضوء اللامع)) ٤/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) البدرُ محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ إسهاعيلَ الوَنائيُّ، نسبة إلى (وَنَا) في الصعيد، قرأ على ابن حجر، والعَلَم البُلقيني، واشتغل بالزِّراعة حتى أثرى، مولده سنة ٨٢٩، ووفاته بعد ٩٠٠ هـ. ((الضوء اللامع)) ٩/ ٥٣.

تسع مئة، وسُبْعٌ قديمٌ للسَّلعوس (١) هُجِرَ الأجلِ عدمِ تـوالي معلومـه، وآخـرُ يُنـسب للشَّريف الطَّباطبيِّ (٢) متطوِّعٌ به.

ومن الشّبابيكِ حولَه ما أُحدِثَ للمدرسةِ الأشرفيةِ، وقبل ذلكَ كانَ عندَ بابِ الرَّحةِ بها شُبّاك، صارت سبيل الأشرفية، والشُّبَاكُ فيه على حالِه، وخلفَ أرجلِ الصَّحابةِ بالقُربِ من دارِ المشيخةِ شُببًاكُ تُرى منه الحُجرةُ الشَّريفةُ للواقفِ بالطَّريق والمارِّن، وبه من الأروقةِ والبالوعاتِ(ن، والحواصلِ التي أعلاها القُبَّةُ العظيمةُ بصحنِه، والخزاينُ، والسِّقاياتُ، والكراسيُّ، والمصاحفُ، والرَّبعاتُ، والنَّخلُ ما لا نُطيل به.

وبجوانبه من المدارس: الأشرفيةُ لسلطانِ الوقتِ "، والباسطيةُ للزَّيني عبدِ الباسط، أنشأها بعد الأربعين، والجوبانية (،)، والزَّمِنية للشَّمسِ ابنِ الزَّمِن ناظرِ

<sup>(</sup>۱) شمسُ الدِّين، محمَّدُ بنُ عثمانَ، المعروف بابنِ السَّلعوس، تولَّى الوزارةَ للملك الأشرفِ خليل بن قلاون، كان قبلها يُكثر الصيام والذِّكر، فلمَّا تولى الوزارة تكبَّر على النَّاس، قُتل سنة ٦٩٣ هـ. كان جعل مُرتَّبًا ووظيفةً في قراءةِ سُبْعٍ من القرآن بالمدينة. ((البداية والنهاية)) ١٣/ ٣٥٨، و((شذرات الذهب)) ٥/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن أحمد، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) يعني: أرجل الصَّحابة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) البالوعات: جمع بالوعة، وهي بئر يحفر ضيق الرأس، يجري فيه ماء المطر.

<sup>((</sup>القاموس المحيط)): بلع.

<sup>(</sup>٥) المقصود مدرسة الأشرف قايتباي.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى جوبان بن تدوان نائب القان أبي سعيد، تأتي ترجمته.

العِمارةِ('')، والسِّنجاريةِ المقابلِ باب النِّساء، والشِّهابية للمظفَّر غازي ('')، موقوفة على المذاهبِ الأربعة، وكان بها من الكُتبِ ما لا يُحصى فتفرَّقتْ، وفيها مَبركُ النَّاقة، والكلبرجية للشِّهاب أحمدَ ('') صاحبِ كلبرجة من الهند، والمُزهريةُ للزَّيني كاتب السِّرِّ، نزلتُها في سنةِ اثنتين وتسع مئةٍ، وعَمِلَ لها تُجاهها مدفنٌ كان يرجو دفنه به.

وبنواحيه من الرُّبط '': الأصبَهانيّ ''، والبَدَل، لكونه استُبدِل به الحصنُ العتيقُ، الذي كانَ محلاً لأمرائها، ودخلَ في الأشرفية.

والبطَّالين، لسكنى البطَّالين من الخُدَّامِ به، والبغداديّ، والبغلة (٢٠)، الذي تحتَ نظرِ بني مسدَّدٍ. والجَبَرْتي وهواثنان، أحدهما: مختصٌّ بالعُزَّاب (٢٠)، والجَوباني (٨)، وابن

<sup>(</sup>١) نسبة إلى ابن الزَّمن محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ عمرَ الخواجا، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) بناها الملكُ المظفَّرُ شهابُ الدِّينِ غازي بنُ الملكِ العادلِ سيفِ الدِّين أبي بكر بنِ أيُّـوبَ بـن شـاذي. ((وفاء الوفا)) ١/ ٤٥٥.

 <sup>(</sup>٣) أحمدُ شاه بنُ أحمدَ شاه بنِ حسنِ شاه، شهابُ الدِّين، أبوالمغازي، صاحب كلبرجة وماوالاها من
 بلاد الهند، كان من أجلِّ ملوكِ الهند ديانةً وخيراً، توفي سنة ٨٣٨ هـ. ((الضوء اللامع)) ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) الرُّبُط: جمعُ رِباطٍ، والأصلُ فيه أنه ملازمة ثغر من الثغور لقتال العدو، واستعملت من بعد فيها يبنى لإيواء الفقراء والمساكين وذوي الحاجة. انظر ((المصباح المنير)) ص: ١١٤، و((أثر الوقف الإسلامي)) ص: ٢٩،٧٩.

<sup>(</sup>٥) رِباط الأصبهاني: رِباط يقابل دار عثمان، وقد أنشأه جمالُ الدِّينِ محمدُ بنُ أبي المنصورِ الأصفهانيُّ، المعروف بالجواد، ويعرف الرِّباط برِباط العجم. ((وفاء الوفا)) ٣/ ٩.

<sup>(</sup>٦) لعلَّه رِباط البغلة، فيكون قريباً من مسجد بني ظفَر، لأنَّه يُعرف بمسجد البغلة، كما سيأتي ذكره في المساجد.

<sup>(</sup>٧) رِباط الجبرق مِنحةٌ من الدولة العثمانية للمهاجرين الأحباش القادمين إلى المدينة، وهوقسمان للرجال، والآخر للنساء. انظر ((أثر الوقف الإسلامي)) ص: ١٢١،١٢٠.

<sup>(</sup>٨) الجوبانية مدرسة و رِباط معا. انظر ((وفاء الوفا)) ٣/ ٥٣.

حميدان، والخلف، ويعرف بابن علبك.

ودُكَالَة، ويقال له: رباط المغاربة، ويُعرف بسيِّدنا عثمانَ، وهواثنان للرِّجالِ والنِّساءِ(').

والرُّوميُّ، والزَّيالع، [١٤/ ب]، والزَّيني (١٠)، والسَّبيل (١٠)، وهو اثنان أيضاً، والسُّلامي (١٠)، والسَّميني.

والشّمس الشُّستريّ (°). والصّادر والوارد، يسكنُ به أخو المالكي، والظاهريُّ (۲)، والعبيد، واشتهر بذلك اثنان متباعدان، وعرفة، وابن عليك، وهو الخلفُ كها تقدَّم، وغريسه، والغارة، والفاضل صاحب الفاضلية بمصر، والفخر، لناظر جيشِ مصر، أنشأه سنة تسع \_ أوسبع عشرة وسبع مئة، وقريش، وكرباجة، لأحدِ شيوخِ الفرَّاشين، ويقالُ له لمجاورتِه لمشهدِ سيدي إسهاعيلَ بنِ جعفرِ الصَّادقِ: المشهدُ، وكمرسوه، لسكنى مَن عُرف بذلك به، ومُراغة، تحتَ المنارةِ الرَّئيسيةِ، والمساسعة،

<sup>(</sup>۱) رِباط عثمان ﷺ: سمِّي بذلك لأنَّه حلَّ محلَّ الدَّار الصُّغرى لعثمان بن عفان ﷺ، وكان يقع أمام باب جبريل في الجهة الشرقية من الحرم النبوي، وعرف باسم رِباط المغاربة. ((وفاء الوفا)) ٣/ ١١،١٠، و((أثر الوقف الإسلامي)) ص: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) رِباط الزَّيني: أوقفه الزيني أبوبكر بن مزهر. ((وفاء الوفا)) ٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) رِباط السبَّيل: بناه القاضي كمال الدين أبوالفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري، وكان يقع بجوار دار عمروبن العاص الله الوفاء الوفاء الوفا) ٣/ ٠٦٠ .

<sup>(</sup>٤) رِباط السلامي: هو رِباط وقفَه الشيخ صفيُّ الدِّين السلاميُّ على أقاربه على الفقراء. ((وفاء الوفا)) ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) رِباط الششتري: أنشأه شمس الدين الششتري. ((وفاء الوفا)) ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٦) ذكر السمهوديُّ أنه في غربي هذا ال رِباط الدار المعروفة بدار المضيف، وأنه يقابل دار الغيث بن المغيرة. ((وفاء الوفا)) ٣/ ١٦.

والمشهد، وهوكرباجة كما تقدُّم.

والمغاربة، لسكناهم به، ويقال له: رباطُ النَّخلةِ، وهواثنان للرِّجال والنِّساء، والمكناسي، والهندي، وابن وهبان، وابن لحي.

ومن الأماكن للمرضى البِيهَارستان(١) إنشاءُ المستنصرِ بالله أبي جعفرٍ سنة سبعٍ وعشرين وستٌ مئة(١).

ومن المطاهر: مِيْضَأَةٌ عندَ بابِ السَّلام، إنشاءُ المنصورِ قلاوونَ الصالحيِّ سنةَ ست وثهانين وست مئة، وهي غايةٌ في الاتِّساع والانتفاع.

وأخرى شاميَّ المسجدِ من المغربِ، ولها بابُّ منه.

وثالثةٌ: شرقية بالقربِ من دارِ إبراهيمَ الرَّيِّسِ، معطَّلةٌ الآن.

ورابعةٌ: في رباطِ الأشرفِ قايتباي، لسكَّانِ الرِّباط وغيرِهم.

وحمامٌ: إنشاءُ ملكِ الوقتِ، بالقربِ من بابِ السَّلامِ، معطَّلة الآن لقربِها من المسجد الشَّريفِ، والحُجرةِ الشَّريفة.

وكذا طاحونٌ وفرنٌ، مُعطَّلان أيضاً، على أنَّ الفُرن بعيدٌ عن المسجد، ومع ذلك فمنعَ الأشرفُ إيقادَه.

<sup>(</sup>١) بيهارستان: بكسر الموحَّدة وسكون الياء بعدها، وكسر الراء، معناه: دار المرضى، والكلمة معرَّبة، ومركَّبة من بيهار وهي بمعنى المريض، وأُستان بالضَّمِّ: المأوى.

<sup>((</sup>تاج العروس)) ٤/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) أبوجعفر منصورُ بنُ الظَّاهرِ محمَّدِ بنِ النَّاصرِ أحمدَ، المستنصرُ بالله، الخليفةُ العباسيُّ، بويع له بالخلافة يوم مات أبوه سنة ٦٢٣ هـ، وتوفي سنة ٦٤٠ هـ.

<sup>((</sup>شذرات الذهب)) ٥/ ٢٠٩.

ومن الآبار: نحوُ العشرين، استمرَّ منها سبعةٌ، كما عـدَّها صاحبُ «الإحياء»(۱)، وتبِعَه العراقيُّ، ولكنَّه تردَّدَ أيضاً في السَّادسةِ بينها وبينَ السُّقيا، أوبينَ جَمل، مع جـزم المدنيين بها. وهي:

(أَرِيسُ) (٢)، المشتركةُ المنفعة بينَ الفخريِّ ابنِ العيني (٢) وابن البرهاني القطَّان (١) قُباء.

وهي التي سقطَ خاتمُ النَّبيِّ ﷺ من يدِ عثمانَ فيها (°)، وهي على مِيلين من المدينة، وكانت قليلة الماء. فما أدرك قعرها بعد.

و (البُصَّة) (١) بالتَّشديد، واشتهر التخفيف، وهي لورثة الزَّكيِّ ابنِ صالحٍ القاضي الماضي، لإنشاء الزَّكي بها بالقُرب من البقيع على طريق السَّالك إلى قباء.

<sup>(</sup>١) انظر ‹‹إحياء علوم الدين›› ٣/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) بفتح الهمزة، وكسر الرَّاء، نسبة إلى رجل من يهود يقال له: أريس، ومعناه بلغة أهل الـشام الفـلاَّح، وهي بئرٌ تقع غربي مسجد قباء بنحوثهانٍ وثلاثين مترا.

<sup>((</sup>تاريخ المدينة)) ص: ١١٧، و((آثار المدينة)) ص: ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكرِ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ، فخرُ الدِّين الدمشقيُّ الأصل، العينيُّ الجنفيُّ، لـه (( منسك))، مولـده سنة ٨٤٦، ووفاته بعد ٩٠٠ هـ. ((الضوء اللامع)) ١١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) برهان الدين القطان. قال السمهودي: صاحبنا. ((وفاء الوفا)) ٣٤٧ . ٧٣

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب: خاتم الفضة (٥٨٦٦)، ومسلم في الباب السابق ٣/ ١٦٥٦ (٥٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٦) البُصَّة: بضمِّ الموحَّدة، وفتح الصَّاد المشدَّدة آخرها هاء: بئرٌ قريبةٌ من البقيع على يسار السالك إلى قباء، واليوم أقيم على أرضها مبنى تجاري سكني يعرف بوقف البوصة والنشير. ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ١٢٦، و((المعالم الأثيرة)) ص: ٤٩،٤١.

و (بُضَاعة) (١٠ التي صارت لشيخِ الخُدَّامِ الشُّجاعي (٢٠)، وتكرَّرت ضيافتُه للغرباءِ بها، وكنتُ ممَّن استدعاه لها غيرَ مرَّة، بالقُرب من الدرب الكبير.

و (حاءً) "قريبةٌ من التي قبلَها، متوسطَّةٌ بينَ دربِ البقيعِ والدَّربِ الكبير، بجذع النُّويريات ". و (رُومَةُ) (") بالقربِ من الجُرْفِ (")، و مسجدِ القِبلتين من السَّافلة.

وهي التي ورد فيها حديث أبي سعيد الخدري: قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضاً من بئر بُضاعة وهي بئر يلقى فيها الحِيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء». أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أنَّ الماء لا ينجسه شيء (٦٦)، وقال: حسن صحيح. وهذه البئر قد أزيلت اليوم، وأقيم على أرضها وحدات سكنية ضخمة ضمن مشروع المنطقة المركزية.

- (٢) شاهين الجمالي، يأتي.
- (٣) بيرُ حاء: كانت في حديقةٍ لأبي طلحة، تصدَّق بها في سبيل الله فقسمها في أقاربه. أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب: مَن تصدَّق إلى وكيله ردَّ الوكيل إليه ( ٢٧٥٨) ومسلم في كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولوكانوا مشركين ٢/ ٦٩ (٤٢) وقد دخلت في التوسعة الشهالية للمسجد النبوي بالقرب من باب المجيدي. ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ١١٥، و((المعالم الأثيرة)) ص: ٤١.
- (٤) جاء في ((تحقيق النصرة)) ص: ١٧٢ أنَّ هذه البئر تُعرف في زمنه بالنُّورية، اشترتها بعض نساء النوريين، وأوقفتها على الفقراء والمساكين، فنسبت إليهن.
- (٥) رُومَة: نسبة إلى رومةَ الغفاريِّ صاحبِها، وهي بئرٌ قديمة، قال فيها ﷺ: «من حفرَ رُومة فله الجنة» فحفرها عثمان بن عفان. أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب: إذا وقف أرضا أوبئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (٢٧٧٨) وهي معروفة في العقيق آخر الحرة الغربية، في مجمع الأسيال. ((تاريخ المدينة)) ص: ١٢٧، و((معجم المعالم الجغرافية)) ص: ٢٨١، و((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٤٠
- (٦) الجُرُف: موضعٌ على ثلاثة أميال من المدينة شمالا من جهة الشام، وهوالآن حيٌّ من أحياء المدينة متصل بها، قيل سمي بذلك لأنَّ تُبَعاً مرَّ به فقال: هذا جرف الأرض، وكان يسمَّى العرص قبل ذلك. ((المغانم المطابة)) ٢/ ٧١٦.

<sup>(</sup>١) بُضاعة: بضمِّ الباء على المشهور: بالقرب من سقيفة بني ساعدة. ((المعالم الأثيرة)) ص: ٩٩.

و (العِهْن)(١) التي صارت في جهاتِ ابنِ الزَّمن بالعالية(١).

و (غَرْسُ) التي صارت لابن قاوان أن وبينها وبين مسجد قُباء، وكان الله يشربُ منها، بل يُروى أنَّه أوصى أن يُغسَّل منها بسبع قِرَبِ لم تُحلَلْ أوكيتُهنَّ (1).

ونُظمتْ فيما أنشدوا لأبي اليُّمن ابنِ الزَّين المراغي:

إذا رُمتَ آبارَ النَّبِيِّ بطيبةٍ فعِدَّتُها سبعٌ مقالاً بلا وهَنْ أَرِيسُ وغَرْسُ رُومَةٌ وبُضاعةٌ كذا بُصةٌ قُل بَيْرحاً مع العهنْ (٥) وكلُّها مستعملةٌ ما عدا رُومةَ.

ومن الآبار: بئرٌ لم يزلْ أهلُ المدينة قديهاً وحديثاً يتبرَّكون بها، ويشربون من مائها، ويُنقل إلى الآفاقِ منها أن كما يُنقل ماءُ زمزم، بحيث تسمَّى بـذلك أيـضاً لبرَكتِها ('')، وهي الآن في مِلك الفخريِّ ابن العيني.

<sup>(</sup>١) العِهْن: رجَّح السمهودي أنها بئر اليسيرة، وهي لبني أمية بن زيد في العوالي. ((وفاء الوفا)) ٣/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) العالية: إذا ذكرت في المدينة فهي أعلاها من حيث يأتي وادي بطحان، ويطلق اليوم على تلك الجهات (العوالي) جمع (عالية).

<sup>((</sup>المعالم الأثيرة)) ص: ١٨٥، و((معجم المعالم الجغرافية)) ص: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) هوحسينُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، الكيلانيُّ، المكيُّ، المشافعيُّ، ويعرف بابن قاوان، عالمُ مشارك، لـه ((شرح الورقات في الأصول))، مولده سنة ٨٤٢، وتوفي سنة ٨٨٩ هـ. ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الأوكيةُ: جمعُ وِكاءٍ، وهو رِباط القِربة وغيرها. ((القاموس)): وكي.

<sup>(</sup>٥) انظر ((الضوء اللامع)) ٧/ ١٦٢، و((وفاء الوفا)) ٣/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٦) وهذه البئر مما لا دليل على فضيلتها، فضلاً عن جواز التبرك بها ونقل مائها إلى الآفاق.

<sup>(</sup>٧) هي بئرٌ تسمَّى بئر زمزم بالمدينة على يمين السالك إلى ذي الحُليفة، وكانت تُعرف باسم بئر إهاب. ((المغانم المطابة)) ٢/ ٦١٩، ٨٣١، و((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٢، ١٣٥.

- وأمَّا المساجدُ التي صلَّى النَّبيُّ على - ولوفي روايةٍ ضعيفة - فيها، ممَّا عُرِفَ عيناً أوجهة، ظنَّا أو تخميناً بالمدينة وما حولها، وهي كثيرةٌ لا تنحصرُ، ولكن وقع الاقتصارُ على جملةٍ منها رجاءَ الفوزِ باقتفائه على الصَّلاةِ فيها، أوفيها تيسَّر منها(').

مسجدُ أُيِّ بنِ كعبِ<sup>(۱)</sup>، ويقال له: مسجد بني حُدَيلة<sup>(۱)</sup>.

[ ١٥ / أ] في أوَّل البقيع على يمين الخارج مِن دربِ الجُمعة ('' في غربيِّ مشهد عقيل، أو أمِّهات المؤمنين، جدَّده \_ بل كادَ أن يكون أنشأه الأمير شاهين الجهالي، واتَّخذ بعضُ الأشراف الوَحَاحِدة ('') رَحْبتَه التي في شاميِّ الأسطوانة مقبرة.

- مسجدُ الإجابة (١)، وهو مسجدُ بني معاويةَ بنِ مالكِ بنِ عوفٍ، من الأوس،

<sup>(</sup>١) قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) ٢/ ٣٤٤: وليس بالمدينة مسجدٌ يـشرعُ إتيان، إتيانُه إلا مسجدُ قُباء، وأمَّا سائرُ المساجدِ فلها حكمُ المساجدِ العامة، ولم يخصَّها النبيُّ على بإتيان، ولهذا كان الفقهاءُ من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكنِ إلا قباءَ خاصَّة.

قلت: يعنى بذلك شيخُ الإسلام من المساجد غير مسجده ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ورد فيه عن يحيى بن سعيد قال: كان النبيُّ ﷺ يختلف إلى مسجد أُبي فيصلي فيه غير مرَّة ولا مـرتين. أخرجه ابن شبة في ((تاريخ المدينة)) ١/ ٦٤ وهوضعيف.

<sup>(</sup>٣) حُدَيلة: بضمِّ الحاء المهملة وفتح الدال، موضع ببئر حاء. ((المعالم الأثيرة)) ص: ٩٧. وبنوحُديلة هم بنومعاوية بن عمروبن مالك بن النجار، ومنهم أُبيُّ بن كعب وأنس بن معاذ. ((الأنساب)) للسمعاني ٤/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) ويسمَّى دربَ البقيع، وهوفي شرقي المدينة، وهوأحدُ أبواب المدينة الأربعة كما تقدِّم في الأبواب.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى عبد الواحد بن مالك بن حسين بن المهنا الأكبر بن داود.

<sup>(</sup>٦) وهومعروف ومشهور بهذا الاسم إلى الآن.

شمالي البقيع، على يسار السَّالك للعُرَيض (۱)، وسمِّيَ بـذلك لدعائـه ﷺ فيـه بـثلاثِ دعواتٍ، فأُجيبَ في اثنتين (۱).

\_مسجدُ الأَسْوَاف (٢): بالمُهملة والفاء \_ويقال له: مسجد أبي ذر (١) \_على طريق السَّافلة إلى جانب النَّخل، المعروفِ بالبحير، من جهته اليُمني الشَّرقية إلى مشهد حمزة.

\_مسجدُ الأعرج: عندَ موضع بِركة السُّوق، التي هي المنهلُ المدرَّج الذي على يسار المتوجِّه لثنيَّة الوداع (٥)، عند مشهد النَّفس الزَّكية.

\_مسجد البغلة: وهومسجد بني ظَفَر، يأتي.

\_ مسجدُ أبي بكر الصِّدِّيق: بوسطِ حديقةِ العريضةِ، المتصلة بقبة العين الزَّرقاء (١) شمالي المصلي.

\_ مسجدٌ آخرُ له بقِبلة مسجد الفتح، محاذياً جبلَ سَلْع، واشتهارهما به الله الله الله الله الله الله الما الكونِه تأسى به الله في مطلق الصَّلاة بها، أولتحويطه لهما، أولنحوذلك.

<sup>(</sup>١) العُرَيض: بضمِّ العين المهملة وفتح الرَّاء، في طرف الحرة الشرقية، قد شملها العمران اليوم، وما زالت معروفة. ((معجم المعالم الجغرافية)) ص: ٢٠٥، و((المعالم الأثيرة)) ص: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ٤/ ٢٢١٦ (٢٠).

<sup>(</sup>٣) الأَسْوَاف: بفتح أوَّله: موقعٌ من حرم المدينة، يكثر ذكره في السيرة والحديث، يقع شمال البقيع، فيما يسمى شارع أبي ذر ونحوه. ((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) وهومعروف ومشهور بهذا الاسم إلى الآن، يقع في شارع أبي ذر. ((آثار المدينة)) ص: ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) تقع في الشمال، عند أول طريق سلطانة. ((المعالم الأثيرة)) ص: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) المعروفة بعين الأزرق وهوالصواب، والعامة تسمِّيها العين الزَّرقاء، نسبة إلى مروان بن الحكم الذي أجراها بأمر معاوية ، وقد كان أزرق العينين، فلقّب بالأزرق، وهذه العين أصلها من بئر بقباء غربي المسجد. ((المغانم المطابة)) ٣/ ٩٧٥.

- مسجدُ الجُمعة: الذي صلَّى به النَّبيُّ الَّالَ بُمعةِ بالمدينة (')، وهو في بني سالم ببطن الوادي (')، على يمينِ السَّالك إلى مسجد قُباء، ويقال له: مسجدُ الوادي، ومسجدُ عاتكة، أصلح الأميرُ (') أيضاً سقفه.
- \_ مسجدُ الجنائزِ: وهوموضعٌ من المسجدِ عندَ بابِ جبريلَ، ليس بمستقلِّ، وربَّما يُصلَّى الآن على بعضِ موتى المارستان قريباً منه من خارج المسجد.
  - \_ مسجد بني حارثة (١٠).
  - \_ مسجد بني حُدَيلة \_ وهومسجدُ أُبيِّ الماضي.
- مسجدُ بني حَرامٍ (°): بُسفحِ جبلِ سَلعٍ عن يمين سالك مساجدِ الفتحِ، جدَّده

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في ‹‹الكبير›› ٦/ ٣٦ ( ٥٤١٤) عن مغازي ابن إسحاق معلقا. وقال الهيثميُّ في ‹‹المجمع الزوائد›› ٣/ ٦٣: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) وهووادي رانوناء، من أوِدية المدينة، بين قباء والمسجد النبوي، يصبُّ من حرَّة قُباء في وادي بطحان جنوب مسجد الغمامة، ((المعالم الأثيرة)) ص: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في ((وفاء الوفا)) ٣/ ١٦٧: وكان سقفه قد خرب، فجدَّده الخواجا الرَّئيسُ الجواد المفضل شمسُ الدين قاوان تغمده الله برحمته.

<sup>(</sup>٤) ذكره السمهودي في ((وفاء الوفا)) ٣/ ٢٣٠، وقال: إنه يقع في سند الحَرة التي بها الشيخان شامي بني عبد الأشهل. والشيخان هوموضع بين المدينة وجبل أحد، انظر ((وفاء الوفا)) ٤/ ٣٥٠، و((المعالم الأثيرة)) ص: ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) ذكر السمهودي في ((وفاء الوفا)) ١/ ٣٦٥، و٣/ ٢١٤ أنَّ لبني حرام مسجدين: كبير وصغير، والوصف الذي ذكره السخاوي هنا ينطبق على الكبير، وموقعه في قرية بني حرام بشِعبهم غربي جبل سلع، على يمين السالك إلى مساجد الفتح، من الطريق القبلية.

جماعةٌ، ويُنسب لبني حَرام آخران: كبيرٌ وصغيرٌ.

- \_مسجدُ ذُبَابِ: أوذو باب، باسم الجبل الذي عليه مسجد الرَّاية(١).
  - \_ مسجد أبي ذرِّ الغِفاري، مضى في الأسواف.
    - \_مسجدُ ذي الحُلَيفةِ: ميقاتُ أهلَ المدينة.
- \_مسجدٌ آخرُ بقِبلته "، وهوما بين الحرمين، من وادي العقيق الكبير ".
  - \_مسجدُ الرَّايةِ: لم يجيء فيه ما يُعتمد ( ث ).
  - ـ مسجدُ الرُّماةِ: ـ أي: محلَّهم، وهومحلُّ قبرِ حمزةً.
    - \_ مسجد بنى زُريق: بطريق مسجد قُباء (٥٠).
      - ـ مسجدُ بني سالم: في مسجد الجُمعة.

وأمَّا الصغير هوبالقاع غربي مساجدِ الفتح ووادي بطحان عند جبل بني عبيد، والعين التي أجراها معاوية ﷺ وقد وهم السمهودي من جعله مسجد القبلتين.

وبنوحرام: هم بنوحرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، أوَّل ما نزلوا عند مسجدهم الصغير تحوَّلوا إلى منزلهم الثاني بسلع، فبنوا المسجد الكبير.

- (١) يعرف أيضا بمسجد الرَّاية، يقع على يمين ثنية الوداع الشَّامية للخارج من المدينة في أوَّل شارع العيون. ((المعالم الأثرة)) ص: ٢٥٧، ٢٥٤.
  - (٢) بينه وبين مسجد ذي الحليفة رمية سهم أوأكثر قليلا، ورجح السمهودي أنه مسجد المعرس.
    - ((تحقيق النصرة)) ص: ١٥٨.
- (٣) يقع وادي العقيق غربي المدينة، ويبعد عن المدينة مسافة ميلين. ((المعالم الأثـيرة)) ص: ١٩٥، ١٩٥، و((آثار المدينة)) ص: ٢٢٨، ٢٢٨ باختصار.
  - (٤) هونفسه مسجد الذباب الذي تقدَّم ذكره.
    - (٥) لا يعرف عينه.

مسجدٌ آخرُ لبني سالمٍ أكبرُ من الذي قبله، لا يُعلم عينه، ويشبه أنْ يكونَ المحلَّ الذي صلى فيه النبيُّ على من بيت عتبانَ بنِ مالكِ لَمَّا شكى إليه أنَّه لضررِه لا يستطيعُ إتيانَ مسجد بني سالم.. الحديث(١).

\_مسجدُ سعدِ بن خَيثمةَ، بقُباء (٢).

مسجدُ السُّقيا<sup>(٣)</sup>: التي كانت لسعدِ بنِ أبي وقَّاص، وهوبالدَّرب المسلوك، وعنده بئرٌ (٤)، جدَّده السَّيِّد السَّمهوديُّ بعد انطهاسِ أثرِه.

\_ مسجدُ سلمانَ، في قِبلة مسجدِ الفَتح (°). [10/ب]

\_مسجدُ سُوقِ المدينةِ، المسمَّى: بقيعَ الخيلِ(١)، ولا يُعرفُ اليوم.

\_ مسجدُ الشَّجرةِ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، بـاب المساجد في البيـوت ١/ ٩٢ (٤٢٥)، ومسلم في كتـاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ١/ ٤٥٥ (٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) كانت دار سعد بن خيثمة تقع في قبلي مسجد قباء. ((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) مكانه الآن في الحرَّة الغربية بداخل بناية السكة الحديدية في الجنوب الشرقي منها. ((المعالم الأثيرة ص: ١٤١، ٢٥٤، و((آثار المدينة)) ص: ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) مكانه في الحرَّة الغربية، في السيح على جبل سلع، عند المساجد السبعة. ((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٥٣، و((آثار المدينة)) ص: ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) وهذه السوق تسمَّى المُناخة من مسجد الغمامة جنوبا حتى باب الشامي شمالا، وفي هذا السوق اليوم مكتبة الملك عبد العزيز، ((آثار المدينة)) ص: ١٦٤، و((المعالم الأثيرة)) ص: ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٧) ويعرف بمسجد ذي الحليفة، تقدَّم ذكره.

\_ مسجدُ الشَّريفِ المُحيويِّ ('): قاضي الحنابلةِ بـالحرمين. ابتكـره بمنـزلة الحـاجِّ الشَّاميِّ، وبالقربِ من المنهل في جهةِ قبلة مسجدِ الأَعرج.

\_ مسجدُ الشَّمس، وهو الفَضِيخُ، شرقيَّ قُباء.

مَسجدُ بني ظَفَرِ (٢): شرقيَّ البقيع، ويُعرَفُ بالبَغْلَةِ، لما قيل: إنَّه كان في جهة القِبلةِ أثرُ حافرِ بَغلتِه على، بل يقال: إنَّ هناك حجراً يذهبُ النِّساءُ إليه، فيجلِسْنَ عليه، فقلَّ (٣) مَنْ جلستْ عليه إلا حملَتْ (١).

\_ مسجد عاتكة، هو مسجد الجُمعة.

\_مسجد بني عبدِ الأشهل (٥٠).

وفي صلاة رسول الله ﷺ بمسجد بني ظفر حديثٌ؛ أخرجه ابنُ زبالة في ((أخبار المدينة)) ص: ١٤٢، وفي متروكٌ. وهوضعيف جدا، وله طريق آخر عند ابن شبة في ((تاريخ المدينة)) ١/ ٦٦، وفيه متروكٌ.

أمَّا أثر حافر البغلة فقال السمهودي في ((وفاء الوفا)) ٣/ ١٧٩: لم أقف في ذلك على أصل.

(٣) وأمَّا الحجرُ المذكور ففيه حديث محمد بن فضالة الظفري \_ وكان مَّن صحب النَّبي ﷺ \_ أنَّ رسول الله ﷺ أتاهم في مسجد بني ظفر، فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر. الحديث. أخرجه الطبراني في «(المعجم الكبير)» ٢٤٣/١٩ برجال ثقات.

قلتُ: وهذا من مقولات العوامِّ التي لا أساس لها في الشرع.

(٤) مسجد بني ظفر... الخ، مكرر في المخطوطة.

(٥) في صلاة رسول الله ﷺ في بني عبد الأشهل حديث حسن. فقد روى كعب بن عجرة ﷺ أنَّ النبيَّ ﷺ أتى مسجد بني عبد الأشهل، فصلى فيه المغرب. الحديث. أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة، باب: ركعتى المغرب أين تصليان ( ١٣٠٠)، وسنده حسن لغيره.

<sup>(</sup>١) عبد القادر بن عبد اللطيف المحيوي، تأتي ترجمته في حرف العين.

<sup>(</sup>٢) مسجد بني ظفر بطرف الحرة الشرقية. ((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٥٣.

- \_مسجدُ عليٍّ في قِبلةِ مسجدِ الفَتح، جدَّده ضَيغمٌ المنصوريُّ سنة ستٍّ وسبعين وثمان مئة.
- مسجدُ عليِّ أيضاً، شماليَّ حديقة العريضة، متصلاً بها، كأنه الذي صلَّى به العيد (١٠) وعثمانُ محصورٌ، جدَّده ضيغمٌ أيضاً، سنة إحدى وثمانين وثمان مئة.
  - ـ مسجدٌ آخرُ بقُباء، ينسبه النَّاسُ لعليِّ، وكأنه المنسوبُ لدارِ سعدِ بن خَيثمة.
    - \_مسجدُ بني عَمرِوبن عوفٍ (٢).
  - \_مسجد عَيْنَينِ (٢): حذاء الجبلِ الذي كانَ عليه الرُّماةُ يومَ أُحُدٍ، وهو قِبْليّ مَشهدِ حمزة.
- \_ مسجدٌ آخرُ في شماليِّ الذي قبلَه، قريبٌ منه على شَفيرِ الوادي، يقال له: المَصْرَعُ، وآخرُ بالقُرب منه يقال: إنَّ الطعن فيه (١٠).
  - \_ مسجدُ العِيد، هو مسجدُ المُصلَّى.
- \_ مسجدُ فاطمةَ الزَّهراءِ: بالبقيع، الذي قيل: إنَّه محلُّ قبرِها بالقرب من قُبَّةَ العباس من جِهة القِبلةِ.
- مسجدُ الفتحِ: الذي دعا النبيُّ فيه يومَ الخندقَ على الأحزاب، وصلَّى فيه، فاستُجِيبَ له (٥)، وحولَه مساجدُ تُعرفُ بذلك وبغيره مما تقدَّم، كأبي بكرٍ، وعليًّ،

<sup>(</sup>١) قال المراغيُّ في ((تحقيق النصرة))ص ٤٣: ولم يرد أنه ﷺ صلى بالمدينة عيدا في خلافته.

<sup>(</sup>٢) هو نفسه مسجد قباء.

<sup>(</sup>٣) تثنية عَين، انظر ((النهاية)) لابن الأثير ٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) أي: طعن حمزة 🕮.

<sup>(</sup>٥) حديث حسن. أخرجه أحمد ٣/ ٣٣٢ والبخاري في ((الأدب المفرد)) (ص ٢٤٣) عن جابر بن عبد الله هاقال: دعا رسول الله في المسجد الأعلى على الجبل يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، واستجيب يوم الأربعاء بين الصلاتين.

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤ / ١٢، ورجال أحمد ثقات.

وسلمان، حسبها يُذكر على الألسنة.

\_ مَسجدُ الفَسحِ، لِنزولِ ('): ﴿ تَفَسَّحُوا فِي المَجَالِسِ ﴾، ملاصقٌ لجبلِ أُحُدٍ على يمينك، وأنت ذاهبٌ إلى الشَّعْب ('').

مسجدُ الفَضِيخ "، لشُربِ النَّبِيِّ فيه فَضِيخاً (،) يَنِشُّ (،) وهو صغيرٌ جداً، شرقيً مسجدِ قُباء، على شَفير الوادي، ويُعرفُ اليوم بمسجدِ الشَّمس (،) لردِّها فيه لِعليِّ بدعائه اللهُ إنْ ثبتَ ().

\_ مسجدُ قُبَاء، وهو على ثلاثةِ أميالٍ من المدينة، والصلاةُ فيه تَعدلُ عمرة (١٠).

(١) وفي الأصل (ق١٥/ ب): (المساجد) وهو خطأ. سورة المجادلة: ١١.

(٢) قال السمهودي (٣/ ٢٠٤): يزعمون أنَّ قول على: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ .. ﴾ الآية، نزلت فيه، ولم أقف على أصلِ لذلك. ويقال له: مسجد أحد.

وذكر المراغيُّ موقعه فقال: من جهة القبلة، لاصقا بجبل أحد، مسجد صغير، متهدم البناء، يقال: إنَّ النبيُّ الله على فيه الظهر والعصر يوم أحد بعد انقضاء القتال. انظر ((تحقيق النصرة)) ص: ١٣٥.

- (٣) يقع في شرق العوالي قريبا من الحرة الشرقية. ((المعالم الأثيرة)) ص٢٥٢، و((آثار المدينة)) ص:١٤١.
  - (٤) الفَضِيخُ: عصيرُ العنب، وشرابُ يُتَّخذ من بُسر مفضوخ. ((القاموس)): فضخ.
- (٥) أخرجه أحمد ٣/ ١٨٣، وسنده ضعيف، فيه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيفٌ، كما في «(التقريب)) ص: ٥٥٢. ومعنى ينشُّ أي: يأخذ في النضوج. ((القاموس)): نشش.
- (٦) قال السمهوديُّ: ولم أر في كلام أحد من المتقدِّمين تسمية المسجد المذكور بمسجد الـشمس. ((وفاء الوفا)) ٣/ ١٦٩، وكذا استغرب هذه التسمية المجد في ((المغانم المطابة)) ٢ / ٥٢١.
- (٧) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) ٢٤ / ٢٤٤عن أسهاء بنت عميس رضي الله عنها، وفي سندهما عون بن محمد وأمه، وهما مجهولان.
- (٨) حديث صحيح، عن سهل بن حنيف ، قال: قال رسول الله ، «من تطهَّر في بيته، ثمَّ أتى مسجد قُباء، فصلَّى فيه صلاة كان له أجر عمرة». أخرجه النسائي في كتاب المساجد، باب: فضل مسجد

وهو والمسجدُ العظيم أُسِّسا على التَّقوى (')، وصحَّ أنه اللَّ كان يزوره كلَّ سبتٍ راكباً وماشياً، ويصليِّ فيه ركعتين (')، وفي حَظيرةٍ بِصَحْنِهِ محلُّ مَبْرَكِ النَّاقة، وفي قِبلته دارُ سعدِ بنِ خَيثمة عند الباب المسدود، ودارُ كُلثوم بنِ الهدم، وهي إحدى الدُّور قِبليّه، وبئرُ أريسٍ تُجاهَه، وقد جُدِّدت منارتُه وغيرها، ونُوِّرَ، وتزايدتْ بهجتُه في أيام الأشر فِ قايتباى.

\_ مسجدُ القِبلتين، لتحويلِ القِبلة به في أثناء الظهر، وهوبالعوالي ". [17/أ] \_ مسجدُ بني قُريظة، شرقيَّ مسجدِ الشَّمس، بعيدٌ عنه بالقرب من الحرَّةِ الشرقية، جدَّده والذي قبلَه الأميرُ أيضاً.

قباء والصلاة فيه ٢ / ٣٧، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ( ١٤١٢).

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد قال: دخلتُ على رسول الله ﷺ في بيتِ بعض نسائه، فقلتُ: يا رسول الله، أيُّ المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفاً من حصباء، وضرب به الأرض، قال: «هومسجدكم هذا لمسجد المدينة». أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هومسجد النبيِّ ﷺ ٢/ ١٠١٥ ( ٥١٤).

قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ في ((مجموع الفتاوى)) ٢٧/ ٤٠٦: فتبين أنَّ كلا المسجدين أسس على التقوى، لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت، فهوأحقُّ بهذا الاسم، ومسجد قباء كان سبب نزول الآية، لأنه مجاور لمسجد الضرار الذي نهى عن القيام فيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا ١٩٤١،١١١)، ومسلم في الحج، باب: فضل مسجد قباء ٢/١٠١٦(٥١٦) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) هذا وهم من المؤلف، فكلُّ من ذكر مسجد القبلتين قال: إنَّ موقعه على شفير وادي العقيق. ((المغانم المطابة)) ٢ / ٥٣٢. وانظر كلام السمهودي في ((وفاء الوفا)) ٣/ ١٩٥.

- مسجدُ مَشْرُبَةِ ماريَة أمِّ إبراهيم بِالعوالي، شهالي الذي قبله، كان بُستاناً لها، وولدته عليه السلام به (١).
  - \_ مسجدُ المَصْرَع، مضى قريبا.
- مسجدُ مُصلَّى العيد، غربيَّ المدينة. [قيل]، في رواية: «ما بين بيتي ومصلاي روضة» ("): إنه هو المشارُ إليه، بحيث قالتْ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ لَمَنْ بيتُه بالبَلاطِ: تمسَّكْ به، فالبَلاطُ هو الممتدُّ من المسجد إلى المُصلَّى، ولذا بلغني عن أبي الفرج المراغي أنه كان يقولُ لكونِ بيتهِ في طريقه: أنا ساكنٌ في الجنَّة (").
  - مسجد بنى معاوية، هو مسجد الإجابة().

<sup>(</sup>١) يقع هذا المسجد بالعوالي من المدينة، بين النخل وهوأُكَمة، وقد حُوِّط عليها بلَبِن. والمشربة هوالبستان.

قال ابنُ النجَّار: وأظنه كان بستانا لمارية القبطية. ((تاريخ المدينة)) لابن النجار ص: ٢٤٣، و((المعالم الأثرة)) ص: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف جدا. أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) ٥/ ٣٩٧ (٥٢٣١) من حديث أنس بن مالك ، به نحوه.

قال الهيثميُّ في ‹‹المجمع›› (٤ / ٩): وفيه عدي بن الفضل التيمي وهومتروك.

<sup>(</sup>٣) محلَّه المسجدُ المعروفُ اليوم بمسجد الغمامة. ((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) مسجد بني معاوية بن مالك بن عوف من الأوس، ويقع شال البقيع غير بعيد عنه، وسمِّي بمسجد الإجابة لما روى مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ٤/ ٢٢١٦ (٢٠) من حديث عامر بن سعد، عن أبيه أنَّ رسول الله القباق أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مرَّ بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربَّه طويلا انصرف إلينا، فقال: «سألتُ ربي ثلاثا، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة.. » الحديث.

- \_ مسجدُ المُعرَّس(١).
- \_ مسجدُ الوادي، هو مسجدُ الجُمعة، كما تقدَّم.

وأمَّا المشاهدُ التي بالبقيع () وغيرِه، ومَنْ بها ظَنَّاً وعِلماً، بعد تقرير أنَّ أكثرَ الصَّحابة عَنْ مات في حياته عِلَّ وبعده به، وكذا ساداتُ أهل بيته.

وقد حصر الصَّحابة منهم \_ الإمامُ مالكُ كما أسلفتُه \_ في نحوعشرة آلافٍ، التابعون، وفيهم المجتهدون العلماء، والحفاظ، والصلحاء من الغرباء وأهلها.

وآخرُ من عَلِمناه من الأولياء بها: الشِّهابُ الإبشيطيّ أحدُ مَنْ كتبنا عنه.

مَشْهَدُ " فاطمة ابنة أسدٍ، أُمِّ عليِّ "، وجعفر، وعقيلٍ، وهو شاميَّ مشهدِ عشان من جهة الشَّرق، هكذا يُذكر، والأقربُ: أنها عند عثمان بنِ مَظْعونٍ، وأنَّ الذي بهذا المشهدِ: قبرُ سعدِ بن معاذٍ الأشهليِّ.

مَشْهَدُ عثمانَ بنِ عفَّانَ، وهو أُوَّلُ مَنْ دُفِنَ به في بستانٍ، كان يقال له: حشُّ كوكب بالبقيع.

\_ مَشْهَدُ سيِّدِنا إبراهيم، وبه أيضاً فيها قيل - رُقَيَّةُ، وأمُّ كلثوم.

<sup>(</sup>١) قال السمهوديُّ: وهو دون مَصْعَد البيداء، وفيه عرَّس رسول الله ﷺ منصرفه من مكة. ((وفاء الوفا)، ٣/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) البَقِيع: مقبرةُ أهل المدينة بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق. ((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) إطلاق كلمة مشهد على القبر حادثٌ، والأولى الاقتصار على التسمية الشرعية، وهي القبر؛ وهي أنفى للمحترزات غير الشرعية المتعلقة بالمشهد.

<sup>(</sup>٤) فاطمةُ بنتُ أسدِ بنِ هاشمٍ الهاشميةُ، أمُّ عليِّ بن أبي طالب، هاجرت للمدينة، ودفنت بالبقيع. ((الإصابة)) ٤/ ٣٨٠.

وكذا به قبرُ عثمانَ بنِ مظعونٍ، أوَّلِ مَنْ دُفِنَ بالبقيع، وعبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عوفٍ، وسعدِ ابنِ أبي وقَّاص، وابنِ مسعود، وخُنيسِ بنِ حُذافَة السَّهمِّي، وأسعدَ بنِ زُرارة.

- مَشْهَدُ نافع مولى ابنِ عمرَ، أونافع القارئ (١٠).
- مَشْهَدُ إمام دارِ الهجرة، مالكِ بنِ أنسِ الأصبحيِّ، علله.
- مَشْهَدُ عَقيلِ بن أبي طالب، هو به فيما قيل -، وابنُ أخيه عبدُ اللهِ الجوادُ ابنُ جعفرِ الطَّيَّار، وأبوسفيانَ بنُ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلب''.
- مَشْهَدُ أُمَّهاتِ المؤمنين أزواجِ النَّبِيِّ إللهُ، وقيل: إنهنَّ في قِبلةِ الذي قبله، فهناك قبورٌ أربعةٌ ظاهرةٌ، ولا يُعلم تحقيقُ تَعْيِنِهِنَّ، نعم، قيل: إنَّ منهنَّ: أمَّ حبيبةَ رملة ابنَة أبي سفيانَ صخرِ بنِ حربٍ الأموية، وبالجملة: فكلُّهنَّ وعائشةُ رضي الله عنها، وأمُّ سلمة بالبقيع "، وأمَّا خديجةُ؛ فبمكَّة، وميمُونةُ فَبسرفَ، كما أسلفتُه.
- مَشْهَدُ العبَّاسِ، هو به، وكذا قيل ممَّا هو أرجحُ الأقوال ـ أنَّ فاطمةَ الزَّهراءَ بقِبلته، وكان أبوالعبَّاس المُرْسِي (١٠)، يقفُ أمامَ القُبَّة، ويُسلِّم عليها، ويقول: إنَّه كُشِفَ

<sup>(</sup>١) بل ونافع القارئ، واسمه نافعُ بنُ عبد الرَّحن بن أبي نعيم اللَّيثيُّ، أحدُ القُرَّاء السبعة، أخذ عن أبي جعفر القارئ، وشيبة بن نصاح، وعنه: الإمام مالك، ت١٦٩ هـ. ((معرفة القراء الكبار)) ١/٧٠٠، و((غاية النهاية)) ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) أبوسفيان بنُ الحارثِ بنِ عبدِ المطلب، ابنُ عمِّ رسول الله ، وأخوه من الرضاعة، أسلم يـوم فـتح مكة، وثبت في غزوة حنين، (ت٢٠ هـ). ((الإصابة)) ٤/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ((المغانم المطابة)) ٢/ ٥٠٨، و((بقيع الغرقد)) ص: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) أبوالعباس أحمدُ بنُ عمرَ بنِ محمدٍ المُرسيُّ، الزَّاهد، من أئمة الصُّوفية له كراماتٌ مشهورة،، مولده سنة ٢٦٤، ووفاته سنة ٦٨٦ ه. ((الوفيات)) ٧/ ٢٦٤، و((النجوم الزاهرة)) ٧/ ٣٧١، و((المنهل الصافي)) ٢/ ٤٣.

له عن قبرها هناك (١)، واعتمده المحبُّ الطبريُّ (٢)، ويتأيَّدُ بأنَّ بحذاء ضريحِ العبَّاسِ ابنَها الحسن، لقول ابنِ عبد البَرِّ (٢): إنه دُفِن بجانبها، وكان بوصيةٍ منه، وكذا قيل: إنَّ رأس أخيه الحسين هناك، بل قيل: إنَّ [17/ب] بَدَن أبيهما عليٍّ هناك، حمله ابنُه الحسنُ ودفنه (١)، وهناك زينُ العابدين عليُّ بنُ الحسين، وابنُه محمَّدُ الباقرُ، وابنُ الباقرِ جعفرٌ الصَّادق.

\_ مَشْهَدُ صفيَّةَ ابنةِ عبدِ المطَّلبِ، عمَّةِ النَّبيِّ على الله عند بابِ البقيع.

\_ مَشْهَدُ إسماعيلَ بنِ جعفر الصَّادق، وهو كبيرٌ، يقابلُ مشهد العبَّاسِ في المغرب.

مَشْهَدُ النَّفسِ الزَّكيةِ، محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالب، المقتولِ أيَّامَ المنصورِ أبي جعفرٍ.

مَشْهَدُ حَرْةَ عُمِّ النَّبِيِّ عَلَى اعظمِ شُهداءِ أُحُدٍ، وبينه وبينَ المدينة أزيدُ من ثلاثةِ أميالٍ، وأَمَّا أُحُدُّ: فبينها أربعة وما يقاربُها، وهوومصعبُ بنُ عُميرٍ في قبر واحد (٥٠) ويقال: إنَّ عبدَ الله بنَ جحشِ بنِ رئابِ ابنَ أختِ حمزةَ معها.

وهناك من الشُّهَداء: قبرُ عَمرو بنِ الجَموح، وعبدِ الله بنِ عمرو بنِ حَرامٍ أبي

<sup>(</sup>١) الأمور الغيبية لا تثبت إلا بها ورد بالقرآن الكريم، أوالسُّنة النُّبوية المطهرة، ولا يُركن في ذلك على الكشف والمنامات وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ((ذخائر العقبي)) ص: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب)) ١/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الزبير بن بكار كما في ((وفاء الوفا)) ٣/ ٢٩١، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي: صدوق يخطئ كثيراً تغيّر حفظه لما ولي القضاء بالكوفة. كما في ((التقريب)) ص: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) مصعبُ بنُ عميرٍ، أحدُ السَّابقين للإسلام، هاجر للمدينة، وعلَّم أهلها القرآن، استشهد يوم أُحـد. ((الإصابة)، ٣/ ٤٢١.

جابرٍ، وكانا أُوَّلاً في قبرٍ واحدٍ (١)، في آخرين كثيرين من الشُّهداء.

وفي أقصى البقيع أبوسعيدٍ الخُدريُّ.

وبالبقيع من أصحابِنا، قاضي المالكية: الشَّمسُ السَّخاويُّ() بالقُربِ من ضَريحِ إمامِه مالك، والشِّهابُ أحمدُ بنُ يونسَ المغربي، وقاضي الحنابلةِ الشَّريفُ محيي الدِّين الحسني المكيُّ()، والشِّهابُ ابنُ أبي السعود ()، وأمُّ هانئ ابن ظهيرَة ()، وزوجُها ابنُ عمِّها أبوالفضلِ ابنُ ظهيرة ()، وأبوالجودِ الجيعاني () في قُبَّةٍ كان دَفَنَ زوجته بها ()، وعليُّ الدماصيُّ خطيبُ الأزهر في آخرين مَّن يُعلَمُ مِنْ تراجمهم.

<sup>(</sup>١) ((تاريخ المدينة)) لابن شبَّة ١/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) السخاوي من المالكية اثنان: أحدهما محمد بن أحمد (ت ٨٨٠ هـ)، والآخر محمد بن محمد (ت ٩٨٠ هـ)، والآخر محمد بن محمد (ت ٩١٣هـ)، وهما مدنيان، وقاضيان، ومعاصران للسخاوي، والأول هو المقصود، ولهم ترجمة في (شجرة النور الزكية)) ص: ٢٦٩، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) عبد القادر بن محمد الحسنيُّ، الفاسيُّ، المكيُّ، الحنبليُّ، القاضي، ولد سنة ٧٩١، وتـوفي سنة ٨٢٧. ((العقد الثمين)) ٥/ ٤٧٠ و((الضوء اللامع)) ٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عليِّ بن أبي السعود المكي الشافعي.

<sup>(</sup>٥) أمُّ هانئ ابنةُ عليِّ بن أبي البركات ابن ظهيرة القرشية المكية. قال السخاوي: كانت منزلتها عند إخوتها وأهلها سيها القاضي بمكانٍ، ونعمت المرأة رحمها الله ت٨٨٨ هـ. ((الضوء اللامع)) ١٥٧/١٢.

<sup>(</sup>٦) أحمد بنُ أبي الفضل ابن ظهيرة، يأتي.

<sup>(</sup>٧) أبوالجود عبد الرَّزاق بن موسى، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٨) لم أعرف اسم زوجته، ولم أقف على ترجمتها، ولكن أشار السخاوي في ((الضوء اللامع)) ١١/ ٥\_٦ عند ترجمة زوجها أنها دفنت بالبقيع.

وبالجملة: فكلُّ طريقِ المدينة وفِجاجِها ودُورِها وما حولها: قد شملتُه البَركةُ النَّبوية، فإنَّهم كانوا يتبرَّكون بدخولِه الله منازلهم ويَدْعُونه إليها، وإلى الصَّلاةِ في بيوتِهم (۱)، وشهودِ جنائزهم (۱)، ولهذا امتنعَ مالك من ركوب دابَّةٍ فيها، قائلاً: لا أطأُ بحافر دابَّةٍ في عِرَاصٍ (۱) كان السَّي يمشي فيها بقدميه الشَّريفتين (۱)، وأصحابه الخلفاء الرَّاشدون، والصَّحابة البرَرة الكِرام، رضي الله عنهم أجمعين.

ويحرمُ - كما للأربعةِ (°)، إلا أبا حنيفة (') - صيدُ حَرَمِها، واصطيادُه، وقطعُ شجره. ولكن تجرَّأ غلامٌ للمغيرةِ بنِ شُعبةَ على قتل أميرِ المؤمنين عمرَ، وهو في المحراب يصلِّى الصُّبحَ في آخرِ سنة ثلاثٍ وعشرين (٧)، فكان مبدأً الفتن.

فقُتل في ذي الحجَّة سنة خمسٍ وثلاثين ذو النُّورين عثمانُ بنُ عفَّان، حين حصرَه

<sup>(</sup>١) وفيه حديث عتبان بن مالك على حيث قال: إني أحبُّ أن تأتيني فتصلِّي في منزلي فأتخذه مصلَّى. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: المساجد في البيوت (٤٢٥)، ومسلم في كتاب الإيان، باب: الدليل على أنَّ مَن مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ١/ ٦١(٥٤).

<sup>(</sup>٢) وفيه حديث أبي قتادة ﷺ إذا دُعي لجنازة سأل عنها... (صحيح). أخرجه أحمد ٥/ ٢٩٩، وابنُ حِبان ٥/ ٢٥ (٣٠٤٦).

<sup>(</sup>٣) العِرَاصُ: جمعُ عَرْصة، وهي كلُّ بقعةٍ بين الدُّور واسعةٍ ليس فيها بناء. ((القاموس)): عرص.

<sup>(</sup>٤) ((ترتيب المدارك وتقريب المسالك)، ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ((المنتقى شرح الموطأ)) ٢/ ٢٥٢، و((المجموع)) ٧/ ٤٧١ ـ ٤٧٤، و((المغني)) ٥/ ١٩١ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٦) ((انظر شرح معاني الآثار))٤/ ١٩٦\_١٩٦.

<sup>(</sup>٧) فيروز أبولؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة. ((الاستيعاب)) ٢/ ٤٦٧ ـ ٤٦٨، و((البداية والنهاية)) ٧/ ١٣٧.

المصريون (١) ليخلعَ نفسَه مِن الخِلافةِ، وتجرَّأَ عليه أراذلُ من رَعَاعِ (١) القبائل، بحيث اقتحموا عليه دارَه وقتلوه.

في سنة ثلاثٍ وستين استُبِيحَت المدينة على يد مُسلم بنِ عُقبة المقولِ له لإسرافه: المُسرِف، حيث أتى بعسكرٍ مخذولٍ لامتناع أهلها من المبايعة ليزيدَ بنِ معاوية، فقاتل أهلها، فهزمَهم وقتلَهم بحرَّتِها، على ميلٍ من المسجدِ النَّبويِّ، قتلاً ذريعاً، في بقايا المهاجرين والأنصار، وخيارِ التَّابعين، وقُرَّاء القرآن، وسائرِ النَّاس، واستُبيحت الفروجُ، فافتُضَّت ألفُ عذراء، والأنفس والأموال، وجالت الخيل في المسجدِ النَّبويِّ، وخَلا من مَجمَعٍ فيه (٢)، بل قال يحيى بنُ سعيد (١٠): إنَّه لم تُترك الصَّلاة فيه منذ النبيُّ إلا ثلاثة أيًامٍ: يومَ قتل عثمانُ، ويومَ الحَرَّة، وسمَّى الثَّالثَ، ولم يلبث يزيدُ، ثمَّ نائبه هذا أنْ هلكا (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل (ق١٦/ ب): المصريين، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٢) الرَّعَاع، كسَحابِ: الأحداثُ الطَّغام، أي: أوغاد الناس. ((القاموس)): رعع، وطغم.

<sup>(</sup>٣) وردت في وقعة الحرة مبالغات وروايات كاذبة، وخاصة ما يتعلَّق باستباحة النساء، وقد حقَّقها عدد من الباحثين وأثبتوا عدم صحتها. ينظر: ((الإصابة)) ٣/ ٤٩٤، و((البداية والنهاية)) ٦/ ٢٣٣ \_ ٢٣٤، و من الباحثين وأثبتوا عدم صحتها. ينظر: ((إباحة المدينة وحريق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية بين المصادر القديمة والحديثة))، للدكتور حمد محمد العرينان، طبع مكتبة ابن تيمية، الكويت، و((التاريخ الشامل للمدينة المنورة))، للدكتور عبد الباسط بدر ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) يجيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، تابعيُّ جليل، ثقةٌ ثبتٌ، روى عن: أنس بن مالك، وسليمان بن يسار، وعنه: مالك والأوزاعي، مات سنة ١٤٣ هـ. ((التاريخ الكبير)) ٨/ ٢٧٥، و((سير أعلام النبلاء)) ٥/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) وفاة يزيد انظر: ((تاريخ خليفة بن خياط)) ص: ٢٥٤، و((تـاريخ الطـبري))٥/ ٤٩٩، و((البدايـة والنهايـة)) ٨/ ٢٣٦، ومسلم بن عقبة انظر ((تاريخ خليفة بن خياط)) ص: ٢٥٤، و((العبر)) للذهبي ١/ ٥١.

واليومُ الثَّالثُ المشارُ إليه: هويومَ خرجَ به أبوحمزة الخارجيُّ (۱) بعسكرٍ كبير، والتقوا مع أهلِ المدينة بقُديد في صفر سنة ثلاثين ومئة، فانهزم المدنيون، واستمرَّ داخلاً المدينة، وأُصيب خلقٌ في كلا الموضعين ولم يلبثُ أيضاً أنْ هلك (۱).

وكذا حاصرَ إسماعيلُ بنُ يوسفَ بنِ إبراهيمَ بنِ موسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ [١٧/ أ] المدينة في سنة إحدى وخمسين ومئتين بحيث ماتَ أهلُها جوعاً، ولم يُصلِّ أحدٌ بالمسجد النَّبويِّ، ولم يلبث أنْ هلك بالجُدَري<sup>(٣)</sup>.

وفي سنة إحدى وسبعين ومئتين: قام محمَّدٌ وعليٌّ ابنا الحسينِ بنِ جعفرِ بنِ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ بها، فقتلا أهلَها، وأخذوا أموالهَم، وخرَّباها، بحيثُ انقطعتِ الصَّلاةُ بها شهراً كاملاً جمُعةً وجماعةً، بـل قتـل

<sup>(</sup>١) المختارُ بنُ عوفِ بنِ حمزةَ الأزديُّ، السلميُّ، البصريُّ، أبوحمزة الخارجيُّ، كان يدعوللخروج على مروان بن محمد الأموي، قُتل سنة ١٣٠ هـ. ((تاريخ خليفة بن خياط)) ص: ٣٨٥\_ ٣٨٥، والكامل في ((التاريخ)) ٥/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الواقعة في ((تماريخ خليفة بن خياط)) ص: ٣٩١ ـ٣٩١، و((تماريخ الطبري)) ٧/ ٣٩٣ ـ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ((تاريخ الطبري)) ٩/ ٣٤٦\_ ٣٤٧، و((الوافي بالوفيات)) ٩/ ٢٤٦\_ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) ذكر \_ نحو هذا دون ذِكر القَينة \_ ابنُ خلدون في ((تاريخه)) ٤/ ١٦٤.

عمَّدٌ ثلاثةَ عشرَ رجلاً من ولدِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ صبراً (١) حسبها يجيء بسطُ هذا في التراجم.

في سنةِ أربع وخمسين وستِّ مئةٍ: كانَ ظهورُ النَّارِ بظاهرِها شرقيِّها، وكانت من الآيات العظام، أضاءتْ لها أعناق الإبل ببُصرى، ودامتْ أيَّاماً وأشهراً، وظنَّ أهلُها أنها القيامة، إلى أن انطفأت عندَ وصولها إلى حَرَمها()، ولكن لم تمض السَّنةُ حتى احترقَ المسجدُ النَّبويِّ بعد انطفائِها ليلةَ استهلال رمضان.

وقبل هذا كلِّه في أيَّامِ أميرِ المؤمنين عمرَ بنِ الخطَّاب، خرجتْ نار بالحَرَّةِ، فجاء إلى تميمِ الدَّاريِّ فانطلق معه فجعل \_ أعني تميمً \_ يحوشُها بيده، حتى دخلت الشِّعب، ودخلَ تميمٌ خلفَها، رواها البيهقيُّ في «الدلائل»(").

وبعد هذا كلِّه بدهر: احترقَ المسجد في رمضانَ سنةَ ستَّ وثهانين وثهان مئةٍ بنزول صاعقةٍ احترقَ بنارِها سقفُه، وحواصلُه وخزائنُ كتبه، ورَبَعاتُه، وهلالُ منارته الرَّئيسية، ولم يبقَ من قناطِره وأساطينِه إلا اليسيرُ جِدَّاً، وصارَ كالتَّنور، مع جماعة كثيرين من الأعيان وغيرهم، حسبها شرحتُه في الحوادث، وقال الشُّعراء في ذلك، فأكثروا، وكان من قديمه:

لم يحترقْ حَرَمُ النَّبيِّ لرِيبَةٍ تُخشَى عليهِ ومَا بهِ مِنْ عارِ لكنَّهُ أيدي الرَّوافضِ لامَسَتْ تلكَ الرُّسومَ فَطُهِّرتِ بالنَّارِ (')

<sup>(</sup>١) انظر ((تاريخ الطبري)) ١٠/٧، و((البداية والنهاية)) ١١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٢٨\_ ٢٢٩، و((السيرة)) لابن كثير ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) ((دلائل النبوة)) للبيهقي ٦/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) ((وفاء الوفا)) ٢/ ٣٧٣، و((نصيحة المشاور)) ص: ٢٣٠.

وفي ذي الحجَّةِ سنةَ خمسين وسبعِ مئةٍ: نهبَ الطُّفيلُ بنُ منصورِ بنِ جَمَّازٍ المدينةَ حين بلغَه صَرْفُه عنها قبل مجيءِ المتولِّي بأيَّام (١٠).

وفي ذي الحجَّةِ سنة ستين وثمان مئةٍ: تسوَّرَ بعضُ الأشراف ـ بني حسين ـ لسطح الحُجرة النَّبوية، وسرقَ من قناديلِها الذَّهب والفضَّة جملةً، ولم يُفطنُ لذلك إلا في التي تليها، فاستُرجِع منه ما أمكن، وصُلبَ الفاعل، وقُتلَ الآخرون (٢).

في سنة إحدى وتسع مئة: اقتحمها حسن بن زبيري أيَّام نيابته بها، وكسرَ قُبَّةَ الزَّيت، وأخذَ ماكان بها من نقدٍ وقناديل، وغير ذلك.

وسبقه لنظيرِ فعلِه: جَمَّازُ بنُ هبة، فإنه \_حين بلغَه عزلُه في سنة إحدى عشرة وثمان مئةٍ \_ كسر القُبَّة، وأخذَ مافيها من قناديلِ ذهبٍ وفضَّةٍ، وثيابٍ لتكفين الموتى، وذلك شيءٌ كثير إلى غيره، ولم يلبث أن مات في التي تليها.

وكذا هجمَ على المدينة من أمرائها: عجلانُ بنُ نُعيرِ "، في سنة ثلاثين أو آخرَ التي قبلها، كما في ثابت بنِ نُعيرٍ أخيه، واستباحها ثلاثة أيَّامٍ بمعاونة ذربانَ الحسينيِّ الطُّفيلي، كما أعانَ ابنُه مشاري حسناً، مع كونِ والدِه زُبيريٌّ هو القاتلَ لذِربانَ.

وكذا هجمَ قبل ذلك في سنةَ أربع وعشرين: غُريرُ (١) بنُ هيازع أحدُ أمرائها، وأخذَ من الحاصل شيئاً كثيراً، ورامَ ضَيغمٌ الاقتداء بهم فكفَّه الله، كما سيأتي في

<sup>(</sup>١) انظر ((نصيحة المشاور)) ص: ٣١٤\_٥١٥، و((الدرر الكامنة)) ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو برغوث بن بشير الجرشيُّ، الحسينيُّ، من أشراف المدينة، ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» ٣/ ١٠، وذكر هذه القصة عندها.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النجوم الزاهرة)) ٤/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: ابن غرير.

تراجمهم<sup>(۱)</sup>.

وكذا شامانُ بنُ زهيرٍ، خالُ صاحبِ الحجاز، والدُ أميرِ المدينةِ فارسٍ هجَما في جمع كثيرٍ، فكُفًّا أيضاً.

بل: في زبيريِّ أنه تعصَّب مع بعض الرَّافضة في ضربِ بعضِ أهلِ السُّنة [١٧/ب] حتى مات (١٠).

وأبشعُ مِن هذا كلّه: الاطلّاعُ في سنة سبع وخمسين وخمس مئة على رجلين من النّصارى راما نقلَ مَن في الحُجرة النّبوية، ورأى السُّلطانُ نورُ الدِّينِ محمودٌ السَّهيدُ مناماً، اقتضى له سرعة المجيء، حتى ظهرَ له منها ذلك، فضربَ أعناقهم، وأُحرقا(")، كما سيأتي في ترجمتِه، مع ما نُقلَ من كونِ الحاكمِ صاحبِ مصر: رامَ النَّقل للمشار إليهم بمصر، فكفَّه اللهُ بحولِه وقوَّتِه، كما أهلك مَن رامَ إخراج الشَّيخين خاصَّة، حسبها يجيءُ في ترجمةِ هارونَ بنِ عمرَ (١٠).

ولما رام الخليفة \_ في سنة خمسين \_ نقلَ المنبرَ النَّبويَّ إلى الشَّام، مُحتجًا بكونِ عثمانَ قُتل بالمدينة بمواطأة أهلِها، فلمَّا حرَّك المنبر كَسفتِ الشَّمس، بحيث رُؤيت النُّجومُ نهاراً بادية، فتركه، وزاد في دَرَجِه، واعتذر عمَّا همَّ به (٥٠).

<sup>(</sup>١) ((إنباء الغمر)) ٧/ ٤٧٩، و((الضوء اللامع)) ٦/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) سيذكر هذه الحاذثة المصنِّف بالتفصيل في ترجمة زبيريٍّ، في حرف الزاي.

<sup>(</sup>٣) انظر ((تحقيق النصرة)) ص: ١٤٦\_١٤٧، و((وفاء الوفا)) ٢/ ٤٣١\_ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب، وانظر: ((تحقيق النصرة)) ص: ١٤٨ـ ١٤٨، و((وفاء الوفا)) ٢/ ٤٣٥ ـ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ الطبري)) ٥/ ٢٣٨\_ ٢٣٩، و ((الكامل)) ٣/ ٣١٩.

ثمَّ رام عبدُ الملكِ بنُ مروان (١) نقلَه، فذكَّره بعضُ جلسائه بها تقدَّم، فكفَّ. ثمَّ همَّ ابنُه الوليد (٢) بذلك، فحُذِّرَ منه، فتركَ.

ثمَّ إنَّ سليمانَ بنَ عبدِ الملك (" قيل له ما وقع من أبيه وأخيه، فقال: مالنا ولهذا، أخذْنا الدُّنيا، فهي في أيدينا، ونريد أن نعمِدَ إلى عَلَمٍ من أعلامِ الإسلام (" يُوفدُ إليه فنحمله؟ هذا مالا يصلح ("). والمعجزة فوق هذا.

وممَّا اتَّفَق أَنَّهُم بينها هم في العِهارةِ، بعد الحريقِ الثَّاني المُشارِ إليه، إذ دخلَ جملُ \_ كانَ ضَعُفَ عن العمل، فراموا نحرَه \_ إلى المسجدِ النَّبويِّ، شِبهُ المستجير به، فأمرَ ناظرُ العملِ من غيرِ قطع لعَلَفِه وسقيه.

<sup>(</sup>١) عبدُ الملكِ بنُ مروانَ بنِ الحكم، أبوالوليد الخليفةُ الأمويُّ، القرشيُّ، بويع بالخلافة عنـد مـوت أبيـه، كـان فقيهاً، عاقلاً جبَّاراً، شديد السياسة، هوالذي سلَّط الحجَّاج على الناس، وغزا الكعبة، ت ٨٦ هـ.

<sup>((</sup>الفخري))، ص: ۱۲۲، و((تاريخ بغداد)) ۱٥/ ٣٨٨\_١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) الوليدُ بنُ عبدِ الملك بنِ مروان، الخليفة الأمويُّ،، بويع بالخلافة بعد أبيه عبد الملك، جرت في مدته فتوحات عظيمة، كالأندلس، والهند، بنى جامع دمسق، والمدينة، والمسجد الأقصى، ت ٩٦ هـ. ((الفخرى))، ص: ١٢٧، و((الكامل)) ٤/ ٢٩١ ـ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) سليهانُ بنُ عبدِ الملكِ بن مروان، الأمويُّ، القرشيُّ، بويع بالخلافة بعد موت أخيه الوليد، جـرت في أيامه فتوحات، كان غيوراً، نَهمًا، ت ٩٩ هـ.

<sup>((</sup>الفخري))، ص: ١٢٨، و((وفيات الأعيان)) ٢/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل بزيادة كلمة (المسلمين)، قبل كلمة (الإسلام) ووضع فوقها خط ضرب.

<sup>(</sup>٥) ((الكامل)) ٣/ ٣١٩.

بل في سنةِ ثلاثين وسبع مئةٍ: جيء بمكَّةَ مع الرَّكب العراقيِّ بفيلٍ، وأُحضر المشاعر، ثمَّ مضَوا به إلى المدينة النَّبوية، فهاتَ بقربِها بعدَ عجزِهم عن التَّقدُّم إليها خطوة.

وقريبٌ ممَّا قبلَه: الجملُ الذي رامَ صاحبُه ذبحَه لسِنَّه، فإنَّه فرَّ إلى المسجدِ الحرام، وعجزوا عن إخراجه منه، وباتوا يحرسونه خوفاً على المطاف منه، فليَّا كان الثُّلثُ الأخيرُ: هجم فدخله، فطافَ ثلاثة أشواطِ، ذهب في الثَّالث إلى جهةِ المقامِ الحنفي، فسقط ميتاً، فدُفِنَ مكانَه، ولكنْ تعجَّبْتُ مِن دفنِه هناك.

\* \* \*

## ذكرُ ما تيسَّر عمَّن استعملهم النَّبيُّ ﷺ على المدينة الشَّريفة

حين بروزه للغزواتِ ونحوِها، ثمَّ مَنْ يليه من الخلفاءِ الرَّاشدين، فمَنْ بعدَهم، لا على وجهِ الاستيعاب، بل بحسبِ الإمكانِ، واقتضاء الانتخاب.

فأوَّلُ مَن أرسله ﷺ إليهم: مصعبُ بنُ عُميرٍ، قبل الهجرةِ، وبعدَ العَقَبة الأولى، ليصلِّي بهم ويُقرئهم القرآن، ويُفقِّهم في الدِّين والإسلام(١).

وكان المؤذِّنون في زمنه ﷺ: بلالاً، وهو أوَّلُ مؤذِّنٍ في الإسلام.

وابنَ أمِّ مكتوم، وسعدَ القَرَظِ، كانَ في الزَّمن النَّبويِّ، وأبي بكرٍ يُؤذِّن \_ فيما قيل \_ بمسجدِ قُباء، نقله إمَّا أبوبكر، أوعمرُ للمسجدِ النَّبويِّ.

وزيادَ بنَ حارثٍ الصُّدَائيَّ، وأبا محذورةَ الجُمَحيَّ (٢)، وكان مِن أندى النَّاس صوتاً.

سعدُ بنُ عُبادة في وَدَّان (٢)، وفي غزوة ذي قَرد، مع ثلاث مئةٍ من قومِه يجرسونها (١).

السَّائبُ بنُ عثمانَ بنَ مظعونٍ في بُواط (٥)، وقيل: سعدُ بنُ معاذ. أبو سلمةُ عبدُ الله بنُ عبدِ الأسدِ في العُشيرة.

<sup>(</sup>١) ((السيرة لابن هشام)) ٢/ ٥٨، و((السيرة النبوية الصحيحة)) ١٩٨/.

<sup>(</sup>٢) أبو محذورة الجُمَحي \_ بضمِّ الجيم وفتح الميم \_ اختلف في اسمه، فقيل: سمرة بن مِعيرَ، وقيل: أوس بن مِعيرَ، وقيل غير ذلك، مؤذِّن النبي ﷺ، ت٥٥ هـ. («الإصابة») ١٧٦/٤. في الأصل: وأبا.

<sup>(</sup>٣) ((عيون الأثر)) ١/ ٢٢٤، و((زاد المعاد)) ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) ((عيون الأثر)) ٢/ ٨٧، و((سبل الهدى والرشاد)) ٥/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) ((عيون الأثر)) ١/ ٢٠٦، و((سبل الهدى والرشاد)) ٤/ ٢٧.

زيدُ بنُ حارثةَ: في بدرِ الأولى، وبني المصطلقِ، بل قالَ ابنُ إسحاقَ: إنَّ الذي في بني المصطلق جِعالُ الضُّميريُّ.

أبو لُبابة بنُ عبدِ المنذر (') في بدرٍ الثَّانية، ردَّه من طريقها، وضربَ له بـسهمه، وفي بني قينقاع ('' [۱۸/ أ].

عاصمُ بنُ عديِّ العجلانيُّ، خلَّفه على أهل العالية.

بشيرٌ بنُ عبدِ المنذر في السَّويق (٣).

ابنُ أمِّ مكتوم، وفي اسمِه اختلاف، والأكثرُ: أنه عمرو، في ثلاثة عشر، بل كان الله يستخلفه عليها للصَّلاة بالنَّاس في عامَّة غزواته: قُرْقُرة الكُدر، وبُحران، وعلى الصلاة في أُحد، وحمراء الأسد، وبني النَّضير، والخندق، وقُريظة، وبني لحِيان، وذي قَردٍ، وفيها قيل: فتح مكة، وغيرها، وفي خروجه لحجَّةِ الوداع.

عثمانُ بنُ عفَّانَ، في غطفان، وفيها قيل: ذات الرِّقاع.

أبوذرِّ الغِفاريُّ، في ذات الرِّقاع، وفيها قيل: بني المصطلق.

عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ أُبي [ابن] ﴿ اللهِ اللهِ بِدرِ الآخرة.

سِباعُ بنُ عُرفطةً، في دُومةِ الجندل، وخيبر. قيل: وتبوك.

نُمَيلةُ بنُ عبدِ الله اللَّيثيُّ، في بني المصطلق فيها قيل، وكذا في خيبر، والحُديبية.

<sup>(</sup>١) أبولُبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاريُّ الأوسي، كان أحدَ النُّقباء ليلة العقبة، مات في خلافة عليٍّ. ( الإصابة )) ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ((سيرة ابن هشام)) ٣/ ٦، و((عيون الأثر)) ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) ((سيرة ابن هشام)) ٣/ ٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

أبو رُهمٍ كُلثومُ بنُ الحُصينِ الغِفاريُّ، في عمرة القضاء، وغزوة الفتح، وحُنين، والطائف. وقيل الذي في عمرة القضاء: بشيرُ بنُ سعدٍ الأنصاريُّ، والد النُّعمان.

محمَّدُ بنُ مَسلمةَ الأنصاريُّ، في تبوك.

وأبوبكر الصِّدِّيقُ، على العسكرِ فيها يصلِّي بالنَّاس، بل أمَّره في حياته اللَّعلى الحجِّ سنةَ تسع، وقدَّمه للصَّلاة بالنَّاسِ في مَرضِ موتِه (١٠).

واستعملَ على أهلِ قُباءَ والعاليةِ: عاصمَ بنَ عديٍّ بنِ الجَدِّ بنِ العجلان، بحيث لم يشهد بدراً، وضربَ له بسهمه (٢).

وأمرَ عبدَ الله بنَ سعيدِ بنِ العاص\_وكان كاتباً\_أن يُعلِّمَ الكتابةَ بالمدينة.

ولَّا تُوفِي اللَّهِ عَلَى خليفتُه أبو بكرٍ على أنقابِ المدينةِ في زمن الرِّدَّة: عليًّا، وطلحة، والزُّبير، وابنَ مسعودٍ، بل ألزمَ أهلَ المدينةِ بحضورِ المسجدِ خوفَ الغارةِ من العدوِّ، لقُرجم ٣٠٠.

واستخلفَ على المدينةِ \_ حين برز للتَّوجُّهِ بنفسِه لقتالِ أهلِ الرِّدَّة \_ أسامةَ بنَ زيد، حين قدومِه بالجيش الذي جهَّزه، إنفاذاً لتأميره را الله على المسلمين، بل

<sup>(</sup>١) فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس...». أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: حدِّ المريض أن يشهد الجماعة ( ٦٦٤)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ١/ ٣١١(٩٤)

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: واتفقوا على ذكره في البدرين، ويقال: إنه لم يشهدها، بل خرج فكُسر، فـردَّه النبـيُّ ﷺ من الرَّوحاء، واستخلفه على العالية من المدينة، وهذا هوالمعتمد.

<sup>((</sup>الإصابة)) ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ((البداية والنهاية)) ٦/ ٣١١، و((عصر الخلافة الراشدة)) ص: ٣٧٠.

وخلَّفَ مع أسامة جندَه، ليستريحوا ويريحوا ظهرَهم، فناشدَه المسلمون الرُّجوع، فأبى قائلاً: بل أُواسيكم بنفسي. وعليُّ آخذُ بزِمامِ راحلته، قائلاً: لا تفجعْنا بنفسِك، فواللهِ لئنْ أُصبنا بك، لا يكونُ للإسلامِ نظامٌ. إلى أنْ سار إلى ذي القَصَّة (')، ونزلها في جمادى الآخرةِ سنة إحدى عشرة، فرجع إلى المدينة حينئذٍ، بعد أن أمضى الجيوش، ونفَّذ خالدَ بنَ الوليد (').

واستخلفَ حين حجَّ ـ سنةَ اثنتي عشرة ـ على المدينةِ عثمانَ بنَ عفَّانَ.

ثمَّ أمرَ عمرَ بالصَّلاةِ بالنَّاسِ في مرضِ موتِه إذ أقام خمسة عشر يوماً لا يخرج إلى الصَّلاة، بل كانَ عمرُ يصلِّي بالنَّاسِ في حياته إذا غاب ".

ولَّما دُفنَ ﷺ وكان قد استخلفه \_ صعدَ المنبرَ فخطب بالنَّاس.

ثمَّ لم يتخلَّف عن الحجِّ في سِني خلافته إلا في الأولى فقط، وكمان على القضاءِ عليُّ، بل واستخلفه(١٠).

وفي سنةِ أربعَ عشرةَ (٥): أمَر بالقيامِ في شهرِ رمضانَ في المساجدِ بالمدينة، وجمعَهم

<sup>((</sup>معجم البلدان)) ٤/ ٣٦٦، و((المعالم الأثيرة)) ص: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) ((الكامل)) ٢/ ٢٠٧ ـ ٢١٠، و ((البداية والنهاية)) ٦/ ٣١٤ ـ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ الطبري)) ٣/ ١٩، و((الكامل)) ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص: ١١٠\_١١١.

<sup>(</sup>٥) ((الكامل)) لابن الأثير ٢/ ٣٤٠.

على أُبِيِّ بنِ كعبِ،(١)وكتبَ إلى الأمصار بذلك.

وكذا جمعَ عمرُ النَّاسَ في قيام رمضانَ على سليمانَ بنِ أبي حَثمةَ الآتي قريباً.

وأقام عمرُ أيضاً: [١٨/ب] أبا حَليمةَ معاذَ بنَ الحارثِ الأنصاريَّ القارئ يـصلِّي بالنَّاس التَّراويحَ في رمضانَ، فكانَ يقنُتُ.

وفي التي تليها \_أوالتي بعدها \_ سار ففتحَ بيت المقدس، واستخلفَ على المدينةِ علياً.

وفي سنةِ ستَّ عشرةَ استخلفَ عليها \_حين حجَّ \_زيدَ بنَ ثابتٍ، وكذا في التي بعدها حين اعتمر. وبني المسجدَ الحرامَ، وأقامَ بمكَّة عشرين ليلةً، وفي غيرِها من حجَّاته.

ثمَّ في سنةِ ثمانيَ عشرةَ: سار إلى الشَّام، واستخلفَ عليًّا.

ثمَّ في حجَّةِ سنة إحدى وعشرين والتي تليها معاً: زيدَ بنَ ثابت.

ثمَّ في سنة ثلاثٍ وعشرين، آخر حجَّاته: كان معه فيها أمَّهات المؤمنين رضي الله عنهم وعنهنَّ.

قال الزُّهريُّ: ما اتَّخذَ النَّبيُّ ﷺ قاضياً، ولا أبو بكرٍ، ولا عمرُ، حتى قال عمرُ للسَّائبِ بنِ يزيدَ ، ابنِ أختِ نَمِر: لو روَّحتَ عني بعضَ الأمر (٢).

ونقلَ ابنُ حِبَّانَ (٢) وابنُ عبدِ البَرِّ (١): أنَّ السَّائب كان على السُّوقِ أيَّام عمر. وسبقَها مصعبٌ الزُّبيريُّ (٥) فقال: استعمله عمرُ على سوقِ المدينة، هو وسليانُ بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع في ((أخبار القضاة)) ١/ ١٠٥، وهوغريب. ((انظر السير)) ٣/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٣/ ١٧٢

<sup>(</sup>٤) ((الاستيعاب)) ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) ((نسب قريش)) لمصعب الزبيري، ص: ٣٧٤.

أبي حَثمة، وعبدُ الله بنُ عتبةَ بنِ مسعود.

وأوَّلُ مَن استعمل قاضيا ـ بعد قولِ عمرَ للسَّائب ـ عثمانُ.

وجعلَ عمرُ على بيت المال: عبدَ اللهِ بنَ الأرقمِ القُرشيَّ، الزُّهريَّ، الصَّحابيَّ، لِما شَاهده من ائتمان النبيِّ ﷺ [له] (١)، وكتبَ له (١)، ولأبي بكر وعمر، وكذا استعمله عثمان على بيت المال (١).

وكذا كان عبدُ الرَّحنِ بنُ عبدِ القاريُّ عاملَ عمرَ على بيت المال.

وكذا كان أبوالزِّنادِ عبدُ اللهِ [بنُ] ﴿ ذكوانَ الفقيهُ حاسبَ أهل المدينة بحيث وفدَ على هشام بنِ عبدِ الملكِ بحساب ديوانها.

وكان أبو زيدٍ سعدُ بنُ عُبيدٍ الأنصاريُّ \_أحدُ مَن جمعَ القرآنَ في زمنه اللهِ على المُعرَّ في زمنه اللهُ وأبي بكرٍ وعمرَ بمسجدِ قُباء، فلمَّا تُوفِي أَمرَ عمرُ مُجمِّعَ بنَ جاريةَ أَنْ يُصلِّيَ بهم.

وأمَّ بمسجدِ قُباء عاصمُ بنُ سويدِ بنِ عامرِ بنِ يزيدَ بنِ جاريةَ الأنصاريُّ أحدُ شيوخ أبي مصعب (°).

ولَّا قتله \_ الله على الله الله عن علام المغيرة بن شُعبة ، عند صلاة الصُّبح أمرَ عبدَ

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، ولايتمُّ المعنى إلا بها.

<sup>(</sup>٢) يريد به حديث عبد الله بن عمر قال: « أتى النبي الله كتابُ رجل، فقال لعبد الله بن الأرقم: «أجبْ عني»، فكتب جوابَه، فقرأه عليه فقال: «أصبتَ وأحسنتَ، اللَّهمَّ وفِّقه»، فلمَّ وُلِي عمر كان يشاوره. أخرجه الحاكم ٣/ ٣٣٥، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) ((جمهرة نسب قريش)) ٢/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٤) من مصادر ترجمته، وقد سقطت في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أبومصعبِ الزُّهريُّ المدنيُّ، أحمد بن أبي بكر.

الرَّحمنِ بنِ عوفٍ، فصلَّى.

ثمَّ جعلَ الخلافة شورى بين ستة (١) ، وأمرَ أن يُصليَ صهيبٌ بالنَّاسِ، حتى يستقرَّ الأمر، بل هوالذي صلَّى على عمرَ.

ولما كانت آخرُ خُطبةٍ خطبها عثمانُ حَصبَهُ النَّاسُ حين جلسَ على المنبر، فصلَّ للنَّاسِ يومئذٍ أبو أمامة أسعدُ بنُ سهلِ بنِ حُنيفٍ الأنصاريُّ ، لما حُصِر مع كونه لم يتخلَّف عن الحجِّ في سني خلافته، إلا في الأولى والأخيرةِ (٢) \_ استخلف على المدينةِ في بعضِها: عامرَ بنَ ربيعةَ بنِ كعبِ العَنزيَّ، العدَويَّ.

وكان يُصلِّي بالنَّاس في المسجدِ النَّبويِّ أبو أَيُّوبَ خالـدُ بـنُ زيـدٍ الأنـصاريُّ بعـدِ استئذانِ سعدِ القَرَظِ المؤذِّنِ عليَّا، فدامَ أياماً، صلَّى بهم عليُّ.

ويقال: بل أمرَ عليٌّ سهلَ بنَ حُنيفٍ، فصلَّى بالنَّـاس مِـن أَوَّلِ ذي الحِجَّـةِ إلى يـوم العيد، ثمَّ صلَّى عليٌّ بالنَّاسِ العيدَ، واستمرَّ حتى قُتل، رضي الله عنهم.

وُبويعَ لعليِّ (") الذي لم يتهيَّأُ له الحجُّ في سني خلافته، واستخلفَ حينَ خرجَ دافعاً لمَن برز قُثُمَ بنَ العبَّاس.

ثمَّ في سنة سبع وثلاثين سهلَ بنَ حُنيفٍ، ثمَّ عزله واستجلبه لنفسه، وولاها تَكَام بنَ العبَّاسِ، ثمَّ عزله وولآها أبا(٤) أيُّوبَ الأنصاريَّ، ثمَّ شخصَ أبو أيُّوبَ نحو عليًّ،

<sup>(</sup>١) وهم: عليٌّ، وعثمانُ، والزُّبيرُ، وسعدٌ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ عوفٍ، وأبو عبيدة ابن الجرَّاح.

<sup>((</sup>تاريخ عمر بن الخطاب)) ص: ٢٥٤، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) لأنَّ وفاته في ذي الحجة سنة ٣٥ هـ.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ الطبري)) ٤/ ٤٧، و((الكامل)) ٣/ ٨١، و((البداية والنهاية)) ٧/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: أبو، وهوخطأ.

واستخلفَ عليها رجلاً من الأنصار، فلم يزلْ عليها حتى قُتِلَ عليٌّ.

وكذا ولَّى عليٌّ حين خرجَ يريد البصرة: تميمَ بنَ عبدِ عمروٍ أبا حسنِ المازنيَّ (١).

ولما ترك الخلافة [19/ أ] ابنُه الحسنُ لمعاويةَ بنِ أبي سفيان \_ رضي الله عنهما \_ كــان أبو هريرة في أثناءِ الفتنةِ يُصلِّي بالنَّاس، حتى جاء جاريةُ بنُ قُدامةَ.

واستعملَ معاويةُ على المدينة: مروانَ بنَ الحكمِ بنِ أُميَّةِ ثمان سنين وشهرين، ثمَّ عزله، واستعمل في أحد الرَّبيعين سنةَ تسع وأربعين سعيدَ بنَ العاص.

وكان على قضائِها في أيَّامِ مروانَ عبدُ اللهِ بنُ نوفلِ بنِ الحارثِ، فعزلَه سعيدٌ حين استقرَّ بأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، بل قيل: إنَّ ابنَ نوفلٍ كان قاضياً زمنَ معاوية، وإنَّـه أوَّلُ قـاضٍ كان بالمدينة من التَّابعين، وتكرَّرت ولايةُ معاويةً لسعيدِ بنِ العاصِ في الإمرة.

وكذا استعملَ معاويةُ أبا هريرةَ غيرَ مرَّةٍ، وكان إذا غضِبَ عليه يبعث مروان، بحيث وَلِيها أيضاً غيرَ مرَّةٍ، ومن جملتها في سنة أربع وخمسين.

واستعملَ معاويةُ أيضاً عبدَ الملكِ بنَ مروانَ، وهُو ابنُ سـتَّ عـشرةَ سـنةً، وحـجَّ سنة سبعِ وخمسينَ. سنة سبعِ وخمسينَ.

واستعملَ ابنَ أخيِه الوليدَ بنَ عتبةَ بنِ أبي سفيانَ (٢٠)، وكان في سنةِ تسعٍ وخمسين

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأثير في ((أسد الغابة)) ١/ ٢٦٠، لكن ليس فيها أنَّ ذلك كان حيث خروج عليٍّ الله البصرة، لأنه حين خروجه إليها ولى على المدينة تمَّام بن العباس، وقيل: سهل بن حنيف، كما في ((تاريخ الطبري)) ٤/ ٤٥٥، و((الكامل)) ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: خمس وسبعين، وهو خطأ، فإن معاوية مات سنة ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الوليد بن عتبة بن أبي سفيان الأموي، ولاه عمه معاوية إمرة المدينة.

قال أبومصعب: كان حليها كريهاً. ‹‹نسب قريش›› ص: ١٣٣، و‹‹الثقات›› ٥/ ٤٩١.

واليها، فأبقاه يزيدُ بنُ معاوية (()، حين خلفَ أباه في سنةِ ستين، بل كان العاملُ فيها عليها وعلى مكةَ معاً عمرو بنَ سعيدِ بنِ العاصِ الأشدق، ودخل المدينة في رمضان، وكان بِشرُ بنُ أرطاة من شيعةِ معاوية، وولي الحجازَ واليمنَ، وهدمَ بالمدينة دوراً كثيرة، وصعِدَ المنبر (())، فتكلَّم بمُنكر (()).

ولما فرغَ مسلمُ بنُ عقبةَ مِن قتالِ أهلِ المدينةِ: استعملَ عليها روحَ بنَ زِنباعِ الجُّذَامي، وقيل: عمرَ بنَ مُحرِزِ الأشجعيَّ، واستعمل إمَّا يزيدُ، أوغيرُهُ - ممَّا هو أقربُ - على شُرطته عمرو بنَ التُّبيرِ بنَ العوَّامِ، لما كان بينَه وبينَ أخيه عبدِ الله من التَّفاتن (1)، وكانت وقعةُ الحَرَّة، واستُشهِدَ فيها عبدُ اللهِ بنُ حنظلةَ الغسيلِ الصَّحابيِّ في ذي الحِجَّة منها، وكانت الأوسُ ولَّتُه أمرَها.

وحينَ بُويعَ في الشَّام لعبدِ الملكِ بنِ مروانَ بنِ الحكمِ (٥) ولَّى عروةَ بنَ أُنيفٍ، وجهزَه في عسكرٍ لقتالِ أهلِ المدينةِ، فهربَ الحارثُ بنُ حاطبِ بنِ الحارثِ بنِ معمرِ، متوليها لعبدِ الله بنِ الزُّبيرِ.

فكانَ ابنُ أُنيفٍ يدخُلُ فيصلِّي بالنَّاسِ الجُمعة، ثُمَّ يعودُ لمعسكره، ودامَ شهراً،

<sup>(</sup>١) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أبوخالد الأموي، ولي الخلافة سنة (٦٠ هـ)، كان يحب اللهو، في عهده قتُل الحسين بن على، ونُهبت المدينة، وغزيت القسطنطينية، توفي سنة (٦٤ هـ).

<sup>((</sup>الفخرى))، ص: ١١٣، و((سير أعلام النبلاء)) ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المدينة.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ الطبري)) ٥/ ١٣٩، و((الكامل)) ٣/ ٢٥٠\_١٥١، و((السير)) ٣/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ١٨٥، و((تاريخ الطبري)) ٥/ ٣٤٣\_٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) سنة ٦٥هـ. ((الكامل)) لابن الأثير ٣/ ٣٤٧.

صارَ يُصلِّي بعدَه عبدُ الرَّحمنِ بنِ سعدٍ القَرَظِ، إلى أنْ عادَ الحارثُ إلى المدينة.

ثُمَّ عزلَه ابنُ الزُّبيرِ بجابرِ بنِ الأسودِ بنِ عوفٍ الزُّهريِّ، ثُمَّ سنةَ سبعين بطلحة بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ الزُّهريِّ، المعروفِ \_ لجُودِه \_ بطلحة النَّدى، فلم يزلُ حتَّى بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ الزُّهريِّ، المعروفِ \_ لجُودِه \_ بطلحة النَّدى، فلم يزلُ حتَّى أخرجَه طارقُ بنُ عَمرو حينَ قدِمَها في سنةِ اثنتين وسبعين، واستقرَّ ثعلبةُ \_ رجلٌ مِن أهلِ الشَّام (') \_ فكانَ يأكلُ وهو على منبرِ النَّبيِّ التَّمرَ وغيرَه، ليَغيظَ أهلَ المدينةِ، معَ شِدَّتِه على أهل الرِّيبةِ.

وكذا ولَّى عبدُ الملكِ المدينةَ في سنةِ اثنتين وسبعين طارقَ بـنَ عمـرو مـولى عـثمان المذكور خمسة أشهر.

وكان قاضيَها أيَّامهُ عبدُ اللهِ بنُ قيسِ بنِ مَحْرمةَ، بل كان قاضيَها في حياةِ جــابرِ بــنِ عبدِ الله الأنصاريِّ، واستخلفَه الحجَّاجُ، إذ ولي العراقين على المدينة.

وولَّى عبدُ الملكِ أيضاً أبانَ بنَ عثمانَ بنَ عفَّان (٢) سبعَ سنين فأزيدَ.

وممَّن وَلِيَ المدينة لابنِ الزَّبير، -المقيم في الخلافة تسعَ سنين، لم يتركِ الحجَّ في واحدة منها، أوَّلها: سنة أربع وستين - الحارثُ بنُ حاطبٍ، المشار إليه، وكان الحارثُ هذا: يلي لمروان المساعيَ بالمدينة، ودامَ إلى أيام ابنِه عبدِ الملكِ، بل استعملَ عبدُ الملك الحَجَّاجَ على مكَّة [١٩/ب] والمدينة (٢)، فليَّا قُتِلَ ابنُ الزُّبير دخلَ مكَّة، فبايعَه أهلُها لعبدِ الملكِ، وسارَ إلى المدينة، فأقامَ بها شهراً أوشهرين، وتجرَّأ فيها على الصَّحابة، لعبدِ الملكِ، وسارَ إلى المدينة، فأقامَ بها شهراً أوشهرين، وتجرَّأ فيها على الصَّحابة،

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) سنة ٧٦ هـ. ((الكامل)) ٤/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) ((العبر)) ١/ ٨٤.

وتكلُّمَ بالقبيح، وذلك في صفرٍ سنةَ أربعِ وسبعين.

وكذا استعملَ عبدُ الملكِ هشامَ بنَ إسهاعيلَ المخزوميّ، ثمَّ عزلَه ابنُه الوليدُ الذي حجَّ بالنَّاسِ سنةَ سبع وتسعين(١).

ووَلِيَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن سنةِ ستِّ وثمانين (١) إلى سنةِ ثلاثٍ وتسعين.

وكان على سوقِ المدينةِ أيَّامَ إِمرةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ سليهانُ بنُ يسادٍ، أحدُ أئمةِ التَّابعين، ثمَّ عزلَ الوليدُ عمرَ بعثهانَ بنِ حيَّانَ، فدامَ ثلاثَ سنين، واستعملَ أخوه سليهانُ بنُ عبدِ الملكِ المتوفَّ سنةَ تسع وتسعين بعد عزلِه لعثهانَ بنِ حيَّانَ سنةَ ستً وتسعين أبا بكر بن اللهِ عمَّدَ بنَ عمرو بنِ حزمِ الأنصاريَّ، الذي كان مُقدَّماً على الخزرج يومَ الحَرَّةِ (1).

ومِنَ النُّكتِ الطَّريفة: أنَّ سليهانَ كتب إليه: أَحْصِ مَن قِبَلَكَ من المُخَنَّين، تصحِّفَت باخْصِ، بالخَاء المعجمة (٥)، فخصاهم، بل قيل: إنَّه علم بالتَّصحيف قبل الفعل، وإنَّه كفَّ.

وكانَ ابنُ حزمٍ عليها قبلَه لأخيهِ الوليدِ، فإنَّه حُكي أنَّه تحاملَ على الأحوصِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهو خطأ؛ فإنَّ الوليدَ بنَ عبد الملك توفي سنة ٩٦ هـ، وإنَّما حجَّ بالناس آخرَ حجَّةٍ له سنة ٩١ هـ. ((الكامل)) ٤/ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الصَّحيحُ أنَّ ولايته كانت سنة ٨٧ هـ. ((الكامل)) ٤/ ٦٠١، و ((البداية والنهاية)) ٩/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وانظر: ((الكامل)) ٤/ ١٤٣، و((البداية والنهاية)) ٩/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) قال ابنُ حِبَّان: ولته الأنصار أمرها يوم الحَرة، ومات في ذلك سنة (٦٣ هـ). ((الثقات)) ٥/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه العسكري في ((تصحيفات المحدثين)) ١/ ٧١.

الشَّاعرِ(') تحاملاً شديداً، فسارَ إلى الوليد يشكوه، وأنشدَ قصيدةً يمتدحُهُ بها، من جملتها:

لا ترثينَ لَحَزميِّ ظفِرتَ به يوماً، ولوأُلقيَ الحَزميُّ في النَّارِ النَّاخسينَ بمروانَ بذي خُشُبٍ والدَّاخلين على عثمانَ في الدَّارِ فقال له الوليدُ: صدقتَ، والله لقد أَغفلنا حَزماً وآلَ حزم ('').

ثمَّ كتبَ بولايةِ عثمانَ بنِ حيَّان المُرِّيِّ، وبعزلِ عمرَ (")، واستَصفاءِ أموالهِم، وإسقاطِهم جميعاً من الدِّيوانِ.

واستعملَ ابنُ عمِّهما عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ [بنِ] مروانَ بنِ الحكمِ عليها خالـدَ ابنَ الصَّلتِ مَعمرِ بنِ حَزمٍ، ابنَ أبي الصَّلتِ مَعمرِ بنِ حَزمٍ، ابنَ أبي الصَّلتِ مَعمرِ بنِ حَزمٍ، بل كانَ أبوطُوالةَ خليفةً لابنِ عمِّه أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمروبنِ حَزمٍ في القضاء، وولي قضاءَ المدينةِ لعمرَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جاريةَ.

<sup>(</sup>١) عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الله الأنصاريُّ، لقِّبَ بالأحوصِ لضيقٍ في مؤخرة عينيه، شاعرٌ هجَّاءٌ، معاصِرٌ كجريرِ والفرزدق، وهُومن سكَّان المدينة، توفي سنة ١٠٥ ه بدمشق. ((الشعر والشعراء)) ص: ٢٦٢، و((سير أعلام النبلاء)) ٤/ ٩٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن شبة في ((تاريخ المدينة)) ٤/ ١٢٧٩، وهما في ((تاريخ الطبري)) ٨/ ٨٥.

وذوخُشُب: وادٍ يبعد عن المدينة ٣٥ كلم. ((المغانم المطابة)) ٢/ ٧٧٨، و((المعالم الأثيرة))، ص:١٠٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل / ١٩ / ب: [ابن عمر]، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) هذا خطأ، وإنَّما كانَ أميرَ المدينة \_ في عهد عمر بن عبد العزيز \_ أبو بكر بنُ محمَّدِ بنِ عَمروِ بنِ حـزمٍ. ((الكامل)) ٤/ ١٥٤.

واستعملَ هشامُ بنُ عبدِ الملكِ \_ الذي حجَّ قبلَ خلافتِه بالنَّاسِ \_ سنةَ ستِّ ومئةٍ كلاً من خاليه: إبراهيمَ ومحمَّدِ (۱) ابني هشام بنِ إسهاعيلَ بنِ الوليدِ بنِ المغيرةِ القرشيِّ المخزوميِّ، على مكَّةَ والمدينةِ والطَّائفِ، وكأنَّه ولَى إبراهيمَ أوَّلاً، فإنَّه قَدِمَ المدينةَ وهوأمير في جُمادى الثَّانية سنةَ ستِّ ومئةٍ (۱)، ثمَّ عزله في سنةِ أربعَ عشرةَ ومئةٍ بأخيهِ (۱) خالدِ بنِ عبدِ الملكِ، وكأنَّه صرفَه أيضاً، ثمَّ أعادَه سنةَ سبعَ عشرةَ ومئةٍ لكلِّ مِن مكَّةَ والمدينةِ والطَّائفِ، وحجَّ بالنَّاسِ. ثمَّ صرفَه في التي بعدَها بمحمَّدِ بنِ هشامٍ أخي إبراهيمَ، فكانَ واليَها سنين، كأنَّه إلى سنةِ خمسٍ وعشرين (۱) آخرَ أيَّامِ هشامٍ، وحجَّ بالنَّاسِ في أوَّلِ سِنية.

وكان القاضي بها أيَّامَ [سعد بن] (°) إبراهيم: سعيدُ بنُ سليمانَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ، والقاضي في خلافةِ هشام إمَّا زُييدُ بنُ الصَّلت (٢)، أووالده الصَّلت (٧).

لما صارت الخلافةُ لابنِ أخيهم الوليدِ بنِ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ كتب إلى يوسفَ ابنِ

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ هشامِ بنِ إسهاعيلَ القرشيُّ المخزوميُّ، أمير مكة والمدينة.

<sup>((</sup>تهذیب التهذیب)) ۹/ ۹۹۱\_۴۹۱.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ الطبري)) ٧/ ٢٩، و((الكامل)) ٤/ ٣٧٦، و((البداية والنهاية)) ٩/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) ليس هو بأخيه، وإنها هو خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم. ((الكامل)) ٤/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) هذا صحيح، وانظر: ((الكامل)) ٤/٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وانظر: ((أخبار القضاة)) ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٦) الصلت بن زييد كان القاضي أيام ولاية سعد بن إبراهيم للمدينة. ((أخبار القضاة)) ١/ ١ ٤ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٧) الصلت بن زُييد \_ بضمِّ أوله وكسره ومثناتين تحتانيتين \_ بن الصلت بن معد يكرب الكندي قاضي المدينة، ستأتى ترجمته في حرف الصاد.

محمد (١) أميرِ المدينة بالقبضِ على محمَّدٍ وإبراهيمَ المذكورينِ، ففعلَ، وعذَّبَها حتى ماتا سنةَ خمسِ وعشرين ومئةٍ.

ووليَ مكَّةَ والمدينةَ عبدُ العزيزِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ مروانَ لمروانَ بنِ محمَّدٍ (٬٬٬ وحجَّ بالنَّاسِ سنةَ سبع وعشرين ومئةٍ (٬٬ وحجَّ بالنَّاسِ سنةَ سبع وعشرين ومئةٍ (٬٬ .

بل كان واليَها قبلَ يزيدَ بنَ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ('')، ثمَّ أثبته مروانُ عليهما، ثمَّ عزلَه عنهما \_وكان في خلافةِ مروانَ بنِ محمَّدِ بنِ مروانَ بنِ الحكمِ على قضاءِ المدينةِ \_ بشيبةَ بنِ نِصَاحٍ المقرئ، التَّابعيُّ، وعلى إمرتها معَ مكَّةَ والطَّائفِ [٢٠ / أ] ('')، وليَها سنةَ ثلاثين ومئةٍ، ولم يلبثُ أنْ قُتِلَ مروانُ، وانقضت دولةُ بني أميَّةَ.

وولَّى أبوالعبَّاسِ السَّفاحُ (٢) أوَّلُ خلفاءِ العباسيين عمَّهُ داودَ بنَ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ العبَّاسِ الحرمين وغيرَهما في سنةِ ثنتين وثلاثين ومئةٍ، ولم يلبثْ أنْ ماتَ بعدَ أفعالٍ

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: عمر، وهو خطأ. الكامل ٤/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) مروان بن محمد بن مروان الأمويُّ، يقال له: مروان الحمار لصبره في الحرب، كانت أيامه أيام فتن، هزمه العباسيون، وأسقطوا الدولة الأموية، قتل سنة (١٣٢ هـ). ((الفخري))، ص: ١٣٨، و((البداية والنهاية)) ١٠/ ٤٦\_٧٤.

<sup>(</sup>٣) ((الكامل)) ٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) يزيدُ بنُ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ الأمويُّ القرشيُّ، تولى الخلافة سنة (١٢٦ هـ)، وفيهـا تــوفي، ولقِّب النَّاقصَ؛ لأنه نقص من أعطيـات أهــل الحجـاز، كــان يُظهــر التنـسُّك، وفي عهــده ضـعفت الخلافة. («الفخري»، ص: ١٣٦، و(«البداية والنهاية») ١٠/ ١٦.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: عبدُ الملكِ بنُ محمَّدِ بنِ عطيَّةَ السَّعديُّ، وهو خطأ، والصواب المثبتُ. انظر: ((الكامل)) 8/ ٣١٦، و((البداية والنهاية)) ٩/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن محمد بن علي.

ذميمةٍ مِن قتلِ ونحوِه، كما سيأتي.

فاستعملَ عليها خالَه زيادَ بنَ عبيدِ الله بنِ عبدِ المَدانِ الحَارثيّ ، وكان على المدينة عبدُ الله بنُ الرَّبيعِ الحَارثيُّ ، فعزلَه المنصورُ أبوجعفرِ الهاشميُّ ، وولَّى جعفرَ بنَ سليمانَ (٢) بنِ عَليِّ بنِ عبدِ الله بنِ العبَّاسِ ، فدامَ ثلاث سنين ، ثمَّ عزلَه بالحسنِ بنِ زيدِ العلويِّ (٢) والدِ السيِّدةِ نَفيسةَ ، فدامَ خسَ سنين ، ثمَّ عزلَه (٤) بعمِّه عبدِ الصَّمدِ بنِ عليِّ العلويِّ (٢) والدِ السيِّدةِ نَفيسةَ ، فدامَ خسَ سنين ، ثمَّ عزلَه (٤) بعمِّه عبدِ الصَّمدِ بنِ عليِّ بنِ عبل من عبدِ الله بنِ عباس ، وكان زيدُ بنُ الحسنِ والدُ الحسنِ هذا لشَرفِه في بني هاشم وسِنّه على صدقاتِ آل عليٍّ ، ثمَّ عزلَه سليمانُ بنُ عبدِ الملكِ .

وكذا استعملَ المهديُّ (٥) جعفراً عليهما في سنة إحدى وستين (١).

<sup>(</sup>١) ((البداية والنهاية)) ١٠/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) وذلك سنة ١٤٦ هـ. ((البداية والنهاية)) ١٠/ ٥٢٣.

وكان أبو جعفر المنصورُ ولَّى المدينةَ محمَّدَ بنَ خالدِ القسريَّ سنة ١٤١ هـ بعدما عزل زيادَ بـنَ عبيـدِ الله، ثمَّ عزلَ محمَّدَ بنَ خالدٍ وولَّى مكانه رياحَ بنَ عثمانَ المريَّ سنة ١٤٣ هـ، ثمَّ استعملَ مكانه عبـدَ اللهِ بنَ الربيع سنة ١٤٥ هـ. ((الكامل)) ٢٨/٣، ٣٧٠، ثمَّ عزلَ ه وولَّى مكانه جعفـرَ بـنَ سـليمانَ. ((الكامل)) ٥/ ٢٢، ٢٢.

<sup>(</sup>٣) وذلك سنة ١٥٠ هـ. ((الكامل)) ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سنة ١٥٥ هـ. ((الكامل)) ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدٍ.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ خليفة)) ص: ٤٤٠، و((تاريخ الطبري)) ٨/ ١٤١.

وكان على المدينة عبدُ اللهِ بنُ صفوانَ الجمحيُّ، فتوفي سنة ١٦٠ فاستعملَ مكانَـه محمَّـدَ بـنَ عبـدِ اللهِ الكثيريَّ، ثمَّ عزلَه واستعمَلَ مكانهُ زُفرَ بنَ عاصم، وبعده جعفرَ بنَ سليمانَ.

<sup>((</sup>الكامل)) ٥/ ٥٧، ٢١.

وكان المنصورُ قد جمعَ لجعفرٍ بينَ إِمرةِ مكَّةَ والمدينةِ، فكانَ أُوَّلَ مَن خطبَ بهما في خلافة بني هاشم مِن بعدِه داودُ بنُ عيسى بنِ موسى بنِ محمَّدِ بنِ عليٍّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدًا اللهِ بنِ عبدًا اللهِ بن عبدًا اللهِ عبدًا اللهِ بن عبدًا الآتي في المتوكل.

ولَّا قدمَ جعفرٌ المدينةَ على إمرتِها \_وكانَ أبوبكرِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي سَبرةَ (') القاضيَ بها للمنصورِ، أيّامَ إمرةِ زيادِ بنِ عبيدِ اللهِ الحارثيِّ الماضيَ عليها معزو لا محبوساً \_ أكرمَه جعفرٌ، وأطلقَه من الحبسِ بإشارةِ المنصورِ، فسار إلى المنصورِ فأعاده.

وكذا استعمل المنصورُ على المدينةِ، بل ومكَّةَ والطَّائفِ، قيل: واليهامةِ، بعدَ الثَّلاثين ومئةٍ زياداً الحارثيَّ (٢) المذكورَ، وشرَطَ عليه الفحصَ عن محمَّدٍ وإبراهيمَ الثَّلاثين ومئةٍ زياداً الحسن، فلم يقدر على كشفِ خبرِهما، فعزلَه في سنةِ أربعين، أوالتي تليها (٢) \_ أو في رجبٍ سنةَ اثنتين وأربعين بمحمَّد بنِ خالدِ القَسريِّ، فأقامَ سنتين، وبلغَه الميلُ إلى آل أبي طالبٍ، فعزلَه سنةَ أربعٍ وأربعين ومئةٍ (١) برياحِ بنِ عثمانَ بنِ حيانَ المُرِيَّةِ أبي المدينةِ أبي المدين

<sup>(</sup>١) أبوبكر بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ أبي سبرةَ القُرشيُّ، العامريُّ، المدنيُّ.

قال الحافظ: رموه بالوضع، وقال مصعب الزبيري: كان عالمًا، توفي سنة ١٩٢ هـ.

<sup>((</sup>التقريب)) ص: ١١١٦، و((الكشف الحثيث)) ص: ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) الذي استعمل زياد بن عبيد الله الحارثي على المدينة هو أبو العباس السفاح سنة ١٣٣ هـ، وأقره السفاح لما تولي الخلافة سنة ١٣٦هـ. ((البداية والنهاية)) ١٠/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) وهو الأصح، كما في: ((تاريخ الطبري)) ٨/ ١٧، و((الكامل)) ٥/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: وأربع مئة، وهو خطأ فاحش. انظر: ((الكامل)) ٤/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) رياح: بكسر الراء والياء المنقوطة باثنتين من تحت. ((الوافي بالوفيات)) ١٤/ ١٥٧.

عبدِ الله محمَّدِ بنِ عمرانَ بنِ إبراهيمَ القُرشيِّ التَّيميِّ (')، وكان قاضيَها لبني أُميَّة، ثمَّ لبني ها شم، وإلى غيرِه من أهلها، وحذَّرَهم من إخفائِه فضلاً عن الخروج معه.

ولم يلبثْ أَنْ ظهرَ محمَّد، وحبسَ رِياحاً في جماعةٍ، إلى أَنْ كانَ قتلُ محمَّدٍ بالمدينةِ على يدِ عيسى بنِ موسى، ابنِ أخي المنصور ووليِّ عهده.

ثمّ ولَّى المنصورُ الإمرةَ لمحمد بن خالد بن عبد الله القسري (")، والمساعيَ للحَكَم، والقضاءَ لعبدِ العزيزِ أخيه ابني المطَّلِ بنِ عبدِ الله بنِ حَنْطَبِ المخزوميِّ (")، وكذا ولاَّه ابنهُ المهديُّ القضاءَ (،). وولَّى المنصورُ الشُّرطَ لَأبي القَلمَّس عثمانَ بنِ عبيدِ (") الله بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، وبيتَ السِّلاحِ لعبدِ العزيزِ الدَّرَاوَرديِّ (")، وديوانَ العطاءِ لعبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، وبيتَ السِّلاحِ لعبدِ العزيزِ الدَّرَاوَرديِّ (")، وديوانَ العطاءِ لعبدِ الله بنِ عمور بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ المِسُورِ بنِ مَحْرِمةَ الزُّهريِّ، المَحْرَميِّ.

واستعملَ المنصورُ على الحرس (٢) أخاهُ عيسى، بعدَ قتلِ عثمانَ بـنِ نَهيكٍ، وذلـك بالهاشمية (٨).

<sup>(</sup>١) ((أخبار القضاة)) ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لعثمانَ بن محمَّدِ بن خالدِ بن الزُّبير، وهو خطأ عجيب.

<sup>(</sup>٣) وذلك سنة ١٤١ هـ. انظر: ((أخبار القضاة)) ١/ ٢٠٢ و((الكامل)) ٤/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ خليفة)). ص: ٤٣٥، ٤٤٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل عبد وهو خطأ. ((تاريخ الطبري)) ٦/ ١٨٩، و((الكامل)) ٥/ ٣.

<sup>(</sup>٦) عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، تأتي ترجمته في حرف العين.

<sup>(</sup>٧) كذا الصواب، وفي الأصل: الحرمين، وهو تصحيف غريب على المصنف.

وقد كان مقتل عثمان بن نهيك سنة ١٤١ هـ. انظر: ((الكامل)) ٤/٣٦٦، و((البداية والنهاية)) ١٤/٣٩٦.

<sup>(</sup>٨) الهاشمية: ماء في شرقي الخزيمية في طريق مكة. ((معجم البلدان)) ٥/ ٣٨٩.

وحجَّ المنصورُ بالنَّاسِ سنةَ ستِّ وثلاثين قبلَ خلافتهِ (۱)، ثمَّ كثيراً مِن سِنيِّها سنةَ أربعين ومئةٍ، ثمَّ أربعٍ وأربعين، ثمَّ سبعٍ وأربعين، ثمَّ اثنتين وخمسين، ثمَّ رامَهُ سنةَ ثمان وخمسين فحالت المنيةُ دونَه، وهو ببئرِ مَيمونٍ (۱) ظاهرَ مكَّةَ.

وكذا حجَّ المهديُّ بالنَّاسِ سنةَ ستين، ثمَّ سنةَ أربع وستين (٢٠ / ب].

وأنفقَ في الأولى بالحرمينِ \_ فيها قيل \_ ثلاثين ألفَ درهم، وثلاثَ مئةِ ألف دينارٍ، ومئتي ألفِ دينارٍ، ومئتي ألفِ درهم، ومئةً وخمسين ألفَ ثوبٍ.

وحج ابنُه الرَّشيدُ بالنَّاسِ تسعَ حِججٍ متفرِّقة : سنة سبعين ومئة، وثلاثٍ وسبعين<sup>(1)</sup>، واثنيتن بعدَها، ثمَّ سبع وسبعين، وتسع وسبعين، ثمَّ إحدى وست وثهان<sup>(1)</sup>، ثلاثتها \_ بعد الثَّانين \_ وفرَّقَ في بعضِها بالحرمين أموالاً جمَّة (11)، وهو آخرُ خليفةٍ حجَّ من العراق.

وممَّن ولي قضاءَ المدينة \_سوى مَن ذُكر \_ رباحُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي سفيانَ بنِ حويطبِ اللهِ بنِ قُريمِ الأنصاريُّ، حويطبِ اللهِ بنِ قُريمِ الأنصاريُّ،

<sup>(</sup>١) وذلك أنَّ السفَّاح مات سنة ١٣٦ بعد الحج، فعلم بذلك أبو جعفر المنصور وهـو في طريقـه راجـع من الحج. ((البداية والنهاية)) ١٠/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ميمونة، والصواب ما أثبتناه، وهي بئرٌ بمكَّة منسوبة إلى ميمون بن خالـد بـن عـامر الحضرمي. ((معجم البلدان)، ١/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) الرَّاجِحُ أَنَّ المهدي لم يحجَّ في هذه السَّنة، وإنها رجع من الطَّريق بسبب المرض، وإنها سيَّر أخاه صالحا ليحجَّ بالناس. انظر ((تاريخ خليفة)) ص: ٤٣٨، و((تاريخ الطبري)) ٨/ ١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) الصحيح أنه حج سنة ١٧٤ هـ. ((الكامل)) ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) ((الكامل)) ٥/ ١١٢.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ الطبري)) ٨/ ٢٧٥، ٣١٣، و((الكامل)) ٥/ ٣٣٥، ٣٣٧.

وسعيدُ بنُ سليمانَ بنِ نوفلِ بنِ مُساحقٍ، وأبو بكرِ ابنُ نافعٍ مولى ابنِ عمر ('')، وإبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، وكذا أبوه، وهما تابعيان، وكانا مِن قُضاةِ العدلِ، وسعدٌ يقضى في المسجد.

وكذا وليَ قضاءَها من التَّابعين سعيدُ بنُ الحارثِ بنِ المعلَّى.

وكان قاضي الحرمين: أبو محمَّدٍ عبدُ الله ابنُ أبي المعالي يحيى بنِ عبدِ الرَّحمنِ الشَّيبانيُّ، الطَّبريُّ موجوداً سنة خمسٍ وستِّ مئةٍ، ووُصِفَ أيضاً بابنِ القاضي.

وولَّى بعضُ أمراءِ المدينةِ \_ في زمنِ مالكٍ \_ خيثمَ بنَ عِـراكِ بـنِ مالـكِ الغِفـاريَّ، فأنكرَ ذلك مالكٌ، فعزلَه.

وولِيَ خَراجَ المدينةِ وحِسْبَتها سليمانُ بنُ بلالٍ، أبو أيَّوبَ الحافظُ، أحدُ شيوخِ القَعنبيِّ، بل مالكِ.

وكانَ الأميرُ في زمنِ المهديِّ - كها تقدَّم - جعفرُ بنُ سليهانَ، وكذا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ العُمَريُّ، ثمَّ آخره ولده العزيزِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ العُمَريُّ، ثمَّ آخره ولده الهادي (٢)، وفي سنة ستِّ وستين: إبراهيمُ بنُ يحيى بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدًها.

<sup>(</sup>١) أبو بكرِ بنُ نافعٍ، مولى ابنِ عمر، العَدويُّ، المدنيُّ، قاضي المدينة، قال الحافظ: صدوق. ((التقريب)) ص: ١١١٩.

<sup>(</sup>٢) موسى الهادي بنُ محمَّد المَهديِّ بنِ أبي جعفرِ المنصور، الخليفةُ العباسيُّ، أمُّه أمُّه أمُّ ولد، كان كريهاً شههاً، شديد البطش. توفي سنة ١٧٠ هـ.

<sup>((</sup>الفخري))، ص: ۱۸۹. و((تاريخ الطبري)) ۸/ ۲۰۵، و((الكامل)) ٥/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>۳) ((الكامل)) ٥/ ٦٨.

والقاضي في زمنِ المهديِّ عبدُ العزيزِ بنُ المطَّلبِ، وعبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عمرانَ بن إبراهيمَ القرشيُّ، وكذا كانَ ثانيهما قاضيَها للرَّشيد.

وكانَ عبدُ الأعلى بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ صفوانَ القُرشيُّ، الجُمَحيُّ خلَفَ والـدَه على قضاءِ المدينةِ في زمنِ المَهديِّ.

والقاضي لابنِه وليِّ عهدِه موسى الهادي: أبوبكرِ ابنُ أبي سَبرةً.

واستعملَ أخوه الرَّشيدُ أبوجعفرٍ هارونُ: بكَّارَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ مصعبِ بنِ ثابتِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مصعبِ بنِ ثابتِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ النُّبيرِ بنِ العوَّامِ على إِمْرَتِها ثنتي عشرةَ سنةً وأشهراً. بل كانت ابتداءُ ولايتِه في حياةِ أبيه المهديِّ (۱)، إذ توجَّه إلى بغداد، وكانَ أبوه عبدُ اللهِ من خواصِّ المهدي. فولاً ه المدينة واليمنَ ومكَّة، وكانَ لكراهتِه الإمرة: ألزمَهُ الرَّشيدُ أيَّاماً، وهو يمتنعُ، ثمَّ أجابَ، كما في ترجمته.

وممَّن كانَ أميرَ المدينةِ في زمنِ الرَّشيدِ: كان عليها وعلى الصَّوائفِ (٢) عبدُ الملكِ بنُ صالحِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ الهاشميُّ، وإِمْرَتِها خاصَّةً عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ الإمامِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ العبَّاسِ العباسيُّ، بحيثُ إنَّه هوالذي صلَّى على مالكِ، وذلك سنةَ تسع وسبعين ومئةٍ.

وكذا كانَ والياً بالمدينةِ أخوه عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ مِن قِبَل والدِهما.

<sup>(</sup>۱) بل كان أميرَ المدينة زمنَ المهدي إبراهيمُ بنُ يحيى، فتوفي بعد حجِّ سنة ١٦٧ هـ، فولَّى مكانه إسحاقَ بنَ عيسى، ثمَّ في سنة ١٦٩، فولَّى الهادي عمرَ بنَ عبدِ العزيز بن عبيد الله المدينة، وبقي إلى سنة ١٧١، فعزله الرشيدُ، واستعمل مكانَه سليهانَ بنَ عليٍّ. ((الكامل)) ٥/ ٢٨، ٧٧، ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الصَّوائفُ جمعُ صائفةِ، وهي الغزوةُ بالصَّيف. ((لسان العرب)): صيف.

واستعملَ الأمينُ (۱) داودَ بنَ عيسى بنِ موسى بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بن عبد

واستعملَ المأمونُ عبيدَ اللهِ بنَ الحسنِ بنِ عبدِ اللهِ الهاشميَّ، على الحرمين، في سنةِ أربع ومئتين.

و حجَّ بالنَّاسِ (٢) فيها وفي اللَّتين بعدها، فكان على شُرَطتِه أبومصعبٍ أحمدُ بنُ القاسم الزُّهريُّ، القُرشيُّ، بل ولي قضاءها.

وكذا ولِيَ قضاءَها للمأمونِ: عبدُ الجبَّارِ بنُ سعيدِ بنِ سليهانَ بنِ نوفلِ بنِ مساحقٍ صاحبُ مالكٍ، كما كانَ أبوه قاضيَها.

بل وليَ عبدُ الجبَّارِ إِمرةَ المدينةِ مرَّةً بعد أخرى قبلَ قضائِها.

وكذا استعملَ المأمونُ على المدينةِ ومكَّةَ واليمنِ سليمانَ بنَ عبدِ الله بنِ سليمانَ [٢١/ أ] بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، سنةَ أربعَ عشرةَ ومئتين، وحبَّجَ بالنَّاسِ (٣)، وكان يتداولُ العملَ عليها هووابنُه محمَّدٌ، ثمَّ عزلَه المعتصمُ.

وفي سنةَ ثلاثين ومئتين، أيَّام الواثقِ باللهِ أبي جعفرٍ هارونَ بنِ المعتصمِ بـاللهِ محمَّـدِ ابنِ الرَّشيدِ هارونَ كان حاكمَها محمَّدُ بنُ صَالح، وكانت حادثةٌ ('').

<sup>(</sup>١) محمَّد الأمينُ بنُ هارونَ الرَّشيدِ، الهاشميُّ، العبَّاسيُّ، أميرُ المؤمنين، كانت ولايتُه أربعَ سنين وسبعةَ أشهر وثمَّانية أيام، قتل سنة (١٩٨ هـ). ((البداية والنهاية)) ١٠/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) أي عبيد الله بن الحسن. ((الكامل)) ٥/١٩٦، ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) الصحيح أن ذلك كان سنة ٢١٧ هـ. ((الكامل)) ٥/ ٢٢١، ((البداية والنهاية)) ١٠ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) حادثةُ قتلى بني سليم، حيث كانت تفدُ حول المدينة بالشرِّ، فوجَّه إليهم أميرُها محمَّدُ بنُ صالحٍ حامدَ بن جرير الطبري فقاتلهم. ((الكامل)) ٦/ ٨١.

وفي سنةِ إحدى وخمسين ومئتين، كان العاملَ على المدينةِ عليُّ بنُ الحسينِ بنِ الساعيلَ، أيام المعتزِّ بالله أبي عبدِ الله ابنِ المتوكِّل جعفرِ وقبله.

وفي أيَّامِ المعتمدِ على الله أبي العبَّاسِ أحمدَ ابنِ المتوكِّلِ جعفرِ العباسيِّ عقدَ لأخيه الموفَّقِ أبي أحمدَ الموفَّقِ أبي أحمدَ طلحةَ بنِ المتوكَّلِ على إمرةِ الحرمين، في صفرٍ سنةَ سبعٍ وخمسين ومئتين، مع زيادةٍ عليهما.

وعقدَ في سنةِ إحدى وسبعين ومئتين على المدينةِ، وطريقِ مكَّةَ، لأحمدَ بنِ محمَّدِ الطَّائيِّ، وكانت حادثةٌ (١).

وكان قاضياً على الحرمين بضعَ عشرةَ سنةً قبلَ سنةِ سَتِّ وثلاثين وثلاثِ مئةٍ شيخُ الحنفيَّةِ في زمانِه أبوالحسينِ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ النَّيسابوريُّ، وكان قاضيَ المدينة أبومروانَ عبدُ الملكِ بنُ محمَّدٍ المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وخمَسين وثلاث مئة.

وكان في أيَّامِ الطَّائعِ باللهِ أبي القاسمِ الفضلِ ابنِ المقتدرِ، جعفرِ ابنِ المعتضدِ أحمـدَ، والعزيزِ صاحبِ مصرَ أميرَ المدينةِ طاهرُ بنُ مسلمٍ، سنةَ ستِّ وستين (٢) وثلاث مئة.

وكان في أيَّامِ القائمِ بأمرِ اللهِ أبي جعفرٍ عبدِ اللهِ بنِ القادرِ باللهِ أبي العبَّاسِ أحمدَ بنِ إسحاقَ بنِ المقتدرِ جعفرِ الهاشميِّ، جرتْ لشُكرٍ أبي هاشم ابنِ أبي الفتوحِ الحسنِ بنِ جعفرِ بنِ محمَّدٍ الحسنيِّ العلويِّ أميرِ مكَّةَ حروبٌ معَ أهلِ المدينةِ، ملكَ في بعضِها المدينة، وجمعَ له بين الحرمين، وماتَ في سنةِ ثلاثٍ وخسين وأربع مئةٍ.

وكان قاضيَها عبدُ الملكِ بنُ مروانَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ المروانيُّ، المالكيُّ، أحدُ

<sup>(</sup>١) وهي الاقتتال مع والي مكة على أبوابها. ((الكامل)) ٦/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: وثلاثين، وهو خطأ. انظر: ((تاريخ ابن خلدون)) ٤/ ٥١، ٦٥.

شيوخ القاضي عبدِ الوهَّابِ البغداديِّ(١).

وأمَّ خالدُ بنُ إلياسَ القُرشيُّ العدَويُّ - من أتباعِ التَّابعين - بمسجدِ النَّبيِّ ﷺ نحواً من ثلاثين سنةً.

وكذا أمَّ به النَّظامُ أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ الحسنِ المسعوديُّ، المتوفَّى سنةَ ثمان وخمسين وستِّ مئةٍ.

وأمَّ به \_ بل وبمكَّةَ وبيتِ المقدسِ \_ المجدُ والبهاءُ أبو محمَّدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدٍ بنِ محمَّدٍ بنِ محمَّدِ بن أبي بكرِ الطَّبريُّ، وماتَ سنةَ إحدى وتسعين وستِّ مئةٍ بالقدس.

وكان على رأسِ الستِّ مئةٍ - أيَّامَ النَّاصِرِ لدينِ اللهِ أبي العبَّاسِ أَحمدَ (٢٠ - مجيرُ السِّين طاشتكين المقتفوي (٢٠ ممَّن وُصِفَ بـأميرِ الحرمين والحاجِّ، وأنَّـه حجَّ بالنَّـاس سـتاً وعشرين حجَّةً على طريقِ الملوك.

واستعملَ النَّاصرُ لدين اللهِ أبوالعبَّاسِ أحمدُ العبَّاسيُّ مملوكَه [آقباش](') النَّاصريَّ،

<sup>(</sup>١) القاضي عبدُ الوهَّابِ بنُ نصرٍ البغداديُّ، المالكيُّ، أبومحمَّد، قال ابنُ فرحونِ: أحدُ أئمة المذهب، ثقةٌ حجةٌ، توفي سنة ٤٣٠ هـ. ((الديباج المذهب)) ٢/ ٢٦، ٢٩.

<sup>(</sup>٢) النَّاصرُ لدينِ الله أبوالعبَّاسِ أحمدُ ابنُ المستضيءِ بأمرِ الله العباسيُّ، أحدُ الخلفاء العباسين، كانت مدة خلافته سبعا وأربعين سنة، توفي سنة ٦٢٢ هـ.

<sup>((</sup>الكامل)) ١٠١/ ٥١١، و((البداية والنهاية)) ١٠٦/١٣

<sup>(</sup>٣) الأميرُ مجيرُ الدِّينِ طاشتكينُ المستنجديُّ، أميرُ الحاجِّ وزعيمُ بلاد خوزستان. كان كثير العبادة، غالياً في التشيع، توفي بتستر سنة ٢٠٢ هـ. ((البداية والنهاية)) ٢١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) من مصادر الترجمة كما سيأتي، وفي الأصل (ق أ/ ٢١) [أقباس] بالسين المهملة، وأقباش هذا من أكبر الأمراء عند الخليفة الناصريِّ العباسيِّ، وأخصِّهم به، توفي سنة ٦١٧ ه مقتولا. ((العبر)) ٣/ ١٧١ و ((البداية والنهاية)) ١٣/ ٩٢

لما [تزعَّم](') على الحرمين وإمرةِ الحجِّ، فحجَّ بالنَّاسِ سنةَ سبعَ عشرةَ وستِّ مئةٍ، فقُتلَ بعدَ انقضاءِ أيَّامَ مِني منها.

وكانَ ذكوانُ بنُ صالحٍ السَّمَّانُ المدنيُّ، التَّابعيُّ أحدُ كبارِ علمائِها مؤذِّناً، فـربَّما أبطأً الإمامُ فيصلِّي بالنَّاس، فلا يكادُ يُجيزُها من الرِّقة والبكاءِ.

وممَّن كان يقصُّ بها من التَّابعين: سلمانُ أبوعبدِ الله الأغرُّ، وأبوحازم سلمةُ بنُ دينارِ الأعرجُ، وأبومودودٍ عبدُ العزيزِ ابنُ أبي سليمانَ، القاصُّ الواعظُ المذكِّر.

وممَّن كان يكتبُ بها الوثائق، ويقسمُ المواريثَ خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ، وطلحةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ، وطلحةُ بنُ عبدِ الله بنِ عوفٍ القاضي أيَّامَ يزيدَ بنِ معاويةَ، كها تقدَّم.

-إذا عُلمَ هذا، فأوَّلُ الأمراءِ من أشرافِ المدينةِ حسينُ بنُ مهنَّا الأكبرِ بنِ داودَ بنِ أَحمدَ بنِ القاسمِ بنِ أَبِي عبدِ اللهِ عبيدِ الله، نقيبِ المدينة، ابنِ أبي القاسمِ طاهرِ بنِ يحيى النَّسَّابةِ المؤرِّخ ابنِ الحسينِ بنِ جعفرٍ، المُلقَّبِ بحجَّةِ اللهِ ابنِ عبيدِ اللهِ الأعرجِ بنِ الحسينِ النَّسَابةِ المؤرِّخ ابنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بن عليِّ بنِ أبي طالبِ الحسينيُّ، ثمَّ الأصغرِ [٢١/ب] ابنِ زينِ العابدين عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبِ الحسينيُّ، ثمَّ اللهُ مهنَّا الأعرجُ، ثمَّ الناه الحسين، والعزُّ القاسمُ أبو فُليتة، واحداً بعد آخر.

وكان ثانيهما أوَّلَ مَن عُرِفَ من أمراءِ هذا البيت، كان أميراً بعد السِّتين وخمس مئةٍ أيَّامَ الخليفةِ المستضيءِ بأمرِ الله (٢) ابنِ المستنجدِ باللهِ العبَّاسيِّ (٢)، والسُّلطانِ صلاحِ

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ق أ/ ٢١) [تزعزع]، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) المستضيءُ بأمرِ الله، الحسنُ بنُ يوسفَ المستنجدِ ابنِ المقتفي، بويـع بالخلافـة يـوم مـات أبـوه سـنة (٥٦٦ هـ)، ونادى برفع الظلم والمكوس. ((العبر)) ٣/ ٤٧، و((البداية والنهاية)) ١٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) المستنجدُ بالله أبوالمظفَّرِ يوسفُ ابنُ المقتفي، بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٥٥٥ هـ. قال ابن كثير: كان رجلا صالحاً. ((العبر)) ٣/ ٢٣، و((البداية والنهاية)) ٢٤١/١٢.

الدِّينِ يوسفَ بنِ أيوبَ، الذي كان زائدَ الحبِّ فيه، وله من الولد: هاشمٌ، لم يَلِ، نعم ولي بعدَه أكبرُ بنيه العزُّ جمَّازٌ، جدُّ الجَهامزة، ثمَّ بعدَ موتِه ابنُه قاسمٌ، فدامَ خمساً وعشرين سنة إلى أن قتلَه بنو لامٍ في سنةِ أربع وعشرين وستِّ مئةٍ.

فملكَ بعدَه ابنُ عمّه أبوعيسى شِيحةُ بنُ هاشمِ بنِ قاسمِ بنِ مهنّا انتزاعاً لها من الجهامزة، ولم يتمكنِ الجهامزةُ مِن نزعِها منه، ولا من ذرّيته إلى الآن، ودامَ شِيحةُ في الإمرة طويلاً، وكان يستنيبُ في غيبتِه ابنَه عيسى، وقُدِّرَ قتلُ شِيحة وهومتوجّه إلى العراق على يدِ بني لام أيضاً.

واستقلَّ عيسى، وأمُّه مريمُ ابنةُ جمَّازِ بنِ القاسم.

ثمَّ في حياتِه أخوه أبو الحسينِ مُنيفٌ سنةَ خمسين، أو تسعٍ وأربعين وستِّ مئة (١)، وأمَّه فاطمةُ ابنة مُنيفِ الوَحَاحدية (٢).

وفي أيَّامِه كانت النَّارُ التي ظهرت، فأقلعَ وأنابَ، وأعتقَ جميعَ مماليكِه، وكذا تابَ أهلُ المدينةِ، فكشفَ اللهُ كَرْبَهم، ومات سنةَ سبعِ وخمسين.

ثمَّ بعدَ موتِه أخوهما العزُّ أبوسَنَدٍ جَمَّازٌ بـاني اللهـصن، الـذي صـارَ محـلاً للأمـراءِ للتحصُّن به، وأمُّه صَبْحا بنتُ فُليتةَ بنِ حسينٍ، من آلِ كثير (").

ثمَّ انتزعها منه ابنُ أخيه أبوهاشم مالكُ بنُ مُنيفٍ سنةَ ستَّ وستين وستِّ مئةٍ، ثمَّ تركها اختياراً لعمِّه جَّازِ بنِ شِيحةً، فلمَّا كبِرَ استقرَّ ابنُه أبو غانم منصورٌ (١٠) سنة

<sup>(</sup>١) الشَّريفُ منيفُ بنُ شِيحةَ بنِ هاشم. ((المغانم المطابة)) ٢/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمة لها.

<sup>(</sup>٣) صبحا بنتُ فليتة، لم أقف على ترجمة لها.

<sup>(</sup>٤) أبوغانمٍ منصورُ بنُ جَمَّازٍ، أبرُّ أولاده به.((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٨٥

سبعِ مئةٍ، أواثنتين وسبع مئةٍ، وفي أيامِه انتقلَ القضاءُ لأهلِ السُّنَّة، ولاطفَهُ المستقرُّ، وهوالسِّراجُ عمرُ بنُ أحمدَ الدمنهوريُّ، كما سيجيء في ترجمته، وبعدَ قتلِه انتزعَها في رمضانَ سنةَ خمسٍ وعشرين وسبع مئةٍ.

واستقرَّ ابنُه كُبيش، ثمَّ بعدَ قتلِه أخوه طفيلٌ، ثمَّ انتزعَها في صفرَ سنة سبعٍ وعشرين وسبع مئةٍ عمُّهما أبو مزروعٍ وُدَيُّ بنُ جَمَّازٍ (١)، وتوجَّه لمصرَ طمعاً في الاستمرارِ به، فاعتُقلَ بها.

واستمرَّ طُفيلٌ أميراً أزيدَ من ثمان سنين بأيَّامٍ.

فُوَلِيَهَا وُدَيٌّ فِي شُوَّالٍ سنةَ ستٍّ وثلاثين وسبّع مئةٍ.

ثمَّ عاد طفيلٌ عَنوةً سنة ثلاثٍ وأربعين، واستمرَّ أميراً، حتى صُرِفَ سنةَ خمسين، فخرجَ عنها بعدَ نهبِ أصحابِه لها، وقصدَ مِصرَ، فاعتُقِلَ بها حتى ماتَ مُعتقلاً في شوَّالٍ سنةَ اثنتين وخمسين.

وكان الذي استقرَّ بعدَ عزلِه سعدَ بنَ ثابتِ بنِ جَمَّازِ بنِ شِـيحةَ، ودخـلَ المدينـةَ في ذي الحجَّةِ سنةَ خمسين، ثمَّ ماتَ في ربيعِ الآخرِ سنة اثنتين وخمسين.

فاستقرَّ ابنُ عمِّه فضلُ بنُ قاسمِ بنِ قاسمِ بنِ جَّازٍ، وأكمـلَ الخنـدقَ الـذي كـانَ ابتدأَ به سعدٌ حولَ السُّورِ.

ثمَّ بعدَ موتِه: مانعُ بنُ عليِّ بنِ مسعودِ بنِ جَمَّاز (٣).

<sup>(</sup>١) وُدَيِّ \_ بضمِّ الواو، وفتحِ الدَّال المهملة، تصغيرُ وَدِيِّ لصغار النخل \_ ا بنُ جمازِ بنِ شيحةَ، ولي إمارة المدينة سنة (٧٣٦ هـ)، وكان أميرا خيِّراً. انظر ‹‹المغانم المطابة›› ٣ / ١٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) أجمعَ آلُ جمَّازِ على تقديم مانعِ بنِ عليٍّ بنِ مسعود أميرا على المدينة، لكن كثـرت الفـتن في ولايتـه، وتتابعت الغارات، وضعُفَ عن تدبير الولاية، فعُزل. ((نصيحة المشاور)) ص: ٣١٧.

ثمَّ انفصلَ بالجَّازِ بنِ منصورِ بنِ جَّازِ بنِ شِيحةَ في ربيعٍ الأوَّلِ سنةَ تسعٍ وخسين، فلم تتمَّ السَّنةُ حتَّى قُتل.

واستقرَّ بعدَه أخوه عطيةُ، وجِيءَ له بالتَّقليدِ والخِلعةِ في ربيعِ الآخرِ مِن التي تليها، ثمَّ انفصلَ بابنِ أخيهِ هبةَ بنِ جمَّازِ بنِ منصورٍ، في سنةِ ثلاثٍ وسبعين (١)، ثمَّ أُمسِكَ بمكَّةَ، وأُعيدَ عطيَّةُ سنةَ اثنتين وثمَّانين، ثمَّ ماتَ(١) في التي تليها.

فاستقرَّ ابنُه جَمَّازُ بنُ هبةَ بنِ جَمَّازٍ، ووصلَها في ذي القَعدة منها إلى أَنْ أشركَ معه ابنَ عمِّ أَبيهِ محمَّدَ بنَ عطيةَ بنِ [٢٢/ أ] منصورٍ في سنةِ خمسٍ وثهانين، ثمَّ تغلَّبَ جَمَّازُ، بحيثُ انفردَ بهاً.

ثمَّ عُزِلَ في سنةِ سبعٍ وثمانين بمحمَّدِ بنِ عطيةَ، شريكِه قبلُ، فلم يلبثْ أنْ ماتَ في أحدِ الجُمَادينِ مِن التي تليها، فأعيدَ جَمَّاز.

ثمَّ انفصلَ في أحدِ الرَّبيعينِ سنةَ تسع بثابتِ بنِ نُعيرِ بنِ منصورِ بنِ جَمَّازٍ، فدام إلى صفرَ سنةَ خمسِ وثهان مئة.

فأُعيدَ جَّازٌ بعَدَ اعتقالِه بالإسكندرية نحو ستِّ سنين، و دخلَها في جُمادي الثَّانية منها.

ثمَّ انفصلَ في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ إحدى عشرةَ بثابتِ بنِ نُعيرٍ بسؤالِ صاحبِ مكَّةَ الشَّريفِ حسينِ بنِ عجلانَ للنَّاصرِ فرجِ في عَودِه، وحينئذٍ أُضيفَ إليه النَّظرُ على

<sup>(</sup>١) لما قُتل الأميرُ جَمَّازُ بنُ منصورِ اجتمعَ النَّاسُ على هبَّةَ بنِ جَمَّازِ، وسألوه أن يقبل الولاية، فامتنع في أوَّلِ الأمر، ثمَّ لما انتقل إلى المذهبِ الشَّافعيِّ فرح به السُّلطان بمصر، واختاره والياً على المدينة، وارتفعت السُّنَةُ في ولايته. ((نصيحة المشاور)) ص: ٣١٨، و((المغانم المطابة)) ٣/ ١٣١١ () في الأصل: ماتا، وهو خطأ. وانظر: ((إنباء الغمر)) ٢/ ٧٣.

أميري المدينةِ وينبعَ وسائرِ الحجاز، ولم يصل التَّوقيعُ بذلك إلا بعدَ موتِ ثابتٍ.

ففوَّضَها صاحبُ مكَّةَ لأخي المتوفَّى عجلانَ بنِ نُعيرٍ، أبي زوجتِه مَوزة (')، بل جاءَ توقيعُه بذلك، بشرطِ رضى الشَّريفِ حسن.

ثمَّ صرفَ '' سليمانَ بنَ هبةَ بنِ جَمَّازِ بنِ منصورٍ أخا'' جَمَّازٍ، فقبضَ عليه لسوءِ سيرتِه، في أواخرِ ذي الحجَّة سنةَ خسَ عشرةَ وثمان مئةٍ ''.

وقرَّرَ أميرُ الحاجِّ حينئ لِه يلبغ المظفريُّ ابنَ أخيهِ غُريرِ - بمعجمةٍ مضمومةٍ، وراءين - ابنِ هيازعَ بنَ هبةَ بنِ جمَّازِ (°).

وحملَ سليهانَ وأخاه محمَّداً فسُجنا بمصرَ، حتى ماتَ سليهانُ في السِّجنِ سنةَ سبعَ عشرةَ، واستمرَّ غُريرٌ إلى أنْ هربَ في ذي الحجَّةِ سنةَ تسعَ عشرةَ، خوفاً من القبضِ عليه، وعادَ عجلانُ إلى الإِمرة، ثمَّ عُزلَ بغُريرٍ في أواخرِ ذي الحجَّةِ سنةَ إحدى وعشرين، ثمَّ عُزلَ في ذي الحجَّةِ سنةَ أربع وعشرين بعجلانَ بنِ نُعير، وحُمِل غُريرٌ للقاهرة، فسُجِنَ بها، ولم يلبث أنْ ماتَ في أوائل التي تليها.

ثمَّ صُرِفَ عجلانُ في آخرِ سنةِ تسعٍ وعشرين بخَشْرمِ بنِ دوغــانَ بــنِ جعفــرِ بــنِ هبةِ بنِ جمَّازِ بنِ منصورٍ.

<sup>(</sup>١) موزةُ ابنةُ بركاتِ بنِ حسنِ بنِ عجلانَ، ماتت بمكة سنة ٨٧٧ هـ. ((الضوء اللامع)) ١٢٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: صرفه، وهو تحريف يغير المعنى.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: أخي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) كما سيأتي في ترجمة سليمان بن هبة.

<sup>(</sup>٥) غُريرُ بنُ هيازعَ بنِ هبةَ بنِ جمَّازٍ الحسينيُّ، أمير المدينة وينبع، وكانت مدَّةُ إمرتِ على المدينة ثهاني سنين. ((إنباء الغمر)) ٧/ ٤٧٩، و((الضوء اللامع)) ٣/ ١٦١.

ثمَّ صُرِفَ بهانعِ بنِ عليِّ بنِ عطيةَ بنِ منصورٍ في أثناءِ سنةِ إحدى وثلاثين، واستمرَّ إلى أنْ قُتلَ في سنةِ تسع وثلاثين (١).

فاستقرَّ ابنُه أميانُ، فعُزِلَ في أواخرِ سنةِ اثنتين وأربعين بـسليمانَ بـنِ غُريـرٍ إلى أنْ ماتِ.

فوُلِّي باجتماع المدنيين عمُّه ونائبُه حيدرةَ بنُ دُوغانَ بنِ هبةَ في ربيعٍ الآخرِ سنةَ ستةً سنةً ستةً سنةً ستةً ستةً وأربعين، فقُتِلَ في رمضانِها.

واستقرَّ يونسُ بنُ كبشِ بنِ جَمَّازٍ (٢) باتِّفاقٍ من أهلِ المدينةِ وأميرِ الـتُّركِ المقـيمِ بهـا، ثمَّ انفصلَ في المحرَّمِ من التي تليها بِضَيغمِ بنِ خَشرمِ بنِ نِجادِ بنِ نُعيرِ بنِ منصورِ بنِ جَمَّازِ.

ثمَّ أعيدَ في سنةِ خمسين أميانُ، فدامَ نحوثلاثِ سنين، ثمَّ ماتَ.

فَوَلِيَ زبيريُّ بنُ قيسِ بنِ ثابتِ بنِ نُعيرِ بنِ منصورٍ سنةَ أربعِ وخمسين.

ثمَّ عُزلَ في سنةِ خمسٍ وستين بزُهيرِ بنِ سليهانَ بنِ هبةَ بنِ جَمَّازِ بنِ منصورٍ.

ثمَّ عُزلَ في سنةِ تسعِ وستين \_ تقريباً \_ بضَيغمِ بنِ خَشرمِ بنِ نِجادٍ أخي ضيغمَ، ثمَّ صُرِفَ بعدَ أربعةِ أشهرٍ، وأُعيدَ زهيرٌ، فدامَ إلى سنةِ أربعٍ وسبعين تقريباً (أ)، فهات، فأُعيدَ ضَيغمٌ، واستمرَّ إلى أنْ قُتل الزَّكويُّ ابنُ صالح (أ) أواخرَ سنة اثنتين وثهانين،

<sup>(</sup>١) ((إنباء الغمر)) ٨/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) بل سنة ٨٧٣ حيث توفي في صفر منها. ((الضوء اللامع)) ٣/ ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٤) الزَّكويُّ بنُ صالحِ القاضي، قُتل بسببِ أخذِ دارِ الأشراف العباسيين، كما سيذكره المصنف في ترجمة ضيغم بن خشرم الحسيني أمير المدينة.

فلم يواجه ضيغمٌ أميرَ الحاجِّ المصري.

وقدِمَ الشَّريفُ محمَّدُ بنُ بركاتٍ (١) المدينة في أثناءِ التي تليها في طِلبته، فها تهيَّاً [له] (٢) فتركَ بالمدينة عسكراً والشَّريف قُسيطل بن زهير بنِ سليهان وأقاربه من آلِ جَّازٍ وكاتبَ بذلك، فجاءت المراسمُ بولاية قُسيطلٍ إلى أن فُوِّضَ أمرُ الحجازِ \_المدينةِ وغيرها \_لصاحبِ مكَّة، فأعاد زُبيريَّا بعد استشارةِ المدنيين في أحدِ الجهادين سنة سبع وثهانين إلى أن ماتَ في رمضان من التي تليها.

فاستقرَّ صاحبُ الحجازِ بابنِ المتوفَّى حسنٍ، ودامَ إلى أن اقتحمَ القُبَّة، كها تقدَّم، فاستقرَّ بفارسِ [۲۲/ب] بنِ شامانَ بنِ زهيرِ بنِ سليهانَ بنِ زيَّانَ بنِ منصورِ بنِ جمَّازِ بنِ شيحةَ الحسينيِّ، وفي جدِّه منصورٍ تجتمعُ آلُ منصورٍ، وآلُ جماز، وآلُ زيَّان، وغيرهم وهوابنُ خالِ صاحبِ الحجازِ، وزوجُ ابنتِه حُزَيمة (ا)، ووصلَها في رجبٍ سنةَ إحدى وتسع مئةٍ، فأحسنَ السِّيرةَ، وقمعَ الرَّافضةَ، بعدَ استخلاصِه من الأموالِ المأخوذةِ جملةً، وتأدَّبَ مع أهلِ السُّنةِ، ولمَّا قدمتُ \_ وهو جها \_ أكرمني، بل كنتُ المهدُ فيه لوائحَ الإمرةِ قبلَ ذلك حين كنتُ في تلك المجاورةِ بها، فاللهُ تعالى يُباركُ

<sup>(</sup>۱) الشَّريفُ محمَّد بنُ بركاتِ بنِ حسنِ بنِ عجلانَ الحسينيُّ، أمير مكة، وأبوه وجده كذلك، وُصف بالفضل والعدل، وأنَّ الله دفعَ المكروه عن أهل الحرمين به. ((الـدر الكمين)) ١/ ١٠٣، و((الـضوء اللامع)) ٧/ ١٥٣، ٥٥، ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) حُزيمة \_بحاءٍ مهملة مضمومة، ثمَّ معجمةٍ مفتوحة \_هكذا ضبطه المصنف، كما في ترجمة فارس المتقدم، وحُزيمة هذه هي ابنةُ أحمدَ بنِ عجلانَ بنِ رُميثةَ بنِ أبي نُمي، الشَّريفةُ ابنةُ الشَّريفِ أميرِ مكة. ((الضوء اللامع)) ٢١/ ٢٠.

فيه ويُسعدُه وإيانا بصاحبِ الحجازِ وبنيه، فهو الجمالُ حسّاً ومعنى، والحـمّال للأثقال إحساناً وحُسناً.

\* \* \*

## حَرْفُ الأَلْفَ }

## ١ \_ آبي اللَّحْم الغِفَارِيُّ(١).

صحابيٌّ شهيرٌ، حديثُه عندَ التِّرمذيِّ، والنَّسائيِّ، والحاكم (''، وروى بـسندِه عـن أبي عُبيدة أنَّ اسمَه عبدُ الله بنُ عبدِ الملكِ بنِ عبدِ الله بنِ غِفارٍ.

وكان شريفاً شاعراً، وشهِدَ حُنَيْنًا، ومولاه عُمَيْر "، وإنها قيل له: آبي اللَّحم؛ لأنَّه كان يأبي أن يأكلَ اللَّحمَ.

وقال الواقديُّ: كان ينزلُ الصَّفْراءَ (١٠)، وَعَدَّه مسلمٌ (٥) في المدنيين.

وقيل في اسمِه أيضاً: خَلَفُ بنُ عبدِ الملكِ، وقيل: الحويرثُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خلفِ بنِ مالكٍ، وقيل: إنَّه أدركَ الجاهلية.

وقال ابنُ عبدِ البَرِّ": هومن قُدماءِ الصَّحابةِ وكبارِهم، ولا خلافَ أنَّه شهدَ حُنَيْناً

<sup>(</sup>١) ((معرفة الصحابة)) لأبي نعيم ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) له حديثٌ واحدٌ عن النبيِّ ﷺ في الاستسقاء. أخرجه الترمذي (٥٥٧)، والنسائي ٣/ ١٥٩، والحاكم ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) لمولاه عمير صحبةٌ أيضاً، ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) وادي الصَّفراء: وادِ بطريق مكَّة كثيرُ النَّخل والزَّرع والخير، يبعد عن المدينة حوالي ١٤٠ كم، بينه وبين بدر مرحلة. ينظر ((المغانم المطابة)) ٢/ ٨٨٩.

<sup>(</sup>٥) في كتابه ((الطبقات)) ١/ ١٥٨ (١٥٣).

<sup>(</sup>٦) ((الاستيعاب)) ١/ ١١١ على هامش ((الإصابة)).

وقُتِل بها، وهو في «التهذيب»(١) و «الإصابة»(٢).

٢ ـ آدمُ بنُ عبدِ العزيزِ ابنِ أميرِ المؤمنين عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ مروانَ بنِ الحَكَمِ، أبو عُمرَ القُرَشيُّ، الأُمَويُّ، المَذيُّ (").

الآتي أبوه وجدُّه.

كَانَ مِنْ فُحُولِ الشُّعَراء''، وفيه لَعِبُ وخَلاعَة، بحيثُ اتَّهمَه المهدِيُّ بالزَّنْدَقَة لُجُونِهِ وَقَولِهِ فِي الحَمْر، وضَربَهُ لِيُقِرَّ، فَقَال: والله لا أُقِرُّ عَلى نَفْسِي بِبَاطِل، والله مَا كَفَرْتُ بِاللهِ طَرْفَةَ عَيْن، ثمَّ إِنَّه تَنَسَّكَ، مَاتَ فِي (.....) ('')، وترجمته في «تاريخي» ('') مُطُوّلة.

## ٣ ـ آدمُ المغربيُّ النَّجَّارُ.

تَصَاحَبَ هُو وعَبد الرَّحَنِ المَغْرِبِي عَلى خَيْرٍ؛ فَإِنَّهُا كَانَا يَجْتَمِعَانِ بَعدَ المغرِبِ والصُّبحِ، عَلى أَذكارٍ جَليِلَةٍ صَالِحَةٍ فِي المَسجِدِ النَّبوي، وَيَجْتَمِعُ إِليهِمَا جَمَاعَةٌ مِن المَعَارِبَة تَنْشَرِحُ القُلوبُ لأصواتِهِم (٧) وَأَذكارِهِم، واستَمرَّا كَذلِكَ حَتى مَاتَا وَدُفِنَا بِالبَقِيع، وَكَانَت مُجُاوَرتهَمَا مُدَّةً طَويلَةً بَعدَ الثَّلاثِين وَسبع مئة. ذكرَهُ ابنُ صَالِح.

<sup>(</sup>١) ((تهذیب الکمال)) ٢/ ٢٧٣، و((تهذیب التهذیب)) ١/ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١ / ١٣.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ بغداد)) ٧/ ٢٨، و((تاريخ دمشق)) ٧/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) لوكان من فحول الشعراء لكان مشهوراً، وليس الأمر كذلك، ومصادر الترجمة التي وقفت عليها ذكرته بأنه شاعر ماجن.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، وذكره في ((تاريخ الإسلام)) في وفيات ١٧١\_١٨٠هـ.ص ٣٢.

<sup>(</sup>٦) المسمى: ((التاريخ المحيط))، أو((التاريخ الكبير))، لم يطبع، وانظر: ((الإعلان بالتوبيخ)) ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) الاجتماع على الأذكار، من بدع الصوفية التي لا أصل لها.

٤ \_ أَبَانُ بِنُ أَرْقَمَ العِتْرِيُّ (١) الكوفيُّ، المدنيُّ.

ذَكَرَهُ أَبوجَعفَر الطُّوسِيُّ (٢) في الشِّيعةِ الإمَامِية، وقَالَ: رَوَىَ عَنْ: أَبِي عَبدِ الله جَعْفَر الصَّادِق، ارتَّحَلَ إِليهِ فَسَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا كَثِيرًا. وَالحَقَهُ شَيْخُنَا بِ ([لِسَان] (٣) المِيْزَان» (٠).

٥ - أَبَانُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ بنِ أميةَ بنِ عبدِ شَمسِ بنِ [عبدِ ") مَنافٍ، أبو الوليدِ ابنُ أبي أبي أبو الوليدِ ابنُ أبي أُحَيْحَةَ القُرشيُّ، الأُمويُّ (١).

صَحَابِيٌ قَدِمَ المدينةَ مُسْلِمًا، ثمَّ خَرَجَ مَعَ أَخَوَيْهِ خَالدٍ وَعَمرو مِنْها حَتَّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله عَلَى البَحْرَين، فَلَم يَزَل رَسُولِ الله عَلَى البَحْرَين، فَلَم يَزَل عَلَيها حَتَّى تُوفِي النَّبِيُ عَلَى البَحْرَين، فَلَم يَزَل عَليها حَتَّى تُوفِي النَّبِيُ عَلَى البَحْرَين، فَلَم يَزَل عَليها حَتَّى تُوفِي النَّبيُ عَلَى البَعْا، فَقَالَ: لاَ عَليها حَتَّى تُوفِي النَّبيُ عَلَى الله عَلى المَدِينَةِ، فَأَرَادَ أَبُوبَكُرٍ أَنْ يَرُدَّهُ إِليها، فَقَالَ: لاَ عَمَلُ لاَ حَدٍ بَعدَ رَسُولِ الله عَلى.

وِقيل: بَلْ عَمِلَ لأَبِي بَكْرٍ عَلى بَعضِ اليمَن.

<sup>(</sup>١) العتري بكسر العين وبعدها تاء، ((الإكمال)) ٧/ ٤٤، و((توضيح المشتبه)) ٦/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) ((رجال الطوسي)) ١٥١.

وأبوجعفر هو محمَّد بنُ الحسنِ الطوسيُّ، كان شافعياً، فتحوَّلَ شيعياً، أخذ عن الشَّيخ المفيد رأس الإمامية، وعن الشَّريف المرتضى، يُعدُّ من الأذكياء لا الأزكياء، أعرضَ عنه الحفَّاظ لبدعته، مات سنة ٤٦٠ هـ. ((الوافي)) ٢/ ٣٤٩، و((سير أعلام النبلاء)) ٣٣٤/١٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ((لسان الميزان)) ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) سقطت في الأصل، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) ((أسد الغابة)) ١/ ٤٦، و((الإصابة)) ١/ ١٢.

وَهومِمنْ كَانَ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكرٍ لِيَنْظُرَ مَا يَصنَع بَنُوهَاشِم، فَلـَّا بَايعُوهُ بَايع. وَاخْتُلِفَ فِي وقتِ وَفَاتِهِ؛ فقيل: استُشْهِدَ يَـومَ أَجْنَادِين (١) عَـلى الأصحِّ سَـنةَ ثَـلاثَ عشرة، فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عَهدِ عُمَر.

وَعَنِ الزُّهري: أَنَّه أَملَى مُصحَفَ عثْمَانَ عَلَى زَيْدِ بنِ ثَابِت [77/ أ] بِأَمرِ عُثمانَ (١). وَهَذا يَقْتَضِي أَنَّهُ تُوفِي سَنَة تسع وعشرين.

وقال أبوحسّان الزِّيادِيِّ ("): فِي خِلافَةِ عُثيَّانَ سَنةَ سَبعٍ وعِشرين، وَمَالَ إِلِيهِ شَيْخُنَا(أ). وأُمُّهُ هِنْدُ بنتُ المغِيرةِ بنِ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ بنِ نَخُرُّوم.

٦ - أَبَانُ بنُ صالح بنِ عُمَيرِ بنِ عُبَيْدٍ القُرَشيُّ، مولاهم (٥٠).

حجازيٌّ، مِنْ رِجَالِ «التَّهذِيب» (أَصْلهُ كَمَا قَالَ ابنُ حِبَّانَ مِنَ المدينَةِ (أَ)، وَلَكِنَّهُ سَكَن الكُوفَةَ، ثِقَةٌ، وَرِعٌ، كَبِيرُ القَدْر، يَروِي عَن: أَنسٍ، فَمَن دُونَه، وَعَنه: ابنُ جُريْج، وابنُ إسْحَاقَ، وآخَرُون. مَاتَ فِي حَدِّ الكُهولَة، سَنَةَ بِضعَ عَشرةَ ومئة.

<sup>(</sup>١) وقعة أجنادين بدأت في حياة أبي بكر قبل وفاته بقليل. انظر: ((الطبري)) ٣/ ٤٣٣، و((الكامل)) ٢/ ٤٩٨، ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في ((الإصابة)) ١/ ١٥: وهذه روايةٌ شاذةٌ، والمعروف أنَّ المأمور بذلك \_أي إملاء مصحف عثمان \_هوسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، وهوابنُ أخي أبان بن سعيد.

<sup>(</sup>٣) أبوحسان الزِّياديُّ، الحسنُ بنُ عثمانَ بنِ حَمَّادِ البغداديُّ، الإمامُ العلاَّمةُ، الحافظ، مؤرِّخ العصر، قاضي بغداد. توفي سنة ٢٤٢هـ. ((تاريخ دمشق)) ١٣/ ١٣٢، و((سير أعلام النبلاء)) ٢٩٦/١١.

<sup>(</sup>٤) في ((الإصابة)) ١ / ١٤.

<sup>(</sup>٥) ((طبقات ابن سعد)) ٦/ ٣٣٦، و((الجرح والتعديل)) ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ۲/ ۱۱، و((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۱۱۹.

<sup>(</sup>٧) ((ثقات ابن حِبَّانَ)) ٦/ ٦٧.

٧ ـ أَبَانُ بنُ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ بنِ [أبي] العاصِي ابنِ أُميَّةَ، أبو سعيدٍ، أو: أبوعبدِ اللهِ اللهُ عَثمانَ بنِ عَفَّانَ بنِ [أبي] العاصِي ابنِ أُميَّةَ، أبو سعيدٍ، أو: أبوعبدِ اللهُ القُرَشيُّ، الأُمويُّ، المَذنُّ (١٠).

أَحَدُ كِبارِ التَّابِعِينِ وثِقَاتِهِم، وشَقيقٌ لعَمْرو، أُمُّهها: أُمُّ عمرو، ويُقالُ لَهَا أيضاً: أمّ النَّجُوم ابنةُ جُندبِ بن عَمروالدَّوسيةُ.

ذكرَه مسلمٌ (٢) في ثانية في تابعي التَّابعين، وهو مَّ ن عَدَّهُ يَحِيى القَطَّان في فقهاء المدينة. زاد غيره: كان أبو بكر ابنُ حَزْمٍ مَّن يتعلَّمُ منه القضاء، بل قال عَمرو بنُ شُعَيْبِ: ما رأيتُ أحدًا أعلمَ بحديثٍ ولا فقهٍ منه.

ولِيَ المدينةَ لعبدِ الملكِ بنِ مروانَ سبعَ سنين، فيما قاله الواقديُّ (٦).

زاد غيره: وشهورًا. وماتَ قبلَه بالمدينةِ سنةَ خمسٍ ومئةٍ، بعـد أن فُلِجَ بـسَنةٍ مـع صَمَم كان به.

وحديثُه عن أبيه في «صحيح مسلم» مصرَّحٌ فيه بالسَّماع منه، وكذا روى عن: زيدِ بنِ ثابتٍ، وأسامة بنِ زيدٍ. روى عنه: ابنُه عبد الرَّحنِ، وعمرُ بنُ عبدِ العزينِ، وأبوالزِّنَادِ، والزُّهريُّ، ونُبَيْهُ بنُ وَهْبِ، وغيرُهم.

ويُحكى أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ لما فَرغَ من بُنيانِ المسجدِ النَّبويِّ أرسلَ إليه، فَحُمِل فِي كِسَاء خَزِّ، حتى انتُهي بهِ إليه، فقالَ: أيْنَ هذا البناءُ من بُنيانكم؟

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٥٠٠، و((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٩٥، و((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) في ((الطبقات)) ١/ ٢٣١ (٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: ((طبقات ابن سعد)) ٥/ ١٥٢، و((أنساب الأشراف)) ٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ٢/ ١٠٣٠ (١٤٠٩).

فقال: إنَّا بنيناه بِناءَ المساجِد، وَبَنيتموهُ بِناءَ الكنائس. وقيل: إنه قَالَ هذا للوليدِ بنِ عبدِ الملك نفسِه، فالله أعلمُ.

٨- إبراهيمُ ابنُ النّبيِّ ﷺ سَيّدِ البَشرِ محمَّدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشمٍ (''. سَمّاهُ باسمِ أبيه: إبراهيمَ الخليلِ، أُمَّهُ: مَارِيَةُ القِبْطِيَّةُ، وُلِدَ في ذي الحِجَّةِ سنةِ ثمان، وماتَ في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ عشرٍ، عن سبعةَ عشرَ شهراً وثمانية أيام فأكثر، بل رُوي عن عائشة ثمانية عشر شهرًا. أخرجه أحمدُ ('') بسندٍ حسن.

واختلفت الرِّوايةُ في الصَّلاةِ عليه، والذي ذهبَ إليه الجمهورُ الصلاةُ، وأنه كَبّرَ أربعًا.

وقال: «إنه لوعاشَ لكان صِدّيقاً نَبيّاً، ولكن لا نَبَي بَعدي، ولأَعْتَقَ أَخَوالَهُ من القِبْط، وما اسْتُرِقَ قِبْطِيُّ، وإنَّ له مُرْضِعاً في الجنَّة» (ألا ودُفِنَ بالبقيع، وثبتَ أنَّه دخلَ عليه وهو يجودُ بنَفْسِه، فجعلت عينا رسولِ الله الله الله الله الله عن وقال (أنا: «إنَّ العينَ تَدمع، والقلب يحزَن، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربَّنا، وإنَّا بكَ يا إبراهيمُ لمحزُونوُن». وقد قال البخاريُّ في ترجمة: محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ من ((تاريخه)) (أنا: قال لنا قُتَيْبَة،

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة)) ١/ ٤٩، ((الإصابة)) ١/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) ((المسند)) ٦/ ٢٦٧ (٢٦٨٣٦). قال الحافظ ابن حجر في ((الإصابة)): ١/ ٩٣: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه، في الجنائز، (١٥١١) عن ابن عباس وفي سنده: أبوشيبة الواسطي إبراهيم بن عثمان: وهوضعيف، وللحديث عدة شواهد، إلا جملة العتق، فلِكُرُ المرضع عند البخاري، في الجنائز، ( ١٣٨٢)، (٣٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الجنائز، بـاب قـول النبـي ﷺ: «إنـا بـك لمحزونـون» (١٣٠٣)، ومـسلم، في الفضائل، باب: رحمته ﷺ للصبيان، ٤/ ١٨٠٨ (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ١/ ١٧٧.

ثنا محمَّدُ بنُ موسى، عن محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ عليٍّ، عنِ أبيه، عن جدِّه، قالَ: أوَّلُ مَنْ دُفِنَ بالبقيع عُثْمَانُ بنُ مَظعُونٍ، وأوَّلُ مَن اتبعَه إبراهيمُ ابن النبي عُلِيَّ.

٩ - إبراهيمُ بنُ إبراهيمَ [بن] (١) محمَّدِ بنِ أحمدَ، البصريُّ، يُعرف بابنِ زُقزق (١).

ممن نَزَل مَكةَ فَقَطَنَها، وَتَكَسَّبَ فيها بالنَّسْخ، وَجَاورَ بطيبةَ سنين، وذُكِرَ بالصّلاحِ والخير والتِّلاوة.

١٠ - إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الكافي بنِ عليٍّ، أو: عبدِ اللهِ، السَّيِّدُ البرهانُ، أبوالخير الحسنيُّ الطَّباطبيُّ، الشَّافعيُّ (٣).

المقرئ، نزيلُ الحرمين، وأحدُ الخُدَّامِ بالحُجرةِ النَّبويَّة. والآي عمُّه عبدُ الله في محلِّه مع سياقِ نسبِه، والإشارةِ إلى السَّببِ في تلقيبِ أحدِ أجدادِه بطباطبا، ممَّن أخذَ القراءاتِ بالمدينة عن: محمَّدِ الكيلائيِّن، وبمكَّةَ عن الشَّهاب الشَّوايطيِّن، ومِن قبلِهما عن الزَّينِ ابنِ عَيَّاشٍ (١)، بل في سنة ثلاثٍ وعشرين عن البزَّازِ المفتي (١)، وثمان

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، واستدركناه من مصدر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ١/٧، وذكر المؤلف أنه رآه بمكة سنة ٨٩٣ هـ، وأنَّ وفاته سنة ٨٩٨ هـ.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) 1/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) محمَّد بنُ أبي يزيدَ الكيلانيُّ، مقرى كبير، نزيلُ الحرمين، توفي سنة ٨٥٣ بالقاهرة. ((الضوء اللامع)) ١٠ / ٧٦.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ عليِّ بنِ عمرَ، الشِّهابُ الكَلاعيُّ الشَّوايطيُّ، عالم مشارك، ولد سنة ٧٨١، ومات سنة ٨٦٣هـ، بمكة ودفن بالمعلاة. ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٨. الشَّوايطي: نسبة إلى شوايط. بلدة بقرب تعز.

<sup>(</sup>٦) عبدُ الرَّحمنِ بنُ أحمدَ بنِ محمَّد، الزينُ، أبوالفرج، الدمشقيُّ المكيُّ، من أئمة القرَّاء. ولـد سـنة ٧٧٢، وتوفي سنة ٨٥٣هـ بمكة ودفن بالمعلاة. ((الضوء اللامع)) ٤/ ٥٩.

<sup>(</sup>٧) محمَّد بنُ محمَّد بنِ إبراهيمَ، أبوالفضائل، المرشديُّ، المكيُّ، الحنفيُّ. ولـد سـنة ٧٩٦، وتـوفي سـنة ٨٦١هـ. ((الضوء اللامع)) ٨/ ٢٩٧. ١١/١١.

وعشرين [77/ب] عن ابنِ سَلامَة (أوابن الجُزَري (أو وتزايدَ اعتناؤُه بها، وأقصى ما تلابه للعَشرِ، وسمع على: أبي الفتح المَراغي، والتَّقيِّ ابنِ فهدٍ (أأ)، والجمالِ الكَازَرُوني (أن)، والمُحِبِّ المَطَري بالحرمين، وعمَّا قرأه على الأخير: «صحيح مسلم»، و«الموطأ»، و«الشّفا»، كلُّها في سنة ثلاثٍ وأربعين في الرَّوضة النبوية، وشيخنِا ابنِ الفُراتِ (أو بالقاهرة، والجمالِ عبدِ الله ابنِ جَماعَة (أأ) ببيتِ المقدس، والشّهابِ ابنِ الحَبَّال (ألا) بدمشقَ بقراءتِه وقراءةِ غيرِه، ولقيني بمكَّة، وسمعَ بقراءتِه وقراءةِ غيرِه، ولقيني بمكَّة، وسمعَ بقراءتِه على ابنِ

<sup>(</sup>۱) عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمَّد المكيُّ، ولد بمكة سنة ٢٤٦، ونشأ بها، وارتحل إلى بغداد ودمشق والقدس ومصر، وله ((معجم)) حافل بأسهاء شيوخِه وفهرست لمروياته من تخريج التقي ابن فهد، أخذ عنه الأئمة كابن حجر، والتقي ابن فهد، وغيرهم، وصار بأخرةٍ مسنِدَ الحجاز، توفي سنة ٨٢٨هـ، ودفن بالمعلاة. ((المجمع المؤسس)) ٣/ ١٧٦، ((الضوء اللامع)) ٥/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ محمَّد بنِ محمَّد، الشَّمسُ أبوالخير، ابنُ الجزريِّ الدِّمشقيُّ، مقرئُ محدِّث، حافظ، مولده سنة ٧٥١ هـ، ووفاته ٨٣٣ هـ. ((طبقات القراء)) ٢/ ٢٤٧، و((الضوء اللامع)) ٩/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، التَّقيُّ ابنُ فهدٍ المكيُّ، قاضي مكة، ومن كبار محدِّثيها. مولده سنة ٧٨٧هـ، وتوفي سنة ٨٧١هـ. ((درر العقود الفريدة)) ٣/ ٣٨٥، و((الضوء اللامع)) ٩/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنَ محمَّدٍ، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٥) عبدُ الرَّحيمِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحيم، مسندُ الدِّيار المصرية. مولده سنة ٧٥٩، وتوفي سنة ١٥٨هـ، وقد جاوز التسعين ممتعاً بسمعه وبصره. ((الضوء اللامع)) ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٦) عبدُ الله بنُ محمَّد بنِ عبدِ الرَّحن، الشَّافعيُّ. مولده سنة ٧٨٠، وتوفي سنة ٨٦٥هـ، ودفن بالقـدس. ((الضوء اللامع)) ٥/ ٥١.

<sup>(</sup>٧) أحمدُ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الله، ابن الحبال، الحنبليُّ، ولد سنة ٧٤٩، وتوفي ٨٣٣هـ. ((المجمع المؤسس)) ٣/ ٦١، و((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٦.

المُهُمَام (۱)، وغيره، وتصدَّى للإقراء بالحرمين، فأخذَ عنه الأماثلُ، وبلغني أنَّه كتب على «الشَّاطِبيَّة» (۱) شرحاً، وهوالذي أنهى أمرَ ابنِ فَدغم الرَّافضيِّ إلى الظَّاهر جَقْمَقْ، وأنَّه سمعَ منه ما يقتضي الكفر، فبادرَ إلى الاحتيالِ عليه، وقبضه أميرُ الرَّكبِ الشَّاميِّ، حتى أُحضرَ إليه، فأمرَ بقتلِه، وحينئذٍ كفَّ السيِّدُ غالباً عن الإقامة بالمدينة، ولزمَ مكَّة مُديهاً للطَّوافِ والعبادةِ والإقراءِ حتى ماتَ بها في مغربِ ليلةِ الجمعةِ ثالثِ المحرَّم سنة ثلاثٍ وستين وثهان مئة، وصلي عليه بعدَ الصُّبحِ، عندَ بابِ الكعبةِ، ودُفنَ بالمَعْلاةِ، رحمه اللهُ وإيَّانا.

قاضي المدينةِ، وخطيبُها، وإمامُها، وَجَدُّ صاحبِنا الشَّرفِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ، ويُعرَف بابن الخَشَّاب.

وُلِدَ في يومِ السَّبتِ رابعَ عشرَ ربيعِ الأوَّلِ سنةَ ثمان وتسعين وستِّ مئةٍ، وعـرض

<sup>(</sup>١) محمَّد بنُ عبدِ الواحدِ بنِ عبدِ الحميد، الحنفيُّ، كمالُ الدِّين، ابنُ الهُمَام، عالمٌ مشاركٌ في العلوم. ولـد سنة ١٩٠، وتوفي بالقاهرة سنة ٨٦١ هـ. ((الضوء اللامع)) ٨/ ١٢٧، ((البدر الطالع)) ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) ((الشاطبية)) ألفية من البحر الطويل، تسمَّى: ((حرز الأماني))، نظم فيها الإمام الشاطبيُّ كتاب: ((التيسير في القراءات السبع))، للحافظ أبي عمرو الدَّاني.

<sup>(</sup>٣) ((المنهل الصافي)) ١/ ٤٨.

«المنهاج الأصلي» (''على القوام مسعود بن البرهان الكرْمَانيِّ ('')وأخبره به عن مؤلِّفه ، وسمع من جدِّه: المجدِ عواليَه وغيرَها، ومِن عليِّ بنِ عيسى ابنِ القيِّم ('') الأوَّلَ من «عوالي سفيان»، ومن الشَّريفِ العنِّ موسى الحسينيِّ ('') «صحيحَ مسلم»، ومن الحجَّارِ (' و] وَزِيْرَة (' «البخاري» بفوتِ المجلسِ الأوَّل، ومِن سعدِ الدِّينِ الحارثيِّ، وعمَّد بنِ عليِّ بنِ ظافرٍ، وابنِ ساعدٍ ('')، وغيرهم، وتفقَّه وتميَّز، وبرعَ الحارثيِّ (')، وناب في الحِسبةِ بالقاهرة، ثمَّ ولي قضاءَ المَنُوفِيَّة (' من الوجهِ البحريِّ، وأقام ودرَّس، وناب في الحِسبةِ بالقاهرة، ثمَّ ولي قضاءَ المَنُوفِيَّة (' من الوجهِ البحريِّ، وأقام

<sup>(</sup>١) هو: ‹‹المنهاج في أصول الفقه››، تأليف القاضي ناصر الدين البيضاوي، المتوفى سنة ٦٨٥هـ.

<sup>(</sup>٢) مسعودُ بنُ إبراهيمَ الكرمانيُّ، أبوالفتوح، فقيهٌ حنفيٌّ، أصوليٌّ. وُلد سنة ٦٦٢، وتوفي بالقاهرة، سنة ٧٤٨ هـ. ((الدرر الكامنة)) ٤/ ٣٤٧، و((شذرات الذهب)) ٦/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ عيسى بنِ سليمانَ، أبوالحسن، ابن القيِّم الثَّعلبيُّ، ناظرُ الأوقاف بمصر. ولد سنة ٦١٣هـ، وتوفى سنة ٧١٠هـ. ((معجم الشيوخ)) للذهبي ٢/ ٣٨، و((الدرر الكامنة)) ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) موسى بنُ عليِّ بن أبي طالبٍ، الشَّريف أبوعليٍّ. ولـد سـنة ٦٢٨، وتـوفي سـنة ٧١٥هـ. ((معجـم الشيوخ)) ٢/ ٥١٠، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ أبي طالبِ بنِ نِعمةَ، أبوالعبَّاسِ، الحجَّارُ، نادرةُ الوجود في التحديث. ولـد سـنة ٦٢٤، وتوفي سنة ٧٣٠هـ. ((معجم الشيوخ)) ١/١١٨، و((الدرر الكامنة)) ١/١٤٢.

<sup>(</sup>٦) وزيرةُ ستُّ الوزراء بنتُ عمر التَّنُوخِيَّة، الحنبلية، فقيهةٌ محدِّثةٌ، مُسندة الوقت. ولـدت سـنة ٦٤٠، وتوفيت سنة ٧١٦هـ. ((معجم الشيوخ)) للذهبي ٢/ ٣٦٥، و((الدرر الكامنة)) ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٧) مسعودُ بنُ أحمدَ بنِ مسعودٍ، سعدُ الدِّين، الحارثيُّ، الحنبلُّ، القاضي. ولـد سـنة ٢٥٢، وتـوفي سـنة ٧١١ هـ. ((معجم الشيوخ)) ٢/ ٥٠٥، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٨) محمَّد بنُ عليِّ بنِ ساعد، أبوعبـد الله المحـروسيُّ، الخالـديُّ، مُـسنِدٌ. ولـد سـنة ٦٣٧، ومـات سـنة ٧١٤هـ بالقاهرة. ((الدرر الكامنة)) ٤/ ٦٤.

<sup>(</sup>٩) محافظة تقع شمال القاهرة، تبعد عنها حوالي ٢٥ كيلاً.

به، ثمَّ نابَ في الحكم بالقاهرة مع مباشرتِه التَّوقيعَ قبلَ النِّبابةِ، ثمَّ بعدَها مدَّة طويلةً، ثمَّ ولي قضاءَ حلبَ عوضاً عن العلاءِ عليِّ الزُّرعيِّ (())؛ وقدِمَها في سنةِ ثلاثٍ وأربعين، فباشرَه نحو سنةٍ، ثمَّ سعى في عودِه إلى القاهرة، فأُجيب، وعادَ للنيّابةِ فيها، ثمَّ ولي قضاءَ المدينةِ وخطابتِها وإمامتِها؛ فقدِمَها في ذي الحِجَّة سنةَ أربع وخمسين وسبع مئة، وكان كما قال ابنُ فَرْحُون (٢) ممَّن قدم فيها: القاضيُّ عزُّ الدِّينِ ابنُ جَمَاعة (٢) مجاورًا بأهله وأو لادِه، وقدِمَ معه صِهرُه الفخرُ ابنُ الكُويْك (١)، وكذا قدِمَ الشِّهابُ ابنُ النَّقيبِ، فكانت سَنَةً حسنةً تنقضى بذكرِ محاسنِها الأزمنةُ. انتهى.

واستمرَّ إلى أواخرِ سنةِ خمسٍ وخمسين، فصُرِفَ بالشَّمسِ ابنِ السَّبْعِ الآي، وكان فيها مجاورًا بمكَّة، إلى أنْ سعى له ولدُه نورُ الدِّينِ عليٌّ، وساعدَه الأميرُ شيخو، حتَّى أُعيدَ في آخرِ العامِ الذي يليه، ويرجعُ هذا إلى القاهرة، فولي بها النِّيابة أيضاً عن العزِّ ابن جَمَاعة، ثمَّ أعيدَ إلى قضاءِ المدينةِ مع الخطابةِ والإمامةِ في سنةِ اثنتين وسبعين، واستمرَّ بها إلى أنْ حصلَ له بها مرضٌ، فتوجَّه في أثناءِ سنةِ خمسٍ وسبعين إلى القاهرةِ في البحر، لمصالحَ دنيويةٍ ودينيةٍ، فأدركه في الطَّريقِ الأجل، قبلَ بلوغِ الأمل، فهاتَ به عن نحو ثهانين سنةً في ربيعِ الآخرِ، ودُفِنَ ببعضِ الجزائرِ بقربِ الطُّورِ أوالسُّويسِ، وجزمَ ابنُ خطيبِ

<sup>(</sup>١) عليُّ بنُ عثمانَ بنِ أحمدَ الزُّرعيُّ، علاء الدِّين، الشَّافعيُّ، قاضي حلب. ولد سنة ٦٩١، وتوفي بدمشق سنة ٧٧٦هـ. ((ذيل تذكرة الحفاظ)، ١/ ١٦٤، و((الدرر الكامنة)، ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور))٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ. تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ عبدِ اللَّطيفِ ابنِ الكُورَيْكِ، فخرُ الدِّين. توفي سنة ٧٦٩هـ. ((الدرر الكامنة)) ٢٤/٤.

النَّاصِرِيَّة (١) بأنَّه بالقربِ من الأزلم(٢)، وكان إمامًا عالمًا، مُفتياً خطيباً، بَليغـاً فقيهـاً فاضـالاً [٢٤/ أ]، حاكمًا مُتورعًا عَفيفًا، عَادلاً صَارماً، عارفاً بالأحكام، بصيراً بالمكاتيب وغَوائِلِهَا(")، والحكوماتِ ودَقَائِقها، ذا نظم كثير؛ كتَخْميسِ لـ «الـبُرْدَة»، بل جمع أشياء منها: «مناسك» كبرى وصغرى ووسطى، وشرحَ قطعةً من «المنهاج» للنَّـوويِّ، وجمعَ «ديوان خُطَبِ»، وحَدَّث، سمع منه الفضلاء، وعمَّن سمع منه: الحافظان العراقيُّ، وابنُه، والهيثميُّ، وآخرون بالقاهرة، والزَّينُ أبو بكر المَرَاغيُّ المدنيُّ، وأبوالحسن ابنُ سَلامَةَ المكيُّ، وروى لنا بالإجازةِ غيرُ واحدٍ، وذكرَه أبومحمَّدٍ ا بـنُ فَرْحُـون في «تـاريخ المدينة»(١) فقالَ: الشَّيخُ الإمامُ، العالمُ الأوحد، وحيدُ دهرِه، ونادرةُ عـصرِه، كـان حـسنةَ زمانِه، قد حازَ الذِّروةَ العُليا، والغايةَ القُصوى في العِلم الباهر، والعقلِ الوافر، وحُسنِ الفصلِ للخصومات، مع الجَزالةِ والهيبة، والقيام في الحقِّ، حاكِمٌ إنْ قيلَ حاكِم، وقامَ بالخطابةِ والإمامةِ أحسنَ قيام، وانقضتْ تلكَ السَّنةُ كأنَّها أحلام، ثمَّ كانَ العَـودُ أحمـد، سلك مسلكًا جميلًا، وحقَّق ما كانَ النَّاسُ أمَّلوا فيه تأميلًا، وقامَ بحُرمةِ المنصب، وإقامةِ النَّاموس، ورفعَ شِعارَ السُّنة، وأخمَدَ نار البِدعة، وراعى حقوقَ الكافَّة.

<sup>(</sup>۱) عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ سعدٍ، علاءُ الدِّين،، ابنُ خطيب الناصرية، قاضي قضاة حلب. توفي سنة ١٤٨هـ. والناصرية: نسبة إلى المدرسة الناصرية ببيت جبرين الفستق ظاهر حلب من شرقيها، وليس لبيت جبرين بفلسطين. يراجع: ((معجم الشيوخ)) لابن فهد ١٧٩، و((الضوء اللامع)) ٥/٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) منزل على طريق الحج المصري، تعرف اليوم بمنزلة دمرا. يراجع: ((حسن المحاضرة)) ١/٣١٩، و((الخطط التوفيقية)) ٩/٢٦.

<sup>(</sup>٣) غوامضها وخفاياها ودواهيها. انظر: ((القاموس)): غول.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور)) ص ٢٢٧.

وممَّن ترجمَ له: شيخنًا في «اللَّرر»(۱) و «الإنْبَاء»(۱) و استدركه على «تاريخ المَقْريزي»، والمجدُ اللغوي في «واليخه»(۱) والوليُّ العراقي في «وَفَيَاتِه»(۱) وابنُ خطيب النَّاصرية في «ذيله لتاريخ حلب»، وآخرون على ابن فرحون، ولم يستوفِ ترجمتَه فأكملتُها من المجد، وهي في «تاريخي الكبير» أبسط.

١٢ ـ إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ غنائمَ البعليُّ، المدَنيُّ (°)، المقرئ، المؤذِّنُ بـالحرم النَّبـويِّ، ووالدُ أحمدَ، وأبي الفتح محمَّدٍ، وعليٍّ، المذكورينَ، ويُعرفُ بابنِ عَلْبَك (¹).

وُلِدَ بالمدينةِ، ونشأ بها وسمع على البرهان ابن فَرْحُون، وابنِ صِدِّيق ()، والعَلَمِ سليهانَ السَّقا، والزَّين أبي بكر المَرَاغي في آخرين، ورأيتُ وصفَه بالمؤدِّب \_ بالموحدة مجوَّدًا \_ فكأنَّه كان مع كونه مُؤذنِّاً \_ يُـؤدِّبُ الأبناء، وكذا وُصِف بالمُقْرئ، وآخرُ عهدي به سنةَ تسعَ عشرةَ وثهاني مئة، رأيتُ خطَّه فيها لمَن عرضَ عليه.

١٣ \_ إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ إسهاعيلَ بنِ هيثم، أوالقاسم، على اختلافِ

<sup>(</sup>١) ((الدرر الكامنة)) ١/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) ((إنباء الغمر)) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) أي: في كتابه: ((المغانم المطابة في معالم طابة)) ٣/ ١١٧٨.

<sup>(</sup>٤) يراجع: ذيل ((العبر)) ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٦) بفتح أوَّله وثالثه، بينهم الام ساكنة، وهولقبٌ لجده، وكأنه مختصر من بعلبك. حاشية ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٧) إبراهيمُ بنُ محمَّد بن صِدِّيقِ الدِّمشقيُّ، المؤذِّن بالجامع الأموي أسندَ مَن بقي في الدنيا. ولد سنة ٧١٩ هـ، وتوفي ٨٠٦ هـ بمكة، ولم يتزوج. ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٥٠، و((المجمع المؤسس)) ١/ ٢١٢، و((الضوء اللامع)) ١/ ١٤٧.

النَّسخة، ابنِ إبراهيمَ طَبَاطَبَا ابنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ أب طالبٍ، أبو إسماعيلَ ابنُ أبي القاسم، العلويُّ.

من أهل الرَّسِّ ('')، قريةٍ من قرى المدينةِ النَّبوية، قدمَ مصرَ منها، واستوطنها، ووليَ نقابةَ الأشرافِ في أيَّامِ العزيزِ باللهِ نزارِ ابنِ المُعِزِّ لدين الله ('')، أخي (") تمَيْم ('' بعد موتِ أبيه، إلى أن ماتَ في شعبانَ سنةَ تسع وستين وثلاثِ مئةٍ، وحضرَ العزيزُ بالله دفنَه بداره.

وولي ابنُه أبوعبدِ الله الحسينُ النِّقابةَ بعدَه، وكان من أماثلِ الأشرافِ بمصر. قال أبوالقاسم ابنُ الطحَّان (٥) في «الغُرَبَاء»: أنشدونا له من قيله:

أدنو إلى الجوزاءِ وهي غَريقةٌ تبغي النَّجاةَ ولاتَ حينَ نَجائِها تطفو وترسبُ فيه أحيانا<sup>(۱)</sup> لا مُستَغَاثَ لها سوى إيائِها والبدرُ يخفقُ وَسْطَها وكأنَّه قلبٌ لها قد رِيْعَ في أحشائِها والبدرُ يخفقُ وَسْطَها وكأنَّه عَلَّدِ بن محمَّدِ البرهانُ (۱) أبومحمَّدٍ،

<sup>(</sup>١) الرَّسُّ: وادِ من أودية القبلية؛ الجبال الواقعة بين ينبع والمدينة. ((المغانم المطابة)) ٢/ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) العزيزُ بالله نزارُ بنُ المعزِّ، أبو منصور، صاحب مصر العبيديُّ، بويع سنة ٣٦٥هـ، تـوفي سـنة ٣٨٦. انظر ترجمته: ((المنتظم) ٧/ ١٩٠، و((الكامل)) ٨/ ٣٦٣، و((سير أعلام النبلاء)) ٥ / ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابن، والصحيح: أخي تميم.

<sup>(</sup>٤) تميمُ بن المعزِّ، أبوعليِّ الفاطمي، كان أبوه صاحبَ الـدِّيارِ المصرية والمغرب. ولم يـلِ المملكـة، لأنَّ ولاية العهد كانت لأخيه العزيز، فوليها بعد أبيه، توفي سنة ٣٧٤هـ. ((وفيات الأعيان)) ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) يحيى بنُ علِيِّ بنِ محمَّد الحضرميُّ، أبوالقاسم، ابن الطحان، له اشتغالٌ بالتراجم والحديث. توفي سنة ١٦هـ. له ترجمة في ((الأعلام)) ٨/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وهوغير مستقيم الوزن. وذكره في ((نهاية الأرب)) ١ / ٢٨٦ موزونا: تطفو وترسب في اصطفاق مياهها.

<sup>(</sup>٧) ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٤، و((نظم العقيان)) ١٥.

ابنُ العلاَّمةِ الجلالِ أبي الطَّاهرِ ابنِ الشَّمسِ أبي عبدِ اللهِ ابنِ الجلالِ أبي محمَّدٍ ابنِ الجهالِ أبي محمَّدٍ ابنِ الجهالِ أبي محمَّدٍ ، الخَجَنْديُّ ، بفتحِ الهمزة والمعجمة ، المَدَنُّ ، الحنفيُّ ، ويسمَّى محمَّداً أيضاً .

وُلِدَ في سنةِ تسع وسبعين وسبع مئةٍ، بالمدينة النَّبوية، ونشأ بها؛ فحفظ القرآن و (الكنز) و الألفية )، و (الكافية )، وعرض على العفيفِ المطريِّ، [٢٤/ب] و تلا بالسَّبع على عبدِ الله الشَّنيني (ألم بفتح المُعجمة وكسرِ النُّونين - بينها تحتانية، ويحيى التَّلمساني الضَّرير (أن)، وعنه وعن والده الجلالِ أخذ النحو، وعن أبيه وغيره الفقة وانتفع بأخيه طاهر، وسمع على أبيه، وابنِ صِدِّيقٍ، والزَّينِ العراقيِّ، والمرَاغيِّ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ عليٍّ الأنصاريِّ، الزَّرنْديِّ، الحنفيِّ قاضي المدينة، والبرهانِ ابن فَرْحُون، وابنِ الجزري، وناصرِ الدِّين ابنِ صالح، وبأَخرةٍ - هو وَولدٌ له اسمُه عبدُ الله - على أبي الفتح المَراغي، بل قرأ على الجالِ الأمُوطِي (أن وغيرِه مَّن سمَّيناهم.

<sup>(</sup>١) بضمِّ الخاء المعجمة، وفتح الجيم، وسكون النون وفي آخرها الدال، نسبة إلى خجند. انظر: ((الأنساب) ٢/ ٣٢٧.

وخجند مدينة كبيرة على شاطىء نهر سيحون من بلاد الأفغان، ويقال لها: خجندة، بزيادة هاء. انظر: ((معجم البلدان)) (خجند) و((الضوء اللامع)) ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) ((كنز الدقائق في الفروع))، لعبد الله بن أحمد بن محمود، حافظ الدين أبوالبركات، النسفي الحنفي (ت: ٧١٠هـ)، مطبوع.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الرحمن، أبو محمَّد، الشَّنيني، اليهاني، عالمٌ عابد، تـوفي سـنة ٨٣٧هــ ببلـده شـنين باليمن. ((الضوء اللامع)) ٥/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) يحيى بنُ محمَّد التلمسانيُّ، الأصبحيُّ المالكيُّ، النَّحويُّ. ولد تقريبا سنة ٧٤٣، وتوفي سنة ٩٠٨هـ. ((الضوء اللامع)) ١٠/ ٢٤٩، و((شذرات الذهب)) ٧/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن محمَّد بن عبد الرحيم، ستأتي ترجمته.

وممّاً قرأه على أبيه جميع «الأربعين النووية» بروايتِه لها عن اليافعيّ، عن جبريلَ الكرديِّ، سماعًا عن المصنف، و «البردة» ('' بروايته لها عن العِزِّ ابن جَمَاعَة ('') عن ناظمها. وبنزولٍ عن عبدِ الله بنِ محمّدِ بنِ أحمدَ المطريِّ قراءةً، عن عليِّ بنِ جابرٍ، عن عليٍّ الهاشميِّ ('')، ومحمّد ابنِ الفخرِ عثمانَ التَّوزَرِي ('')، سماعًا، بسماعِهما من النَّاظم. وحَلَّ «الشَّاطبية». وعلى الزَّين الزَّرنُدي (' في سنة إحدى وثماني مائة «البخاري»، وممّا سمعه على ابنِ صِدِّيةٍ ختمُ الصحيح، وعلى ابنِ الجزريِّ جميع «الأربعين النووية»، بقراءةِ ولدِه محمّدِ بنِ إبراهيم. وأجاز له أبوهريرة ابنُ الذَّهبيِّ ('')، والتَّنُوخيُّ ('')،

<sup>(</sup>١) قصيدة البردة، نظمها: محمَّد بن سعيد شرف الدين البُوصيري، ت: ٦٩٦هـ. وتعرف بالكواكب الدرية في مدح خير البرية، وهي في ١٦٢ بيتاً. انظر ترجمته: ((الوافي)) ٣/ ١٠٥.

وفي هذه القصيدة غلوٌ بالنَّبيِّ ﷺ، وتحتوي على مخالفاتٍ عقديةٍ خطيرةٍ، وانظر القوادح العقدية في قصيدة البوصيري في كتاب: ((حقوق النَّبي ﷺ بين الإجلال والإخلال)).

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن محمَّد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ جابِرِ بنِ عليٍّ الهاشميُّ، نورُ المدين، مولمده سنة ٦٤٦، ووفاته ٧٢٥هـ. ((ذيل التقييد)) ٢/ ١٨٨.، و ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل على: التوريزي. والمثبت هوالصواب. والتوزَري: نسبة إلى توزر، مدينة بأفريقية. انظر: ((معجم البلدان)) ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) عبدُ الرَّحن بنُ عليِّ بن يوسفَ، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٦) عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمَّد، أبوهريرة ابـنُ الحافظ الـذهبيِّ. ولـد سـنة ٧١٥، وتـوفي ٧٩٩هــ. («الـدرر الكامنة)) ٢/ ٣٤١، و((إنباء الغمر)) ٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) إبراهيمُ بنُ أحمدَ، أبوإسحاق التَّنوخيُّ، الدِّمشقيُّ الأصل،، مـن كبـار المحـدثين. ولــد ســنة ٧٠٩، وتوفي سنة ٨٠٠هــ. ‹‹إنباء الغمر›› ٣/ ٣٩٨. ‹‹الدرر الكامنة›› ١١/١.

والبُلْقِينيُّ (۱)، وابنُ الْلَقِّن (۲)، والهَيْشِيُّ (۱)، وأبوعبدِ الله ابنُ مرزوقٍ الكبيرُ (۱) وكانت إجازتُه له في سنةِ مولدِه، في آخرين كابنِ أبي المجدِ (۱) وإبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الهادي (۱)، وأخيه أبي بكرِ (۱)، وعبدِ الله بنِ خليلٍ الحرَّسْتَانِي (۱)، وفاطمةَ ابنةِ ابن المُنجَّا (۱)، وفاطمةَ ابن أبن عبدِ الهادي (۱۱)، وذلك في سنةِ ستِّ وتسعين، وحَجَّ غيرَ مرَّةٍ.

<sup>(</sup>١) عمرُ بنُ رِسلانَ بنِ نصيرٍ، أبوحفصٍ، البُلقيني، شيخُ الإسلام، توفي بالقاهرة سنة ٨٠٥هـ. ((إنباء الغمر)) ٥/ ١٠٧، و((الضُوء اللامع)) ٦/ ٨٥. والبُلقيني: نسبة إلى بلقينة بلـدة مـن الغربيـة بمـصر، وهي بالضمِّ، وكسر القاف، وياءٍ ساكنة، ونون. ينظر: ((معجم البلدان)) ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) عِمرُ بنُ عليَّ بنِ أَحَمدَ، سراجُ الدِّين، أبوحفص، ابنُ النَّحوي، المعروف بابن الملقِّن، شيخُ الإســــلام، توفي سنة ٤ ٨٠هــ. ((إنباء الغمر)) ٥/ ٤١،و ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ أبي بكرِ بن سليمان، أبو الحسن الهيثمِيُّ، ت: ٧٠٨هـ ، ((إنباء الغمر)) ٥/ ٢٥٦، و((الـضوء اللامع)) ٥/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) محمَّد بنُ أحمدَ بنِ محمَّد، ابن مرزوقٍ، أبوعبد الله التلمسانيُّ العَجيسيُّ، الجدُّ، تفرقةً لـه عـن الحفيد. ولد سنة ٧١١، وتوفي سنة ٧٨١هـ. ((الـدرر الكامنة))٣/ ٣٦٠، و((شـذرات الـذهب)) ٦/ ٢٧١. والعَجيسي: نسبة إلى عَجيس، قبيلة من البربر.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ تَحمَّد بنِ أحمدَ، شهابُ الدِّينِ، ابنُ أبي المجد، الحسينيُّ، نقيبُ الأشراف بحلب، ولـد بعـد ٧٠٠، وتوفي سنة ٧٧٨هـ. ((الدرر الكامنة)) ١ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) إبراهيمُ بنُ أَحمدَ بنِ عبد الهادي، الصَّالحيُّ، ت: ٨٠٠هـ. ((الدرر الكامنة)) ١ / ١٠، و((شـذرات)) ٢ / ٣٦٣.

<sup>(</sup>٧) أبو بكرِ بنُ أحمدَ بن عبدِ الهادي، الصالحيُّ، توفي سنة ٩٩٧هـ. ((الدرر الكامنة))١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٨) عبدُ الله بنُ خليلِ بن أبي الحسن، الحرستانيُّ، الحنبليُّ، الدمشقيُّ، عالمُّ بالحديث، سمع من المزي، وابن طرَخان، وعنه: حفيدته فاطمة ابنة خليل، وابن حجر،، ولد سنة ٧٢٧، ت: ٨٠٥هـ. ((إنباء الغمر)) ٥/ ١٠٢، و((الضوء اللامع)) ٥/ ١٨، و((شذرات)) ٧/ ٥٠.

<sup>(</sup>٩) فاطمةُ بنتُ محمَّد بنِ أحمدَ التنوخيَّةُ، الدِّمشقيةُ، عالمة بالحديث. مولدها ٧١٢ تقريبا، ت: ٨٠٣هـــ. ((إنباء الغمر))٤/ ٣١٣، و((الضوء اللامع)) ١٠١/١٢.

<sup>(</sup>١٠) فاطمةُ بنتُ محمَّد بنِ عبدِ الهادي، المقدسيةُ، الصالحيةُ، مُسندةٌ، مولدها سنة ٧١٩، ت: ٨٠٣هـ. ((المجمع المؤسس)، ٢/٨٦٣، و((الضوء اللامع)، ١٠٣/١٢.

وبَرَعَ في العربية، وتعانى الأدب، وجمعَ لنفسه «ديواناً»، وأنشأ عدَّة رسائل؛ بحيثُ انفردَ في طيبةَ بذلك، وكان يتراسلُ مع سَمِيِّهِ البرهانِ البَاعُوني (١٠)، بل كتب على «أربعين النووي» شرحاً، وكان فكِهاً، لطيفَ المحاضرة، كثيرَ النَّوادر والمُلَح، ذا كرمٍ زائد، وأدبٍ، وغرائب، مع الخطِّ الحسنِ والمحاسن.

وقد دَرَّس وَحَدَّثَ بـ «البخاري» وغيرِه، قراءةً عليه ولدُه الشَّمسُ محمَّدٌ، وسمعَ منه الطَّلَبة، ولقيه البِقَاعيُّ (٢)، فكتب عنه، وزعمَ أنَّ جيِّدَ شعرِه قليلٌ، ينتقل فيه من بحرٍ إلى بحر، ومن جُّتٍ إلى قَفْر، قال: وهوبالعربية غيرُ واف، وكثيرٌ منه سَفْسَاف، وربَّما انتقلَ من الحضيض إلى السُّهى، كأنه ليسَ له قلبٌ في مدح النَّاس، فإذا قال في الغَرام أجاد.

وكتب بخطِّه أنَّ الأمر الذي وَسَمَ الرَّافِضَة أنهم رَفَضُوا زيدَ بنَ عليِّ بنِ الحسينِ حين خرجَ على هشام بنِ عبدِ الملكِ، فقالوا له: تبرَّأُ من أبي بكر وعمر رضي الله عنها، فقال: هما إماما عَدْلٍ، لا أتبرأُ منهُ مَا رضي الله عنهما، فَرَفَضُوه، ثمَّ افترقَت كلُّ فرقة ثماني عشرة فرقة. وكذا كتبَ على بعضِ الاستدعاءاتِ من نظمه ما كتبتُه مع غيره في محالً، ومنه:

<sup>(</sup>١) إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ ناصرٍ، برهانُ الدَّين، الباعونيُّ، ولد سنة ٧٧٧، ت: ٨٧٠هـ.

<sup>((</sup>المنهل الصافي)) ١/ ٢٦، و((الضوء اللامع)) ١/ ٢٦.

والبَّاعُوني: نسبة إلى باعون قرية صغيرة من حوران بالقرب من عجلون.

<sup>(</sup>٢) إبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ حسنٍ، أبوالحسن البقاعيُّ، عالمٌ بعلومٍ. ولد سنة ٩٠٨، ت: ٨٨٥هـ. ((الـضوء اللامع)) ١/ ١٠١، و((شذرات)) ٧/ ٣٣٩. البِقاعي: نسبة إلى البقاع، وهي أرضٌ واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق. ((معجم البلدان)) ١/ ٤٧٠.

قلت: هي في لبنان اليوم.

عن حَيّ ليلى والسَّمَرْ وعن السَّحابِ معَ المطَرْ مع ساكنيه والغُدُرْ مع ساكنيه والغُدُرْ والمُنحنى وعن الزُّمَرْ وبانِ نجدٍ والشَّجرْ منها استبانَ لنا القمرْ فيلا فرارَ ولا مقرّ فلا فرارَ ولا مقرّ ذاك المُنى ذاكَ الوَطَرْ [٢٥/أ] وأقولُ يا سيِّدْ مُضَرْ

باللّه حِبِّي غَنِّ لي وَبَارِقٍ ('') وعن العُذَيْب ('') وبَارِقٍ ('') وعن الغُويْر ('')وحاجرٍ ('') وعن العَقيقِ ('') ورَامةَ ('') وعن المُصَلّى ('') والنَّقَا ('') وعن الثَّنِيَّات ('') التي وعن الثَّنِيَّات ('') التي بدرٌ قويْ وسْطَ الحشا بدرٌ قويْ وسْطَ الحشا وأحيَّى أرى ذاكَ البَهَا وأحيُّ في الثَّرى منى الصَّلاةُ عليكَ والت منى الصَّلاةُ عليكَ والت

<sup>(</sup>١) العُذَيْبُ: موضعٌ في جنوب العراق، بينه وبين القادسية أربعة أميال. وانظر: ((المغانم المطابة)) ٣/ ٩٢٧، ((معجم البلدان)) ٤/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) بارق: ماء بالعراق، بين القادسية والبصرة وهومن أعمال الكوفة، ((معجم البلدان)) ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) الغُوَيرُ: ماء في طريق مكة. انظر: ((معجم البلدان)) ٤/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) حاجر: موضع مشهور بنجد. انظر: ((معجم مااستعجم)) ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) العُذَيْبُ: موضعٌ في جنوب العراق، بينه وبين القادسية أربعة أميال. وانظر: ((المغانم المطابة)) ٣/ ٩٢٧، ((معجم البلدان)) ٤/ ٩٢.

<sup>(</sup>٦) رامة: منزل بطريق الحاج العراقي على مرحلة من أمرة. ((وفاء الوفا)) ٤ / ١٢١٦.

<sup>(</sup>٧) المُصلَّى: اسمُ موضع بعينه في عقيق المدينة.

<sup>(</sup>٨) النَّقَا: كُثبان الرَّمل. أنظر: ((لسان العرب)): نقا.

<sup>(</sup>٩) ثنيات الوداع. وانظر: ((المغانم المطابة)) ٢/ ٧٠٧.

<sup>(</sup>١٠) شعر غير جيد من الناحية الفنية، وهذا يدلُّ على صحة ما ذهب إليه البقاعي.

ومنه:

يا ربِّ أنت غِيَاثُ المُستَجيرِ بهِ يا ربِّ أنت غِيَاثُ المُستَجيرِ بهِ يا مُنْقلَدُ المُبْتَلَى اللَّهْفَانِ من خَطرٍ يا مُنْجيَ الهَالكِ اللَّهْفانِ من مِحَنٍ عَجِّلْ بحَقَّكَ يا مَوْلايَ مُلْتَمَسي

أنتَ الدَّليلُ لمنْ تاهَ الطَّريقُ بهِ يا عالى سَرَّ قَلْبِي في تَقَلَّبِهِ يا عالى سَرَّ قَلْبِي في تَقَلَّبِهِ "
يا فَالِقَ الصُّبحِ من دَيْجُورِ غَيْهَبِهِ"
وانظرْ إلى غَافلٍ عَا يُرادُ به "

ماتَ في ثاني رجبٍ سنةَ إحدى وخمسين وثماني مئةٍ، ودُفِنَ من يومِه بـالبقيعِ بعـدَ الصَّلاةِ عليه بالرَّوضةِ، رحمه الله.

١٥ \_ إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ المِصريُّ الأصل، المدَنيُّ، الشَّافعيُّ (").

أخو الشَّمسِ محمَّدٍ الآي ذِكرُه، ويُعرف قديماً كأبيه: بابنِ الخطيبِ، ثُمَّ لكونه رئيسَ المؤذنِّينَ بالمدينة النَّبويةِ، وابنَ رئيسِهم: بالرَّيس وبابنِ الرَّيس، وُلدَ في ثاني عشري المحرَّم، سنةَ تسع وأربعين وثهاني مئة بطيبة، ونشأ بها، فحفظ القرآن، و«المنهاج» الفرعي (أن والأصلي و «ألفية» النحو، وعرضَ على أبوي الفَرَج المَراغي والكَازَرُوني (أن والإبشيطي، وسمعَ على المحبِّ المطريِّ بعضَ «مسند الشافعي»، وعلى غيره، بل سمع عَليَّ حينَ تشرُّ في بالإقامةِ بينهم في الكتبِ السِّتةِ وغيرِها، وباشرَ

<sup>(</sup>١) الدَّيجور: الظلام، والغيهب: الظلمة. ((القاموس)): دجر، وغيهب.

<sup>(</sup>٢)شعرٌ غير جيد من الناحية الفنية، ومعناه شريفٌ بلا شكٍّ.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) هو: ((المنهاج في الفقه الشافعي))، للإمام النووي، مطبوع.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ.

الرِّئاسة بالمدينة، وقدِم القاهرة مرارًا، وحضر مع أخيه عند الجلالِ البكريِّ()، وكذا حضر عندي، وأراني بل قرأ عليَّ - ((مَنْسكًا)) له، رَجَزَا أطال فيه جداً، مُتعرِّضاً للخلاف، لم يكمل، قرَّضته () له مع الإجازة، وامتدحني برجز كتبه لي في قائمة كتبتُ التقريض بظاهرِها، ورأيتُ أن منه سكوناً وتودُّداً، ثمَّ رأيتُه في سنة ثمان وتسعين بالمدينة، وهو يباشرُ الرِّئاسة، وكذا رأيتُه بعدها بمكَّة، وعادَ فهاتَ في المحرَّم سنة تسع مئةٍ، رحمه الله وإيانا، وكانَ ولـدُه أبوالفتح توجَّه للقاهرة، فأشارَ والـدُه برجوعِه ففعل، ومع ذلك فهاتَ قبلَ أنْ يُدركه.

## ١٦ - إبراهيمُ بنُ أحمدَ المدنيُّ، البَنَّاءُ.

والدُّ يوسفَ وغيرِه مَّن هم أكبرُ منه، وكانَ على قدمٍ صالحٍ، وخيرٍ، وابتلاه اللهُ في آخرِ عُمرِه بمَن اختلسَ حاصلَه (١)، وضعُفَ حالُه، وماتَ بالمدينةِ رحمه الله، وأعادَ علينا من بركته، قاله ابنُ صالح.

قال: وابنُه يوسفُ اليومَ من كبارِ أو لادِ المجاورين، وأكثرِهم أموالاً، غفر الله لـه، وأحسنَ عاقبتَه بمنِّه وكرَمِه.

## - إبراهيمُ بنُ إسحاقَ المخزوميُّ.

<sup>(</sup>١) محمَّد بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أحمد، أبوالبقاء، الجلال البكريُّ، المصري، فقيهٌ أصولي، له: ((شرح المنهاج))، ولد سنة ٨٠٧، وتوفي: ٨٩١ هـ. ((الضوء اللامع)) ٧/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) قرَّضته، وقرَّظته: بمعنى، أي مدحته. ((القاموس)): قرض، قرظ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وتعم. ولامعني لها هنا، والمثبت من ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) أمواله ومدَّخراته.

يأتي في: إبراهيم بنِ الفضلِ أبي إسحاق. (٨٤).

١٧ - إبراهيمُ بنُ إسهاعيلَ بنِ جعفرِ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أب وجعفرٍ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بن الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أب وجعفرٍ الحسينيُّ، الموسويُّ، المكيُّ، قاضي الحرمين (١٠).

سمع أبا سعيدِ ابنَ الأعرابيِّ (۱)، وأبا بكرٍ الآجُرِّي (۱)، وأبا قُتَيْبَة مُسلمَ بن قُتَيْبَة، وغيرَهم، وحدَّث، سمع منه بمكَّة أبوعليٍّ الأَهْوَازيُّ (۱)، وبمصر رَشَأُ بنُ نَظِيفٍ (۱)، وابن نَظِيف (۱) آخر.

وقال الحاكم: وجاءنا نعيُ الشَّريفِ الموسويِّ قاضي الحرمين في رمضانَ سنةَ تسع وتسعين وثلاث مئةٍ. ذكرَه ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق»(())، وهذه الترجمة منقولة

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٠٣\_ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ محمَّد بنِ زيادٍ، أبوسعيدٍ، ابن الأعرابي، نزيل مكة، شيخ الحرم، له ((معجم الشيوخ))، تـوفي سنة ٠ ٣٤هـ، وله ٩٤ سنة. ((الحلية)) ١٠/ ٣٧٥، و((سير أعلام النبلاء)) ٥ / ٧٠٧.

<sup>(</sup>٣) محمَّد بنُ الحسينِ بنِ عبدِ الله، أبوبكرٍ، البغداديُّ الأجُرِّي، شيخ الحرم، توفي سنة ٣٦٠هـ. ((تاريخ بغداد)) ٢/ ٢٤٣ و ((سير أعلام النبلاء)) ١٦/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) الحسنُ بنُ عليِّ بنِ إبراهيمَ، أبوعليِّ الأهوازي، المقرئ، توفي سنة ٤٤٦هـ. ((تبيين كذب المفتري)) ٣٦٤، و((سير أعلام النبلاء)) ١٣/١٨.

<sup>(</sup>٥) رشأً بنُ نظيفِ بن ما شاءالله، أبوالحسن الدمشقيُّ، المقرئ المحدِّث، تـوفي سـنة ٤٤٤هـ. ((معرفة القراء الكبار)) ١/ ٣٢١، و((العبر)) ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وبنظيف، والصواب: وابن نظيف. فه و: محمَّد بنُ الفضلِ بن نَظيف، أبوعبد الله، المصريُّ، الفرَّاء، توفي سنة ٤٣٦هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ١٧٦/٤٧٦، و((الوافي)) ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>۷) ((تاریخ دمشق)) ۲/ ۳۵۱.

من ‹‹ختصره›› للذهبيِّ '')، ذكره الفاسيُّ في ‹‹[تاريخ] مكة›› ''.

١٨- إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبي حَبيْبَةَ، أبوإسماعيلَ الأنصاريُّ، الأَشْهَلِيُّ (١٠)، مولاهم المدنيُّ (١٠).

الآتي أبوه.

يروي عن: داودَ بنِ الحصين، وابنِ جُرَيْج، وغيرهما. وعنه: إسماعيلُ بنُ أبي أُويْسٍ، والقَعْنَبيُّ، وآخرون. وكان صَوَّاماً قَوِّاماً من العابدين، صامَ ستين سنةً، لكنَّه واهي الحديث عندَهم، قليلُه، وقال البخاريُّ (فلا عنكُرُ الحديث، وقال الدَّار قطنيُّ (آ): متروكٌ، وضعَّفه النَّسائيُّ (۱۷)، وغيره، وقال الحربيُّ: شيخُ مدَنيُّ، صالحُ له فضلٌ، ولا أحسبُه حافظاً، ويُنسبُ لأحمدَ توثيقه. وفي «ثقات العجلي» (۱۸): إبراهيمُ بنُ إسماعيل، حجازيُّ ثقةٌ، وهما واحدٌ. وهومن رجال [۲۵/ب] «التهذيب» فحديثُه عند «الترمذي» (۱۵ وغيره، ماتَ سنة خمسِ رجال [۲۵/ب] «التهذيب» فحديثُه عند «الترمذي» (۱۵ وغيره، ماتَ سنة خمسِ

<sup>(</sup>١) في ((تاريخ الإسلام)) (وفيات ٣٩٩هـ) ص: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) نسبة لبني عبد الأشهل ولاءً. انظر: ((الأنساب)) ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٧١\_ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) ((الضعفاء والمتروكون))، ص ١١٢ (٣٢).

<sup>(</sup>۷) ((الضعفاء)) ۲۸۳.

<sup>(</sup>٨) ((ثقات العجلي)) ٥١.

<sup>(</sup>٩) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٢، و((تهذيب التهذيب)) ١ / ١٢٨.

<sup>(</sup>١٠) كتاب الحدود، باب: ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث (١٤٦٢)

وستين ومئة، عن اثنتين وثهانين.

١٩- إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ بنِ مُجَمِّعِ بنِ يزيدَ بنِ جاريةَ، أبوإسحاق الأَنصاريُّ، لمَدنُّ (١٠).

زاد ابنُ حِبَّانَ (۱): مِن أهلِ مكَّة، أخو محمدٍ. يروي عن: الزُّهريِّ، وعَمروبنِ دينار، وغيرهما. وعنه: وكيعُ، والدَّرَاوَرْدِيُّ، وابنُ أبي حازم، وآخرون. ضعَّفهُ ابنُ مَعين، والنَّسائيُّ (۱)، وقال البخاريُّ (۱): كثيرُ الوهم. مع كونِه استشهدَ به في «الصحيح» ولم يستشهدُ بمتروكٍ. وكان أصمَّ.

وهومن رجال «التهذيب» فحديثُه في «ابن ماجه» في بل عَلَّق لهُ «البخاري»، وهومن رجال «التهذيب» فحديثُه في وسيأتي عمُّه: مُحُمِّع بنُ يعقوبَ بنِ مُحُمِّع.

\_إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ.

في: ابن قُعَيْس<sup>(٨)</sup>. (٨٦).

٠٠ \_ إبراهيمُ بنُ أبي أُسيدٍ، بضمِّ الهمزة، أوفتحها، المَّذنيُّ.

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ((المجروحين)) ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) ((الضعفاء)): ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٧١، وأصل العبارة: كثير الوهم عن الزهري.

<sup>(</sup>٥) استشهد به البخاري، في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الجن.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٥، وانظر: ((تهذيب التهذيب)) ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٧) كتاب الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها ( ٢٣٨٧).

<sup>(</sup>۸) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣١٣، و((الثقات)) ٦/ ٢١، و((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٣.

ُ من أهلِ المدينة، كما قاله ابنُ حِبَّانَ (١) البَرَّاد. يروي عن: جَدِّه \_ ولم يُسَمِّهِ \_ عـن أبي هُريرة ، وعنه: سُليمانُ بنُ بلالٍ، وأبوضَمْرَة.

قال أبوحاتم ('': شيخٌ مدَنيُّ، محلُّه الصِّدقُ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»، وهوالذي حكى الخلاف في الهَمْز من أبيه، وهومن رجالِ «التهذيب»("'.

٢١ - إبراهيم بن الأصفح (١).

مؤذِّنُ أهلِ المدينة، عن: أبيه، عن أبي هريرة، وعنه عيسى بنُ يونسَ السَّبِيعيُّ. قاله ابنُ حِبَّانَ في الطبقةِ الثَّالثةِ في «ثقاته» (°).

٢٢ - إبراهيمُ بنُ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحنِ الأنصاريُّ، المدَنيُّ.

يروي عن: أبي أُمامةَ بنِ سَهْلٍ، وعنه: ابن جُرَيْج، وحديثُه في «مصنَّف عبد الرَّزاق»(١٠).

قاله شيخنًا في «تهذيبه» (٢) للتمييز (١)، وقال: نبَّهتُ عليه لاتِّفاقه مع الذي قبله، يعني: إبراهيمَ بنَ أبي بكر الأَخْنَسَيَّ، المخرَّجَ له في النَّسائيِّ، في رواية ابن جُرَيجِ عنهما.

٢٣ - إبراهيمُ بنُ أبي بكرِ بنِ المُنْكَلِر، التَّيْميُّ، القُرَشيُّ، المكنيُّ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ۲/ ۱۰.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٨٨، وفيه: شيخ مديني، بدل: شيخ مدني.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٥٦، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى الأصبح، والمثبت من ((الثقات لابن حبان)) ٦/٩

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) لابن حبان ٦/ ٩.

<sup>(</sup>٦) ((المصنف)) ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٨) أي: ليست له رواية في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٧٦.

زاد ابنُ حِبَّانَ (۱): من أهلِ الحجاز. يروي عن: عَمِّه محمَّدِ بنِ المنكدر، وربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحن، وصفوانَ بنِ سُليمٍ. وعنه: الحُمَيْديُّ، وابنُ وَهْب، وغيرُهما. ضعَّفه الدَّار قطنيُّ (۱) وغيرُهما تعرَّض له أبنُ أبي حاتم (۱)، ووثَّقهُ ابنُ حِبَّانَ (۱).

\_إبراهيمُ بنُ أبي ثابتٍ.

هو: ابنُ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عمرَ، يأتي. (١٠٢).

٢٤ - إبراهيمُ بنُ جعفرِ بنِ محمودِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ مَسْلَمةَ ، الأنصاريُّ ، الحارثيُّ ، المدنيُّ (°).

الآي أبوه، يروي عنه، وعن قريبِه سليهانَ بنِ محمَّدٍ، وصالحِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، وعنه: عبدُ العزيزِ بنُ أبي أُويْس، وعبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوهَابِ الحَجَبِيُّ (٢)، وغيرهما. قال أبوحاتم (٢): صالحٌ، وذكره ابنُ حِبَّانَ في الثالثة من «ثقاته» (٨).

\_إبراهيمُ بنُ جلالٍ الْخُجَنْديُّ المَدَنُّ، الحنفيُّ (1).

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٦/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) ((الضعفاء والمتروكون)) ص: ٥٠١(١٦)، وانظر: ((الضعفاء)) للعقيلي ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ١٢.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) الحَجَبيُّ: بفتح المهملة والجيم ثمَّ موحَّدة. نسبة إلى حجابة البيت المعظم، ((الأنساب)) ٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ۲/۷.

<sup>(</sup>٩) تقدَّم ذكره عند المؤلف مطولاً في: إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ محمَّد بنِ محمَّد، أبومحمَّد، ابن العلامة الجلال الخُجَنْدي. وفي ((الضوء اللامع)) ٢ / ٢٤ أيضاً.

رأيتُ بخطِّه شيئًا أرَّخه في جُمادي الثاني سنةَ تسعٍ وعشرين وثمان مئة بالمدينة، وجلالٌ هذا هو: العلاَّمةُ أحمدُ بنُ محمَّدِ بن محمَّدٍ الآتي. ( ٨٨ ).

٢٥ - إبراهيمُ بنُ الحارثِ بنِ خَالدٍ التَّيْميُّ (١)، والدُ محمَّدٍ.

قال البخاريُّ(): هاجرَ مع أبيه، وروى ابنُ مَنده بسندِه أنَّه من المهاجرين، وأنَّ رسولَ الله على بعثه في سريةٍ، وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في ترجمة أبيه (): إنَّه وُلد [له] بالحبشة أولاد، منهم: إبراهيم، وماتوا هناك، وقال غيرُه: بل خرجَ بهم أبوهم يريدُ المدينة، فشربوا من ماء، فهاتوا(). ووجودُ ولدِه محمَّدٍ بعد هذا يردُّ عليهها، والله أعلم.

77 - إبراهيمُ بنُ حبيبٍ (°)، أبوإسحاقَ المكنيُّ، ويلقَّب بابين، والدُ إسحاق، ووصيُّ الإمام مالكِ (١)، ممَّن ذكره الدَّارقطنيُّ في ‹‹الرُّواة عنه››، وقال عبدُ الرَّهنِ بنُ مهديِّ: إنَّ إبراهيم - وكان من أصحابِ مالك العُتُق - أخبره أنَّ مالكًا عاد له، وأنَّ ابن مهديٍّ كتب لإبراهيم: إنَّ رجلاً حدَّثَ عن مالكِ في التَّسليم على النَّبيِّ اللهُ أحاديث. قال ابنُ مَهديٍّ: فجاءني كتابه: إني سألتُ مالكاً، فلم يكنْ عنده إلا حديثُ عبدِ الرَّحمن بن القاسم، وأنكر ذا كلَّه.

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر: لعلَّه كان له ابنٌ آخرُ يقال له: إبـراهيم، غـيرُ إبـراهيمَ والـدِ محمـدٍ، إذ كيـف يهلك في ذلك الزمان من يولد له محمد بعد دهر طويل. ((الإصابة)) ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته: ((ترتيب المدارك)) ٢/ ١١٦ و ((الديباج المذهب)) ٨٣.

<sup>(</sup>٦) قال ابن عبد البر: كان لمالك أربعة من البنين: يحيى، ومحمَّد، وحمَّادة، وأم البهاء. فـأوصى بمحمَّد وحمادة إلى إبراهيم بن حبيب، رجل من أهل المدينة. ((ترتيب المدارك)) ١١٦/١.

\_ إبراهيمُ بنُ أبي حَبيبةً.

هو: ابنُ إسماعيلَ بنِ أبي حَبيبةَ الأَشْهَليُّ. تقدَّم. (١٨).

٢٧ - إبراهيمُ بنُ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ (١٠).

أخو عبدِ الله والحسنِ، الآتين، وأمُّهم فاطمةُ [٢٦/ أ] ابنةُ الحسينِ. يـروي عـن: أبيه، ومحمَّدِ بنِ جعفرِ الوَركاني (١)، وعنه: كَثِيرٌ النَّوَّاءُ، ويحيى بنُ المُتوكِّل، وفُضَيْلُ بـن مرزوق. وثَقهُ ابنُ حِبَّانَ (١)، ولم يذكرْ فيه ابنُ أبي حـاتمٍ جَرحاً (١)، وذكـره الـذَّهبيُّ في «المغنى في الضعفاء» (٥)، ولم يُفصح بمستندِه.

وكان المنصورُ للَّا خشي مِن خروجِ ابنِ أخيهِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ عليه، أَمَر أَميرَ المدينةِ بالقبضِ عليه، وعلى أخيهِ إبراهيم، فهربا فلم يقدرْ عليها، فولّى المنصورُ على المدينة أميراً بعد أميرٍ يحرِّضُ عليه في تحصيلِها فلم يقدرْ، حتى حجّ المنصورُ فقبضَ على أبيها وأعهامِها وأقاربِها، وحبسَهم في العراق، فلمَّا خرجَ محمَّدٌ بالمدينةِ، وإبراهيمُ بالبصرة، قتلَ الذين في الحبس، وذلك في سنةِ خمسٍ وأربعين ومئةٍ (١)، وأرِّخَ

<sup>(</sup>١) ((طبقات ابن سعد))، القسم المتمم، ص: ٢٦٠، و((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) ليس لإبراهيم بن الحسن روايةٌ عن محمَّد بن جعفر الوَرَكاني. ولعلَّه وهم؛ توفي إبراهيم سنة ١٤٥هم، وتوفي محمَّد بن جعفر الوركاني ٢٢٨هم، وهومن العاشرة. يراجع: ((تهذيب الكمال)) / ٢٤ مراتقريب التهذيب)) ٤٥٩ .

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲/۳.

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) ليس هو ((المغني في الضعفاء))، وهو ((لسان الميزان)) ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: ((الطبري)) ٧/ ١٩٥ ـ ٥٢٠، و((الكامل)) ٥/ ١٦٥.

ابنُ الجوزيِّ في «المنتظم»(١) وفاة إبراهيمَ هذا في ذي القَعدةِ منها عن ثهان وستين سنةً. وقد أخرج عبد الله بن أحمد لهذا في «زوائد مسند أبيه»(١)، من رواية كثير النَّوَاء عنه، عن أبيه، عن جدِّه حديثَ: «يَظهرُ في آخرِ الزَّمَان قَومٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضة، يرفُضُون الإسلام».

٢٨ - إبراهيم بنُ الحسنِ بنِ عليٌّ، أبوعليٌّ المدَنُّ (٣).

ذكره الطوسيُّ (1) في رجالِ الصَّادقِ من الشِّيعة، وقال: سكنَ الكوفة، وتَبِعه شيخنُا في «اللسان»(9).

٢٩- إبراهيمُ بنُ الحسينِ بنِ طاهرِ بنِ يحيى بنِ الحسنِ، الشَّريفُ الحسينيُّ.
 الآتي جدُّه، وجدُّ أبيه، أوردَ عن عمِّه يعقوبَ بنِ طاهرِ حكايةً.

سيأتي في جعفرِ بنِ عبيدِ الله(١).

٣٠ - إبراهيمُ بنُ حَمَّادِ بنِ أبي حازم، منسوب لولاءِ المِسْوَر بن تَخْرَمَــة، ولــذا يقــال له: مولى بنى زُهرة، والزُّهْري المَدَنُّ (٧٠).

<sup>(</sup>١) ((المنتظم)) ٨/ ٦٣ (سنة ١٤٥هـ).

<sup>(</sup>٢) ((زوائد المسند))، ص: ٤٤٤ (٢٢١)، وفيه: يحيى بن المتوكل المدني: ضعيف، ((تقريب التهذيب)) هـ ٥٩٠. وكذا كثير النواء، كما في ((الكامل)) لابن عدي ٣/ ٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) ((معجم رجال الحديث)) ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) ((رجال الطوسي)) ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) ((لسان الميزان)) ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦): جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأصغر بن زين العابدين، الآتية ترجمته عند المؤلف.

<sup>(</sup>٧) ((الضعفاء والمتروكون))، لابن الجوزي ١/ ٣٠، و((لسان الميزان)) ١/ ٢٦٧.

قدِمَ مصر. روى عن: مالكِ بنِ أنسٍ، وغيره. ذكره الدَّارقطنيُّ والخطيبُ في «الرُّواة عن مالك»، وساقا له عنه حديثاً، وقالا: روى عنه: زكريا بنُ إسحاق، وإسحاقُ بنُ محمَّدِ الفَرَويُّ، ويحيى بنُ عثَمَانَ بنِ صالح، والمطَّلبُ بنُ شعيبِ الأزديُّ، وأحدُ بنُ رِشْدِين، وعبدُ السَّلام بنُ محمَّدِ القرشيُّ. ذكره ابنُ الطحَّان في «الغرباء»، وضعَّفه الدارقطنيُّ (۱)، وأوردَ له في الغرائب من طريق إسحاق بن الحسن الطحَّان عنه، عن مالك، حديثاً. وكان ضريرًا. وهومن رجال «الميزان» (۱).

٣١ \_إبراهيمُ بنُ حمزةَ بنِ محمَّدِ بنِ حمزةَ بنِ مُصْعَبِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ النُّبيرِ بنِ العَوَّام، أبوإسحاق القُرَشِيُّ، الزُّبيْرِيُّ، المَدَيُّ (").

وليس عبدُ الله في نسبه في: ابن أبي حَاتم (١)، و ((طبقاتِ ابنِ سَعد)) (٥).

يروي عن: إبراهيمَ بنِ سَعد، ويوسفَ بنِ الماجِشُون، ووهبِ بن عثمانَ المخزوميِّ، وعبد العزيزِ بنِ أبي حازم، وحاتِم بنِ المخزوميِّ، وعبدِ العزيزِ بنِ أبي حازم، وحاتِم بنِ إسماعيلِ، و[عنه (٢)] جماعةُ: كالذُّهْلِي، وأبي زُرْعَة، وأبي حَاتم، وغيرهم من الحفَّاظ. وعنه: البخاريُّ، وقال (٧): ماتَ بالمدينةِ سنةَ ثلاثين ومئتين، وأبوداود، وإسماعيلُ

<sup>(</sup>١) في ((الضعفاء والمتروكون)) ص: ١١٠ (٢٨).

<sup>(</sup>٢) ((ميزان الاعتدال)) ١ / ٢٨.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٧٦

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ٥/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وانظر: ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٨٣.

القاضي، وآخرون، وحديثُه عند النَّسائيِّ (١) بواسطة.

قال أبو حَاتِم (": صدوقٌ، لم تكن له تلك المعرفة بالحديث، وذكره ابن حبَّانَ في «الثِّقات» (")، وقال ابن سَعْد ("): ثقةٌ صدوقٌ في الحديث، يأتي الرَّبَذَة (") كثيراً للتجارة ويُقيم الثِّقات» لما، ويَشهدُ العيدين بالمدينة. ولم يُجَالِس مالكاً لكن قد أَوْرَدَ له الخطيبُ من رواية محمدِ بنِ مَنْصورِ المُقرئ عنه، عن مالكِ حديثاً، وهو في «التهذيب» (").

٣٢ - إبراهيمُ بنُ حمزةَ بن يَنكى (٢٧ بنِ محمَّدِ بنِ عليٍّ، أبو محمَّدٍ الخُدَاباذيُّ، البخاريُّ (٨٠).

حجَّ سنة خمسِ مئة، فسمعَ بالبصرة، وسمعَ بمكَّةَ أبا محمَّدِ ابن بِتِنَّة (٩)، روى عنه

<sup>(</sup>١) ((السنن الكبرى))، ما يقول إذا انتهى إلى الصف ٩/ ١٤(١٩٨٤)، والواسطة فيه محمَّد بن نصر.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٥/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ٥/ ٤٤٢

<sup>(</sup>٥) الرَّبَذة: بفتحِ أوَّله وثانيه، وذالٍ معجمة مفتوحة أيضاً. من قرى المدينة، تقع إلى الجنوب الشرقي من المدينة. وتبعد عنها حوالي ٢٠٠كم، خرج إليها أبوذر الغفاري وأقام فيها. وبها قبره. انظر: ((معجم البلدان)) ٣/ ٢٥، و((المناسك)) للحربي ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٧٦، و((تهذيب التهذيب)) ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٧) وفي ((الأنساب)): بنكى (بالباء). ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٨) بضمِّ الخاء المعجمة، وفتحِ الدَّال المهملة، والباء المنقوطة بواحدة بين الألفين وفي آخرها الذال، نسبة إلى خداباذ، قرية من قرى بخارى. انظر: ((الأنساب)) ٢/ ٣٢٩، و((معجم البلدان)) ٢/ ٣٤٩ وزاد: كان إماماً فاضلاً صالحاً عالماً عاملاً بعلمه، لكن كناه هو والسمعان: أبا إسحاق.

<sup>(</sup>٩) بكسر الباء المعجمة بواحدة، وكسر التاء المعجمة من فوقها باثنتين، وتشديد النون وفتحها. وهو: أبو محمَّد عبدُ الملكِ بنُ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ محمَّد بنِ بتنةَ الأنصاريُّ. يراجع: ((إكمال الكمال)) ١/ ٣٨٣، و((الأنساب)) ٢/ ٣٢٩، و((تبصير المنتبه بتحرير المشتبه)) (حرف النون) ١/ ٣٢٢.

ابنُه حزةُ ببخارى، توفي بالمدينةِ في يومِ عاشوراءَ سنة ستِّ وخمس مئة (۱)، وُدفِنَ بالبقيع، ذكرتُه في «الكبير».

٣٣ - إبراهيمُ بنُ مُمَيْدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ الزُّهْرِيُّ، المدَنيُّ(١).

الآتي أبوه وجدُّه. يروي عن: أبيه، وعنه: أهلُ المدينة. ماتَ سنة ثــَان وسبعين ومئة. ذكره ابنُ حِبَّانَ في الطَّبقة الثَّالثة من «الثِّقات»(٢).

٣٤\_ إبراهيمُ ابنُ الحَوَّات، بفتح المهملة وتشديد الواو، وأخره مثنَّاة فوقانية (١٠).

قال السّاجيُّ: مدنيُّ، كان يعالجُ الحيتان، وقد ذكرَه النَّهبيُّ في «الميزان» فقال: إبراهيم الحَوَّات، ويقال: ابن الحَوَّات، وهو السَّاك، معاصر للتِّرمذيِّ، متَّهمٌ بالوضع. قال السَّاجيُّ: كذَّابُ، فقد قال الواقديُّ: سمعتُه يقول لابنِ أبي ذئب [٢٦/ب]: ربَّا وضعتُ السَّاجيُّ: كذَّابُ، انتهى. وبقيَّةُ كلامِ السَّاجي: فأُفرِّقُها في النَّاس، ثمَّ أُصبِحُ والنَّاسُ يتَحدَّثونَ بها، ومعاصرتُه للترمذيِّ مع كلامه لابنِ أبي ذئبٍ تقتضي أنه زاد على مئة سنةٍ، ولكنَّه كها قاله شيخُنا (٢) بعيد جدًا.

<sup>(</sup>١) في ((الأنساب)) و ((معجم البلدان)): توفي سنة: إحدى وخمسمائة.

<sup>(</sup>٢) وذكره الحافظ ابن حجر في ((التهذيب)) ١/ ١٤٠. تمييزاً عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، الكوفي الذي مات أيضاً سنة ١٧٨هـ.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲/ ٤.

<sup>(</sup>٤) ((لسان الميزان)) ١/ ٢٧٠، و((تنزيه الشريعة)) ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٧٧، وضبطه سبط ابن العجمي بفتح الجيم وتشديد الواو. انظر: ((الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث)) ١/ ٣٦.

<sup>(</sup>٦) ((لسان الميزان)) ١/ ٣٩٢.

٣٥ - إبراهيمُ بنُ حَيَّانَ - بتحتانية [مثنَّاة] (١٠ ابنِ حكيمِ بنِ علقمةَ بنِ سعدِ بنِ معاذِ، الأوسىُّ، المدنيُّ (٢٠).

يروي عن: الحمَّادين (٢٠). قال ابنُ عديِّ (٤٠): أحاديثُه موضوعة، وروى له منها حديثين من طريقِ عبدِ المؤمنِ بنِ أحمدَ السَّقَطي، ويحيى بنِ محمَّدِ بنِ حَرِيشٍ العسكريِّ عنه.

وممَّا يُروى عنه، عن شُعبة، عن الحكم، عن عِكْرمة، عن ابن عَبَّاس: أنَّ رجلاً دَعَا على بناتِه بالموتِ، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «لا تَدْعُ؛ فإنَّ البركة فِي البنات»(°).

٣٦ - إبراهيمُ بنُ رجبِ بنِ حَمَّادٍ، العلاَّمةُ الرَّبانيُّ، الخاشعُ النَّاسكُ، البرهانُ، أبو إسحاقَ، الرُّواسيُّ، ثمَّ الكِلابيُّ، ثمَّ العَامِريُّ النَّسبِ، السَّلمانيُّ (١) المولدِ، نزيل المدينة، الشافعيُّ (١).

كان ممَّن جمعَ بينَ العلم والعمل، وذكره شيخنًا في «الدُّرر» ( الدُّرر على ينسبه، فقال:

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين ليس في الأصل، ولابد منها لأنها تلتبس بـ (حِبَّانَ) أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ‹‹ميزان الاعتدال» ١/ ٢٨، و ‹‹لسان الميزان» ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) حماد بن زيد، وحماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٤) ((الكامل في الضعفاء)) ١/ ٤١١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عدي: عامَّة أحاديثه موضوعة، مناكير، وهكذا سائر أحاديثه. ((الكامل)) ١/ ٤١١.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى سَلْمَان، على وزن فَعْلَان. وهـومنزل بـين عـين صـيد وواقـصة والعقبـة. انظـر: ((معجـم البلدان)، ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته: ((نصيحة المشاور)) ١٧٠، و((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٧٩، وفيهما: التلمساني، بدل: السلماني.

<sup>(</sup>٨) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٧٩.

إبراهيم السَّلهاني، نزيلُ المدينة، أقام بها مدَّةً يشتغلُ بالعلم، وبه تخرَّجَ الكَازَرُوني، يعني: صفيَّ الدِّين()، وأخوه الفقيه عبد السلام، وكانت له كتبٌ نفيسة وقفَها بالمسجدِ النَّبويِّ، ذكره ابنُ فرحون()، وماتَ سنة خمسِ وخمسين وسبع مئة.

قلتُ: وقد عرضَ عليه العزُّ عبدُ السَّلامِ بنُ محمَّدِ الكَازَرُونِ المشارُ إليه في السَّنة قبلَها، وصنَّف في «الرِّقَائق والمواعظِ» جزءًا، وهو ممَّن أخذَ عن الشَّرفِ هبةِ الله ابنِ البارِزِي (٢)، وحدَّثَ عنه في المدينةِ بشيءٍ من كتابِه «الدِّراية في اختصار الرعاية»، بقراءةِ ابن سُكَّر (٤)، ووُصِفَ بالطبقة: بالإمامِ العالمِ العاملِ، العلاَّمةِ القُدوةِ الصَّالح، العابدِ الزَّاهدِ الوَرعِ، السَّالكِ النَّاسك. بل وصفه الصَّفيُّ الكَازَرُونِيُّ بشيخِنا الإمامِ العالمِ العلاَّمةِ، عُمدةِ النُّساكِ، وقُدوة السُّلاَّك، إمامِ المحققين. وقال ابنُ فرحون (٤): العالمِ العلاَّمةِ، عُمدةِ النُّساكِ، وقُدوة السُّلاَّك، إمامِ المحققين. وقال ابنُ فرحون (٤): إنَّه كان من المشايخِ العلماءِ الورعين، المتنسِّكين المبرِّزين في الخير، أقامَ بالمدينة على أحسنِ طريقة، لا يُشبهُهُ أحدٌ في العزلةِ والانقطاعِ عن النَّاسِ، عارف بزمانِه، حافظُ المسانِه، مُقبلُ على شأنِه، مُتحرِّز من إخوانِه، ملازمٌ لأواخرِ المسجدِ يشغلُ في مذهبِ المسانِه، مُقبلُ على شأنِه، مُتحرِّز من إخوانِه، ملازمٌ لأواخرِ المسجدِ يشغلُ في مذهبِ المولَ نهارِه، لا يدخلُ بيتَه إلا وقتَ الوضوء، ولا يأتيه أحدٌ إلا مَن يتبرَّكُ به ويرتجيه، انتفعَ به الطَّلبة، وتخرَّج عليه جماعة، فظهروا نُجباءَ علماء، اخترَمَتْهم المنيَّةُ شباباً، انترَمَتْهم المنيَّةُ شباباً،

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمَّد بن روزبة بن محمود، الصفي، سأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في ((نصيحة المشاور)) ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) هبةُ الله بنُ عبدِ الرَّحيم، شرفُ الدِّين، أبوالقاسم ابنُ البارزي، ت: ٧٣٨هـ، صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والتفسير والحديث، وغير ذلك. ((الدرر الكامنة)) ٤/ ٢٠١، و((طبقات الشافعية)) ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) محمَّد بن على بن محمَّد، ابن سُكَّر، شمس الدين، توفي سنة ١ ٨٠هـ. ((إنباء الغمر)) ٤/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) ((نصيحة المشاور)) ص ١٧١، ١٧٠.

منهم: ابنا أحمد الشويكيِّ، وكانت أمُّهما \_ وهي صالحةُ \_ زوجاً له، ومنهم الصَّفيُّ ابنُ الشَّيخِ محمَّدٍ الكازروني، وكذا انتفعَ به أيضًا أخوه الفقيه عبدُ السَّلام؛ أخوالصَّفيِّ الملذكور، وعبدُ القادر الحجَّار، وغيرُهم. وكانت له نيَّة صالحةٌ ينتفعُ بها من يشتغلُ عليه، ويحسن ظنَّه فيه، وكان مع هذه العزلةِ العظيمةِ، والانفرادِ عن الخليقة، يُـؤذَى بأنواع من الكلام، تصديقًا للقائل:

ومَنْ ذَا الذي يَنجُو من النَّاسِ سَالًا وللناسِ قِيْلٌ بالظنونِ وَقَالُ فكانوا يرون أنَّه يقول بالجهة، ويُشِيعون عنه ذلك، ولم أسمعْ منه ما يدلُّ على ذلك، وكان الصَّفيُّ الكَازَرُوني عمن لا يُخفِي عَليَّ حاله، وهوكان يُثني عليه كثيراً، ويُنكر أن يكونَ له اعتقادٌ يخالف إمامَه الشافعيَّ، وكان إذا بلغَه ما يُقالُ عنه لا يُعاتِبُ قائلَه، بل ولا يتكلَّمُ في عِرضه بشيء، وكأنَّ لسانَ حاله يُنشد:

دَعِ النَّاسَ ما شاءوا يقولوا لأنِّي لأكثر ما يُحْكَى عَلِيَّ مَمُولُ فَمَا كُلُ من أغضبتُه أنا مُعتِبُ ولا كلُّ ما يُروَى عَلِيَّ أقولُ وكانت له كتبٌ جليلةٌ في الفقهِ والأصولِ، والحديثِ واللَّغةِ وغيرها، وقفَ بعضها بالمدرسة الشّهابية [۲۷/أ] من المدينة، وأكثرَها بمكَّة، وأعتقَ عبدًا وربَّاه وأحسن إليه.

وقال المجدُ اللَّغويُّ(): العالمُ النَّاسك، الزَّاهدُ السَّالك، عارفُ زمانِه، وفارسُ مَيدانه، وحافظُ لسانه، والمقبلُ على شانِه، سلكَ في الانقطاعِ مَسلكاً حسناً، وملكَ بترك الاجتماعِ مُلكاً حسناً، لا يخالطُ النَّاسَ إلا لـشُغلِهم بالعلمِ الـشَّريف، لعلمِـه

<sup>(</sup>١) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٧٩.

بالاختلاط أنه مَهْمَهُ (الله عُجيف، لم يزل في أواخر الحرَمِ مُلازماً للتَّدريسِ والإفادة، ولا يتعلي في مجلسِه على ذلك زيادة من الكلم المعتادة، ولا يدخل بيته إلا للوضوء والطَّهارة، ولا يأتيه آحاد النَّاسِ إلا للتَّبرُّكِ والزِّيارة، تَخَرَجَ عليه جماعة من طَلَبة المدينة، وانتفعوا بملازمته، وارتفعوا بمنادمته، لكن اخترمتهم المنية في الشَّباب، فأجزل الله لهم الثَّواب، وَمَنَّ عليهم بحسن الانقلاب، وكان رحمه الله مع هذا الانقطاع يُؤذى بأنواع الكلام، ويُرمى بسهام الملام، ويبلغُه ذلك فلا يُعاتب قائله، ولا يَقطعُ عنه نَائِلَهُ، وكانت له كتبٌ نفيسةٌ، وأصولٌ معتمدةٌ جليلةٌ، في فنون العلم، وقف أكثرَها في مدرسةٍ فيها له فِعَال، ووقف بعضها بالمدرسةِ الشَّهابيةِ بالمدينة، وأعتق عبدًا له كان قد رَبَّاه، وأحسنَ إليه، أحسنَ الله مثواه.

٣٧ \_ إبراهيمُ بنُ شهابِ(٢) المدنيُّ، ويلقَّب سَبَلان، بفتحات.

٣٨ - إبراهيمُ بنُ الزُّبيرِ بنِ سهيلِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ الزُّهريُّ، مدينيُّ "".

روى عن: عمِّه مصعبِ بن سهيل، عن الزُّهري، وعنه: أبوزيدٍ عبدُ الحميدِ بنُ الوليد كتباً، ذكره ابنُ يونس في «الغرباء»، وأورد له حكايةً، وقال: لا أعرف له حرفًا غير هذا. وتبعَه المقريزيُّ، فقال: قدمَ مصر.

٣٩ - إبراهيمُ بنُ سالمِ بنِ أبي أميّة، أبو إسحاقَ ابنُ أبي النَّضرِ القُرَشِيُّ، التَّيْمِيُّ، المَدنِيُّ (أ).

<sup>(</sup>١) في الأصل: مهم، وهوخطأ، والتصويبُ من: ((المغانم))،: والمَّهْمَه: المفازة البعيدة الأطراف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو خطأ، وصوابه: بن زياد. انظر: ‹‹تقريب التهذيب››، ص ٨٩ (١٧٥).

<sup>(</sup>٣) ورد ذكره إشارة عند ابن ماكولا في ((الإكمال)) ٧/ ٨٢ (باب قُديسة وعديسة).

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكهال)) (٢/ ٨٧).

ويقال له أيضاً: إبراهيم بن أبي النَّضر، ويلقب ببَرَدان (۱) بفتحات، وهومولى عمر بن عُبيدِ الله. روى عن: أبيه، وسَعيدِ بنِ المُسيِّب. لكن قال الذَّهبيُّ (۱): فيه نظر. وكأنَّه لقول ابنِ حِبَّان (۱): إنه لم يروِ عن أحدٍ من التَّابعين. وقال شيخنًا (۱): فيه نظرٌ، فإنَّ له في «مسند أحمد» (۱) رواية عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وحينت في فلا مانعَ من روايته عن سعيدٍ أيضا لمُشاركتِهما في كثيرٍ من شُيوخِهما. وعنه: صفوانُ بنُ عيسى، وسليمانُ بن بلالٍ، والواقديُّ.

قال ابنُ سعدٍ (۱): ثقةُ، وكذا ذكرَهُ ابنُ حِبَّانَ في الرَّابعة من ((ثقاته))، ماتَ سنة ثلاثٍ، وقيل: أربع و خسين ومئة، عن أربع و سبعين سنة، وهومن رجال ((التهذيب)) لتخريج أبي دواد له، وجزم أبوأ حمدَ الحاكمُ في ((الكني)) بابن أبي (أبي السحاق بن سالم الرَّاوي عن عامر بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، يعني عن أبيه في تَحْرِيم المدِيْنَةِ، هوإبراهيم هذا. ويضمنُ ذلك الرَّدَّ على ابنِ حِبَّانَ حيث زَعَمَ أن إبراهيمَ لا رواية له عن أحدٍ من التَّابعين.

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: بزذان، وقد ضبطها الحافظ في ((التقريب)) (٨٩) بفتح الموحدة والراء.

<sup>(</sup>٢) قاله الذهبيُّ في حاشية ((تهذيب التهذيب)). انظر: ((تهذيب)) ١ / ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٨/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ((تهذیب التهذیب)) ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) ((مسند أحمد)) ١/ ١٦٩، وفيه: عن أبي إسحاق بن سالم، عن عامر بن سعد، عن سعد.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) القسم المتمم، ص: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٨٧، و((تهذيب التهذيب)) ١ ٢٣ ١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل أبا.

• ٤ - إبراهيمُ بنُ سَريعٍ، مولى بني زُرارةَ الأنصاريُّ، المدَنيُّ().

يروي عن: القاسم بن محمِّد، وأبي بكرِ بنِ محمَّد بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، وعنه: عبدُ الرَّحنِ بنُ أبي المَوَال. ذكره ابنُ حِبَّانَ في الثَّالثة من ((الثِّقات))())، وذكره النَّهبيُّ في ((الميزان))()). فقال: إبراهيم بن سريع، لا يُعرف من هو. قال البخاريُّ(): سأل القاسم، وأبا بكر ابن حزم. روى الواقديُّ عن عبدِ الرَّحنِ ابنِ أبي الموالِ عنه. قال أبوحاتم(): مجهول. انتهى.

٤١ - إبراهيم بن سعدان بن إبراهيم، أبوسعيد الأصبهاني (١)، الكاتب.

سكن المدينة، ولذا نسبَه الذَّهبيُّ مدنياً ()، وقال: إنه خاتمةُ أصحابِ بكر بن بكَّار وفاةً، صدوقٌ مشهور. روى عنه: أحمدُ بنُ بُنْدَار، ومحمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ أَيُّوبَ، وأبوالشّيخ، وآخرون. مات سنة أربع وثهانين ومئتين، وذكره أبونُعيمٍ في «تاريخ أصبَهان» ()، وقال: ثقةٌ صاحبُ كتاب، سكنَ المدينة، وكان خاتمةَ أصحابِ بكرٍ، وسمع من هُرَيْم بن عبد الأعلى.

<sup>(</sup>١) ((الضعفاء والمتروكون))، لابن الجوزي ١/ ٣٤، و((لسان الميزان)) ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات لابن حبان)) ٦/ ١٣.

<sup>(</sup>٣) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٩٠.

٥) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) ((طبقات المحدثين بأصفهان)) ٣/ ١١٦.

<sup>(</sup>٧) في ((تاريخ الإسلام)) (وفيات ٢٨١ ـ ٢٩٠) ١٠٩.

<sup>(</sup>۸) ((تاریخ أصبهان)) ۱/۸۰۸.

٤٢ - إبراهيمُ بنُ سَعْدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عَوْفٍ، الإمامُ أبو إسحاق القُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ، المَدَنُّ (١). قاضيها، [٢٧/ب] كأبيه، ونزيلُ بَغْدَاد.

وُلِدَ سنةَ ثَهَان ومئة بالمدينة، وأمَّه: أَمَةُ الرَّحن ابنةُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ ربيعةَ بنِ قَيسِ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ وُدِّ بنِ نصرِ بنِ مالكِ بنِ حِسْلِ بنِ عامرِ بن لويًّ. سمع أباه، والزُّهريَّ، وهومن صغارِ أصحابه \_ ومع ذلك، فقال ابن عُيينة: كنتُ عندَ ابنِ شهابٍ فجاء إبراهيمُ فرفعَه وأكرمه، وقال: إنَّ سعداً أوصاني بابنه \_ وسعد، وهشام بن عروة \_ وقال: إنه لم يسمعْ منه سوى حديث: «الحمَّى من فَيْحِ جَهَنَّم» (المحاولة عنه أو من أيْدِ بن كيشان، ويزيد بن الهاد، وابن إسحاق \_ وكان فيها رواه البخاريُّ عن إبراهيم بن حزة: عندَه عنه نحوسبعةَ عشرَ ألف حديثٍ في الأحكام سوى المغازي، بل هو من أكثر المدنيين حديثًا في زمانه \_ والوليد بن كثير، وطائفة.

وعنه: ابناه؛ يعقوب، وسعد، والإمامُ أحمدُ، ومنصورُ بنُ أبي مُزاحم، ومحمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ الدُّولابِي، ولُوَين، والحُسينُ بنُ سَيَّار الحَرَّانِيُّ وهوآخرُ أصحابه موتًا بلل حدَّث عنه: شُعْبةُ، واللَّيثُ، وقيسُ بنُ الرَّبيع، وهم أكبرُ منه، وكذا يزيدُ بنِ الهادِ، وهو وشعبة من شيوخه، واتَّصل بنا عن أبي صالح؛ عبدِ الله بنِ صالحٍ كاتبِ اللَّيث، عنه «نسخة» كبيرةٌ من حديثه، بل له كتابٌ فيه أحاديثُ جملة، وكان من العلاء النُقاتِ، أسودَ اللَّون.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ١٨٨، و((ميزان الاعتدال)) ١/ ٣٣، و((سير أعلام النبلاء)) ٨/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في ‹‹ المسند ›› ٦ / ٩١ عن عائشة رضي الله عنها، وقال بعده: قال إبراهيم: لم أسمع من هشام شيئا إلا هذا الحديث.

قال ابنُ عديِّ (۱): هو من ثقاتِ المسلمين، حدَّثَ عنه جماعةٌ من الأئمة، ولم يختلف أحدٌ في الكتابة عنه، وقولُ مَن تكلَّم فيه تحاملٌ (۱)، وله أحاديثُ صحيحةٌ مستقيمةٌ عن الرُّه ريِّ وغيره. انتهى.

وقد نزلَ بغدادَ، وكان على بيتِ المالِ منها فيها قالَه غيرُ واحدٍ، وقال ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته»("): إنه كان على قضائِها، فالله أعلم.

وقدِمَ بغداد فيما قاله عُبيد الله بن سعيد بن عفير، عن أبيه، ممّا هوعند الخطيب في «تاريخها» نسنة أربع وثهانين ومئة، فأكرمه الرَّشيدُ، وأظهرَ بِرَّه، وسُئل عن الغناء؟ فأفتى بتحليله، فأتاه بعضُ أصحابِ الحديث ليسمعَ منه، فسمعه يتغنَّى، فقال: لقد كنتُ حريصاً على أنْ أسمعَ منك، فأمّا الآن فلا أسمعُ منك، فقال: أنا لا أفقد إلا شخصك، وعليَّ إنْ حدَّثتُ ببغدادَ حديثًا حتى أغني قبله، وشاعتْ هذه عنه، فبلغ الرَّشيدَ فاستدعي له، فسأله عن حديثِ المخزوميةِ التي قطعها رسولُ الله في في السَّرقةِ، فدعاً بعُودٍ، فقال له الرَّشيدُ: أعُودَ البخور؟ قال: لا، ولكنْ عُودَ الطَّرَب، فتبسَّم، ففهِمها إبراهيمُ، فقال: لعلَّك يا أميرَ المؤمنين بلغَك حديثُ السَّفيه الذي قاذاني بالأمس، وألجأني إلى أن حلفتْ؟ قال: نعم، ودعا له الرَّشيدُ بعُودٍ، فغنّاه:

<sup>(</sup>۱) ((الكامل)) ۱/ ۳۹۹.

<sup>(</sup>٢) ذُكِرَ إبراهيم بن سعد عند يحيى بن سعيد القطان فجعل كأنه يضعفه. قال الإمام أحمد: إيش ينفع هذا، إبراهيم ثقة لم يحضره يحيى. ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ٦/٧.

<sup>(</sup>٤) ((تاریخ بغداد)) ٦/ ۸۰.

يا أُمَّ طَلْحَةَ إِنَّ البِينَ قد أَفِدَ<sup>(1)</sup> قَلَ الثَّواءُ لئن كانَ الرَّحيلُ فقال الرَّشيدُ: مَنْ كان مِنْ فقهائِكم يكرهُ السَّماع؟ قال: مَنْ ربطَه الله، قال: فهل بلغكَ عن مالكِ في هذا شيء؟ قال: أخبرني أبي أنَّهم اجتمعوا في مرعاةٍ كانت في بني يَرْبُوع<sup>(1)</sup>، وهم يومئذٍ جِلَّة، ومعهم دفوف ومَعازفُ وعِيدان، ويغنُّون ويلعبون، ومع مالكِ دُفُّ مربعٌ، وهويُغنيِّهم:

سُلَيْمَى أَجْمَعَتْ بَيْنَا فَأَينَ لِقَاؤُهَا أَيْنَا وقد قالتْ لأترَابٍ لَهَا زُهْرٍ تَلاقينا تَعَالَيْنَا فقد طَابَ لَنا العيشُ تَعَالَيْنَا

فضحِكَ الرَّشيدُ، ووصلَه بهالٍ عظيم، انتهى (٣).

ولذا قال الخطيبُ: إنَّه كانَ يجيزُ الغِناء. [وقال: توفي سنة أربع وثهانين ومئة] ( ولكن يخدشُ فيها اتِّفاقُ جماعةٍ من الحفَّاظِ على أنَّ وفاتَه سنة ثلاثٍ، بل تردَّدَ بعضُهم بينَها وبينَ سنةِ اثنين، نعم قال أبوحسان الزِّيادي وغيره: إنها في سنة أربع، وأرَّخه فيها ابنُ أبي عاصم، بل قال أبومروان العُثْمَانيُّ ( ): [74/ أ] إنه سمعَ منه سنةَ خمسٍ، وماتَ بعدَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ‹‹أرفاه››، وفي تاريخ بغداد ٦/ ٨٢: ‹‹أفد››. وما أثبته هوالصواب.

<sup>(</sup>٢) بفتح الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وسكون الراء وضم الباء المنقوطة بنقطة وفي آخرها العين المهملة، و((بني يربوع)) بطن من بني تميم. ((الأنساب)) ٥/ ٦٨٦.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ بغداد)) ٦/ ٨١، ولا تصحُّ هذه القصة.

<sup>(</sup>٤) سقط من النص، والسياق يقتضيه. انظر ((تاريخ بغداد)) ٦/. ٨٢.

<sup>(</sup>٥) محمَّد بنُ عثماَن بنِ خالدٍ، أبومروان، الأمويُّ العثمَّانيُّ، المدنيُّ، نزيل مكة، صدوق يخطَىء، توفي سنة ٢٤١هـ. ((تقريب التهذيب))، وينظر: ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ٤٩٦، ٤٩٦.

ذلك. وهوفي ‹‹التهذيب››(١)، لرواية الجماعة له.

٤٤ - إبراهيمُ بنُ سَعْدِ بنِ أبي وقاصٍ الزُّهريُّ المَدنيُّ (١)، خالُ سعدِ بنِ إبراهيمِ بنِ عبدِ الرَّحن بن عوفٍ، وأحدُ التَّابعين الثقات.

روى عن: أبيه، وأسامة بن زيد، وخُزَيمة بن ثابت. وعنه: ابنُ أخته المشار إليه، وأبوجعفر الباقر. قال ابنُ سعد ("): كان ثقة كثيرَ الحديث، وكذا ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (ف)، وذكره مسلم (ف) في ثالثة تابعي المدنيين، وقال يعقوبُ بنُ شيبة (أ): معدودٌ في في الطَّبقة الثَّانية من فقهاء أهلِ المدينةِ بعدَ الصَّحابة، وقال العِجليّ (\*): مدنيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ، وهومن رجال «التهذيب» (م)، لكونه من رجالِ الصَّحيحين وغيرهما.

٥٥ \_ إبراهيمُ بنُ سَعيدٍ، أبو إسحاقَ المدَنيُّ.

شيخٌ، يروي عن: نافع عن ابن عمرَ في الإحرام(٩)، وعنه: قُتيبة، وزَحْمَويه.

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٩٤، و((تهذيب التهذيب)) ١٤٤١.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ بغداد)) ٦/ ٨١، و((تقريب التهذيب)) ٨٩، وقال عنه: مجهول الحال.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ٥/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٤/٤.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/٢٣٦ (٦٩٣).

<sup>(</sup>٦) يعقوبُ بنُ شيبةَ البصريُّ، الحافظ الكبير،، له: ((المسند الكبير)) العديم النظير، المعلل، تمَّ منه نحو ثلاثين مجلدا، وكان له أربعون ورَّاقاً يبيِّضونه له، مولده في حدود ١٨٠، ووفاته ٢٦٢ هـ.. ((تاريخ بغداد)) ١٤/ ٢٨١، و((المنتظم)) ٥/ ٤٣، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) للعجلي ٥٢.

<sup>(</sup>۸) ((تهذیب الکمال)) ۲/ ۹۶، و((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۱٤٥.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبوداوود، في المناسك، باب ما يلبس المحرم، (١٨٢٨).

قال أبوداود: شيخٌ من أهل المدينة، ليس له كبيرٌ حديث. وقال الذَّهبيُّ في «ميزانه»(۱): منكرُ الحديث. وهو من رجال «التهذيب»(۱)؛ لكونه في أبي داود.

٤٦ - إبراهيمُ بنُ سلمانَ المدَنيُّ.

روى عن: عُبيد الله بن عبد الله بن أَقْرَم، وعنه: محمَّدُ بنُ سَلَمَة المخزوميُّ المدنيُّ. قال الدَّارقطنيُّ (") في حواشي («السنن»: ليس بالمشهور.

وأورده لذلك شيخُنا في ‹‹اللسان›› .

٤٧ - إبراهيمُ بنُ سلمةَ بنِ زُريقِ بنِ صَلَتانَ الزُّهريُّ، المدينيُّ.

روى عن: مالك فُتياه في مسألةٍ سألَه عنها، وعنه: عُلَيل بن أحمد في شيخٌ لحمزة الكِنَاني الحافظ (٢)، ذكره أبو العباس النجالي (٧) في «الرُّواة عن مالكٍ» من تصنيفه.

٤٨ ـ إبراهيمُ بنُ سُوَيْدِ بنِ حَيَّان المدنيُّ.

يروي عن: أُنيْس بن أبي يحيى الأُسلميّ، وعبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عقيلٍ، وعَمْروِ بـن

 <sup>(</sup>١) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٩٨، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) ((سنن الدارقطني)) ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) ((لسان الميزان)) ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) بضمِّ العين وبلامين، عُليل بن أحمد بن يزيد، أبوالحسن، العنزي، ثقة صحيح الكتاب، تـوفي سـنة ثلاثيًائة. «إكمال الكمال» ٦/ ٢٦٠

<sup>(</sup>٦) حمزةُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ، أبوالقاسمِ الكنانيُّ، المصريُّ، محدِّثُ الدِّيار المصرية، صاحبُ مجلس البطاقة، ولد سنة ٢٧٥، توفي سنة ٣٥٧هـ عن بضع وثيَّانين سنة. ((تـذكرة الحفاظ)) ٣/ ٩٣٢، و((العبر)) ٢/ ٣٠٨، و((سير أعلام النبلاء)) ٢ / ١٩٧١.

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

أبي عمرو، ويزيد بنِ أبي عُبيدٍ، وعنه: ابنُ وَهْب، وسعيدُ بنُ أبي مريم. وثَّقه ابنُ مَعينٍ، وقال أبوزُرعة: ليس به بأس. وذكره ابنُ حِبَّانَ في الثَّالثة من ((ثقاته))(()، وقال: ربَّما أتى بالمناكير. وهومن رجال ((التهذيب))((). لتخريج البخاري، وأبي داود له(()).

وأورده القطبُ الحلبيُّ (على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الحافظ العراقي: ذكرَ الخطيبُ في «المتفق والمفترق» أنَّه مِصريُّ، وكذا قال شيخنا ما نصُّه: ونسبه الخطيبُ مصريًا (١٠).

٤٩ - إبراهيمُ بنُ شُعيثٍ (١)، بالمثلَّنة (١)، وذكره البخاريُ (١) بالموحَدة، والصَّوابُ الأوَّل، المدنيُّ.

يروي عن: عبدِ اللهِ بنِ سعيدِ بنِ أبي هندٍ، عن أبيه، وعنه: ابنُ وهبٍ، والواقديُّ،

<sup>(</sup>١) ((الثقات لابن حبان)) ٥/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکمال)) ٢/ ٢٠١، و ((تهذیب التهذیب)) ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) روى له البخاري حديثاً واحداً، في الحج، باب أمر النبي ﷺ بالسكينة(١٦٧١)، وروى لـــه أبــوداود في كتاب الصلاة: باب إذا صلى خمساً، (١٠٢٢)، وغيره.

<sup>(</sup>٤) عبدُ الكريمِ بنُ عبد النور، أبوعلي، قطبُ الدِّين الحلبيُّ، المصريُّ، الحافظ المتقن، جمع لمصر تاريخاً حافلاً، لوكمل لبلغ عشرين مجلدة، لم يتم تبييضه، توفي سنة ٧٣٥هـ. يراجع: ذيل ((تذكرة الحفاظ)) للحسيني ص ١٣، و((الدرر الكامنة)) ٢/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) ((المتفق والمفترق)) ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٦) في ((تهذيب التهذيب)) ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: شعيب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل: بالمثلثة، ومثله في ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٠٥، و((المؤتلف لعبد الغني)) ص ٧٨، و((لسان الميزان)) ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٩٢.

وغيرهما. قال ابنُ مَعينٍ: ليس بشيء، وذكرَهُ ابنُ حِبَّانَ في الرَّابعة من ((ثقاته))(۱)، وغيرهما. قال ابنُ مَعينٍ: ليس بشيء، وذكرَهُ ابنُ حِبَّانَ في الرَّابعة من تصانيفه.

· ٥ \_ إبراهيمُ بنُ صالح بنِ عبدِ اللهِ، المدنيُّ (٢)، ويُعرفُ بابنِ (١) نُعَيْم النَّحَام (٥).

يروي عن: ابن عمر، روى عنه: يزيد بن أبي حبيب. وصنيعُ ابنِ حِبَّانَ يقتضي أنَّه لم يشبتْ عندَه سماعُه من ابنِ عمرَ، فإنَّه ذكره في الطبقة الثالثة من ((ثقاته)(أ)، لكنه قال في التَّابعين(أ): إبراهيم بن نُعيم بن النَّحَّام العَدَوي، حجازيُّ، قُتِلَ يـومَ الحرَّة، يـروي عـن أبيه، وعنه: ابنه مجاهد، انتهى. وسبقَه البخاريُّ (أ) لكونِه ماتَ بالحَرَّة.

وإبراهيمُ ممَّن أدركَ ابنَ عمر بلا شكِّ، فلَه ذِكرٌ فيمَنْ شَهِدَ عليه في وقفِ أرضه، ويتأكَّدُ بتأخُّرِ موتِ ابنِ عمرَ عن الحَرَّة نحوعشر سنين، وإنها وُصِف حديثه بالإرسال لكونه لم يدرك القصة المحكية؛ إذ لفظ الحديث: أنَّ ابنَ عمر قال لعمر: اخطب عَلَيّ ابنة نُعَيم بن النَّحَّام، وكان إبراهيمُ حينئذٍ طفلاً (٥). ولم يذكر في سياق الحديث أنَّ ابن عمر

<sup>(</sup>١) ((الثقات لابن حبان)) ٨/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) ((ممنز ان الاعتدال)) ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات لابن حبان)) ٤/ ١٣، ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بأبي، والمثبت هوالصواب. انظرمصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) بفتح النون والحاء المهملة المشددة وفي آخرها الميم بعد الالف. ((الأنساب)) ٥/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) في طبقة أتباع التَّابعين، انظر: ((الثقات)) ٦/ ١٧.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٤/ ١٣.

<sup>(</sup>٨) في ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد في ((المسند)) ٢/ ٩٧ ( ٥٧٢٠)، قال الهيثمَّمي ٤/ ٢٧٩: أخرجه أحمد، وهومرسل، ورجاله ثقات.

أخبره بذلك، أفاده شيخنًا (۱)، وحديثُه عند أحمد (۱)، والحارث (۱)، في «مسنديها»، والطحاوي، وابن السَّكن (۱) في الصحابة، وابن المُقْرى، في «فوائده»، كلُّهم من طريق اللَّيث، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن إبراهيم.

١٥ - إبراهيم بنُ طَرِيفٍ المدنيُّ (١).

يروي عن: ابن مُحيَّريزٍ، ومحمَّدِ بنِ كعبِ القُرَظيّ، ويحيى بنِ سعيدِ الأنصاريِّ. [٢٨/ب] وعنه: الأوزاعيُّ، وشعبةُ، وابنُ عُييْنَة، وذكره ابنُ حِبَّانَ في الثَّالثة من «ثقاته» (٧)، ولم ينسبه، وقال: شيخٌ، ونقلَ ابنُ شاهينٍ (٨) في «ثقاته» ولم ينسبه، وقال: شيخٌ، ونقلَ ابنُ شاهينٍ (٨) في «ثقاته» عن أحمد بنِ

<sup>(</sup>١) في ((تعجيل المنفعة)) ١٦/١.

<sup>(</sup>٢) ((مسند أحمد)) ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) كما في ((بغية الباحث في زوائد مسند الحارث)) ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) أبو عليِّ، سعيدُ بنُ عثمانَ، نزل مصر بعد أن أكثر الترحال، له: ((معرفة الصحابة))، مولده سنة ٢٩٤، ووفاته سنة ٣٥٣ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ١١٧، و ((النجوم الزاهرة)) ٣/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) محمَّد بنُ إبراهيمَ بنِ عليِّ، أبوبكر ابن المقرىء، مُسند أصبهان، ثقةٌ مأمونٌ، سمع مالايحصى كثرة، توفي سنة ٣٨١هـ، وله ست وتسعون سنة. ((ذكر أخبار أصبهان)) ٢/ ٢٩٧، ((تـذكرة الحفاظ)) ٣/ ٩٧٣. وفوائده ذكرها الحافظ في ((المجمع المؤسس)) ٢/ ١٥٢، وقال: هي في ثمَّانية أجزاء.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ٢١، ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۲ / ۲۱.

<sup>(</sup>٨) أبو حفص، عمرُ بنُ أحمدَ البغداديُّ، محدِّث، مفسِّر، له: ((التفسير الكبير))، و ((تاريخ الثقات))، مولده سنة ٢٩٧، ووفاته سنة ٣٨٥ هـ. ((تاريخ بغداد)) ١١/ ٢٦٥، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٩) ((تاريخ أسهاء الثقات)) لابن شاهين ١/ ٣٢.

صالح توثيقَه، والمزيُّ في ‹‹التهذيب›› ، وقال: الشَّاميُّ (١).

٥٦ - إبراهيم بنُ عبدِ الحميدِ بنِ عليِّ المُوغانيُّ (٢).

أخو إسهاعيل.

قرأ القرآنَ في حياة أبيه، وسافر معه إلى مصر، فكانت وفاةُ أبيه بالطريق كما سيأتي، واشتغلَ هذا بالعلم، وخالط الرُّؤساء، وولِي نظرَ (١) الأوقاف بالمدينة. قاله ابنُ فرحونِ (٥) في ترجمة عبد الحميد.

٥٣ إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ إبراهيمَ بنِ سباعِ بنِ ضياءٍ (١)، شيخُ الإسلامِ، البرهانُ أبو إسحاقَ النه السُّامِ، ابنِ البرهانِ أبي إسحاقَ الفزاريُّ المرهانُ أبو إسحاقَ الفزاريُّ المصريُّ الأصل، الدِّمشقيُّ، الشَّافعيُّ.

<sup>(</sup>۱) ((تهذیب الکهال)) ۲/ ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٠٨ أنها رجلان، أحدهما شامي، والآخر مديني. وقال الشامي: الذي روى عن ابن محيريز، وعنه الأوزاعي. والمديني: يروي عن حميد بن يعقوب وابن المسيب، وعنه: شعبة وابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) قال الفيروز آباديُّ في: ومُوْغان: بالضمِّ والغين المعجمة، هكذا ينطق به العجم، والصواب: مُوْقان بالقاف، وهي ولاية بأذربيجان. ((المغانم)) ٣/ ١٢٤٠، وينظر: ((معجم البلدان)) ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) النظر: وظيفة يتولى القائم بها \_ ويسمى الناظر النظر في الأموال، وينفذ تصرفاتها، ويرفع إليه حسابها لينظر فيه ويتأمله، فيمضي ما يمضي ويرد ما يرد. وجهاتها متعددة جداً، مثل: نظر الأوقاف، والمواريث. ومهات النظار متشابهة وإن اختلفت جهات النظر. يراجع: ((صبح الأعشى)) ٣٠ / ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) في: ((نصيحة المشاور)) ص ١٤١.

<sup>(</sup>٦) ((معجم الشيوخ)) للذهبي ١/ ٨٦، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٤.

سيأتي في الألقاب(١)، [وهوفي](١) ‹‹الدرر)(١) وغيرها(١).

- إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ إبراهيمَ بنِ سعدِ الله بنِ جماعةً.

يأتي أواخر الأبارهة (٥)، فيمَن لم يُنسب. (١٣٤).

٤٥-إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّهنِ بنِ حسينِ بنِ حسنِ بنِ قاسم، برهانُ الدِّينِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِ ا

وُلِدَ في ذي الحِجَّة سنة تسع عشرة وثهان مئة بالمدينة النَّبويَّة، ونشأ بها، فحفِظ «القرآن» و«العُمْدَة» و«المنهاج» الفرعي، و«الكافية» (() وعرض على المحبِّ المَطَرِي، والنَّجم السَّكَاكيني، وأخذ عنه «مقدِّمة له في العربية»، وقرأ على أوَّلِها: جميع الصحيحين، و «الشِّفا»، وسمع غير ذلك، ووصفه بالفقيه النَّبيه، الفاضل المحصِّل، وكذا سمع على والده سنة ثهان وعشرين البعض من الصَّحيحين، وعلى الشَّرف أبي الفتح المرَاغي، والجهال الكَازَرُوني، وفي غيرهما، وقرأ على السَّيد عليً الشَّرف أبي الفتح المرَاغي، والجهال الكَازَرُوني، وفي غيرهما، وقرأ على السَّيد عليً

<sup>(</sup>١) في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سقطت في الأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٣) برهان الدين، ابن الفركاح، ولد سنة ٦٦٠ هـ، وتوفي سنة ٧٢٩هـ. ينظر: ((الدرر الكامنة)) / ٣٤.

<sup>(</sup>٤) بعدها بياض في الأصل بمقدار ١٢ سطراً.

<sup>(</sup>٥) الأبارهة: جمع إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) ترجمته: ((الضوء اللامع)) ١/ ٥٧.

<sup>(</sup>٧) ((الكافية في النحو))، لابن الحاجب المالكي النحوي، ت: ٦٤٦هـ. وهي غنية عن التعريف لشهرتها وكثرة شروحها ومختصر اتها ووفرة طبعاتها.

شيخ الباسطية المدنية في سنة خمس وخمسين «صحيح البخاري» وغيره، بل لازمَه في قراءة «المطوّل» (۱) و «الكافية» وشرحها، والمتوسط (۱) و «تصريف العزّي» (۱) و «إيساغوجي» (۱) وبعض «شرح الشّمسية» (۱) وعادت بركتُه عليه لكونِه كما سيأتي.

كانَ غايةً في العِلمِ والصَّلاح، وعلى أبي السَّعَاداتِ ابن ظَهرة (٢) حين كان بالمدينة «صحيح مسلم»، وسمع عليه «البخاري»، وحضر دروسَه التي أقرأها هناك في «المنهاجين» الفرعيِّ والأصليِّ، و«الجُمل»، وغيرَ ذلك، ولازم الإبشيطي في دروسه وغيرها، وقدِمَ القاهرةَ غيرَ مرَّةٍ أوَّلُهُا في سنة سبع [٢٩/أ] وثلاثين، وكتب حينت فإ عن شيخنِا مجالس من «أماليّه»، وقرأ في سنة سبع وخسين على السَّيِّد النَسَّابة بعض «النسائي»، وعلى الأمين الأقصرائي («مختصر جامع الأصول» و «الشَّائل»

<sup>(</sup>١) ((المطول)) لسعد الدين التفتازاني ت: ٧٩٧هـ، وهـوشرح عـلى ((تلخيص المفتـاح)) للقزوينـي، في البلاغة، طبع قديماً في تركيا، وإيران، ومصر.

<sup>(</sup>٢) شرحها المؤلف أيضاً، وشرحها كذلك ركن الدين حسن بن محمَّد الأسترابادي ثلاثة شروح، الكبير ويسمى: البسيط، والمتوسط ويسمى الوافية. وصغير. يراجع: ((كشف الظنون)) ٤ / ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) ((تصريف العزي))، لعز الدين الزنجاني، متن صغير في علم الصرف. ينظر: ((هدية العارفين)) ٤/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) «إيساغوجي»: كتاب في المنطق لأبي الفرج غريغوريوس الملطي، له شروح كثيرة. وإيساغوجي: كلمة يونانية تعني: المدخل إلى المنطق. ينظر: «(مفاتيح العلوم») ص ٣٢، و«(إيضاح المكنون» ١/٩٥٣.

<sup>(</sup>٥) لسعدِ الدِّين التفتازانيِّ ت: ٩٣ هـ، وهـي شرح عـلى ((الرسـالة الشمـسية)) للكـاتبي، وقـد طبـع الشرح قديمًا في الاستانة.

<sup>(</sup>٦) محمَّد الجلال أبوالسعادات ابن ظهيرة، ت ٨٦١هـ. ((الضوء اللامع)) ٩/ ٢١٤.

<sup>(</sup>۷) يحيى بنُ محمَّد، أبو زكريا، انتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره، كان مقصوداً بالفتاوى، مولده سنة ٧٩٧ هـ. وفاته سنة ٨٨٠هـ. ((الضوء اللامع)) ١١/ ٢٤٠، و((نظم العقيان))، ص: ١٧٧.

للترمذيّ في أشياء سماعًا، وعلى القاضي سعدِ الدِّين ابنِ الدَّيريِّ (') «صحيح مسلم» وغيره، وعلى إمامِ الكاملية (') قطعةً من «شرحه للمنهاج الأصلي»، وَعَلَيَّ «القولَ البديع» وغيرَه من تصانيفي، وكذا دخلَ الشَّامَ وغيرها، ولقيَ النَّاس ودبَّ ودرجَ، ووليَ تدريسَ الحديث لمختصِّ النقاشي معتقِ أبي أُمامةَ ابنِ النَّقَاش، بعد موت أخيه، المتلقِّي له عن أبيهها، المتلقِّي له عن ناظرِه أبي هريرة ابنِ النَّقَاش، وهوإنسانٌ خيِّرٌ، له مشاركةٌ في الجملة، عليه أُنسٌ، خبيرٌ بالتَّحصيل بحيث يُنسبُ لشروةٍ، وممَّن يُكشر الجلطة لبعض أمراءِ المدينةِ والمعاملةِ لهم، ويتكرَّر مجيئهُ القاهرة لذلك، ولكنَّه يُناقضُ حالَه في كلِّ هذا سِيَّا وقد أثكلَ في شيخوختِه غيرَ ولدٍ من الرِّجال، ويقال: إنه يشتغل بالكيمياء، ولم يحصِّل على طائلٍ، وعجزَ عن الحركة والمجيءِ إلى المسجد إلا في الجمعة بتكلُّفٍ؛ بل حضرَ حين ختمَ (") ولدُه الصَّلاحيُّ عَليَّ «صحيح مسلم» في الرَّوضة، ولم يلبث أنْ ماتَ في ليلةِ الأربعاءِ ثاني عشري ذي القعدة سنة ثبًان وتسعين، وهو خاتمةُ مَن نعرفُه مِن قدماءِ المدينة، رحمه الله وإيانا.

٥٥ - إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أبي رَبيعةَ، عَمرو بنِ المُغِيرةِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ بنِ مَخْزوم المخزوميُّ المدنيُّ. وأُمُّهُ أمُّ كُلثوم ابنةُ الصِّدِّيق.

<sup>(</sup>١) سعدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبد الله، أبو السَّعادات، ابنُ الدَّيري، عالم مشارك، ت: ٨٦٧هـ. ((الضوء اللامع)) ٣/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) دار الحديث الكاملية، بين القصرين من القاهرة، أنشأها الملك ((الكامل)) ناصر الدين الأيوبي، سنة ٢٢٢هـ، ووقفها على المحدثين. انظر: ((المواعظ والاعتبار)) ٢/ ٣٧٥. وكان نقيب درس الحديث بها: عمر بن رسلان البلقيني، أبو حفص، سراج الدين. وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في الأصل إلى: خيرهم. والتصويب من ((الضوء)) ١/ ٥٨.

ذكره مسلمٌ (۱) في ثالثة تابعي المدنيين، وهويروي عن: جَدِّه، وخالتِه عائشة، وأمِّه، وجابرِ بنِ عبدِ الله. وعنه: ابناه؛ إسماعيلُ وموسى، والزُّهريُّ، وأبوحازم سَلَمة، والضَّحاكُ بنُ عثمانَ. وذكره ابنُ حِبَّانَ في الثَّالثة من «الثِّقات» (۱) بروايته عن جدِّه، والخَّرثِ بنِ عبدِ الله بن عَيَّاشٍ، وكأنَّه خفِي عليه روايتُه عن الصَّحابةِ، وجدِّه وإن كان منهم، لكن قال البخاريُّ (۱) في إبراهيم: لا أدري سمع منه أم لا؟ وقال ابنُ القطَّان (۱): لا يُعرفُ له حالٌ، وهومن رجال «التهذيب» (۱)، لرواية البخاريُّ (۱) وغيره له.

- إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدٍ القاريُّ.

سيأتي في: ابنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحمن قريبًا. (٦٣).

٥٦ - إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عَوْفٍ، أبو إسحاقَ، ويقال: أبو محمَّدِ، ويقال: أبو محمَّدِ، ويقال: أبو عبدِ الله، الزُّهريُّ، القُرَشِيُّ، المَدَنُّ (٤). شقيق حُمَّد، وأُمُّهُمَا أُمُّ كلث وم ابنة عُقْبَةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ، وهو جدُّ إبراهيمَ بنِ سعدِ الماضي، وابنُّ عمِّ طلحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفِ الآتي.

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/۲۶۲ (۸۳۰).

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) (۱ / ۱۷)

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٩٧. ٢٩٦

<sup>(</sup>٤) ((بيان الوهم والإيهام)، ٤/ ٩٨، وعبارته: لا تُعرف له حال؛ وإن كان روى عنه الزهري وابناه.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکهال)) (۲/ ۱۳۳) و((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۱۵۹.

<sup>(</sup>٦) روى له البخاري حديثاً واحداً في كتاب: الأطعمة، باب الرطب والتمر. وروى له النسائي، في كتاب: النكاح، باب تزوج المولى العربية. وفي البيوع باب الاستقراض. وإبن ماجه، في كتاب: الأحكام، باب حسن القضاء.

<sup>(</sup>٧) ((الطبقات الكبرى))، ٥/٥، و((المعرفة والتاريخ)) ليعقوب بن سفيان ١/٣٦٧.

تابعيٌّ ثقةٌ، ذكره مسلمٌ (۱) في ثالثة تابعي المدنيين، ونحوُه قولُ يعقوبَ بنِ شيبةَ : يُعدُّ في الطبقةِ الأولى من التَّابعين. روى عن: أبيه، وعمرَ على الصحيح، وعثمان -بل وردَ أنَّه شهِدَ معه الدَّارَ وعليِّ، وسعدٍ، وعَادٍ، وجُبيرِ بنِ مُطعم، وغيرِهم. وعنه: ابناه سعدٌ، وصالحٌ، والزُّهريُّ، وعطاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ، ومحمَّدُ بنُ عمروٍ، وغيرُهم. مات سنةَ ستِّ وتسعين، وهومن رجال «التهذيب» (۱)، لرواية مَنْ عدا الترمذي له (۱)، وترجمَه شيخُنا في ثاني أقسام «الإصابة» (۱) لإدراكه، بل ذكره جماعةٌ -كأبي نعيم (۱)، وأبي إسحاقِ ابنِ الأمين (۱) - في الصَّحابة؛ ومُستَندُهم أنَّه وُلِد في حياتِه ، وبذلك صرَّح الواقديِّ (۱)، وقال النَّسائي في «الكنى» له: يقالُ: إنَّه يذكرُ النَّبي اللهِ ...

٥٧ \_ إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ يزيدَ بنِ أُميَّة المَدنيُّ (^).

له حديثٌ في «الترمذيِّ»(١٠)، والبخاريِّ في «تاريخه»(١٠)، عن نافع عن ابن عمر في

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۲۳۵ (۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکمال)) (٢/ ١٣٤) و ((تهذیب التهذیب)): ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) أي روى له الجماعة سوى الترمذي.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) في ((معرفة الصحابة)) ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك ابن حجر في ((التهذيب)) ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) كما نقل عنه ابن سعد ٥/ ٥٦. سماعاً ورؤية.

<sup>(</sup>۸) ((تهذیب الکهال)) ۲/ ۱۳۷.

<sup>(</sup>٩) ((الترمذي))، في الدعوات، باب مايقول إذا ودع إنساناً، ( ٣٤٤٢).

<sup>(</sup>١٠) ((التاريخ الكبير)) ١/٢٩٧.

القَولِ في التَّوْديع (١)، رواه عنه أبوقُتَيْبَةَ؛ سَلْمُ بن قُتَيْبَة، واستغربه الترمذيُّ.

٥٨ ـ إبراهيمُ بنُ عبدِ العزيزِ، أخو أحمدَ، وأبي الفرج.

جرى ذكرُهم في: أبي عبدِ الله ابن البهاءِ الهنديِّ (١٠. [٢٩/ ب].

- إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ النَّفطيُّ، المدَنيُّ، المؤِّدبُ.

يأتي في: سعد.

٥٩ - إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ حَاطبِ الجُمَحِيُّ، القُرَشِيُّ، المَدنِيُّ").

يروي عن: عَطاء بنِ أبي رَبَاح، وعبدِ الله بن دِيْنار، وغيرِهما، وعنه: أبوالنَّضْرِ؟ هاشمُ بنُ القاسم، وعليُّ بنُ حَفْصٍ المَدَائِنيُّ، والقَعْنَبيُّ، وغيرُهم. قال البخاريُّ(''): هاشمُ بنُ القاسم، وعليُّ بنِ حَبَّانَ مراسيل، وقال ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (''ن: مستقيمُ الحديث، وقال ابنُ القطَّان (''): لا يُعرف حالُه، وهومن رجال «التهذيب» (لرواية

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، في الدعوات، باب ما يقول إذا ودع إنساناً، (٣٤٤٢)، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي سنده: إبراهيم ين عبد الرحمن بن يزيد؛ مجهول، لكن له شواهد.

<sup>(</sup>٢) في باب الكني، في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ((تقريب التهذيب))، ص: ٩٤(١٩٤).

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حِبَّانَ في ((الثقات)) ٦/ ١٤ وليس فيه قوله: مستقيم الحديث.

ثمَّ وقفت على تعليق مفيد لمحقق ((تهذيب الكهال)) ٦/ ١٤، بين فيه أن الذي قال فيه ابن حِبَّانَ: ((مستقيم الحديث)) رجل آخر متأخر في الطبقة عن المترجم هنا، لكن يتفق معه باسمه واسم أبيه وجده ونسبته.

<sup>(</sup>٦) ((بيان الوهم والإيهام)) ٤/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٢٣، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٥٥.

الترمذي<sup>(۱)</sup> له.

٠٦- إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ الهاشميُّ، العلويُّ، أخو محمَّدٍ وموسى و يحيى، الآتي ذكرهم في أوَّلهم.

٦١- إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حُنَيْنٍ، أبوإسْحاقَ الهاشميُّ، مولاًهُم المَدَنِيُّ (٢)، مولى العبَّاس، والآتي جدُّه.

تابعيٌّ، ثقةٌ، كثيرُ الحديث، يروي عن: أبيه، وأبي هريرة، وأرسل عن عليٍّ. روى عنه: زيدُ بنُ أَسْلَمَ، ونافعٌ مولى ابنِ عمر، وأسامةُ بنُ زيدِ اللَّيْشيُّ، وابنُ عَجْلانَ، ومُحُمَّدُ بنُ إسحاقَ، والزُّهْريُّ، وآخرون. وهومن رجال «التهذيب»(")، لتخريج الجهاعة له. ويقال: إنه توفي سنةَ بضع ومئةٍ.

٦٢ إبراهيم بن عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ الأنصاريُّ.

من أهلِ المدينةِ، يروي عن: جَدَّتِه أمِّ سعدِ بنِ الرَّبيعِ، وعنه: عبدُ الرَّحنِ بنُ أبي الزِّناد. قالَه ابنُ حِبَّانَ في الثالثة ('').

٦٣-إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَبْدٍ، القَارِيُّ (٥) المدنيُّ (٢). أخو محمَّدٍ الآي.

<sup>(</sup>١) كتاب النكاح، باب منه (٢٤١١).

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات الكبرى))، القسم المتمم، ص: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٢٤، و((تهذيب التهذيب)) ١٥٥١.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/٨.

<sup>(</sup>٥) القاريّ: بالقاف، والراء المهملة المكسورة، وتشديد ياء النسبة غير مهموزة، نسبة إلى بني قارة، وهوبطن معروف من العرب. يراجع: ((الأنساب)) ٤/٥/٤.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٠٠، و((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٢٥.

ذكره مسلم (() في ثالثة تابعي المدنيين، وسمَّى أباه عبدَ الرَّحن، وهوعن ابن عباس، وأرسل عن عليِّ، وعنه: الجُعَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، ويزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ خُصيفة على اختلافٍ فيه. وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثِّقات»(())، وقال: يروي عن رجلِ من الصَّحابة.

٦٤- إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، الـصَّنعانيُّ الأصل، المَدنُّ، المالكيُّ (")، المادحُ.

عَّن سمع منِّي في المدينة(1).

٦٥ - إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوَةَ الأُمويُّ، مولى آل عثمانَ بنِ عفَّان.

مدنيٌّ، أخو إسحاقَ وغيرِه، ممَّن سيأتي.

٦٦- إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ قَارِظٍ، ويقال: عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ بنِ قَارِظٍ (°)، الكَنَانيُّ، القُرَشِيُّ، الحِجَازيُّ، المَدَنيُّ.

تابعيٌّ، حليفٌ لبني زُهْرَةَ، ذكرَه مسلمٌ<sup>(١)</sup> في ثالثة تابعي المدنيين، يروي عن: أبي هريـرةَ، وجابرِ، وأبي قَتَادةَ الأنصاريِّ، والسَّائبِ بنِ يَزيدَ، وغيرهم، ورأى عُمَرَ، وعَليًا.

روى عنه: ابنُ أخيه سعيدُ بنُ خالدٍ، وسَلْمَانُ الأغرُّ، والزُّهـريُّ، وعمـرُ بـنُ عبـدِ

<sup>(</sup>١) في ((الطبقات)) ١/ ٢٤٧ (٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۶/ ۱۲.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((ممن سمع مني في المدينة)) ملحقة في هامش الورقة.

<sup>(</sup>٥) ذكرهما ابن أبي حاتم في ترجمتين منفصلتين: ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٠٨، ٥/ ٢. قال ابن حجر: وهم من زعم أنها اثنان. ((التقريب)) ٩١.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١/ ٢٤٣ (٧٨٩).

العزيز، وأبوسلمة بنُ عبدِ الرَّحن، ويحيى بنُ أبي كثير، وآخرون. وثَقه ابنُ حِبَّانَ ('')، وقال ابنُ يونس في «الغرباء»(''): مدينيٌّ، قدِمَ مصرَ زمنَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وحفظ عنه، وذكره القطب الحلبي في «تاريخه»، وكذا هو في «التهذيب»('')، لتخريج مسلم وغيره له.

٧٧ - إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ قُرَيْمٍ - بالقاف على وزن حُسَين (٥) - الأنصاريُ (١).

قاضي المدينة. روى إسحاق بن موسى عنه قال: مرَّ مالكُ على أبي حَازِم وهو يحدِّث، فَجَازَهُ، فقيل له: [لِمَ لَمُ تجلس] فقال: لم أجدْ موضعاً أجلس فيه، فكرهتُ أنْ آخذَ حديثَ رسولِ الله وانا قائم (١٠ قال الذَّهبيُّ في «الميزان» (١٠): لا أعرفه، وقال مرَّةً: ليس بالمشهور. انتهى. وهو في «العلل» (١ التي بآخر «الترمذي»، ولذا ذُكر من رجال «التَّهذب» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ۱ / ۱٦.

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن بن أحمد بن يونس، أبوسعيد، الصدفي، مؤرخ محدث، له تاريخان: أحدهما كبير في أخبار مصر ورجالها، والثاني صغير في ذكر الغرباء الواردين على مصر، توفي سنة ٣٤٧هـ عن ٢٦عاماً. ((سر أعلام النبلاء)) ٥١/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٢٦ و((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) كتاب الحيض، باب: الوضوء بما مست النار ١/ ٢٧٢ (٣٥٢)، وسياه: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ.

<sup>(</sup>٥) ضبطه الحافظ في ((التقريب)) ص: ٩١: بالقاف والراء، بوزن حسين.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكهال)) ٢/ ١٢٧، و((تهذيب التهذيب)) ١/١٥٦.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي، عن إسحاق بن موسى، عن إبراهيم، به. في كتاب ((العلل)). ص ١٦١.

<sup>(</sup>٨) ((ميزان الاعتدال)) ١/٠٤.

<sup>(</sup>٩) كتاب ((العلل))، ص: ١٦١.

<sup>(</sup>١٠) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٢٧، و((تهذيب التهذيب)) ١/١٥٦.

٦٨- إبراهيمُ بنُ أبي موسى عبدِ الله بنِ قَيسِ الأَشْعريُ (١).

عِدادُه في أهلِ الكوفة، وهومدَنيُّ وُلِدَ في حياةِ النَّبيُّ فسيَّاه وحنَّكه بتمرةٍ، ودعا له بالبركة، ولم يحفظ عنه شيئًا، ولكن ذكرَه جماعةٌ في الصَّحابةِ على عادتِهم فيمَن له إدراكُ، وقال ابنُ حِبَّانَ (٢) في الصَّحابة: لم يسمعُ من النَّبيِّ في روى عن: أبيه، والمغيرة بن شعبة، وقال ابنُ حِبَّانَ (٢) في الصَّحابة: لم يسمعُ من النَّبيِّ في وعنه: الشَّعبيُّ، وعُهارة بن عُمَيْر، والحكمُ بنُ قتيبة. وقال العِجليُّ (٢): كوفيُّ تابعيُّ ثقةٌ. وهومن رجال «التهذيب» (١)؛ لتخريج مسلم (٥) وغيره له.

٦٩- إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ مُحرزِ التَّيميُّ (١).

عِدادُه في أهلِ المدينة. يروي عن: عَمرو بنِ أميةَ الـضَّمْريِّ [٣٠/ أ]، وعنه: ابـنُ أبي ذئبِ، ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثِّقات»(٧).

٧٠ - إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ.

المؤذِّنُ بالحرَمِ النَّبويِّ. شَهِدَ في مكتوبٍ سنةَ إحدى وثمَانين وسبع مئةٍ.

٧١ - إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَعْبَدِ بنِ عَبَّ اسِ بنِ عبدِ الْمُطَّلبِ الْهَاشِميُّ، المَدَنُّ (^).

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٣/ ٢٠ وزاد: وإنها ذكرناه لأنَّ له من النبي ﷺ لُقِيًّا وهومن التَّابعين.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) للعجلي ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٢٧، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) روى له مسلم حديثاً واحداً، في الحج، بَابِ فِي نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنْ الإِحْـرَامِ وَالأَمْـرِ بِـالتَّمَامِ ٢/ ٨٩٦ (١٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۲/ ۱۹.

<sup>(</sup>۸) ((تهذیب الکهال)) ۲/ ۱۳۰.

أخوعبَّاسِ الآتي.

تابعيٌّ، ثقةٌ، يروي عن: أبيه، وعمِّ أبيه عبدِ الله بنِ عبَّاسٍ، وأمِّ المؤمنين مَيمونة، ولم يصحِّحْ ابنُ حِبَّانَ سماعُه منها (١)، وصنيعُ البخاريِّ مشعر بثبوته (٢)، واعتمدَه المِزيُّ (٣).

روى عنه: أخوه، ونافعٌ مولى ابنِ عمر، وسليمانُ بنُ سُحَيْمٍ، وابنُ جُرَيْجٍ، وهومن رجال «التهذيب»(١)؛ لتخريج مسلم(١) وغيرِه له.

\_إبراهيمُ بنُ عبدِ الله، البرهانُ الحَكَريُّ.

في: محمَّدِ بن سليان.

٧٧ \_ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ المَغربيُّ، ثمَّ المَدَيُّ، ويُعرَفُ بالحطَّاب (١) بالمهملة.

قال شيخنًا في «إنبائه» (الله الله الله على خير واستقامة، وللنَّاسِ فيه اعتقادٌ، ماتَ سنة اثنتين وثمان مئةٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: ((الثقات)) ١/ ١٦، فقد ذكره في طبقة أتباع التَّابعين.

<sup>(</sup>٢) انظر: ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٠٢. قال الحافظ في ((التهذيب)) ١/ ١٥٧ بعد أن ذكر رواية البخاري في ((التاريخ الكبير)): وهذا مشعرٌ لصحَّةِ روايته عن ميمونة عند البخاري، وقد عُلِم مذهبه في التَّشديد في هذه المواطن.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکهال)) ۲/ ۱۳۰، و((تهذیب التهذیب)) ۱/۱۵۷.

<sup>(</sup>٥) روى له مسلم في كتاب الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود / ٢٠٨ (٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) ((الضوء اللامع)) ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٧) ((إنباء الغمر)) ٤/ ١٤٣.

٧٣ - إبراهيم بن عبد الواحد الأشعريُّ، المدينيُّ.

يروي عن: أبي داودَ الطَّيالسيِّ، وعنه: يوسفُ بنُ محمَّدٍ المؤذِّنُ، ذكرَه أبونُعيمٍ في «تاريخ أصبهان»(۱)، وخرَّجَ حديثه(۲).

\_ إبراهيمُ بنُ عبدٍ، العُريانُ.

سيأتي في أواخر إبراهيم. ( ١٤٣).

٧٤ - إبراهيمُ بنُ عُبَيْدِ بنِ رِفَاعةَ بنِ رافعِ بنِ مالكِ بنِ العَجلانِ الزُّرَقيُّ، الأَنصاريُّ ".

أخو إسماعيل الآتي.

من أهلِ المدينةِ، تابعيُّ، بل ذكرَه عبدانُ (٤) في الصحابة مُتعلِّقًا بروايةٍ (٥) له عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، ولكنَّها مُرسلةٌ. يروي عن: أبيه، وعائشةَ، وجابرٍ، وعنه: ابنُ جُريْجٍ، وابنُ أبي ذِئبٍ، وسعيدُ بنُ أبي هلال، وعِدَّةٌ. وثَّقه أبوزُرْعَةَ، وقال: أنصاريُّ مدَنيُّ (١)، وابنُ حِبَّانَ (١)، وقال أحمدُ مما تَبِعَه فيه غيرُه: ليس بمشهورٍ بالعِلم،

<sup>(</sup>١) ((تاريخ أصبهان)) ١/ ٩٣، ووقع في الأصل: الأصبهاني، وهوتحريف.

<sup>(</sup>٢) روى له حديثاً واحداً: عن ابن عمر قال: عشرُ ركعاتٍ حفظتُهنَّ عن النبي ﷺ... الحديث.

<sup>(</sup>٣) ((رجال مسلم)) ١/ ٤٣ (٣٩).

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الرحمن، عبدُ الله بنُ عثمانَ، المروزيُّ، محدِّث مرو، له رحلةٌ في طلب الحديث، تـوفي سـنة ٢٢١ هـ، وعمره ٧٦ سنة. ((الجرح والتعديل)) ٥/ ١١٣، و ((سير أعلام النبلاء)) ١٠/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بروايته.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١١٤، بلفظ: وسئل أبوزرعة عن إبـراهيم بـن عبيـد فقال: مدينيٌّ، أنصاريٌّ، زُرَقيٌّ، ثقةٌ.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٦/ ١٢.

وذكره ابنُ سعدِ (١) في الطَّبقة الثَّالثة من أهلِ المدينةِ، وهومن رجال ((التَّهذيب))()، لتخريج مسلم له ().

\_إبراهيم بن أبي عطاءٍ.

هو: ابنُ محمَّدِ بنِ أبي يحيى. (١١٠).

٧٥ - إبراهيم بن عطيَّة بنِ محمَّد بنِ عَطيَّة بنِ ظَهِيرة القُرشيُّ، المكِّيُّ (١٠).

سمعَ من الشَّيخ خليلِ المالكي في سنةِ إحدى وخمسين وسبع مئة بعض «مشيخته»، تخريج الشَّمسِ ابنِ سُكَّر، وأجازَ له باستدعاءِ البِرْزَالِي (°) سنة ثلاث عشرة وسبع مئةٍ من دمشقَ جماعةٌ، منهم: القاضي سليمانُ (۱)، وابنُ مكتوم (۷)، وأبو

<sup>(</sup>١) ((الطبقات))، القسم المتمم، ص: ٢٩٦، تبع المؤلِّف هنا المزي، لكن قال العلامة مغلطاي: ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، لا كها ذكر المزي أنه في الثالثة، والله أعلم. ويراجع حاشية ((تهذيب الكهال)) ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکهال)) ۲/ ۱٤٥، و((تهذیب التهذیب)) ۱ ۱۳۳۸.

<sup>(</sup>٣) روى له مسلم حديثاً واحداً، في كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة ٤/ ٢١٠٥).

<sup>(</sup>٤) ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) القاسمُ بنُ محمَّدِ بنِ يوسفَ، عَلَمُ الدين، البِرْزَالي، الحافظ الكبير، وُلد سنة ٦٦٥، وتوفي سنة ٧٣٩ هـ. ((الدرر الكامنة))٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) سليهانُ بنُ حزةَ بنِ أحمد، أبوالفضل، المقدسي، عالم بالحديث، مشارك بالعلوم، ولـد سنة ٦٢٨، وتوفي سنة ٥١٧هـ. ((معجم الشيوخ)) للذهبي ١/ ١٦٤، و((الدرر الكامنة)) ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) إسماعيلُ بنُ يوسفَ بنِ مكتومٍ، صدرُ الدِّين، الدِّمشقيُّ، ولـد سنة ٦٢٣، وتـوفي سنة ٢١٦هـ. «(معجم الشيوخ») للذهبي ١/ ١١٣، و ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٨٤.

بكرِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الدَّائم (۱)، والمُطعِّم، ووَزِيرَةُ، والحجَّارُ، والقاسمُ ابنُ عساكرَ (۱)، وفاطمةُ ابنةُ عبدِ الرَّحنِ ابنِ الفرَّاء (۱)، والبهاءُ إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ نوحٍ المقدسيُّ (۱)، وإسماعيلُ بنُ الحسينِ بنِ أبي السَّائبِ (۱)، وأخوه عبدُ الله (۱)، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ يوسفَ بنِ المهتارِ (۱)، وأخوه عليُّ (۱)، وأبونصرٍ ابنُ الشِّيرازي (۱)، وعليُّ بنُ

- (٣) فاطمةُ بنتُ عبدِ الرَّحمِنِ بنِ عَمروِ بنِ الفرَّاءِ، مسندةٌ، سمعت من ابن الزبيدي، توفيت سنة ١٧ ٧هـ وقد جاوزت التسعين. ((معجم الشيوخ)) للذهبي ٢/ ٣٥٨، و((الدرر الكامنة)) ٣/ ٢٢٣.
- (٤) إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ نوحٍ، أبو إسحقَ، بهاءُ الدِّينِ، المقدسيُّ، الدِّمشقيُّ، ولد سنة ٦٣٩، وتو في سنة ٧٢١هـ. ((معجم الشيوخ)) للذهبي ١/ ٨٨، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٧.
- (٥) في الأصل: النائب، بدل: السائب، والمثبت من ((معجم الشيوخ)) و((الدرر)). وهو: إسماعيلُ بنُ الحسينِ بنِ أبي السَّائب، الأنصاريُّ، مجدُ الدِّينِ الدِّمشقيُّ، تـوفي سـنة ٢٢١هـ. ((معجم السيوخ)) ١ / ١٩٩، و((الدرر الكامنة)) ١ / ٣٦٦.
- (٦) عبدُ الله بنُ الحسينِ بنِ السَّائبِ، محدِّث، ولـ د سـنة ٦٤٣، وتـوفي سـنة ٧٣٥. ((الـدرر الكامنـة)) ٢/٢٥٦.
- (٧) محمَّدُ بنُ يوسفَ بنِ محمَّدٍ، أبوعبدِ الله، ناصرُ الدِّينِ، ابنُ المهتار، راوي علوم الحديث بسماعه من مصنِّفه ابنِ الصَّلاح، وهو آخر مَن حدَّث عنه، توفي سنة ٧١٥ه.. ((معجم الشيوخ)) ٢/ ٤٨٦، ((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٢٤، ٢/ ٣١٣
- (٨) عليُّ بنُ يوسفَ بنِ محمَّدٍ، علاءُ الدِّين، ابن المهتار، ولـد سـنة ٦٤٩، ومـات في المحـرم سـنة ٧٣٦. ((الدرر الكامنة)) ٣/ ١٤٣.
- (٩) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ أبونصرٍ، شمسُ الدِّينِ، ابنُ الشِّير ازيِّ خاتمةُ المسندين بدمشق، ولـ د سـنة ٢٢٩، وتوفي سنة ٧٢٣هـ. ((طبقات الحفاظ)) ٤/ ٩٣، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>١) أبو بكرِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الدَّائمِ، المقدسيُّ، مُسند الشَّام، ولـد سنة ٦٢٦، وتـوفي سنة ٧١٨هـ. ((معجم الشيوخ)) للذهبي ٢/ ٤٤٥، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) القاسمُ بنُ مظفَّرِ بنِ محمودٍ، بهاءُ الدِّينِ ابنُ عساكرَ، ولد سنة ٦٢٩، وتوفي سنة ٧٢٣هـ. ((معجم الشيوخ)) للذهبي ٢/ ٣٦٤، و((الدرر الكامنة)) ٣/ ٢٣٨.

المظفَّرِ الكِنديُّ (۱)، ومحمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ النَّرَّادِ (۱)، وإسحاقُ الآمُديُّ (۱)، والتَّقيُ ابنُ تيميةَ (۱)، ومحمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ ابنِ النَّسو (۱)، وغيرُهم، وما كانَ حدَّث، وذكرَ الجمالُ ابنُ ظَهيرةَ \_ فيها نقلَه التَّقيُّ الفاسيُّ عنه \_ أنَّه ماتَ في أواخرِ عشرِ السَّبعين وسبعِ مئةٍ، بالمدينة النَّبويةِ، رحمه الله.

٧٦ - إبراهيمُ بنُ عُقْبَةَ بنِ أبي عيَّاشٍ - بتحتانية ومعُجمة - المكنيُّ.

أخو مُوسى(١)، ومحمد، مولى لآل الزُّبير بن العَوَّام.

يروي عن: سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وكُرَيْبٍ، ونافعٍ، وعنه: السُّفيانان(١)، وابنُ إسحاقَ،

- (١) عليُّ بنُ مظفَّرِ بنِ إبراهيمَ، أبوالحسنِ، علاءُ الدِّين، الكِنديُّ، شيخُ دار الحديث النفيسية بدمشق، فيه تشيُّعٌ، ولد سنة ٦٤٠ تقريبا، وتوفي سنة ٢١٧هـ. ((معجم الـشيوخ)) ٢/ ٣٢٧، و((الـدرر الكامنة)) ٣/ ١٣٠.
- (٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ ابنِ أبي الهيجاءِ، شمسُ الدِّين، ابنُ الزَّرَّاد، الصالحي، ولـ د سنة ٦٤٦، وتوفي سنة ٢٢٦هـ. ((معجم الشيوخ)) ٢/ ٣٩٦، و((الـ درر الكامنة)) ٣/ ٣٧٦. والزَّرَّاد: بالفتح والتشديد، نسبة إلى صنعة الدروع. ((لب الألباب)) ١/ ٣٧٥.
- (٣) إسحقُ بنُ يحيى بنِ إسحقَ، عفيفُ الدِّين الآمُديُّ، شيخُ الحديث بالظاهرية، ولد سنة ٦٤٢، وتوفي سنة ٥٢٥هـ. ((معجم الشيوخ)) ١/ ١٠٥، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٥٨.
  - والآمديُّ: نسبة إلى آمد، مدينة بديار بكر. انظر: ((لب الألباب)) ١/ ٣١.
- (٤) أحمدُ بنُ عبدِ الحليمِ بنِ عبدِ السَّلامِ، تقيُّ الدِّين، ابنُ تيميةَ، شيخ الإسلام، ولـد سـنة ٦٦١، وتـوفي سنة ٧٢٨هـ. ((طبقات الحفاظ))٤/ ١٤٩٦، و((الدرر الكامنة))١٤٤.
- (٥) محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ بنِ عباس، أبوالفتح، ابن النشو الدِّمشقيُّ، مسندٌ، تاجرٌ، ولـ د سنة ١٤١، وتوفي سنة ٧٢٠هـ. ((معجم الشيوخ)) ٢/ ٤٢٣، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ١٠.
  - (٦) ترجمته إن كانت موجودة فهي في القسم المفقود من الكتاب.
    - (٧) سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة.

وابنُ الْبَارك، وأهلُ المدينة. وتَقَه: أبو داو د، والنَّسَائيُّ، والدَّار قطنيُّ (۱)، وابنُ سعد (۱)، وقال [۳۰/ ب] أبو حاتم (۱): صالحُ، لا بأسَ به، يُكْتَبُ حديثه. وقال مصعبُ بنُ عبدِ الله: كانت له هَيْئَةٌ وعلم، وهومن رجال ((التهذيب))(۱)، لتخريج مسلم (۱)، وغيره له.

٧٧ \_ إبراهيمُ بنُ عقبةَ ابنِ أبي عائشةَ (١).

روى عن: أبيه، وعنه: أهل المدينة. وثّقه ابنُ حِبَّانَ (٧)، وساق له حديثًا. وذكره شيخُنا في «اللسان» استطرادًا (٨).

\_إبراهيمُ بنُ عَلْبَكَ.

في: ابنِ أحمدَ بنِ غنائمَ. ( ١٢ ).

٧٨ - إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ حسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي رافعٍ الرَّافِعيُّ ' - بالعين - المَدنيُّ، مولى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ((سؤالات الحاكم)) للدارقطني ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات))، القسم المتمم، ص ٢٤، وزاد: قليل الحديث.

<sup>(</sup>٣) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٥٢، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) روى له مسلم، في كتاب الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ٢/ ٩٣٥ (٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) ((لسان الميزان)) ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٦/ ١٧.

<sup>(</sup>٨) ((لسان الميزان)) ١/ ٣٢١، تمييزاً له عن إبراهيم بن عقبة الذي يروي عن كبشة بنت يزيد، وعنه: حماد بن زيد. فذكره ضمن ثلاثة تسموا بإبراهيم بن عقبة.

<sup>(</sup>٩) بفتح الراء وكسر الفاء بعد الالف وفي آخرها العين المهملة. ((الأنساب)) ٣/ ٢٧.

قدِمَ بغدادَ، وبها مات (۱)، وروى عن: أبيه، وعمّه أيوب، وكشير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وغيرهم. وعنه: ابن أخيه أحمدُ بن محمّد، وإبراهيمُ بن المنذر، وأحمدُ اللهّ ورقيُّ، ومحمّدُ بن إسحاقَ المُسيّبيُّ (۱)، وجماعةٌ. ضعّفه الدّارقطنيُّ (۱)، وغيره (۱)، وخيره وذكرَه ابن حبّان في «الضعفاء» (۱)، ومات سنة إحدى ومائتين، وهومن رجال «التهذيب» (۱)، وربها يلتبس به إبراهيمُ بن عليّ الرّافقي - بالقاف بدل العين -

وهومذكورٌ في ‹‹الميزان››(^).

٧٩ - إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ سَلَمةَ بنِ عامرٍ، أبوإسحاقَ الفِهْ ريُّ، المَدنيُّ (^)، الشَّاعرُ البليغُ المشهورُ، المعروفُ بابن هَرْمَةَ - بفتحٍ ثمَّ سكونٍ - ولذا يُقالَ له: الهَرْميُّ، وربا قيل له: إبراهيم بن هَرْمَة.

كان من شعراءِ الدَّولتين (1)، بل شيخُ شعراءِ زمانِه، ممَّن انقطعَ للطالبين، مدحَ الوليدَ بنَ يزيدَ، ثمَّ أبا جعفرِ المنصور. قال الدَّار قطنيُّ: هومُقَدَّمٌ في شعراء المُحدَثين،

<sup>(</sup>١) ذكره الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٦/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((المسي))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في ((الضعفاء والمتروكون)) ص٩٦ (٣).

<sup>(</sup>٤) كالبخاري في ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) أي في: ((المجروحين من المحدثين)) ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٥٥، و((تهذيب التهذيب)) ١٦٦١.

<sup>(</sup>٧) ذكرهما الذهبي في ((الميزان)): الرافعي ١/ ٤٩، والرافقي ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٨) ((تاريخ بغداد)) ٦/ ١٢٦، و ((مختصر تاريخ دمشق)) ٤/ ٨٧ ــ ٩٨، و ((الـوافي بالوفيـات)) ٦/ ٥٩، وديوانـه مطبوع في النجف، ودمشق سنة ١٩٦٩م.

<sup>(</sup>٩) الأموية والعباسية. ((تاريخ بغداد)) ٦/ ١٢٦.

قدَّمَهُ بعضُهم على بشّارِ بنِ بُردٍ، وأبي نُواسٍ. وحكى الأصمعيُّ عن رجلٍ أنَّه قدمَ المدينة وقصدَ منزلَه، فلم يجدْه، ووجدَ بُنيّةً له صغيرةً تلعبُ بالطِّين، فقال لها: أين أبوكِ؟ قالتْ: وفد إلى بعضِ الملوكِ، فها لنا به علمٌ منذُ مدَّةٍ، فقال: انحري لي ناقةً، فأنا ضيفُكِ. قالتْ: والله ما عندنا. قال: فدجاجةً، قالتْ: كذلك. قال فبيضةً. قالت كذلك. قال لها: فبطلَ قولُ أبيك:

كمْ ناقةٍ قد وَدَأْتُ مَنْحَرَهَا بمُستَهلِّ الشُّؤبوبِ أو بَمَلِ (') قالت: فذاكَ الفعلُ من أبي هوالذي صيَّرنا لـيس عنـدنا شيءٌ، وتمـامُ الـشِّعر مـع رِكَّتهِ:

لا أُمتعُ العُوذَ بالفصالِ ولا أبتاعُ إلا قصيرةَ الأجلِ إني إذا ما البخيلُ آمنَها باتتْ ضَموراً مني على وَجلِ وحكى الغَلَابي<sup>(۲)</sup>، عن ابنِ عائشة<sup>(۳)</sup>، أنَّ ابن هَرْمَة قَدِمَ على المنصورِ فمدحَه، فأعطاه عشرةَ آلاف درهم، وقالَ يا ابنَ هَرمةَ: إنَّ الزَّمانَ ضيِّقٌ بأهلِه، فاشترِ بهذهِ

<sup>(</sup>١) الأبيات مع القصة في ((الأغاني)) ٥/ ٤٧.

العُوذُ: الحديثاتُ النتاج من الظباء والإبل والخيل. ((لسان العرب)): عوذ.

الشُّؤبوبُ: الدُّفعة من المطر وغيره. ((الصحاح)): شأب.

<sup>(</sup>٢) محمَّد بنُ زكريا الغَلابيُّ الأخباريُّ، أبوجعفرٍ، صاحبُ حكاياتٍ وأخبار، يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات؛ توفي سنة ٢٩٠هـ. ((الثقات لابن حبان)) ٩/ ١٥٤، و((تذكرة الحفاظ)) ٢/ ١٣٩، و((العبر)) ٢/ ٨٦. والغَلابي: بفتح الغين واللام ألف (المخففة) وفي آخرها الباء الموحدة. نسبة إلى غَلاب، وهواسم لبعض أجداد المنتسب إليه. ((الأنساب)) ٤/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) عبيدُ الله بنُ محمَّد، أبوعبدِ الرَّحن التيميُّ، ابن عائشة، وكان فصيحا أديبا سخيا، عارفا بأيام الناس، صدوقاً في الحديث، توفي سنة ٢٢٨هـ. ((تاريخ بغداد)) ٧/ ٤٥٥.

إبلاً عواملَ؛ وإيَّاكَ أنْ تقولَ: كلَّما مدحتُ أميرَ المؤمنين أعطاني مثلها، هيهاتَ هيهاتَ العَودُ إلى مثلها.

ومن شعره<sup>(۱)</sup>:

وتسخُو عن المالِ النفُوسُ الشَّحَائِحُ أقلُّ إذا انضمَّت عليه الصَّفَائِحُ غداً فغداً، والموتُ غادٍ ورائحُ وللنَّفسِ ثاراتٌ ثُحُلَّ بها العُرَى إذا المرءُ لم ينفعكَ حيَّا فنفعهُ لأيَّةِ حالٍ يمنعُ المرءُ مالَه له:

عَنَّا جَنَاحًا حَمَامٍ صَادَفَتْ مَطرا خَرْقَاءَ نَازَعَهَا الوِلدانُ فانتَثَرَا [٣١] أ]

كَأَنَّ عَيْنَيَّ إِذَا ولَّت مُحُولُهُم أَو لُؤْلُؤٌ سَلِسٌ في عِقْدِ جَارِيَةٍ

٨٠ \_ إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ أبي القاسمِ بنِ محمَّدِ بنِ فَرْحُونِ بنِ محمَّدِ بنِ فَرْحُونِ بنِ محمَّدِ بنِ فَرْحُونِ ، العلاَّمةُ ، القاضي ، البرهانُ ، أبوالوفاءِ ، ابنُ الإمامِ المحدِّثِ نورِ الدِّينِ أبي الحسن ، اليَعمريُّ ، المَدنيُّ ، المالكيُّ (٢) .

هكذا قرأتُ نسبَه بخطِّه، وفي «دُرر» (تشيخنا زيادة محمدٍ ثانٍ قبل أبي القاسم، وهو غلط، ولم يكرَّر: محمَّدُ بنُ فرحونٍ، فلعلَّ صاحبَ التَّرجمة علمه. وأبو القاسم يقال له أيضًا: فرحون.

وُلِد بعد الثَّلاثين وسبع مئةٍ بيسيرٍ بالمدينة النَّبوية، ونشأً بها، وسمعَ بها من الحافظ

<sup>(</sup>۱) ((مختصر تاریخ دمشق)) ۲/۹۹.

<sup>(</sup>٢) ((توشيح الديباج))، ص: ٤٥، و((نيل الابتهاج))، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ((الدرر الكامنة)) ١ / ٤٨.

الجمالِ المطريّ، والزُّبيرِ بنِ عليِّ الأسْواني، والمحدِّث أبي عبدِ الله الوَادي آشي، وغيرهم. وقرأ على أبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ أحمَدَ بنِ عليِّ بنِ جابرِ الهواريِّ الأندلسيِّ «عجالة الراجز في علم العربية»، من نظمِه، بعد كتابة نسخةٍ منه بخطّه حين كان بالمدينة، وانتهى في سلْخِ (۱) شعبانَ سنةَ ستِّ وخسين وسبع مئة، وكتب الإجازةَ عن الشَّيخ: رفيقُهُ أبوجعفرِ أحمدُ بنُ يوسفَ بنِ مالكِ الرُّعَيْنِيّ ووصفه: الشَّيخُ الفقيهُ، الجليلُ النبيلُ، الفاضلُ الكامل، المُجيد المُفيد، وقال: إنَّه مَّن استفاد فأفاد، وبلغ من العلم المُراد، وإنها قراءةٌ كشفَ فيها عن أسرارِها، واستخرجَ الدُّرَّ من بحارِها، واجتنى الغَضَّ (۱) من أزهارِها، وعرفَ مطالعَ أقارِها، واستملى عليها وقيَّد، وأَثْهَمَ في اقتناص ما فيها وأَنْجَد، إلى أَنْ كشفتُ له قناعَها، فصارَ مَّن يَخُبر امتناعَها، ويحقِّقُ أوضاعَها، وأذِنَ له في حمِلها إلى أَنْ كشفتُ له قناعَها، فصارَ مَّن يَخُبر امتناعَها، ويحقِّقُ أوضاعَها، وأذِنَ له في حمِلها عنه حسبَا ألفاها منه، بل أجازَ له جميعَ رواياتِه ومالَه من نظمٍ ونشر.

وتفقّه، وبرع في مذهبه، وجمع وصنّف وحدّث، وسمع منه الفضلاء، وممّن أخذ عنه: شيخنا أبوالفتح المرَاغي؛ قرأ عليه «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى، و«الشّفا» وسمع عليه غيرَهما؛ كـ«تاريخ المدينة»(٢) للجمالِ المطري، وبعض «إتحاف الزّائر» لابن عساكر (١)، وكذا سمع عليه المحبّ الطبريُّ، وولي قضاءَ المالكية بطيبة من سنة

<sup>(</sup>١) السَّلْخُ: آخر الشهر. ((القاموس)): شلخ.

<sup>(</sup>٢) الطَّرِيّ. ((القاموس)): غضض.

<sup>(</sup>٣) أي كتاب: ((التعريف بها أنست الهجرة من معالم دار الهجرة))، طبع عدة طبعات آخرها، بتحقيق: د. سليان الرحيلي، في دارة الملك عبد العزيز، ١٤٢٧هـ.

<sup>(</sup>٤) «إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر»، لأبي اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي، ت: ٦٨٦هـ. نشر محققاً في مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة \_ ١٤٢٥هـ.

ثلاثٍ وتسعين وسبع مئة، إلى أن ماتَ بها في يومِ عيدِ الأضحى سنة تسع وتسعين، ودُفِن بالبقيع، رحمه الله.

وهوصاحب: «الدِّيباج المُذْهَب في معرفةِ أعيانِ علماء المذهب»، أي المالكي، تداولَه النَّاسُ وانتفعوا به كثيرًا، مع اقتصارِه على قُلِّ من كُثر، وقد رتبتُه وأفردتُ للمالكية كتابًا مستقلاً.

وذكره شيخنا في «إنبائه» و «دُرره» (۱) ، وقال: إنَّه ألَّف أيضًا كتابًا نفيساً في الأحكام، سَمَّاه «تبصرة الحكام» (۱) .

قلتُ: وله أيضاً: «درر الغوَّاص في أوهام الخواص» على الأبواب في كراريس، ومنسكاً حسنًا سيَّاه: «إرشاد السَّالك إلى أفعال المناسك».

٨١ - إبراهيمُ بنُ أبي عَمرِو الغِفَارِيُّ، المَكنيُّ (١٠).

والدُ عبدِ الله الآق، يروي عن: أبي بكر بن المُنْكَدِرُ، وعنه: ابنه. خَرَج له الترمذيُّ (٥٠)، وذُكرَ في «التهذيب» (٢٠).

<sup>(</sup>١) ((إنباء الغمر)) ٣/ ٣٣٨، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) ((تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام))، طبع عدة مرات، منها تحقيق: طه عبد الرؤوف، القاهرة، ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٣) تحقيق: محمَّد أبوالأجفان، وعثمَّان بطيخ، تونس، المكتبة العتيقة، ١٩٨٢. نشر بعنوان: ((درة الخواص في محاضرة الخواص)).

<sup>(</sup>٤) ((تقريب التهذيب)):، ص٩٢:، وقال: وهومجهول.

<sup>(</sup>٥) حديثاً واحداً، في كتاب صفة القيامة، ( ٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٦٠، و((تهذيب التهذيب)) ١٦٨/١.

٨٢ \_ إبراهيمُ بنُ عمرَ بنَ أَبَانَ بنِ عَثَمَانَ بن عَفَّان (١٠).

الآتي أبوه، روى عن: أبيه، وعنه: أبومعشر البرَّاء.

- إبراهيم بن عمر بن سَفينةً.

يأتي في: بُرَيْه، من الموحَّدة. (٥٧٦).

٨٣ - إبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ مروانَ بنِ الحَكَمِ بنِ أبي العاصِ القُرَشيُّ، الأمويُّ، المدَنُّ (٢٠).

سمع أباه، والزُّهريَّ، وعنه: ابنُ أخيه بشرُ بنُ عبدِ الله، واللَّيثُ، وابنُ لَهِيعَة. ذكره ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّالثة (٢)، وابنُ يونس، وتبعه القطبُ الحلبيُّ.

٨٤ - إبراهيم بنُ عميرِ التّربيُّ، السُّوارِقيُّ.

كانَ نحوَالأربعين وسبع مئةٍ.

٨٥ - إبراهيمُ بنُ الفَضلِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ سليهانَ، مولى هشامِ بنِ إسهاعيل.

أشار في سنة سبعين ومئة على الخيـزران حـين خَلَّقَـتِ (١٠) المسجد بتَخْلِيْـقِ القـبر الشه يف.

٨٦ - إبراهيم بن الفضل، أبو إسحاق المخزوميُّ، المدَنُّ (٥٠).

ويقال له: إبراهيمُ [٣١/ ب] بن إسحاق المخزوميُّ.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)، ١/ ٣٠٨، و((الجرح والتعديل)، ٢/ ١١٤، و((المجروحين)) لابن حِبَّانَ ١/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ١ / ٣٠٨، و((تاريخ دمشق)) ٧/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٦/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الخلوق: الطيب. ((القاموس)): خلق.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٦٥.

يروي عن: سعيد المَقْبُرِي، وغيره. [وعنه]: إسرائيل، ووكيعٌ، وعبدُ الله بنُ نُمَيْرٍ، وآخرون. ضعيفٌ باتفاق، قال البخاريُّ('): منكرُ الحديث. وهومن رجال «التهذيب»('')؛ لتخريج التِّرمذيِّ وابن ماجه (").

ونسبه ابن معين (١) مرَّة مدنياً، ومرَّة مكياً.

٨٧ \_ إبراهيمُ بنُ قُدَامَةَ الجُمَحيُّ، المدَنيُّ (°).

يروي عن: عبدِ الله بنِ عمرَ البجلِّ، والأغرِّ، وعنه: ابنُ أبي فُدَيكِ. ذكره النَّهبيُّ في «الميزان»(')، وقال: لا يُعرف. وسبقَه لذلك ابنُ القطَّان ('')، فقال: إنَّهُ لا يُعرف البتة، وقال البزَّارُ: إنَّه ليس بحجَّةٍ، ولكن قد ذكره ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»(^).

٨٨ \_ إبراهيم بن قُعيس، أبو إسماعيلَ المدَنيُّ (٩).

عن: نافع، وعنه: سليمانُ التَّيُّميُّ. قال أبوحاتم (١٠٠): ضعيفُ الحديث، وذكرَه ابنُ

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٦٥، و((تهذيب التهذيب)) ١ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) خرج له الترمذي، في كتاب العلم، باب ماجاء في فضل النفقة على العبادة، ( ٢٦٨٧)، وقال: إبراهيم بن الفضل المدني المخزومي يضعَّف في الحديث من قبل حفظه، وابن ماجه، في الحدود، باب الستر على المؤمن.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ ابن معين)) رواية الدوري ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) ((لسان الميزان)) ١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٧) ((بيان الوهم والإيهام)) ٣/ ٣٩٦، وقال: ولا أعرفُ أحداً ممَّن صنَّف في الرجال ذكرَه.

<sup>(</sup>٨) ((الثقات)) ٨/ ٥٥.

<sup>(</sup>٩) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدوري ٢/ ١٩، و((المعرفة والتاريخ)) ٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>۱۰) ((الجرح والتعديل)) ۲/ ۱۵۱.

حِبَّانَ في ‹‹ثقاته››('). والتَّحقيقُ: أنَّه إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ، كذا سمَّى أباهُ أبوأحمد الحاكمُ، وابنُ حِبَّانَ، وأنَّ قُعَيْساً لقبه '')، وجوَّزَ شيخُنا '') أنَّ أباه كان يُلقَّب كذلك، لقول البخاريِّ ''): إبراهيم بن قُعيس، ويقال: إبراهيم قُعيس.

٨٩ ـ إبراهيمُ بنُ مباركِ الشُّشتري<sup>(٠)</sup>.

شهِدَ في سنةِ إحدى وثمانين وسبع مئةٍ.

٩٠ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ ، البرهانُ، أبوإسحاقَ، ابنُ الشَّمس، الخُجَنديُّ (١)، المدَنيُّ، الحنفيُّ.

سبطُ أبي الهدى ابنِ التِّقيِّ الكَازَرُوني (٢)، وأحدُ أعيانِ جماعتِه، بل إمامُ الحنفية بطيبة، والماضي جدُّه، وُلِدَ في يوم الجمعة، عاشر جمادى الأولى، سنة اثنتين وخمسين

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ۲۱/۲

<sup>(</sup>٢) قاله المؤلف تبعاً للحافظ ابن حجر في ((لسان الميزان)).

<sup>(</sup>٣) أي ابن حجر، انظر: ((لسان الميزان)) ١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣١٣، ٣١٣

<sup>(</sup>٥) ويقال: التُّسْتَريُّ، بالتاء المضمومة المنقوطة من فوق بنقطتين وسكون السين المهملة وفتح التاء المعجمة أيضا بنقطتين من فوق والراء المهملة، نسبة إلى تستر، مدينة بخوزستان. يقول لها الناس شوشتر. يراجع: ((الأنساب)) ١/ ٤٦٥. و((معجم البلدان)) ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) بضمِّ الخاء المعجمة، وفتح الجيم، وسكون النون، وفي آخرها الدال، نسبة إلى نُحجند، وهي بلدة مشهورة بها وراء النهر على شاطىء سيحون بينها وبين سمرقند عشرة أيام مشرقاً. يراجع: ((الأنساب)) ٢/ ٣٢٧، ((معجم البلدان)) (خجندة)

<sup>(</sup>٧) ((الضوء اللامع)) ١/ ١١٩، وترجمته فيه مختصرة، وقد ذكر فيها: أنه توسع في تاريخ المدينة.

وثهان مئة، بطيبة، ونشأ بها، فحفظ «القرآن»، و «الكنز»، وأخذ في الفقه (القرابية وثهان مئة، بطيبة، والفخر عثهان الطرابلسيّ (الله وفي العربية وعلم الكلام عن أحمد بن الشّهاب أحمد، والفخر عثهان الطرابلسيّ الطبيّ السّمه وديّ، وسمع على أبيه، يونس المغربيّ، وكذا أخذ في شرح العقائد عن السيّد السّمه وديّ، وسمع على أبيه، وأبي الفرج المراغي، وقرأ بمكّة في مِنَى على النّجم ابن فهد (الثّلاثيات»، ودخل القاهرة غير مرّة، أوّ لها سنة أربع وسبعين، وسمع بها على النّشاوي (الثّلاثيات الصّحيح وخَتْمَه»، وغير ذلك منه، وعلى الدّيمي (القه وأجاز له جماعة من شيوخها، وأخذ فيها [عن] الزّينِ قاسم (العضد الصّيرَامي (الفقه وغيره، وعن نظام الفقة وأخذ فيها [عن] الزّينِ قاسم (العضد الصّيرَامي (الفقه وغيره، وعن نظام الفقة وأخذ فيها إعنا الزّينِ قاسم (المنه والعضد الصّيرَامي (الفقه وغيره، وعن نظام الفقة وأخذ فيها إعنا النّبين قاسم (المنه والعضد الصّيرَامي (الفقه وغيره، وعن نظام الفقة وأخذ فيها إعنا الزّينِ قاسم (المنه والعضد الصّيرَامي (الفقه وغيره) وعن نظام الفقة وأخذ فيها إعنا النّبين قاسم (المنه وعن نظام الفقة وغيره) وعن نظام الفقة وأخذ فيها إعنا النّبين قاسم (المنه والعضد الصّيرَامي (المنه وعن نظام الفقة وغيره) وعن نظام الفقة وغيره (المنه والمنه والمنه والمنه و المنه والمنه والمن

<sup>(</sup>١) في الأصل كلمة غير واضحة فوق لفظة ((الفقه)) ويظهر أنها هكذا كلمة: ((كذا))، لأن العبارة: ((وأخذ في الفقه))، عبارة غير جيدة، والأجود: وأخذ الفقه.... وكذا مابعدها.

<sup>(</sup>٢) عثمانُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ الطرابلسيُّ، توفي سنة ٨٩٣هـ، ((الضوء اللامع)) ٥/١٢٣.

<sup>(</sup>٣) عمرُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّد بن أبي الخير، النَّجمُ، ابنُ فهد، توفي سنة ٨٨٥هـ. ((الضوء اللامع))

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الشاوي. والمثبت من ((الضوء اللامع)) ١٢٠/١. والنشاوي: أحمد بن عبد القادر بن محمَّد، الشهاب النشاوي القاهري، توفي سنة ٨٨٤هـ، وقد ناف عن التسعين. ((الضوء اللامع)) ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) عثمانُ بنُ محمَّدِ بنِ عثمانَ، أبوعمرو، الفخرُ الدِّيَمي، محدِّثٌ، توفي سنة ٩٠٨ هـ. ينظر: ((الضوء اللامع)) ٥/ ١٤٠، و((القبس الحاوي)) ١/ ٤٧٧، ((الكواكب السائرة)) ١/ ٢٥٩. والديمي: بكسر أوله، ثمَّ مثناة مفتوحة نسبة لديمة من الغربية بمصر. ينظر: ((الضوء اللامع)) ٢٠٣/١١.

<sup>(</sup>٦) قاسمُ بن قَطلوبُغَا، زينُ الدِّين، أبوالعدل، الحنفيُّ، المعروف بقاسمِ الحنفيِّ، محدِّثُ، فقيه، أصولي، ولد بالقاهرة، وتوفي بها سنة ٨٧٩هـ. ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٨٤، و((شذرات الذهب)) ٧/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٧) عبدُ الرَّحمن بنُ يحيى ين يوسف، عضد الدين، السيرامي، فقيـهٌ حنفـيّ، مـشارك، ولـد سـنة ١٦٨، وتوفي سنة ٨٨٠هـ. ((الضوء اللامع)) ١٥٨/٤. ٢١١،٢٠٨/١١.

وأصوله والعربية، وعن الجوجريِّ() العربية، وكذا قرأ فيها على الزَّين زكريا(١) ((شرحه للشذور))، ولازم الأمين الأقْصُرَائي في فنونٍ، وقرأ عليه كثيرًا، وأكثر أيضاً من ملازمتي روايةً ودرايةً، ثمَّ كان ممَّن لازمني حين إقامتي بطيبة، وقـرأ عليَّ جميع ‹‹ألفية العراقي›› بحثاً، وحمل عني كثيرًا من شرحها للناظم سماعاً وقراءةً، وغير ذلك من تآليفي ومروياتي، جُلُّ ذلك في البحثِ والتَّحرير، والتَّدبُّر والتَّصوير، بحيث أفادَ واستفاد، وأجادَ فيها أبدَاه وأعاد، وأذن بحسنِ إدراكِه وتصويره، وجَـودِة مشاركتِه وتقريره، وأنَّه يستحقُّ أن يُحْتَبَى بين يديـه للتَّقريـر، ويُـتَردَد إليـه للإيـضاح والتَّصوير، لا سيَّما وقد انضمَّ إليه من وُفور العقل والسُّكون، ما يتمُّ به الإصغاءُ لما يُبديه والرُّكون، فليتقدَّم لإقراء مَن يلتمسُ منه ذلك، وإبداء ما تَحَمَّلَهُ مما يتهذب بـ السالك، ناويًا بذلك وجه الله عز وجل، آتيًا من الألفاظ اللينة بها هوفي فهم المعـاني للطَّالب أدلّ، ووصفتُه: سيَّدُنا الشَّيخُ الإمامُ العالمُ العاملُ الأوحد، المفتي، صدرُ المدرسين، مفيدُ الطَّالبين، بقيةُ العلماءِ المعتمدين، وثِقةُ المشايخ المسدَّدين. ووالده: بالشَّيخ الإمام العالم، النَّاثر النَّاظم، وقد ولي إمامةَ الحنفية بالمدينة بعـدَ أخيـه أحمـدَ، وتزوَّج ابنةَ الشَّيخِ محمَّدٍ المُراغي، ونِعمَ الرَّجلُ فضلاً وعقلاً، وتواضعًا وسكونًا،

<sup>(</sup>١) محمَّد بنُ عبدِ المنعمِ بنِ محمَّد، الشَّمس الجوجريُّ، الشافعيُّ، عالمُ مشارك، له: شرح عمدة السالك، في الفقه، ولد سنة ٨١٨، وتوفي سنة ٨٨٧هـ. ((الضوء اللامع)) ٨/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) الزَّينُ زكريا بنُ محمَّد بنِ أحمد، الأنصاريُّ، القاهريُّ، شيخ الإسلام، وقاضي القضاة، لـه شرح البخاري، مطبوع ولد سنة ٢٢٦، وتوفي سنة ٩٢٦هـ. ((النضوء اللامع)) ٣/ ٢٣٤، و((الكواكب السائرة)) ١/ ١٩٦٠.

وأصلاً وخبرة، وسمعتُه ينشدُ ممَّا قالَه وهوبالقاهرةِ لمَّا بلغَه ما وقعَ من الحريقِ (١) بالمسجدِ النَّبويِّ:

قلتُ: بمصرَ جاءَنا في خبرْ وقد جرى بطيبةَ أمرٌ مَهولْ خافتِ النَّارُ إلهاً فالتجَتْ تتشفَّعُ لائلذةً بالرَّسولْ

ماتَ فجأةً في جُمادى الأولى سنةَ سبع وتسعين وثمان مئة (٢) ، سقطَ عليه وعلى ثلاثةٍ من خدمِه [٣٢/ أ] العمَّالِ له جدارٌ، بعد أنْ صلَّى الظُّهر، وصُلِّي عليه بعدَ العصر، شمَّ دفن، وخلَّفَ عدَّة أولاد، وأسندَ وصيته لابنِ أخيه، وتأسَّفنا على فقدِه، رحمه الله، وعوَّضه الجنَّة.

٩١ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمِ بنِ الحارثِ بنِ خالدِ بنِ صخرِ بنِ عامرِ بنِ عامرِ بنِ عامرِ بنِ كعبِ بنِ سعدِ بنِ تَيمِ بنِ مُرَّة القُرشيُّ، التَّيْميُّ ".

مِن أهلِ المدينة، يروي عن: أبيه، وعنه: موسى بنُ عُبيدة الرَّبذيُّ. ضعَفه الدَّار قطنيُّ (۱) وقال أبوحاتم (۱): مُنكرُ الحديث، وقال البخاريُّ (۱): لا يثبت حديثه، وأشار في «تاريخه»: إلى أنَّ سببَ ضعفِه، ضعفُ موسى، الرَّاوي عنه، ونحوه قولُ ابنِ حِبَّانَ (۱): لا أدري البليَّةُ منه أم مِن موسى.

<sup>(</sup>١) أي الحريق الثاني، سنة: ٨٨٦هـ

<sup>(</sup>٢) في ((الضوء اللامع)) ١/ ١٢٠: ثمَّان وتسعين. بدل: سبع وتسعين.

<sup>(</sup>٣) ((الضّعفاء والمتركون) ٢٦٧ و((الميزان)) ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) ((الضّعفاء والمتركون))، ص: ٩٧(٤).

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٢٥. وفيه: منكر الحديث، لم يثبت حديثه.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٢٠، و((الضعفاء الصغير)) ٤٠٨.

<sup>(</sup>٧) ((المجروحين)) ١٠٨/١.

٩٢ \_ إبراهيمُ ابنُ الكهالِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمَّدٍ المُرَاكِشيُّ، المُوحِّديُّ، المدنيُّ المدنيُّ المدنيُّ المدنيُّ المدنيُّ المدنيُّ اللَّ كُيدَار ('').

حفيد الآتي قريبًا فيها يظهر، سمع على أبي الحسن المحليّ، سِبط الزُّبير.

٩٣ \_ إبراهيمُ بنُ محمِّدِ بن إسحاقَ المَدَنُّ (١).

يروي عن: عُبيدِ بنِ مَيمونٍ القُرشيِّ المدنيِّ، الآي.

٩٤ \_ إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ بازِ (٣)، والي المدينة (١).

مِن قولِه: خيرُ الخيرِ الصَّبرُ، وشرُّ الشَّرِّ شربُ الخمر (°). رواه عنه: عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بن بلالِ القرطبيُّ، كما سيأتي فيه.

90 - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ صديِّقِ بنِ إبراهيمَ بنِ يوسفَ، البرهانُ، أبو إسحاقَ، الدِّمشقيُّ، الحريريُّ، الصُّوفيُّ، الشَّافعيُّ، المؤذِّنُ، المجاورُ بالحرمين، شيخُ شيوخنا، ويُعرفُ بابن الرَّسَّام - وهي حِرْفة أبيه - وبابن صِدِّيق (٢).

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ١/ ١٢٥، والركبدار: هم من يتبعون بيت الركائب الذي تحفظ فيه السروج واللهجم ونحوها، وهم يحملون سرجاً من جلد محروز بالذهب. يراجع: ((معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي)) ص: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) ذكر في ((تهذيب التهذيب)) ٥/ ٤٣٥ ممن روى عن عبيد بن ميمون القرشي التيمي، أبوعباد المدني.

<sup>(</sup>٣) ((الإكمال)) ٧/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) قوله: والي المدينة، ورد في ((الصلة)) ١/ ٣٣: ولى المنية، ولعلها: منيةُ عَحَب، جهة بالأندلس. ينظر ((معجم البلدان)) ٥/ ٢١٨. وعلى هذا فيكون إيراد المصنف له غير متجه. ولذا قال في ترجمة عبـــد الله بن محمَّد بن بلال القرطبي الراوي عن إبراهيم بن محمَّد بن باز هذه العبارة: وذكرته احتمالا.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن بشكوال في ((الصلة)) ١/ ٣٣ قصة هذه العبارة.

<sup>(</sup>٦) ((المجمع المؤسس للمعجم المفهرس)) ١ / ٢١٢.

وُلد في آخرِ سنة تسعَ عشر وسبع مئة، أوأوَّل التي تليها، بدمشقَ، ونشأ فحفظ القرآن، و«التنبيه» أوبعضه، وسمع على الحَجَّارِ، والتقيِّ ابنِ تَيميةَ، والمجدِ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ العهدِ الكاتبِ (٢)، وأيُّوبَ الكحَّالِ (٣)، والشَّر فِ ابنِ الحافظ (١)، وإسحاقَ الآمِدي، والمِزِّي (١)، والبِرْزَالي، وآخرين، تفرَّدَ بالرِّوايةِ عن أكثرِهم، وأجازَ له ابنُ الزرَّاد، وأسهاءُ ابنةُ صَصْرَى (٢)، والبدرُ ابنُ جَمَاعَة (٧)، وإبراهيمُ الغرَّافِيُّ (١)، والخُتَنِيُّ (١)،

<sup>(</sup>١) ((التنبيه في فروع الشافعية))، لأبي إسحاق، جمال الدين إبراهيم بـن عـلي الـشيرازي، ت: ٤٧٦هـ. مطبوع.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ محمَّد، مجدُ الدِّين القرشيُّ، الأصبهانيُّ، الكاتب، جدُّ أبيه هـوالعماد الكاتبولـد سنة ٦٣٧، وتوفي سنة ٧٢٦هـ. ((الدرر))٤/ ١٣/.

<sup>(</sup>٣) أيوبُ بنُ نعمةَ بنِ محمَّد، زينُّ الدِّين، النَّابلسيُّ، الكحَّالُ، الدِّمشقيُّ، محدِّثٌ، ولد سنة ٠٦٤، وتوفي سنة ٧٣٠هـ. «الدرر الكامنة»١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) عبدُ اللهِ بنُ الحسنِ بنِ عبد اللهِ بن الحافظ عبد الغني المقدسي، قاضٍ، فقيهٌ محـدِّث، ولــد ســنة ٦٤٦، وتوفى سَنة ٧٣٢هـ. ((الدررَ الكامنة))٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) يوسفُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ يوسفَ، جمالُ الدِّين المِزِّي، شيخ المحدِّثين، صاحب ((تهـذيب الكـمال))، ولد سنة ٢٥٤، وتوفي سنة ٧٤٧هـ. ((ذيل التقييد)) ٢/ ٣٢٣، و((الدرر))٤/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٦) أسماءُ بنتُ محمَّدِ بنِ سالمِ بن أبي المواهب، المعروف بابن صَـصْرى، أم محمَّد، مـسندةٌ، ولـدت سـنة ٦٣٨، وتوفيت سنة ٧٣٣هـ. ((الدرر الكامنة))١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعدِ الله، بدرُ الدِّين ابنُ جماعةَ، شيخُ الإسلام، وقاضي القـضاة، تــوفى بمـصر سنة ٧٣٣هـ، عن ٩٤سنة. ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٢٨٠ و((ذيل تذكرة الحفاظ)) ١/٧٠١.

<sup>(</sup>٨) إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ المحسن، أبو إسحاق، عزُّ الدين الغَرَّافِي بمعجَمه ثـمَّ فـاء، عـالمُ بالحـديث، ولد سنة ٦٣٨، وتوفي سنة ٧٢٨هـ. ((معجم شيوخ الذهبي)) ١ / ١٢٨، و((الدرر الكامنة)) ١ / ١٠.

<sup>(</sup>٩) يوسفُ بنُ عمر َبنِ حسينٍ، بدرُ الدين، الحُتَنِي، محدِّثٌ، ولد سنة ٦٤٥، توفي سنة ٧٣٢هـ. ((ذيـل التقييد)) ٢/ ٣٢٦، و((الدرر)) ٤/ ٣٦٦.

والوَانيُّ()، وابنُ القَيَّاح ()، وأبوالعباس المُرَادِيُّ ()، وخلقٌ من الشَّامين والمصرين، وكان يعقد الإزار، ويتعانى بيع الحرير، ويؤذِّن بجامع بني أُميَّة، وأحدُ الصُّوفية بالخانقاه () الأندلسية هناك، ودخلَ مصرَ وإسكندرية، وعمِّر دهرًا، مع كونِه لم يتزوجُ ولا تسرَّى، وأكثرَ المجاورةَ بمكَّة والحجَّ، منها ستُّ سنين متِّصلة بموتِه، تنقص دون شهرين، وقبل ذلك خس سنين، وكذا جاورَ بالمدينة سنة ثان وتسعين وسبع مئة، وحدَّث بها، وبدمشقِ وطرابلسَ وحلب، وغيرها. سمع عليه الحقَّاظُ والأئمة: كالبرهان الحلييِّ ()، وابنِ ظهيرة، وشيخِنا، والتَّقيِّ الفاسي، والشَّر فِ المرَاغي، وآخرُ أصحابِه بالحضور زينبُ ابنةُ أحمدَ الشوبكيِّ ()، وكانت وفاتُها في سنةِ ستٍّ وثمَّانين،

<sup>(</sup>١) عليُّ بنُ عمرَ بنِ أبي بكرٍ، أبوالحسن، الخلاطيُّ، الوانيُّ، محـدِّثٌ مُسنِد، ولـد سـنة ٦٣٧، تـوفي سـنة ٧٢٧هـ. ((ذيل التقييد)، ٢/ ٤٠٢، و((الدرر الكامنة)) ٣/ ٩٠.

الوانيُّ: نسبة إلى وان. قلعة بأرمينيا. ((معجم البلدان)) ٤/ ٨٩٥.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ، شمسُ الدِّين ابنُ القَمَّاحِ المصريُّ، فقيه شافعيّ، محدِّثٌ، قرأ على النجيب الحراني، وابن خطيب المزة، ولد سنة ٢٥٦، وتوفي سنة ٧٤١هـ. ((الدرر)) ٣/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، المُراديُّ، القرطبيُّ، تولى الوزارة في تونس، ولـد سـنة ٦٤٩، وتـوفي سـنة ٧٣٦هـ. ((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) الخانقاه: لفظة فارسية معرَّبة، جمعها خوانق، وأصلها: خانكاه، وهي اسم لمكان الـذِّكْر والعبادة المخصص للدراويش الذين يتبعون شيخاً. يراجع: «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» ص ٦٦.

<sup>(</sup>٥) إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ خليلٍ، أبوالوفاء، شيخ البلاد الحلبية، المشهور بالبرهان الحلبي، وسبط ابن العجمي. توفي مطعوناً بحلب سنة ١٨هـ. ((ذيل التقييد)) ١/ ٤٤٠ وبسط المؤلف ترجمته في ((الضوء اللامع)) ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) زينبُ بنتُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، أمُّ حبيبة، الشوبكيُّة، المكيةُ، ولدت بمكة سنة ٧٩٩هـ، وتوفيت بها سنة ٨٨٦هـ. ((الضوء اللامع)) ١٢/ ٣٩.

وألحق الأصاغرَ بالأكابر، وإنْ كانَ صالحًا خيِّرًا جيدًا، مواظبًا على الجماعات، متعبدًا، نظيفًا لطيفًا، يستحضر كثيرًا من المتون ونحوها، [فهو] مَّن يأخذ على التَّحديث لفقره وحاجته. مات بمكَّة، بمنزلِه برباطِ ربيع في أجيادَ منها، في ليلةِ الأحدِ سابعَ عشرَ شوَّالِ سنةَ ستًّ وثهان مئة، ودُفن من صبيحتِها بالمعلاة، عن خمسٍ وثمَّانين سنة وأشهر، ممتَّعًا بسمعه وعقلِه، وسائر حواسِّه، بحيثُ كانَ يذهبُ إلى التَّنعيم ماشيًا، رحمه الله وإيانا.

و مُمَّنْ ترجمَه: الفاسي في المكيين (١)، و «ذيل التقييد» (٢)، وشيخنا في «المعجم» وطوَّلتُه في المائة التاسعة (١)، و «الإنباء» (١)، و البرهان الحلبي، والأَقْفَهْسِيّ (٢)، و ابن خطيب النَّاصرية، و آخرون (١).

- إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ ثابتِ بنِ شُرَحْبيل.

يأتي قريبًا بدون ثابت. (١٠٠).

٩٦ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ ثابتٍ الأنصاريُّ.

مدَنيٌّ (٨)، عن: محمَّدِ بنِ مالكٍ، عن البراء، وعنه: عمرو (١) بن أبي سَلَمَة التُّنيِّسيُّ،

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ((ذيل التقييد)) ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المجمع المؤسس للمعجم المفهرس)) ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) أي في كتاب: ((الضوء اللامع)) ١/ ١٤٧\_ ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) ((إنباء الغمر)) ٥/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) خليلُ بنُ محمَّد بن محمَّد، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٧) مثل: ابن فهد في ((لحظ الألحاظ)) ص: ٢٣٤، وابن العماد في ((شذرات الذهب)) ٧/ ٥٤.

<sup>(</sup>٨) ((ميزان الاعتدال)) ١/٥٦، و((لسان الميزان)) ١/٣٤٤.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عمر، وهو خطأ.

أحاديثُه صالحةٌ محتمَلَةٌ. ولكن [روى](١) مناكير.

٩٧ \_ إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطْعِم.

الآتي أبوه وجدُّه، وغيرُهما من إخوته (٢٠)، يروي عن: أبيه عن جدِّه، مجهولُ الحال، له عند الطبراني في «الكبير» (٢) حديثُ واحدٌ، وقال: ليس له غيرُه. قاله شيخنًا في زوائد «الميزان» (٤). [٣٢/ب].

\_ إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ جحشٍ.

يأتي فيمَن جدُّه عبدُ الله بنُ جحشِ. (١٠٦).

٩٨ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ حاطِبِ بنِ الحَارِثِ بنِ مَعمرِ بنِ حبيبِ بنِ وهبِ بنِ
 حُذافةَ بن جُمحَ القُرشِيُّ، الجُمَحِيُّ، المَذَنُّ (°).

عِدادهُ في الكوفيين، روى عن: أبيه، وسعيدِ بنِ المُسَيِّب، وأبي طَلْحة الأَسَدِيِّ، وغيرهم، وعنه: ابنُه عبدُ الرَّحن، وشُعْبَةُ، وعُثَهَانُ بنُ حَكِيم. ذكره ابنُ حِبَّانَ في «الثِّقات»(۱)، وهومن رجال «التهذيب»(۷)، لتخريج أبي داود له (۸).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولكنه مناكير، والمثبت من ((الميزان)) و((اللسان)).

<sup>(</sup>٢) هم: جبير وسعيد وعمر. وقد ذكرهم المؤلف كل في موضعه.

<sup>(</sup>٣) ((المعجم الكبير)) ٢/ ١١٧ (١٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) ((لسان الميزان)) ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/٥.

<sup>(</sup>٧) ((تهذیب الکمال)) ۲/ ۱۷۰، و((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٨) خرَّج له أبو داو د حديثاً واحداً، في كتاب الأدب، باب في البناء، ( ٧٣٧ ٥).

٩٩ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وقَّـاصٍ، أَبومحمَّـدٍ، القُـرشيُّ، الزُّهْـرِيُّ، المَدنيُّ، ثمَّ الكوفيُّ (١).

روى عن: أبيه، وعمّه عامر، وقيل: عن جدّه. وعنه: يونسُ بنُ أبي إسحاق، والمَسْعُوديُّ، وغيرهما: كالزُّهريِّ، ومالكٍ. قال النَّسائيُّ: ثقةٌ. وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» ((الثقات) وقال: لم يسمع أحداً من الصَّحابة، ثمَّ أعاده في أتباع التَّابعين (")، وقال: عِداده في أهلِ المدينة. ماتَ سنة أربع وثلاثين ومئةٍ، وهومن رجال ((التهذيب) في التخريج الترمذيِّ وغيره له.

- إبراهيم بنُ محمَّدِ بنِ سمعانَ.

فيمن جدُّه أبو يحيى. (١٠٩).

١٠٠ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ شُرَحْبيلِ (١).

من بني عبدِ الدَّارِ بن قُصَيّ، مدنيّ، يروي عن: أبيه، عن عقبةَ بنِ عامرٍ، وعنه: عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ. قاله ابنُ حِبَّانَ في الثالثة (٢)، وذكره الذَّهبيُّ، فسمَّى جدَّه ثابتَ بنَ شرحبيل، وقال: القرشيُّ العَبْدَريُّ، الحَجَبيُّ، المحيُّ، وأنه يروي عن: أبيه، وشَريك

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٦/ ٤.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکمال)) ۲/ ۱۷۲، و((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٥) روى له الترمذي حديثاً واحداً، في الدعوات، باب ٨١، (٣٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) ذكره البخاري في ((التاريخ الكبير))١/ ٣٢٠ وسمّى جده: ثابت بن شرحبيل.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٦/ ٥.

بن أبي نَمِر، وعمروبن أبي عمرو، وعثمَان بن عبد الله بن أبي عتيق، وغيرهم. وعنه: ابنُ وهب، ومحمَّدُ بنُ سنانَ العَوَقيُّ، ويعقوبُ بنُ حميدٍ، ويحيى بن يحيى التميميُّ، وغيرُهم. وأنه صالح الحديث، وله ما ينكر.

\_إبراهيمُ بنُ محمّدِ بنِ صِدّيق.

تقدَّم قريباً فيمَن جدُّه أبو بكر. (٩٥).

١٠١ \_ إبراهيمُ بنُ محمَّدِ السَّجَّادِ ابنِ طلحةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، أبوإسحاق، القرشيُّ، التَّيْمِيُّ، المدنُّ(').

ذكرَه مسلمٌ "أ في ثالثةِ تابعي المدنيين. تابعيٌّ ثقةٌ، أمُّه أمُّ خولةَ بنتُ منظور بن زبّان، وقُتل أبوه يومَ الجمل وهي "عاملٌ به، فيكون مولدُه سنةَ ستَّ وثلاثين. روى عن: سعيدِ بنِ زيدٍ، وأبي هريرةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وابن عَمروٍ، وعدَّةٍ، وكان من سادات التَّابعين. قوّالاً بالحق، بليغًا وقوراً، كبيرَ القدر. روى عنه: سعدُ بنُ إبراهيمَ القاضي، وعبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عقيلٍ، ومحمَّدُ بنُ زيدٍ المهاجر، وطلحةُ بنُ يحيى أحدُ بني عمّه، ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللَّحن الطَّلحيُّ، وآخرون. ووفدَ على عبد الملك، فأجلسه على فراشه، فنصَحَه ووعظَه.

وقال النَّسائيُّ: كانَ أحدَ النُّبلاء، وقال ابنُ سعد (١٠): كان يسمَّى أسدَ قريش، وكان

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٤/ ٥، و((الثقات)) للعجلي ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات)) ١/ ٢٤٢ ( ٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((وهو)).

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ( القسم المتمم) ص ٩٣ بتقديم وتأخير.

شريفاً صارماً، أعرج، له عارضةٌ وإقدامٌ، وكان قليلَ الحديث. وَلِيَ خراجَ العراق لابنِ الزُّبير (۱). وماتَ بالمدينة سنةَ عشرٍ ومئة، وهومن رجال ((التهذيب)، (۱)، لتخريج مسلم (۱) له، بل والبخاري، لكن في ((الأدب المفرد))، وغيرهما له.

١٠٢ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمٰ بنِ محمَّدِ بنِ صالحِ بنِ إسماعيلَ ابنِ برهانِ الدِّينِ، المدنيُ، برهانِ القاضي فتحِ الدِّينِ، المدنيُّ، المَسَافعيُّ (٠). الشَّافعيُّ (٠).

أحدُ الإخوة الخمسة، وأكبرُهم، والأربعةُ أشقًاءُ، وهو مِن أمَةٍ سوداءَ، ويُعرف كسلفِه بابن صالح. وُلد في أواخر سنةِ تسع وعشرين وثهان مئة بالمدينة، سنةَ نهبِ أميرِها عَجْلانَ بنِ نُعَيْر المنصُوري لها، واستباحها ثلاثة أيام.

ونشأ بها فحفظ القرآن، و«أربعين النَّووي»، و«منهاجه»، و«جمع الجوامع»، ونصف «المنهاج الأصلي»، وجميع «ألفية ابن مالك»، و «المقدمات» لأبي القاسم النُّويري؛ وهي ستُّ مئة بيت في العربية أيضاً، وعرضَ عليه وعلى جماعة، وسمع عليه في العربية وغيرها، وسمع على الجهال الكازرُوني في سنةِ أربع وثلاثين، والمحب المدني، وأبي الفتح المدني، وأخيه أبي الفرج، [٣٣/ أ] وأجاز له جماعة، وَجَوَّدَ القرآن

<sup>(</sup>١) انظر ((المعارف)) لابن قتيبة ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکمال)) ٢/ ١٧٢، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) خرج له مسلم، في فضائل الصحابة، باب: في خير دور الأنصار٤/ ١٩٥٠ (١٧٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري، في ((الأدب المفرد))، باب قول الرجل يا هنتاه، ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ١/ ١٤٨.

على السيد الطباطبي (۱)، وابن شرف الدين الشُّشتري (۲)، وغيرهما، والفاتحة فقط على محمد الكَيْلاني، ونصفَ القرآن على النُّور ابن يَفتح الله (۱)، وحضر تقسيم ((المنهاج») عند أبي السعادات ابن ظهيرة (۱) حين كان بالمدينة، بل كانَ أحدَ القرَّاء فيه، وكذا قرأ عليه في ((البخاري)» بمكة، و ((الشِّفا)» بتهامه في المدينة، وعلى والده: ((البخاريً») وغيره، وأخذ عن الشِّهاب البَيْجوري (۵) حين إقامته عندهم، وكذا حضر في دروس الشِّهاب الإِبْشيطي، ودخل القاهرة مرارًا أولها في سنة تسع وستين، وأخذ عن الأمين الأقصرائي، والتقي القَلقَشندي (۱).

وكان هوالمتوليَّ لقضاءِ حوائجِ أخيه الزَّكيِّ محمَّدٍ وغيرِه، بعد موت أبيهم بالقاهرة ونحوها، بحيث قطع المسافة وقتًا في تسعة أيام، ودخل الرُّوم مع أخيه

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن أحمد بن عبد الكافي، تقدم.

<sup>(</sup>٢) محمَّد بنُ محمَّد بنِ محمَّد، الشَّمسُ ابنُ الشَّرف، الشُّ شتري، المدنيُّ، المقرئ، خاتمة شيوخ القراء بالمدينة، أخذ عن محمَّد الكيلاني، وعنه السيد المحيوي قاضي الحنابلة، توفي سنة ٨٨٥هـ، ((النضوء اللامع)) ٩/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، النُّورُ ابنُ يَفتحُ الله، القرشيُّ، السِّكندريُّ، مقرئ، ولـد سـنة ٧٨٨، وتـوفي بمكة سنة٨٦٢هـ. ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٧.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ، الجلالُ، توفي بمكة سنة ٨٦١هـ. ((الضوء اللامع)) ٩/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ داودَ بنِ سليمانَ، الشِّهابُ البيجوريُّ، فقيهٌ، مشاركٌ، أخذ عن عبد الحق السنباطي، والزين السنتاوي، ولد سنة ٨٤٥هـ، توفي سنة ٨٩٧هـ. ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٩٧.

والبيجوري: نسبة للبيجور، قرية بالمنوفية. ((الضوء اللامع)) ١٩٤/١١.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر بنُ محمَّدِ بنِ إسماعيل، التَّقيُّ القلقـشنديُّ، عـالم مـشارك، أخـذ عـن الـشهاب الجـوهري، والسراج البلقيني، ولد سنة ٧٨٣، وتوفي ٨٦٧هـ. ((الضوء اللامع)) ٧١/ ٧٠.

الزَّكي، والشَّام، وحلب، واليمن، وغيرها، واستقرَّ في مشيخة الباسطية المدنيَّة بعد السيِّدِ عليِّ، وباشر إمامة التَّراويح بالمسجدِ النَّبويِّ في حياةِ والده، ثمَّ الخطابة به في حياة أخيه الزَّكي، بل شارك بعد قتله فيها، وفي غيرهما، وكنتُ (۱) ممَّن سمع خطابته وصلَّى خلفه، وسمع هوعليَّ بالقاهرة والمدينة، ولم يَنجُب، وغيرُه أثبتُ منه وأضبط، بل يُقدحُ فيه بغير هذا، بحيث امتنعَ كثيرون من الصَّلاةِ خلفه (۱)، ولزمَ القاهرة زمنًا لذلك، ثمَّ عاد في سنة سبع وتسعين على المشاركةِ في الخطابةِ فقط، بعد أن رامَ الملكُ انتزاعَها منه بستين دينارًا لقبحِه فيما بلغه، فلم يوافق، وصلَّيتُ خلفَه في التي تليها، بل أنزلني الباسطية، والله يُحسن عاقبتَه.

١٠٣ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ بنِ إبراهيمَ بنِ يحيى بنِ أبي المجدِ، الجمالُ، أبو إسحاقَ ابنُ الشَّمسِ أبي عبدِ الله اللَّخميُّ، الأُمْيُـوطيُّ - نسبة لبلدةٍ مِن قرى القاهرةِ بالغربية - ثمَّ المكيُّ، الشَّافعيُُّ (٢).

وُلِد سنة خمسَ عشرة وسبع مئة، وسمع على: الحجَّار، والوَاني، والخُتني، والدَّبُوسي (أ)، والبدرِ ابنِ جماعة، وابنِ سَيِّد النَّاس (أ)، وغيرهم، وأجاز له أبو بكرِ بنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: وكتب، والمثبت هوالصواب.

<sup>(</sup>٢) انظر: ((الضوء اللامع)) ١/٩٩١.

<sup>(</sup>٣) «إنباء الغمر» ٢/ ٢٩٤، و «الدرر الكامنة» ١/ ٠٠، وشذرات ٦/ ٣١٢، وتحرف فيه الاسم إلى أحمد.

<sup>(</sup>٤) يونسُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ القويِّ، العسقلانيُّ، أبوالنون، الدَّبوسي، تـوفي بالقـاهرة سنة ٧٢٩هـ. ((الدرر))٤/٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّد، فتح الدين، أبوالفتح، اليَعْمُرِيُّ، ابنُ سَيّد الناس، الحافظ، توفي سنة ٧٣٤هـ. ((تذكرة الحفاظ)) ١٥٠٣/٤.

أحمدِ عبدِ الدَّائم (١)، وعيسى المُطَعِّم (١)، وابنُ سعد (١)، وابنُ الـشيرازي (١)، وآخرون، وتفقَّه بالمجدِ الزَّنْكَلُوني (١)، والتَّاجِ التَّبريزي (١)، وغيرِ هما كالكمالِ النَّشائي (١)، ولازم الجمالَ الإِسْنَويَّ (١)، وصحب الشِّهابَ ابنَ المَيْلَقِ (١)، وأخذ العربية عن

الجمال ابنِ هشام (۱٬۰۰)، ومهرَ في الفقه والعربية والأصلين، ودَرَّسَ وأفتى، وناب في الحكم بالقاهرة عن أبي البَقَاء (۱٬۰۰)، ثمَّ تحوَّلَ إلى مكَّةَ، فاستوطنَها من سنةِ ستِّ

<sup>(</sup>١) أبوبكر بن أحمد بن عبد الدائم، النابلسي المقدسي، توفي سنة ١٨٧هـ. ((الدرر)) ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) عيسى بن عبد الرحمن، أبومحمَّد المقدسي، الصالحي المُطَعِّم، توفي سنة ١٩هـ. ((العبر)) ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أبوبكر الناصح إبراهيم بن محمَّد، ابن سعد، عهاد الدين، المقدسي، تـوفي سنة ٧٢٣هـ. ((معجم الشيوخ)) ٢/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٤) إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحن بنِ أحمد، زينُ الدِّين، ابنُ نجمِ الدِّين الشيرازي، ت: ٧١٤هـ. ((الدرر الكامنة)) / ٣٦.

<sup>(</sup>٥) أبوبكر بن إسماعيل بن عبد العزيز، مجد الدين، الزَّنْكَلُوني، ت: ٧٤٠هـ. ((الدرر)) ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٦) عليُّ بنُ عبدِ الله بنِ أبي بكر، تاج الدين، أبوالحسن التبريزي، ت: ٧٤٦هـ. ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٧٢.

<sup>(</sup>٧) أحمدُ بنُ عمرَ بنِ أحمد النَّشائي، كمال الدين، توفي سنة ٧٥٧هـ. ((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) جمالُ الدِّين، عبدُ الرحيم بنُ الحسن بن علي الإسنويُّ، نسبة لإسنا من صعيد مصر، انتهت إليه رياسة الشافعية. توفي سنة ٧٧٧هـ. ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٩) أحمدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ محمَّد، شهاب الدين، اللخمي، ابن المَيْلَق، تـوفي سـنة ٧٤٩هـ. ((تبـصير المنتبه)) ٤/ ١٣٣٣، والمَيْلق: محك الذهب.

<sup>(</sup>١٠) عبدُ الله بنُ يوسفَ بنَ أحمدَ، جمالُ الدِّين، أبومحمَّدِ، ابنُ هـشام الأنـصاريُّ، شــارحُ (( ألفيــة ابـن مالك))، توفي سنة ٧٦١هـ. ((بغية الوعاة)) ٧/ ٨٨.

<sup>(</sup>١١) محمَّدُ بنُ عبدِ البرِّ بنِ يحيى، بهاءُ الدِّينِ، أبوالبقاءِ، الخزرجيُّ، السُّبكيُّ،، القاضي، تـوفي سـنة ٧٧٧هـ. ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٤٩٠.

وسبعين، وقيل: من سنة سبعين، إلى أنْ مات، في ثامن رجبٍ سنة تسعين وسبع مئة.

وخرَّجَ له الوليُّ العراقيُّ «مشيخةً»، وحدَّثَ بها وبغيرها، سمعَ عليه والدهُ الزَّينُ العراقيُّ، ورفيقهُ الهيشميُّ، وقرأ عليه الجهالُ ابنُ ظَهيرة كثيرًا من مروياته، وأذنَ له في الإفتاءِ والتَّدريسِ في آخرين من أهلِ مصرَ والحرمين، ولقينا جماعةً ممَّن أخذ عنه: كولده، وأبي الفتح المراغي، وجاور بالمدينة مرارًا، وَدَرَّسَ بالحرمين، وحدَّث، وانتفعَ الناس به في ذلك بالحرمين، وأفتى.

وممَّن ترجَمه الفاسيُّ (۱)، وقال: إنه عرضَ عليه بعضَ محفوظاتِه بمكَّةَ والمدينةِ، وكان يتردَّدُ إليها، وتزوَّجَ من أهلِها.

١٠٤ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، أبو إسحاقَ بنُ أبي ثابت (٢٠).

يروي عن: أبيه. وعنه: الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ، وإبراهيمُ بنُ المنذر الحِزَاميُّ. قال البخاريُّ ("): سكتوا عنه. وبمشورته \_ يعني \_ تُعُرِّضَ لما لكِ (')، وقال ابنُ عديٍّ ('): عامَّةُ حديثِه مناكيرُ، لا يشبهُ حديثُه حديثَ أهلِ الصِّدقِ، وقال ابنُ حِبَّانَ ('): تفرَّدَ بأشياءَ لا تُعرف، حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به، مع قلَّة تيقُّظه في الحفظِ والإتقان.

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٢٨، و((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) أي بمشورته جلد مالك. ((ميزان الاعتدال)) ١/٥٦

<sup>(</sup>٥) ((الكامل)) ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) ((المجروحين)) ١/٤١١.

١٠٥ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ المدَنيُّ.

شهِدَ في مكتوبِ سنةَ إحدى وثهانين وسبع مئةٍ. [٣٣/ب]

١٠٦ - إبراهيمُ بنُ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَحْشِ بنِ رِئَابِ الْأَسَديُّ المَدنيُّ.

الآتي أبوه، روى عن: أبيه، وجماعةٍ من التَّابعين، بل قيل: إنَّه رأى أمَّ (') المؤمنين زينبَ ابنة جحشٍ رضي الله عنها، وبه جَزَم البُخَارِيُّ في «تاريخه» (آ)، وَردَّه ابنُ حِبَّانَ (آ)، وعنه: مَهديُّ بنُ مَيْمونٍ، وعُبَيْدُ الله، وعبدُ الله ابنا عمرَ العمريُّ. ذكره ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (')، وقال: من أهل المدينة، وهو من رجال «التهذيب» (°)، لتخريج ابن ماجه (۱) له.

- إبراهيمُ بنُ محمّدِ بنِ أبي عطاءٍ.

يأتي قريباً. (١١٠).

١٠٧ إبراهيم بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ، أبوالنَّصر، الفارسيُّ (٧)، الأَسْتَر ابَاذِيُّ (٨).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: أمير.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) في ((الثقات)) ٦/٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حِبَّانَ في ((الثقات)) مرتين: الأولى في التَّابعين ٤/٧، والثانية في أتباع التَّابعين ٦/٥.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکمال)) ۲/ ۱۷۶، و ((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۱۷٤.

<sup>(</sup>٦) كتاب الطهارة، باب: الوضوء بالصفر (٤٧٢).

<sup>(</sup>٧) ((مرآة الزمان)) حوادث سنة ٤٦٦، و((إتحاف الورى بأخبار أم القرى)) ٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٨) أستراباذ، بالفتح ثمَّ السكون وفتح التاء المثناة من فوق وراء وألف وباء موحدة وألف وذال معجمة، بلدة كبيرة مشهورة، وهي من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان. ((معجم البلدان)) ١٧٥٠.

ممَّن قدِم مكَّة ، وله فيها مآثرُ ، وكان تصدَّق في الحرمين بهالٍ جزيل ، وأعطى فقراء المدينة ومكَّة جِراية لمدَّة سنة ، ويقال: إنَّ ذلك كانَ من سلطانِ شاه (() توفية لنذره ، ولُقِّب صاحبُ الترجمة بمُغيثِ الحرمين ، فخرِ الرُّؤساء لا قطعَ اللهُ من الحرمين أشرَه ، وأثرَ أخيه أبي مسعودٍ عليٍّ ، وكانا في سنة ستٍّ وستين وأربع مئة ، ذكره الفاسيُّ (() في مكَّة مطوَّلاً .

# ١٠٨ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، البرهانُ، الشُّشتريُّ، المدَنيُّ (١٠٠.

صهرُ صاحبِنا الشَّمسِ ابنِ الجَلالِ('') أبي زوجتِه، أمُّ بنيه. سمع على الجمالِ الكَازَرُوني وغيره، وكان خَيِّراً متودِّداً، سمعتُ الثَّناءَ عليه من صاحبِنا ابنِ العماد ('')، وغيرِه. وماتَ في سنةِ سبعٍ وثهانين قبلَ دخولي المدينةَ النَّبويةَ بيسيرٍ، رحمه الله.

١٠٩ إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ مرتضى الكِنانيُّ، المدَنيُّ.

والدُ محمَّدِ (١) الآتي، رئيسُ المؤذِّنين هو وأبوه، ومنهم مَن اقتصرَ على اسمِ أبيه أونسبَه لجدِّه، كما سيأتي قريباً. (١١٢).

١٠- إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي يحيى، سَمْعانَ، أبو إسحاقَ الأَسْلَمِيُّ، مولاهم المَدنيُّ(٧).

<sup>(</sup>١) ألب أرسلان السلجوقي. ((سير أعلام النبلاء)) ١٨/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) 1/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) محمَّد بن أحمد بن طاهر، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٥) محمَّد بن أحمد بن عهاد، الشمس أبوالفتح، الأقفهسي القاهري، يعرف كأبيه بابن العهاد، ولـد سنة ٧٨٠هـ. ((الضوء)) ٧/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: ((نصيحة المشاور)) ١٥٤ ((المغانم المطابة)) ٣/ ١٢٩٥.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٨٤.

أخوعبد الله، وأحدُ الأعلام، وقد يُنسَبُ إلى جَدِّه، وربيا قيل فيه: إبراهيم بن محمد أبي عطاء. يروي عن: أبيه، والزُّهريِّ، ويحيى بنِ سَعيدٍ الأَنْصَاري، وصالحٍ مولى التَّوْأَمَة، ومحمَّدِ بنِ المُنْكَدِر، وموسى بنِ وَرْدَان، وإسحاقِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طُلْحَة، وعمِّة أنيسِ بنِ أبي يحيى، وغيرهم. وعنه: إبراهيمُ بنُ طَهْان، ومات قَبْله، والشَّوريُّ، وهوأكبرُ منه وكنَّى عن اسمه، وابنُ جُريْج، وكَنَّى جدَّه أبا عطاء (۱)، والشَّافعيُّ، وسعيدُ بنُ أبي مريمَ، وأبونُعيْم، والحسنُ بنُ عَرَفَة، وكانَ خاتمةَ مَنْ روى عنه مطلقًا، وأبوشريكِ المراديُّ، وهو آخرُهم بمصر.

ضعَّفوه ('') وقال البخاريُّ (''): جَهْميّ، تركه ابنُ المبارك والنَّاسُ، كان يرى القَدَر، وقال الربيع: هم حَلَ الشَّافعي على وقال الربيع: هما حَلَ الشَّافعي على وقال الربيع: هما حَلَ الشَّافعي على أنْ روى عنه؟ قال: كانَ يقولُ: لأن يَخِرَّ إبراهيمُ من بُعْدٍ أحبُّ إليه من أن يَكْذِبَ، وكان ثقةً في الحديث. بل قال الشَّافعيُّ في «اختلاف الحديث» (''): إنَّه أحفظُ من الدَّرَاوَرْديّ، وقال إسحاقُ بنُ راهويه: ما رأيتُ مَن يحتجُّ به مثلَ الشافعي، ولقد قلتُ له، وأخذ يحتجُّ به مثلَ الشافعي، ولقد قلتُ له، وأخذ يحتجُّ به ('').

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «الكاشف» ١/ ٩١: ودلس ابن جريج فقال: إبراهيم بن محمَّد بـن أبي عطـاء المـدني مولى الأسلميين.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في ((التقريب)): متروك. ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) / ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) ((اختلاف الحديث)) ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) لم يوثقه إلا الشافعي، وابن الأصبهاني. انظر: ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٨. وعامة أهل العلم على تضعيفه: سئل عنه مالك: أكان ثقة في الحديث؟ قال: لا، ولا في دينه. انظر: ((المجروحين)) ١/ ١٠٥، و((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٨٤.

۱۱۱\_ إبراهيم<sup>(۱)</sup>.

وهوالذي يروي عنه الشَّافعيُّ، فيقول: أخبرني مَن لا أتَّهم "، وقال ابنُ عبدِ الحكمِ سمعتُ الشَّافعيَّ يقول: إنَّه كانَ أحمَق، أوقال: أبله، كان لا يُمكنه جِماعُ النِّساء، فأخبرني مَنْ رآه معه فأس، فقال: بلغني أنَّه مَن بالَ في ثقبِ فأسٍ أمكنَه الجِماعُ، فدخل خَربةً، فبال في الفأس. وقيل لحمدانَ ابنِ الأصبهائيِّ: أتدينُ بحديثِه؟ قال: نعم. وقال ابنُ عقدةَ: نظرتُ في حديثه كثيراً، وليس بمنكرِ الحديث، ونحوُه قولُ ابنِ عديً ": نظرتُ في حديثه الكثير، فلم أجدْ فيه منكراً إلا عن شيوخٍ يُحتَمَلون، وإنها يُروى المنكرُ من قِبلِ في حديثه الكثير، فلم أجدْ فيه منكراً إلا عن شيوخٍ يُحتَمَلون، وإنها يُروى المنكرُ من قِبلِ الرَّاوي عنه، أومن قِبلِ شيخِه، وهوفي جملة مَن يُكتب حديثُه.

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، أبو إسحاق الأسلمي، وقد تقدم في الترجمة السابقة.

<sup>(</sup>٢) قال الذَّهبيُّ: قول الشافعي: أخبرني مَن لا أتَّهم، ليس توثيقاً، وإنها هوعنده ليس بمـتَّهم بالكـذب، انظر: «سبر أعلام النبلاء» ٨/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۳) ((الكامل)) ۱/ ۳۵۷

<sup>(</sup>٤) ((أخبار أصبهان)) ١/ ١٧١، وذكره أبو الشيخ في ((طبقات المحدثين بأصفهان)) ٤/ ٢٧٢ في ترجمة ولده أحمد.

<sup>(</sup>٥) انظر: ((سير أعلام النبلاء)) ٨/ ١٥٤، و((العبر)) ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٢ / ١٨٤، و((تهذيب التهذيب)) ١٧٦/١.

لتخريج ابنِ ماجه له(١).

١١٢ - إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ يحيى العدَويُّ، ثمَّ النَّجَّاريُّ (٢).

معدودٌ في المدنيين، روى إسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ، عن محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ كريمٍ، عنه حديثًا مرسلاً"، وليس هذا كما ظهرَ لشيخِنا بإبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ يحيى بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، الرَّاوي عن جدَّتِه أمِّ سعدٍ بنتِ سعدِ بنِ إبراهيمَ، وعن خارجةَ بنِ زيد (''.

11۳ - إبراهيمُ بنُ محمَّدٍ الكِنانُ ('').

رئيسُ المؤذِّنين هو وأبوه. كتبَ عنه الآقشهريُّ (٢) قوله: وُجِدَ بعدَ الحريقِ الكائنِ في المسجدِ النَّبويِّ مُستهلِّ رمضانَ سنةَ أربع وخمسين وستِّ مئةٍ في بعضِ جدرانِ

المسجدِ بعدَ وصفِه له بالشَّيخِ الحافظِ الصَّالح ما نصُّه:

لم يحترقْ حَرَمُ النبيِّ لريبةٍ تُخشى عليهِ ومَا بِه مِن عارِ لكنَّه أيدي الرَّوافضِ لاَمَسَتْ تلك الرُّسومَ فطُهِّرتْ بالنَّارِ وهما عند المجد اللُّغوي بلفظ (٧٠):

<sup>(</sup>١) خرج له ابن ماجه، في كتاب الفتن، باب دابة الأرض، (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: البخاري، وهوتحريف، وترجمته في: ((ميزان الاعتدال)) ١ / ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ((لسان الميزان)) 1/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل خارجة بن يزيد، وهوتحريف. وهو: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري.

<sup>(</sup>٥) ((الرَّوضة الفردوسية)) للآقشهري، ١٥/ ب، و((الدرر الكامنة))، ٣/ ٣٠٩ وذكر أن وفاته سنة: ٧٣١هـ.

<sup>(</sup>٦) والأقشهري هو: محمَّد بن أحمد بن أمين، ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٧) في الحاشية ما نصه: بل أنشد المجد غيره. اهـ.

أي الفيروزآبادي في «المغانم المطابة»، والصحيح أن يقال: أنشدهما المجد، وأنـشد غيرهمـا. انظر: «المغـانم المطابة» ٢/ ٢٥٤، فقد ذكرهما ثمَّ قال: وقال غيره:

لَمْ يَحْتَرَقْ حَرِمُ النَّبِيِّ لحادثِ يُخشَى عليه ولا دهَاهُ العارُ لكنَّما أيدي الرَّوافضِ لامَسَتْ ذاكَ الجنابَ فَطهرتْهُ النارُ 11٤ إبراهيمُ بنُ محمَّدٍ، البرهانُ المُراكشيُّ، المَدَنُّ (۱).

أحدُ الفرَّاشينَ بها، ممَّن سمعَ «البُخَاريَّ» في سنة اثنتين وستين وسبع مئةٍ على البدرِ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ المحمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ المحمَّدِ اللهُ عمَّدِ اللهُ عمَّدِ اللهُ المحمَّدِ بنِ المحمَّدِ بن المحمَّدِ بنِ المحمَّدِ بنِ المحمَّدِ بنِ المحمَّدِ بنِ المحمَّدِ بنِ المحمَّدِ بنِ المحمَّدِ بن المحمَّدِ بن المحمَّدِ بن المحمَّدِ بن المحمَّدِ بن المحمَّدِ بن المحمَّدِ اللهِ اللهُ المحمَّدِ بن المحمَّدِ بن المحمَّدِ اللهُ المحمَّدِ اللهُ المحمَّدِ بن المحمَّدِ اللهُ المحمَّدِ المحمَّدِ اللهُ المحمَّدِ اللهُ المحمَّدِ المحمَّدُ المحمَّدُ المحمَّدِ المحمَّدِ المحمَّدُ المحمَد

١١٥ إبراهيمُ بنُ محمَّدٍ المدَنيُّ (٣).

ذكرَه شيخُنا في «اللسان»(٤)، ونقل عن شيخِه(٥) أنَّ الظَّاهرَ أنَّه ابنُ أبي يحيى الماضي قريباً، وجوَّزَ هو أنْ يكونَ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ الزُّهريَّ (١).

١١٦\_ إبراهيم بنُ محمَّدٍ المدَنيُّ.

روى القراءةَ عن عبدِ الحميدِ بنِ أبي أويسٍ، ويُنظر إنْ كان هو أحدَ مَن ذُكرَ.

\_ إبراهيم بنُ محمَّدٍ المِكناسيُّ، المالكيُّ.

قُل للرَّوافضِ بالمدينةِ ما لَكُم يَقتادُكم للذَّمِّ كلُّ سَفيهِ ما أصبحَ الحَرَمُ الشَّريفُ مُحَرَّقاً إلا لسبِّكمُ الصَّحابةَ فيه

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم ذكره برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٣) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٣١، و((ذيل الميزان)) ٧٨.

<sup>(</sup>٤) ((لسان الميزان)) ١/٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) أي الحافظ العراقي، في كتابه ((الذيل على الميزان))، وأضاف: لكن فرق بينهما ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) ((لسان الميزان)) ١ / ١٠٨.

يأتي فيمَنْ لم يُسمَّ أبوه. (١٤٧).

١١٧ - إبراهيمُ بنُ مُرتضى الكِنانيُّ، المدَنيُّ(١).

رئيسُ المؤذِّنين بها، ووالدُ محمَّدِ الآتي، وهومنسوبٌ لجدِّه؛ فهو ابنُ محمَّدِ بنِ مرتضى، وبعضُهم لم يسمِّ جدَّه، كما سبق قريبًا. (١٠٩).

١١٨- إبراهيمُ بنُ مسعودِ بنِ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، برهانُ الدِّين، أبوإسحاق الإربليُّ (٢) الأصل، القاهريُّ الضَّريرُ، الشَّافعيُّ، مُقرئُ الحرمين، ويُعرف بابنِ الجابي، وبالمسروريِّ (٢).

لكونِه وُلِدَ بخانِ مسرورٍ من القاهرة.

وُلِدَ فِي ذِي القَعدة سنةَ اثنتين وستين وستِّ مئةٍ بالقاهرة، وأقامَ بالمدينةِ النَّبوية، وألتفعَ به جماعةٌ من الأعيانِ في إقراء القراءاتِ بها وبمكَّة، ونابَ في الخطابة والإمامة بالمدينة، وكان شيخاً مَهيباً، حسنَ السَّمْتِ، مليحَ الشَّيْبة والشَّكل، ماتَ بعد أنْ كُفَّ بالمدينة في ثامن عشري جُمادى الأولى سنةَ خمسِ وأربعين وسبع مئةٍ، ودُفِن بالبقيع.

وذكره شيخنا في «الدرر»(٬٬)، والفاسي في «ذيل التقييد»(٬) فقال: إنَّه سمعَ على القاضي عمادِ الدِّين أبي الحسن عليِّ بنِ صالحِ بنِ عليِّ بنِ صالحِ المصريِّ، الغَزِيِّ القَاضي عمادِ الدِّين أبي الحسن عليِّ بنِ صالحِ بنِ عليِّ بنِ صالحِ المعزينِ بنِ الشَّافعي»، سماعَه له من عبدِ العزيزِ بنِ الشَّافعي»، سماعَه له من عبدِ العزيزِ بنِ

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى إرْبِل: بلدٍ مشهورٍ في شمال العراق. انظر: ((معجم البلدان)) ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) ((غاية النهاية)) / ٢٧.

<sup>(</sup>٤) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٧٣.

<sup>(</sup>٥) ((ذيل التقييد)) ٢/ ٢٦٨.

باقًا('')، وحدَّث به، سمعه عليه جدِّي لأمِّي قاضي مكَّةَ أبوالفضلِ محمَّدُ بنُ أحمدَ النُّويريُّ ('')، وقرأً بالرِّوايات على جماعةٍ منهم: الشَّطَّنَوفيِّ ('')، والتَّقيُّ الصَّائغ ('')، وكانَ متقناً للقراءاتِ، قرأ عليه جماعةٌ من الأعيانِ بالحرمين، وانتفعَ النَّاسِ به.

وقال ابنُ فرحون (°): هو الشَّيخُ الصَّالحُ، المُقرئُ المجوِّدُ، من الشُّيوخِ القدماءِ المقرئين بالسَّبع، المتصدِّرين للإقراءِ، أقامَ بالمدينةِ بعدَ إقامةٍ طويلةٍ [٣٤] بمكَّة، وانتفعَ النَّاسُ به، وجوَّدوا عليه، وكان شيخاً مَهيبًا، حسنَ السَّمت، مليحَ الشَّيبة، مُتقدماً على أبناء جنسه، استنابه القاضي شرفُ الدِّين الأُمْيُ وطيُّ (١) في الإمامةِ

<sup>(</sup>١) عبدُ العزيزِ بنُ أحمدَ بن بَاقاً، صفيُّ الدين، أبوبكرٍ، البغداديُّ، التاجر بمصر، محدِّثُ، توفي سنة ١٢٥٦هـ. ((تذكرة الحفاظ)) ١٤٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ، كمالُ الدِّين، أبوالفضل، النُّويريُّ، الشَّافعيُّ، قاضي مكة والمدينة وخطيبهما، توفي سنة ٧٨٦هـ. ((العقد الثمين)) ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الشطنون، وهو تحريف. والمثبت من مصادر الترجمة. وهو: عليُّ بنُ يوسف، نـور الـدِّين الشَّطنَوفيُّ، شيخ الإقراء بالدِّيار المِصرية، أقراً بالأزهر، وتكاثرت عليه الطلبة، مولده سنة ٦٤٤ هـ، ووفاته سنة ٧١٧ هـ. ((معرفة القراء الكبار)) ٢/ ٧٤٢، و((غاية النهاية)) ١/ ٥٨٥، و((الـدرر الكامنة)) ٣/ ١٤١.

والشطنوفي: نسبة إلى شطنوف بالفتح وتشديد الطاء بلد بمصر. «لب اللباب في تحرير الأنساب» ٩٨ (باب الشين والطاء)

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الخالِق، المصريُّ، تقيُّ الدِّين، ابنُ الصَّائغ، ولد سنة ٦٣٦هـ، مهر في القراءات، واشتهر بفن الإقراء، توفي سنة ٧٢٥هـ بالقاهرة. ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) ((نصيحة المشاور)) ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ محمَّدُ بنِ أحمدَ، أبوالفتح، شرف الدين، الأُميوطي، ولي القضاء والخطابـة والإمامـة بالمدينـة، حتى وفاته سنة ٧٤٥هـ. «نصيحة المشور» ٢١٧، و«(الدرر الكامنة» ٤/ ١٥٩، و«(المغانم المطابة») ٣/ ١٢٧٧.

والخطابةِ مدَّةَ غَيبتِه في القاهرةِ سنة اثنتين وأربعين، وكذا كانَ استنابه فيهما أيضاً الجمالُ المطريُّ في سنةِ ثمان وثلاثين، وكان القاضي شرفُ الدِّين غائبًا في القاهرة، وأجادَ تأديتَهما والقيامَ بهما، وكُفُ بصرُه في آخر عمره، فصبَر واحتسب.

وأعاده مقتصراً على اسمِه، وقال: شيخٌ صالح، مُعمَّرٌ مُقرئ بالسَّبع، قصدَ الحرمين، فجاور بالمدينة، وأقام بها طويلاً، ثمَّ رجعَ إلى المدينة، ونابَ بها في الإمامةِ والخطابةِ، ونشرَ القراءاتِ بالحرمين، ثمَّ ماتَ بالمدينة، ودُفنَ خلفَ قُبَّةِ عثمان ... وهو عند الفاسيِّ في مكة (١).

وذكره المجدُ<sup>(۱)</sup>، فقال: كانَ شيخاً ذا هيبة وسكينة ووقار، حسن السَّمْتِ، مَليحَ الشَّيبةِ، كثير الصمتِ، صَبيحَ النَّقيبة<sup>(۱)</sup>، مالَ المستفيدون جميعُهم إليه، وانتفعوا به، وجوَّدوا عليه، وكان مِن الشُّيوخِ القُدماءِ المُقدَّمين، أَقْرأَ القرآنَ الكريمَ بالسَّبعِ مُدَّةَ سنين، واستنابَه في الإمامة والخطابة القاضي شرفُ الدِّين<sup>(1)</sup>، وكان قد استنابَه قبلُ فيها الشَّيخُ المطريُّ جمالُ الدِّين، فقامَ بها أحسنَ القيام، وأقرَّ بحُسنِ أدائِه كلُّ خطيبٍ وإمام، وابتُلي في الآخرِ بذهابِ البُشَر.

ووصفَهُ الجمالُ ابنُ ظَهيرةَ: بالمُسنِد المُعمَّر، بقيةِ المشايخِ المُسندين، شيخِ القُرَّاءِ والمحدِّثين، والمتصدِّر بالحرمينِ الشَّريفين.

<sup>(</sup>۱) ((العقد الثمين)) ۱/ ۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) أي الفيروزآبادي، في: ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٨٢.

<sup>(</sup>٣) النَّقيبة: النَّفس والطَّبيعة. ((القاموس)): نقب.

<sup>(</sup>٤) شرف الدين الأميوطي: كما تقدم.

١١٩ إبراهيم بن المغيرة، وقيل: ابن أبي المغيرة (١).

عِدادُه في أهلِ المدينة، يروي عن: القاسم بنِ محمَّدٍ، وعنه: يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ. ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في الطَّبقةِ الثَّالثة (٢).

٠ ٢ ١- إبراهيمُ بنُ الْمُنْذرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الْمُنْذرِ بنِ الْمُغيرةِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ خالدٍ. أخي حكيم ابني حِزامِ بنِ خُوَيْلِدِ بنِ أَسدٍ، أبو إسحاقَ، الحِزَاميُّ، القُرَشيُّ، الأَسَديُّ، المَدنُّ، ويعرف بالحِزَامِيِّ ".

كانَ مِن أَتْمةِ الحديثِ بالمدينة.

يروي عن: سفيانَ بنِ عُيَيْنَة، وابنِ وَهْب، ومَعْنِ بنِ عيسى، وابنِ أبي فُكَيْك، وأبي ضُكَّرة (٤٠)، والوليدِ بنِ مسلم، وخلقٍ كثيرين.

وقيل: إنَّه حفظ عن مالكٍ مسألة، ولذا ذكره الخطيبُ في «الرُّواة عنه» وهي: أنه سمع رجلاً سأل مالكًا عن الإيمان؟ فقال: الإيمانُ قولٌ وعمل، قال إبراهيم: يزيد وينقص. رواها عنه أحمد بن زيد القزاز، وفي سندها نظر (١٠).

وعمَّن روى عنه: البخاريُّ، وابنُ ماجه، وأحمدُ بنُ إبراهيمَ البُسْرِيُّ، وثَعْلبٌ

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) أي: في طبقة أتباع التَّابعين، ((الثقات)) ٦ / ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ بغداد)) ٦/ ١٧٩، و((تهذيب الكمال)) ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن ضمرة، وهوتحريف. فهو: أبوضمرة، أنس بن عياض، الليثي المدني.

<sup>(</sup>٥) أي في كتابه: ((الرواة عن مالك)). وهوغير مطبوع.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: ما أظنه لقي مالكاً. ((تهـذيب التهـذيب)) ١/ ١٨٤. ثـمَّ ذكـر هـذه المسألة، فقـال: وإسنادها فيه نظر.

النَّحوي، وبَقيُّ بنُ مَخْلَد، وابنُ أبي الدُّنيا، وأبوجعفرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ الترمذيُّ، ومحمَّدُ بنُ إبراهيم البُوْشَنْجِيَّ، ومُطَيَّن (١)، ومَسْعَدَةُ بنُ سعدٍ العطَّار، وعمرانُ بنُ موسى السختياني الجرجانيُّ، وخلقٌ.

قال ابنُ وضَّاح: لقيتُه بالمدينة وهوثقة. وقال صالحٌ جَزَرة: صدوق. وكذا قال أبوحاتم "، وقال عثمان الدَّارميُّ": رأيتُ يحيى بنَ مَعين كتب عنه أحاديث ابن وَهب، ظننتُها المغازي.

وقال عَبْدانُ بنُ أَحمدَ الهَمَذَانيُّ: سمعتُ أبا حاتم يقول: إنَّه أعرفُ بالحديثِ من إبراهيمَ بنِ حمزة، إلا أنه خَلَط في القرآن، جاء إلى أحمدَ بنِ حنبلٍ، فاستأذنَ عليه، فلم يأذنْ له، وجلسَ حتى خرجَ، فَسَلَّم عليه، فلم يردَّ عليه السلام.

وقال الأثرمُ: سمعتُ أبا عبدِ الله \_ يعني أحمدَ \_ يقول: أيُّ شيءٍ يبلغُني عن الحِزَامي، لقد جاءني بعد قُدومه من العَسْكر، يعني: كونَه خرجَ إلى ابن أبي دُؤاد قاصدًا من المدينة، فلمَّا رأيتُه أخذتني \_ أخبرك \_ الحَمية، فقلتُ: ما جاءَ بك إلي؟ قالها أبو عبد الله بانتهار، قال: فخرج فلقي أبا يوسف \_ يعني عمَّه \_ فجعل يعتذر.

وقال ابنُ وضَّاح: لقيتُه بالمدينة، وهوثقةٌ. وقال الزُّبير بنُ بكَّار: كان له علمٌ بالحديث، ومروءةٌ وقدرٌ. وقال يعقوبُ الفَسويُّ: مات في المحرَّم صادراً من الحجِّ بالمدينة، سنة خمس، أوستُّ وثلاثين ومئتين. وهومترجمٌ في الشَّافعية (٤٠). [٣٥] أ]

<sup>(</sup>١) لقب الحافظ محمَّد بن عبد الله بن سليان الحضرمي، توفي سنة ٢٩٧هـ. ينظر: ((الأنساب)) ٥/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ ابن معين))، برواية عثمان الدارمي ١/ ٧٨ (١٨٣).

<sup>(</sup>٤) ((طبقات الشافعية)) ٢/ ٨٢.

١٢١ - إبراهيم بنُ مُهَاجرِ بنِ مِسْمَارٍ المدَنيُّ (١).

من موالي سعد بن أبي وقاص، وهوابن أخي بُكير بن مسهار، روى عن: عمر بن حفص بن ذكوان، وصفوان بن سُليم. وعنه: معن بن عيسى، وإبراهيم بن المنذر الحزاميُّ.

قال البخاريُّ("): منكرُ الحديث. وروى عثمان بن سعيد، عن ابن مَعينٍ ("): صالح ليس به بأسٌ. وكذا قاله ابن أبي خيثمَّة، عن يحيى. وقال ابن حِبَّانَ في «الصّعفاء» ("): منكرُ الحديث جدًا، لا يعجبني الاحتجاجُ به إذا انفرد. وكانَ ابنُ مَعينٍ يمرِّضُ القولَ فيه. وهو متأخِّرُ الطبقة عن إبراهيمَ بنِ مهاجرِ بنِ جابرٍ البَجَليّ الكُوفيِّ، المخرَّجِ له في مسلم وغيره، كما قاله شيخنُا في زوائده على «التهذيب» (").

١٢٢ - إبراهيمُ بنُ موسى بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي ربيعةَ القُرشيُّ (١).

من أهل المدينة. يروي عن: عكرمة بنِ خالدٍ، وعنه: محمَّدُ بنُ إسحاقَ. قالَ ه ابنُ حِبَّانَ في الطبقة الثالثة من «ثقاته»(٧).

## ١٢٣ - إبراهيم بن موسى بن عيسى التَّيْمِيُّ، المدَنيُّ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ((الضعفاء الصغير)) ٤٠٨، و((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٣٣، و((ميزان الاعتدال)) ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٢٨، و((الضعفاء الصغير)) ص ٤٠٨ (٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: ((تاريخ ابن معين)) ٣/ ٣٤٥، ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) ((المجروحين)) ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب التهذيب)) ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٧) أي: في طبقة أتباع التَّابعين. انظر: ((الثقات)) ٦/٥.

<sup>(</sup>٨) استدركه ابن حجر في ((التهذيب)) تمييزاً ١/ ١٨٨.

عن: زكريا بن عيسى، وعنه: محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ الزُّهريُّ، وعبدُ اللهِ بنُ شبيبٍ. ذكرَه الخطيب في «المتفق»(۱)، وابنُ حِبَّانَ في «الثِّقات»(۱).

١٢٤ - إبراهيمُ بنُ نُعيمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أسيدِ بنِ عبدِ عوفِ بنِ عويجِ بنِ عديِّ بنِ عديِّ بنِ كعبِ القُرَشيُّ، العدَويُّ، المدَنُّ (٣)، الصَّحابُ أبوه، ويعرف بالنَحَّام.

قال عمرُ بنُ شبّة في «أخبار المدينة» عن أبي عبيدٍ المدنيِّ: ابتاعَ مروانُ من النَحَّامِ دارَه بالمدينةِ بثلاثين ألفِ درهم، فأدخلَها في داره. والمرادُ بالنَحَّامِ هذا، لا أبوه، فذاك استُشهدَ بأجنادين في خلافة عمر، وكانت أجنادينُ قبلَ اليرموكِ سنة خمس عشرة ("). بل قيل: إنَّه قُتلَ يومَ مُؤتة في حياةِ النَّبيِّ في وقد قال ابنُ حِبَّانَ في الثَّانية من ((ثقاته)) في إبراهيمُ بنُ نُعيمِ ابنِ النَّحَّامِ العَدويُّ، حجازيٌّ قُتِلَ يومَ الحَرَّة، يروي عن: أبيه، وعنه: ابنه مجاهدٌ. وأسلفتُ ذلكَ في: إبراهيمَ بنِ صالحِ بنِ عبدِ الله المدَنيِّ، المعروفِ بأبي نُعيمِ النَّعام. قال مصعبُ الزُّبيريُّ: كان تحته ابنةٌ لابنِ عمرَ فهاتتُ، فأخذَ عمُّها عاصمُ بنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ بيدِه، فأدخلَه منزلَه، وأخرجَ له ابنتيه: أمَّ عاصم، وحفصة، وقال له: اختر، فاختارَ حفصة، فزوَّجَها له، فقيل له: تركتَ أمَّ عاصم، وهي أجملُها! فقال: اختر، فاختارَ حفصة، فزوَّجَها له، فقيل له: تركتَ أمَّ عاصم، وهي أجملُها! فقال:

<sup>(</sup>١) ((المتفق والمفترق)) ٢/ ١٥(١١٤)

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في الثقات.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بثلاثين ألف مائة، وهو خطأ، وانظر ((الإصابة)) ٣/ ٥٦٧. وليس هو في القسم المطبوع من ((أخبار المدينة)) لابن شبّة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بخمس عشرة سنة، وهو قلب غريب للعبارة.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ١٢.

رأيتُ جاريةً رائعةً (')، وبلغَني أنَّ آلَ مروانَ ذكروها، فقلتُ: لعلَّهم أنْ يُصيبوا من دنياهم، فتزوَّجَها عبدُ العزيزِ بنُ مروانَ، فولدتْ له عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، ثمَّ ماتت أمُّ عاصم عندَ عبدِ العزيزِ، وقُتِلَ إبراهيمُ يومَ الحرَّةِ، فتزوَّجَ عبدُ العزيزِ أختَها حفصةَ.

وذكره شيخُنا في ثاني «الإصابة»(١)، وقال: رأيتُ له ذِكراً فيمَنْ شَهِدِ على ابنِ عمرَ بوقفِ أرضِه.

١٢٥ إبراهيمُ بنُ هارونَ بنِ محمَّدِ بنِ موسى بنِ إياسِ بنِ أبي البُكيرِ اللَّيثيُّ (").

مِن أهلِ المدينةِ، ذكرَه الخطيبُ في «الرُّواة عن مالك»، وأوردَه من طريقِ الزُّبيرِ بنِ أبي بكرٍ عنه، قال: وكانَ مِن جُلساءِ مالكِ، حافظاً عنه، جامعاً لأنواع العلمِ، عارفاً، راجحَ الذِّهن، وذكر أثرا('').

١٢٦ إبراهيمُ بنُ هشامِ بنِ إسهاعيلَ بنِ هشامِ بنِ الوليدِ بنِ المغيرةِ القُرَشيُّ للخزوميُّ (°).

أخو محمَّدٍ الآتي (١)، أميرُ مكَّةَ والمدينةِ والطَّائفِ في سنةِ ستِّ ومئةٍ، بعدَ عبدِ الواحدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ (١) النَّضْرِيّ المالكيِّ، ثمَّ عُزِلَ بخالدِ بنِ عبدِ الملكِ في سنةِ

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: راعية.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) ((ترتيب المدارك) ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته: ((تاريخ الطبري))٧/ ٣٦، ((المنتظم)) ٧/ ١٥٩، ((تاريخ دمشق)) ٧/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بشر. وهي بالسين المهملة وضم أوله. انظر: تبصير المنتبه وتحرير المشتبه ١/ ٤٢ (حرف الباء)، و((توضيح المشتبه)) ١/ ٥٢١.

أربعَ عشرةَ ومئةٍ، وسيأتي في: عبدِ الله بنِ عروةِ بنِ النُّبيرِ أنَّ الوليدَ بنَ يزيدَ أخذَ إبراهيمَ هذا وعَذَّبَهُ، وقال فيه عبدُ الله من أبياتٍ ما سيأتي في: عبد الله.

ولإبراهيمَ ذِكرٌ في ترجمة: سعيدِ بنِ سليهانَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه هوالذي أكرهَه على ولايةِ قضاءِها. وفي تاسع عشر «المجالسة» (١٠)من جهةِ المدائنيِّ، عن رجلِ من أهلِ المدينةِ قُرشيِّ قالَ: كنتُ أسايرُ إبراهيمَ بنَ هـشامِ بالمدينةِ وهـووالٍ عليها، [٣٥/ ب] فَسَلَّمَ عليه رجلٌ، فرأيتُ وجهَهُ قد تَغَيَّر، فليَّا مضى الرَّجلُ سألتُه عن تَغَيُّر وجهِهِ؟ فقال لي: إنَّ لهُ عَلَيَّ دَيْنَاً، وقال النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيَّ الحقِّ مَقَالاً»، وسيأتي له ذكرٌ في أخيه، وأنَّ الوليدَ بنَ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ ضربَهما ضَرباً كثيراً، وبعثَ بهما إلى يوسفَ بنِ عمرَ الثَّقفيِّ بالكوفةِ، فصادَرَهما، وعذَّبَهُمَّا عذاباً شديدًا معَ خالـدِ بنِ عبدِ الله القَسريِّ حتى ماتوا جميعاً في يومِ واحدٍ من المحرَّمِ سنةَ ستٍّ وعشرين ُومئةٍ. <sup>(٣)</sup> قال ابنُ جريرِ<sup>(١)</sup>: إنَّ هشامَ بنَ عبدِ الملكِ وَلَّى خالَه إبراهيمَ هذا مكَّةِ والمدينةَ والطَّائفَ بعدَ أن عَزَلَ عن ذلكِ عبدَ الواحدِ النَّضريَّ، وأنَّه قدمَ المدينةَ في جُمادي الثَّاني سنةَ ستٍّ ومئةٍ، وحجَّ بالنَّاسِ إلى أنْ عُزِلَ في سنةِ أربعَ عشرةَ ومئةٍ، تخلُّلها حجٌّ ا غيرُه، وفي سنةِ خمسٍ ومئةٍ أرسلَ لعطاء بنِ أبي رَبَاح يسألُه: متَى يُخطبُ بمكَّة؟ فقال: بعدَ الظُّهرِ، قبلَ التَّرويةِ بيومٍ، فخطبَ قبلَ الظُّهرِ، وقال: أمرَني رسولي بهذا عن

<sup>(</sup>١) أي: كتاب ((المجالسة وجواهر العلم)) ٦/٨٠، لأبي بكر أحمد بن مروان الدّينوري المالكي.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث عن أبي هريرة ، أخرجه البخاري، في الوكالة، باب: ( ٢٣٠٦)، ومسلم في الساقاة، باب: (٣٠٦)

<sup>(</sup>٣) انظر: ((تاريخ دمشق)) ٧/ ٢٦٦، و((العقد الثمين)) ٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ الطبري)) ٤/ ١١١.

عطاء، فقال عطاء: ما أمرتُه إلا بعدَ الظُّهرِ، فاستحى إبراهيمُ، وعَدُّوه منه جهلاً.

١٢٧ - إبراهيمُ بنُ يحيى بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ الأنصاريُّ (١).

مِن جِلَّةِ أَهلِ المدينة، وكانَ جميلاً. يروي عن: جماعةٍ من التَّابعين، وعنه: أَهلُ المدينة، ماتَ في إمارةِ أبي العبَّاس السَّفَّاح. قاله ابنُ حِبَّانَ في الثَّالثة (١)، ثمَّ أعاده فقال (١): يروي عن: أبي بكرِ بنِ مَعمرِ بنِ عبدِ الله، وعنه: ابنُ أبي الزِّنادِ.

١٢٨ - إبراهيمُ بنُ يحيى بنِ محمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ هَانيَ اللَّذَيُّ، الشَّجَرِيُّ (١٠).

لكونِه كانَ ينزلُ الشَّجرةَ بذي الحُلَيْفَة (٥)، يروي عن: أبيه، وإبراهيمَ بنِ سعدٍ، وعنه: البخاريُّ، كما في «جامع الترمذي»(١)، وعبدُ الله بنُ شَبيبٍ، ومحمَّدُ بنُ يحيى الذُّهْلِيُّ، والعبَّاسُ بنُ الفضلِ الأَسْفَاطيُّ، ومحمَّدُ بنُ الضَّرَيْسِ، وآخرون.

ضعَّفه أبوحاتم (٧)، ووثَّقه الحاكم، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ((ثقاته))(١)، وقال: من أهلِ المدينةِ، كان يسكنُ الشَّجرةَ، يروي عن: أبيه والمدنيين، وعنه اللَّهُ هُلِيُّ، وأبوإسماعيل

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٦/ ٤.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ٦/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ((الأنساب)) للسمعاني ٣/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) ميقات أهل المدينة، وتسمى اليوم: آبيار علي، على ٩ أكيال جنوب المدينة على طريق مكة. يراجع: ((عمدة الأخبار في مدينة المختار))، ص ٢١٢، و((معجم معالم الحجاز)) ٨/ ١٩٥.

 <sup>(</sup>٦) روى عنه البخاري خارج الصحيح، في جامع الترمذي، كتاب الاستئذان، بـاب ماجـاء في المعانقـة
 والقبلة، ( ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ۸/ ٦٦.

الترمذي. قال بعضُهم: توفي قبلَ أيُّوبَ بنِ سليمانَ بنِ بلالٍ المتوفَّى سنةَ أربعٍ وعشرين ومئتين، وهومن رجال ((التهذيب))(١)؛ لتخريج التِّرمذيِّ له(١).

١٢٩ - إبراهيمُ بنُ يحيى بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ الله بنِ عبَّاسِ العبَّاسيُّ ".

أمير المدينة. استفتى مالكًا عن شيءٍ، فعدَّه الدَّارقطنيُّ في «الرواة عن مالك»، وأهملَه الخطيبُ فيها، وكانت ولايتُه للمدينةِ في سنةِ ستِّ وستين (1)، وإنَّه حجَّ بالنَّاسِ وهوعليها في سنة سبعٍ وستين، ثمَّ تُوفِي بالمدينة بعدَ قدومِه إليها بأيَّامٍ. قال ابنُ جريرٍ الطَّبريُّ (٥): وكذا وَلِي إمرةَ مكَّةَ والطَّائفِ. ذكره الفاسيُّ (٦).

١٣٠ - إبراهيمُ بنُ أبي يحيى يزيدَ بنِ عبدِ الله الباهليُّ المُكتِبُ، يُعرفَ بأَفرجة (٧).

مِن أهلِ المدينةِ. قرأ على يعقوبَ الحضرميِّ، وسمعَ مِن: يحيى القطَّانِ، ويزيدَ بنِ هارونَ، وأبي عمرَ الضَّريرِ، روى عنه: أسيدُ بنُ عاصم، وابنُه أحمد. ذكرَه أبونُعيم في «تاريخ أصبهان» (^^)، وخرَّج من روايته.

- إبراهيمُ بنُ أبي يحيى.

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٢٣٠، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٩٣، وهولين الحديث.

<sup>(</sup>٢) خرج له الترمذي حديثاً واحداً، في الاستئذان، باب ماجاء في المعانقة والقبلة ( ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ الطبري)) ٨/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) أي سنة ست وستين ومائة

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ الطبري)) ٨/ ١٦٣ ( سنة١٦٧هـ).

<sup>(</sup>٦) في ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ١ / ١٥٨.

<sup>(</sup>٨) أخبار أصبهان ١/ ١٧٥، وذكره أبو الشيخ في ((طبقات المحدثين بأصبهان)) ٤/ ٢٨٧.

في: ابنِ محمَّد بنِ أبي يحيى. (١١٠).

- إبراهيمُ بنُ يزيدَ بنِ عبدِ الله الباهليُّ.

في: ابن أبي يحيى قريبًا. (١٣٠).

١٣١\_إبراهيمُ بنُ يزيدَ المدَنيُّ (١٠).

عن: ابنِ أبي نَجيحٍ، ويزيدَ بنِ أبي حبيبٍ. قال ابنُ مَعينٍ: ضعيفٌ (")، وقال الأزديُّ: ذاهبٌ، وقال ابنُ عديًّ ("): هو ممَّن يُكتب حديثُه، وما أقلَّ مالَه من الحديثِ، وهومن رجال «الميزان» (أ).

١٣٢\_ إبراهيمُ بنُ يوسفَ الرَّقَبيُّ.

مُنَّن سمعَ في سنةِ تسعِ وتسعين في ‹‹الموطأ›، على البرهانِ ابنِ فرحونٍ.

١٣٣ ـ إبراهيمُ ابنُ الإمامِ تقيِّ الدِّينِ ابنِ عبدِ الحميدِ المدَنيُّ، ابنُ خالِ الشَّيخِ أبي الفتح المراغي، وأخو [٣٦/ أ] عبدِ الحميدِ الآتي.

١٣٤ - إبراهيم، برهانُ الدِّينِ ابنُ جماعةَ الحمَويُّ (٥).

عمُّ القاضي عزِّ الدِّينِ ابنِ جماعةً.

قالَ ابنُ صالح: جاورَ بالمدينة، وخطبَ بها جمعةً واحدةً، آخرَ مرَّةٍ عُرضت للخطيب، وقد صحبتُه فيها، وتحاببنا، وأخذتُ عنه بعضَ الفوائد، وكان من

<sup>(</sup>١) ((الضعفاء))، لابن شاهين: ٤٩، و((لسان الميزان)) ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>۲) ((ابن معین)) روایة الدوری ۳/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ((الدرر)) / ٣٦٧، ذيل ((العبر)) ٣٦٢.

عافيظه: «المفصَّل»() للزَّغشريِّ، وقال لي: إنَّه ارتحلَ إلى القاهرة، وعرضَهُ على عمِّه البدرِ ابنِ جماعةَ، وأخذتُ عنه منْ نظم عمِّه المذكورِ قولَه:

لم أطلبِ العلمَ للدُّنيَا التي اتفَقَتْ من المناصِبِ أو للجَاهِ والمَالِ لكن مُتَابِعةِ الإسلامِ فيه كما كانوا فقُدِّرَ ما قدْ كانَ من مَالِ وخطبَ ببيتِ المقدسِ نيابةً عن ابنِ عمه، ومات بالقدس \_أظنه \_ سنة أربع وستين وسبع مئةٍ، ودُفِن هناك، وكان يعملُ طعاماً في المولدِ النَّبويِّ بالمدينة (")، ويُطعمُ النَّاسَ، ويقول: لوتمكَّنتُ عملتُ بطولِ الشَّهرِ كلَّ يـومٍ مولدًا، انتهى. قال ابنُ سندِ ("): وكانت وفاتُه بعد أن ثقُلَ سمعُه في ذي الحجَّةِ، وكان ذا حظِّ من الخيرِ، جاور بالمساجدِ الثَّلاثةِ مدَّةَ سنين. وقال غيره: إنَّ من شيوخِه: الرَّضيَّ ابنَ خليل (")، عنه.

<sup>(</sup>١) ((المفصل في النحو))، مطبوع، وله شروح كثيرة، أهمها شرح ابن يعيش، مطبوع.

<sup>(</sup>٢) إقامةُ المولدِ للنبيِّ ﷺ أو لغيره من البدع المحدّثة، والاحتفالُ بها، وإطعامُ الطعام لا أصل له.

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ محمَّد، ابن سند، أبوسعد، سمع على عبد الله ابن القيم، وعمر بن أميلة، استجازه ابن حجر، ولد سنة ٧٤٧، وتوفي سنة ٧٩٨هـ. ((المجمع المؤسس)) ١/ ٤٣٢، و((إنباء الغمر)) ٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ خليلٍ، الرَّضيُّ، أبوعبدِ الله الـصَّالحيُّ، فقيـهٌ حنفيٌّ، محـدَّثٌ، ولــد ســنة ٢٧٦، وتوفي سنة ٧٦٧هــ. و((فيات ابن رافع)) ٢/ ٢٣٦، و((الدرر الكامنة)) ٣/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ يوسفَ بنِ موسى، ابنُ مَسديِّ، الأزديُّ، المهلبيُّ، توفي بمكة سنة ٦٦٣هـ. وابن مسدي: بفتح الميم. ينظر: ((تذكرة الحفاظ)) ١٤٤٨/٤، و((تبصير المنتبه بتحرير المشتبه)) ٤/ ١٣٦٣. ومنهم من يضم الميم. ينظر: ((توضيح المشتبه)) ٨/ ١٤٦.

والمسلسلات المشار إليها من انتقاء البرهان ابن جماعة، وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» ١/ ٤٤٩.

وهو: الشَّيخُ الزَّاهدُ، القُدوةُ المعمَّرُ البرهانُ، أبوإسحاقَ، إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ إبراهيمَ بنِ سعدِ اللهِ بنِ جماعةَ بنِ عليِّ بنِ جماعةَ بنِ حازمِ بنِ صخرِ بنِ عبدِ اللهِ الكِنانيُّ، الحمويُّ الأصل، المقدسيُّ، الشَّافعيُّ، ابنُ أخي القاضي بدرِ الدِّينِ ابنِ الكِنانيُّ، الحمويُّ الأصل، المقدسيُّ، الشَّافعيُّ، ابنُ أخي القاضي بدرِ الدِّينِ ابنِ جماعةَ، والدُ العادِ إسماعيلَ، وُلد سنةَ ستِّ، أو: ثمان وسبعين وستِّ مئةٍ، وبالثَّاني جزمَ أبوجعفرِ ابنُ الكُويئك في «مشيخته»، وسمعَ من الشَّرف أحمدَ ابنِ عساكرَ (۱۱)، وغيره، وبمكَّةَ من: العزِّ محمَّدِ بنِ أبي بكرِ بنِ خليلٍ، وتفرَّدَ عنه، روى عنه المجدُ وغيره، وبمكَّةَ من: العزِّ محمَّدِ بنِ أبي بكرِ بنِ خليلٍ، وتفرَّدَ عنه، روى عنه المجدُ اللُّغويُّ، وغيرُه، كوليه إسماعيلَ، والحقَّاظُ: الشَّمسُ الحسينيُّ (۱۲)، وابنُ سَندٍ، والعراقيُّ، والهيثميُّ، وكان ينوبُ في الخطابة عن قرابتِه، ويُلبس الخرقةَ (۱۳) عن والده، عن جدِّه، عن عمِّه أبي الفتحِ نصرِ الله ابنِ جماعةَ، عن محمَّدِ بنِ الفراتِ، عن أبي البيانِ، ويقولُ: لا أُلبسها مَن يحضرُ السَّاعَ.

وممَّا أنشدَه عن محمَّدِ بنِ يعقوبَ بنِ إلياسَ المعروفِ بابنِ النَّحويّة (أَ) أنَّ عليَّا ابنَ اللهِ أنشده؛ وقد رأى إبليسَ في النَّومِ على صورةِ أمردَ يطلبُ منه الفاحشة، قال: فضربتُه بحجرِ فولَّى هارباً، ثمَّ التفتَ ينظرُ إلى السَّماء وهو يُنشدُ:

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ هبة الله بن أحمد، شرفُ الدِّينِ، ابنُ عساكرَ الدمشقيُّ، مسند الشام، تـوفي سنة ٦٩٩هـ. ((العبر)) ٥/ ٣٩٥، و((ذيل التقييد)) ١/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، شمسُ الدِّين، الحسينيُّ، البعلبكيُّ، ولد سنة ٧٠٧، توفي سنة ٠٠٨هـ. ((ذيل التقييد)) ١/٢١٨، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) لبس الخرقة من بدع الصوفية. وقد تحدَّث الحافظ ابن حجر عنها وعن أسانيدها في ((لسان الميزان)) 7 / ١١٧ أثناء ترجمة موسى بن زيد الراعي، وبين أن ماورد فيها لاأصل له، وأنه خبر باطل مشوش.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ يعقوبَ بنِ إلياسَ، بدرُ الدِّين، ابنُ النَّحوية، الدِّمشقيُّ، عالم بالعربية، لـه شرح ألفية ابن معطى، توفي سنة ٧١٨هـ. ((الدرر الكامنة))٤/ ٢٨٥.

أهوى النَّجومَ وأهوى كُلَّ بَارِقَةٍ تلوحُ في الجوِّ مِن شَوقي إلى القَمرِ وقد جاورَ بالمساجدِ الثَّلاثةِ المشرَّفةِ زماناً، وقدِمَ القاهرة، وحدَّثَ بها، ويقال: إنَّه كان يأتي المسجدَ الأقصى في جوفِ اللَّيلِ، فيُفتحُ له، وكان منقطعاً. وقال ابنُ رافع ('': كان رجلاً صالحاً، جيِّداً كبيرَ القَدر. وقال الحسينيُّ ('': كانَ زاهدَ وقتِه. وقال الوليُّ العراقيُّ: كان عابداً زاهداً، ذا حظِّ من الخير، ومات في ذي الحجَّةِ سنةَ أربع وستين، وقد ثَقُلَ سمعُه في آخرِ عُمره، وأرَّخَهُ ابنُ رجبٍ في «معجمه» في التي قبلَها، وابنُ رافعٍ في محرَّمِ التي تليها، وكأنَّه ببلوغِه الخبر، والأوَّلُ هوالمعتمدُ، ببيتِ المقدسِ، وُدفِن بمقبرة ماملا، وصُلِّ عليه صلاةَ الغائبِ بدمشقَ، رحمه الله وإيانا.

١٣٥ - إبراهيمُ ابنُ الشَّيخ الدَّهمانيُّ، الفقيهُ الصَّالح، المجتهدُ الأمينُ، أبو إسحاق.

مِن كبارِ أهلِ القيروان، هاجرَ إلى المدينةِ في عشر الستين وسبع مئة، واجتهد في العبادة والخير، وحَصَّلَ القراءاتِ، وحفظ فيها «كتاب أبي عبدِ الله القصري» (٣) وفهِمَه، ثمَّ رجعَ إلى بلدِه، ونفعَ النَّاسَ هناك. قاله ابنُ صالحٍ. [٣٦/ب] (١٣٦ عبراهيمُ الفقيهُ برهانُ الدِّينِ المدَنيُّ ابنُ الرَّكْبدَار (١٠).

<sup>(</sup>١) ((وفيات ابن رافع)) ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) ذيل ((العبر)) ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ غصنِ أبوعبد الله الأنصاريُّ، القصريُّ، توفي سنة ٧٢٣هـ، وستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) الرَّكبدار: هم مَن يتبعون بيت الركائب الذي تحفظ فيه السُّروج واللُّجم ونحوها، وهم يحملون سرجاً من جلدٍ محروزِ بالذَّهب.

وقد تقدَّم الحديث عنها في ترجمة حفيده: إبراهيم بن الكمال محمَّد بـن إبـراهيم بـن محمَّد المُرَاكِشي الموحدي المدني الرَّكْبدَار.

سمعَ على البهاءِ (۱) عبدِ الله بنِ الدَّمَامينيِّ (۱) في سنة إحدى وتسعين وسبعِ مئةٍ (مشيخة السَّفاقسي)، وأظنُّه إبراهيمَ بنَ محمَّدٍ المراكشي الماضي قريباً (۱).

١٣٧ ـ إبراهيم، أبو راَفع. مَولى رسولِ الله ﷺ.

وَهُوبِكُنْيَتِه أَشْهَر. يأتي في الكُنى().

١٣٨ ـ إبراهيم البُرُلَّسي (٥).

الشَّيخُ المعمَّر، كان ممَّن يُعتقدُ فيه الصَّلاحُ، ويذكرُ أنَّه رأى علَمَ الدِّين السَّطوحيُّ (1)، وإبراهيمَ الجَعْبَرِيِّ (٧)، وغيرَهما من الأكابر، وحجَّ، وجاورَ بالمدينةِ مدَّةً، وماتَ في آخرِ سنةِ تسعٍ وستين وسبع مئةٍ، وقد جاوز المئة فيا قال، ذكره شيخنا في «الدرر»(٨).

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: الفقها.

<sup>(</sup>٢) بهاءُ الدِّين، عبدُ الله بنُ أبي بكر بنِ محمَّدٍ، ابن الـدَّمامينيُّ،، ولـد سـنة ٥٠٧، وتـوفي سـنة ٧٩٤هـــ. ((ذيل التقييد)) ٢/ ٧٠، و ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٤) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٧٩، والبُرلُّسي: بضمَّ الباء المنقوطة بواحدة، والرَّاءِ واللامِ المسدَّدة، ثلاثتُها مضمومة وفي آخرها السين، نسبة إلى البرلس وهي بليدة من سواحل مصر. ((الأنساب)) ١/ ٣٢٩، و(لب اللباب في تحرير الأنساب)) (باب الباء والراء). وضبطها في ((معجم البلدان)) (برلس): بفتحتين وضم اللام وتشديدها.

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٧) إبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ إبراهيمَ، برهانُ الدِّين، الجعبريُّ، المقرىءُ، المحدِّثُ، لـه: ((شرح الـشاطبية))، توفي سنة ٧٣٢هـ وقد جاوزَ الثهانين. ((معرفة القراء)) ٢/ ٧٤٣، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>۸) ((الدرر الكامنة)) / ۷۹.

\_إبراهيمُ البنَّانُّي.

ابنُ أحمد (١٦)، وسيأتي قريباً. (١٤٥).

١٣٩ \_ إبراهيمُ المَدَنيُّ.

أحدُ البنَّائين بها، فيحتملُ أن يكون هو، أوغيره.

١٤٠ إبراهيمُ الجَبَرُ تيُّ.

كانَ شابًا صالحاً، خَيِّراً مِن أربابِ القلوبِ واللِّين، ماتَ في رباط السَّلاميِّ، بقربِ بابِ العجم، ذكرَه ابنُ صالح.

١٤١ - إبراهيمُ الْجَبَرْتيُّ.

آخرُ، حنفيٌّ سكنَ مصرَ وقتاً، وأقرأ الأمينَ الأقصرائيَّ القرآنَ، ثمَّ تحوَّلَ إلى المدينةِ، ومعَه عبدُ اللَّطيفِ ابنُه، فقطنَها، وله ابنُّ آخرُ اسمُه: عبد الكريم. فأمَّا عبدُ اللَّطيف؛ فهو والدُ إبراهيمَ، وحسينٍ، ومحمَّدٍ، وأبي الفَرج، فاشتغلَ الأخيران مِن اللَّطيف؛ فمحمَّدٌ قرأ «الكنز» و «المنار»(۱)، وعرضَهما على القاضيين: فتح الدِّين ابنِ صالح، وعليِّ بنِ سعيدٍ (۱)، وغيرِهما، ومات في صفرَ سنة ثمانين وثمان مئة بالمدينة، وأبو الفرّج لازمَ ببلدِه: عثمانَ الطرابلييَّ (۱) في الفقه، وبمصرَ: الأمين الأقصرائي،

<sup>(</sup>۱) ((منار الأنوار في أصول الفقه))، لعبد الله بن أحمد النسفي أيضاً، صاحب ((الكنز))، ت: ٧١٠هـ. مطبوع.

<sup>(</sup>٢) علي بن سعيد بن محمَّد، الزرندي، قاضي المدينة، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) عثيًان بن إبراهيم بن أحمد، الكفرحيوي، الطرابلسي، شيخ الحنفية بالمدينة، تـوفي سنة ١٩٩هـ.. ((الضوء)) ٥/ ١٢٤.

وكان ينزلُ بمسجده، وهوفي الأحياء. ولمحمّد أوّلها: إسماعيلُ، وُلِدَ سنةَ ثلاثٍ وستين وثهان مئة، وحفظ كلاً من «الكنز» و«المنار»، وعرض على الطرابلسي، والشّمس ابنِ جلالٍ، ولازمَه، وبه انتفع، وسمع عَليّ دروساً في «شرحي للألفية» وغيره، ودخلَ مصرَ، وكتب بخطّه الكثيرَ لنفسِه وغيرِه، ولا بأسّ به، حيّ.

ولعبدِ الكريمِ: أبوالفتحِ، قرأ واشتغل، وسمعَ على الجمال الكازَرُوني في «البخاري» سنةَ سبعٍ وثلاثين وثمان مئة، ولأبي الفتحِ: عبدُ الكريمِ، يتكسَّبُ بالعِطرِ ونحوه، حيُّ.

١٤٢ - إبراهيمُ المغربيُّ (١). نزيلُ المدينةِ النَّبويَّةِ، ويُعرف بالحطَّابِ. بمهملتين.

كان مُعتنياً بالعبادةِ، خَيِّراً، كثيرَ الحجِّ، وللنَّاسِ فيه اعتقاد، وبعضُهم يُشِتُ له إخباراً بمُغَيَّباتٍ (٢)، وبوقوعِها كما أشار إليه، ماتَ سنةَ اثنتين وثمان مئةٍ، ودُفِنَ بالبقيع، بعدَ مجاورتِه بها سنينَ كثيرةً.

- إبراهيمُ الحَوَّاتُ.

في: ابن الحوَّات. (٣٤)

١٤٣ - إبراهيمُ، الرُّوميُّ الأصل. نزيلُ المدينةِ، ويُعرفُ بالعُرْيَانِ.

لكونِه صيفاً وشتاءً عُرْيَاناً.

قالَ ابنُ فرحونٍ ("): أصلُه من الرُّوم، قدِمَ المدينةَ فأقامَ بها أزيدَ من خمسين سنةً،

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَرُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ النَّبِّ إِلَّا اللَّهُ ﴾ النمل: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور)) ١١٨.

بالمدرسة الشِّيرازية، على قدَمِ التَّجرُّدِ('')، في وسطِه بَلاس '')، وعلى رأسِه قُبَّعُ صوفٍ، ودامَ كذلكَ بحيثُ اشتُهرَ بينَ النَّاسِ وأهلِ البلادِ، وصارَ مقصوداً مشهوراً، وله في المدينة آثارٌ حسنة، أكثرُها في مدرسةِ سكنِه، ولولاه لسقطتْ طِباقُها، فإنَّه أقامَ أساطينُها حتى حملتْ السَّقفَ والرَّواشين '')، بل كانت محترمةً في أيَّامِه، فلا يدخلُها ويسكنُها إلا الخِيار، واشترى نخلاً ووقفَه، واجتهد في عارتِه بنفسِه ومالِه، وقد صحبتُه من المدينةِ إلى مكَّة، وكان لا يُعاشِرُ إلا بالملاطفةِ لقوَّةِ أخلاقِه، ماتَ بالمدينةِ سنة ثلاثين وسبع مئةٍ. [٧٧/ أ].

وذكره المجدُّن، فَسَمَّى أباه عبدًا، وقال: الرُّوميُّ الأصل، كان من الفقراءِ المجرَّدين (٥)، والصُّلحاء المفرَدين، لم يبرحْ عُريانا يَتَّزِر كساءً، وهوعلى ذلك صيفاً وشتاءً، مُقتنِعاً من الدنيا بِبَلاسَة، وقُبَّعِ صُوفٍ على قُبَّةِ راسِه، وأقامَ بالمدينةِ نَيِّفاً وخسين سنة، على طريقةٍ حسنة، وكان ساكناً في المدرسةِ الشِّيرازية، واتَّخذَ التَّجرُّد عن

<sup>(</sup>٢) كلمة فارسية معربة، معناها: الثوب الغليظ من الشعر، أومسح من الشعر. ينظر: ((اللسان)) ٦ / ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الرواشين: جمعُ روشَن، وهوالكُوَّة، والشُّرفة. («القاموس)»: رشن، و(«القاموس الوسيط)) ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) ((المغانم)) ٣/ ١١٧٩.

<sup>(</sup>٥) كيف يكون من الفقراء المجرَّدين؛ وقد اشترى نخلاً، ثمَّ وقفه!

الدُّنيا زِيَّه، واشتُهر بينَ النَّاسِ الأعيان، ولم يزدْ على ذلكَ اللِّباسِ وهوعُريان، أظهرَ في المدينةِ آثارًا حميدة، ومشاعرَ سعيدة، وعمَّر المدرسةَ المذكورة، برفع أساطينها(۱)، و دَفع التَّخَلْخُلِ عن سُقوفِها ورواشينها، ولم تزلِ المدرسةُ في أيَّامِه محترمةَ الجناب، محميةَ الأعتاب، لا يسكنُها إلا الصُّلحاءُ والأخيار، والفقراءُ والأبرار، اشترى نخلاً وتقرَّبَ بوقْفِه وحَبْسِه (۱)، بعدَ أن اجتهدَ في عهارتِه بهالِه ونفسِه، وكان قويَّ الخَلْقِ، شديدَ الباس، لا يُعاشرُ إلا بالإلطافِ والإيناس.

\_إبراهيمُ السَّلهانيُّ الشَّافعيُّ.

في: ابنِ رجبِ. (٣٦).

١٤٤ ـ إبراهيمُ الغَزنويُّ، المَدَنُّ، الحنفيُّ.

والدُ محمَّدِ العطَّارِ الموجود، كُتِبَ في مَحضرِ بُعيد السِّتين وثمان مئة.

١٤٥ إبراهيمُ المَدَنُّ.

أحدُ البنَّائين بها، كان عَن حفرَ أساسَ منارةِ بابِ السَّلام، وقامَ في ذلك باجتهادِ شبلِ الدَّولةِ كافور (")، في سنة ستِّ وسبع مئةٍ.

١٤٦ إبراهيمُ المغربيُّ.

مؤدِّبُ الأبناء، مُمَّن سمعَ في سنةِ سبعٍ وثلاثين وثهان مئةٍ على الجمال الكَازَرُوني في «البخارى».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي المغانم: إسطامها. أي عمودها والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) الأولى من الوقف والتَّحبيس أن يسدَّ فقره، ويستغنيَ بنفسه.

<sup>(</sup>٣) كافور بن عبد الله الخُضَري، الملقب شِبلَ الدولة، توفي قبل السبعمائة. ((نصيحة المشاور))٥٣.

## ١٤٧ - إبراهيمُ المِكْنَاسيُّ المالكيُّ.

كانَ أبوهُ مِن أصحابِ الشَّيخِ أبي محمَّدِ البَسْكَريِّ ('')، وأمَّا هذا فكانَ على طريقةٍ حَسَنة، ودَيانةٍ وعُزلَة، حافظاً لكتابِ الله، صَيِّتاً، حسنَ الصَّوتِ والأداء، أحدَ القرَّاءِ بشبْع ابنِ السَّلعُوس، ومِن أحسنِهم مراسلةً وموافقةً للجهاعة، وخلَّفَ أولاداً نجباء، سيأتي منهم عبد الله، مات في سنة سبع وأربعين وسبع مئة. قاله ابنُ فرحون ('').

وقال المجدُ<sup>(7)</sup>: كان رجلاً صالحاً، من أصحابِ الشَّيخِ أبي محمَّدِ البَسْكَري، وكانَ حافظًا لكتابِ اللهِ المَجيد، مؤدِّياً له بأداءٍ حَسنٍ وصوتٍ سعيدٍ، ملازماً على طريقةٍ مشكورةٍ، وديانةٍ موفورة، وعزلةٍ عن النَّاسِ، وحُسنِ صحبةٍ مع الجُلاّسِ، وكان من القُرَّاء بسُبع [ابن] السَّلْعُوس، وإذا غَرَّدَ بحسنِ نغمَ إنه أطربَ القلوب، وأبطر النفوس.

#### ١٤٨\_ إبراهيمُ الهتنائيُّ.

ذكرَه ابنُ صالحٍ، فقال: الشَّيخُ الصَّالحُ، استحكمَ به الجُّذام حتى قطعَ أطرافَه، ومعَ ذلكَ فكان قويًّا، يتنقلُ كثيراً، ويتلو القرآنَ دائهاً، حتَّى ماتَ ودُفِنَ بالبقيع، رحمه اللهُ، ونفعَ به.

### ١٤٩ إبراهيم.

غيرُ منسوبٍ، ذكرَه ابنُ صالحٍ، وترجَمه، بها دلَّ على أنَّه ابنُ مسعودِ بنِ إبراهيمَ، الماضي.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عمر بن موسى، يأتي.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور)) ١٨١.

<sup>(</sup>٣) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٦٧.

٠٥٠ ـ أُبَيُّ بنُ ثابتِ بنِ المنذرِ بنِ حَرَامِ بنِ عَمرو بنِ زَيْدِ مَنَاةَ بنِ عَدَيٍّ بنِ عَمْروِ (١٠ بنِ مالكِ بنِ النَّجَارِ، أبوشَيْخ، الأَنْصَارِيُّ، المَدنُّ (٢٠).

أخو أَوْسٍ، وحَسَّانَ. مَعْدُودٌ في الصَّحابة، وشهِدَ بدراً، قاله ابنُ الكلبيّ، والواقديُّ، وابنُ حِبَّانَ أَنَ وغيرُهم. وخالفَهم ابنُ إسحاق، فقال: إنَّه ماتَ في الحاهلية، وإنَّ الذي شهدَ بدراً وأُحُداً هو: أبو شيخِ بنُ أُبيّ بن ثَابت، كما ذكره هو وغيرُه، وسيأتي فيه.

١٥١ - أَيُّ بنُ عَبَّاسِ بنِ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، السَّاعِدِيُّ، الأَنْصَارِيُّ، المَذنيُّ (١٠).

أخوعبدِ المَهَيْمِن الآي وأبوهما. روى عن: أبيه، وأبي بكرِ ابنِ حزمٍ. بل قالَ ابنُ حِبَّانَ (٥٠): إنَّه روى عن جَدِّه، وأبي الطُفَيل، وأدخله لذلك في التَّابِعين. وعنه: مَعْنُ بنُ عِيسى، وزيدُ بنُ الحُبَاب، والواقديُّ. ماتَ بعدَ السِّتين ومئةٍ. وُثِّقَ (١٠)، وضعَفه [٣٧] ب] ابنُ مَعينٍ، وقال أحمدُ: مُنكرُ الحديث، وقال الدُّولابيُّ: ليسَ بالقويِّ، وأورده النَّسَائيُّ والعُقيلي في «الضُّعفاء» (١٠)، وهومن رجال «التهذيب» (١٠)، لتخريج

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمر، والمثبت هوالصواب.

<sup>(</sup>٢) ((طبقات ابن سعد)) ٣/ ٤٠٥، و((الإصابة)) ١/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٠٤، ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)): ٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) قال الذهبيُّ: أبي، وإن لم يكن بالثبت فهوحسن الحديث. ((ميزان)) ١/ ٧٨.

<sup>(</sup>٧) ((الضعفاء)) للعقيلي ١/ ١٦ (١)، و((الضعفاء)) للنسائي٤٧.

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٥٩، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٠٣.

البخاريِّ(')، وغيره له.

١٥٢ - أُبِيُّ بنُ عِـ كُارة - بضمِّ العين، أوبكسرها - وهوالأشهر، ويقال: ابنُ عُبَادة الأنصاريُّ، المدنيُّ.

سكنَ مصرَ، عِدادُه في الصَّحابة، ذكروه في الصَّحابة (١)، ومنهم مُسْلم في المدنيين (١)، وهومن رجال ((التَّهْذيب))، لتخريج أبي داود (١)، وغيره له.

١٥٣ ـ أُبِيُّ بنُ كَعْبِ بنِ قَيْسِ بنِ عُبَيْدِ بنِ زيدِ بنِ مُعَاوِيةَ بنِ عَمرو بـنِ مالـكِ بـنِ النَّجَّارِ، أبوالمُنْذِر، وأبوالطُفَيْل، الأَنْصَارِيُّ، الخَزْرَجيُّ، النَّجَّارِيُّ، المَدَيُّ<sup>(١)</sup>.

ذكره فيهم مُسْلمٌ (٧)، وهوسَيِّدُ القُرَّاءِ، مِنَّن شَهد العقبة وبدراً.

روى عنه: بنوه؛ مُحمَّدُ، والطُّفَيْلُ، وعبدُ الله، وابنُ عبَّاس، وأبوهُرَيْرَة، وأنسُ، وسويدُ بنُ غَفَلةَ، وأبوعُثمانَ النَّهْديُّ، وَزِرُّ بنُ حُبَيْشٍ، في آخرين. ومناقبُه جَمَّةُ، مِمَّن جَمَّن بين العلم والعَمَل، ومن خَصائِصِه: أَنَّ اللهَ تعالى ذكرَه في المَلاِ الأَعْلى، وأَمَرَ نَبِيَّهُ

<sup>(</sup>١) خرَّج له البخاري حديثاً واحداً، في الجهاد، باب في ذكر خيل النبي ، وقد تابعه عليه أخوه عبد المهيمن.

<sup>(</sup>٢) ((معرفة الصحابة)) ٢/ ١٧٤، و((الاستيعاب)) ١/ ٧٠، و((أسد الغابة)) ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١/١٥٩ (١٦٤).

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکمال)) ۲/ ۲۲۰، و ((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۲۰۳.

<sup>(</sup>٥) أخرج له أبوداود، في الطهارة، باب التوقيت في المسح (١٥٨)، وابن ماجـه، في الطهـارة وسـننها، باب ماجاء في المسح بغير توقيت (٥٥٧).

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ١٩، و((تهذيب الكمال)) ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات)) ۱/۱۶۱ (۱۸).

وثبتَ عن أبي سعيدِ الخُدْريِّ ﴿ أَنَّ رجلاً من المسلمين قال: يا رسول الله، أرأيتَ هذه الأمراضَ التي تُصِيبُنَا ما لنا فيها؟ قال: «كفاراتُ». فقال أُبيُّ: يا رسولَ الله، وإن قَلَتْ، قال: «وإنْ شَوْكةً فها فَوْقَهَا». فدعا أُبيُّ أن لا يفارقَه الوَعْكُ حتى يموتَ، وأَنْ لا يشْغَلَهُ عن حَجِّ ولا عمرةٍ ولا جهادٍ ولا صلاةٍ مكتوبةٍ في جماعة. قال: فها مَسَّ إنسانٌ جَسَدَهُ إلا وجدَ حَرَّه، حتى ماتَ (٥). رواه أحمد، وأبو يعلى، وابنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التفسير، باب: سورة لم يكن، ( ٤٩٦١)، ومسلم في صلاة المسافرين، بـاب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه ١/ ٥٥٠ (٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، في صلاة المسافرين، باب: فـضل سـورة الكهـف وآيـة الكـرسي ١/٥٥٠(٨١٠)، وأبوداود، في الصلاة، باب: ما جاء في آية الكرسي، ( ١٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل بزيادة: راشد.

<sup>(</sup>٤) ((ابن سعد)) ٣/ ٤٩٨، وكذا قال الحافظ في ((الإصابة)) ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣/ ٢٣، وأبويعلى ١/ ٦٦٤، وابن حِبَّانَ، ((الإحسان)) ٧/ ١٩٠، والطبراني في ((الكبير)) ١/ ٢٠١) وغيرهم.

أبي الدنيا، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ، ورواه الطّبرانيُّ من حديث أبي بن كعب بمعناه، وإسنادُه حسن.

١٥٤ - أُبِيُّ بنُ مُعَاذِ بنِ أنسِ بنِ قَيْسِ بنِ عُبَيْدِ بنِ زيدِ بنِ معاويةِ بنِ عَمروِ بنِ مالكِ بنِ النَّجَارِ الأَنْصَارِيُّ (١).

قال الواقديُّ: شهدَ بدرًا، وأُحُداً، وقال البكريُّ ("): شَهِد أنسُ بنُ مُعَاذٍ وَأَحَـوه أُبَيُّ بنُ معاذٍ (") أُحُداً، وقُتلا يومَ بئرِ مَعُونَة شهيدين.

٥٥ - أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ غنائمَ، شهابُ الدِّينِ، البعليُّ الأصل، المدَنيُّ المولد والمَنشأ (١٠٠).

نزيلُ القاهرة، والمتوفَّى بها، والماضي أبوه، ويُعرف بابنِ عَلْبَك \_ بفتحِ المُهملة، والموحَّدة بينها لامٌ ساكنةٌ، وآخره كاف \_ وهو لقبٌ لجدِّه أحمدَ، القادمِ المدينة، وكأنَّه مختصرٌ مِن بَعْلَبَكَّ. وُلدَ سنة تسعين وسبع مئةٍ، أو قبلَها بيسيرِ بالمدينة، ونشأ بها، وسمعَ على البرهانينِ: ابنِ فَرحونٍ، وابن صِدِّيقٍ، والزَّينِ المُراغيِّ، والعَلَم سُليانَ السَّقَّا، في سنةِ سبع وتسعين وقبلها، ومِن بعضِهم بعدَها حتى في سنةِ خمسَ عشرة، وتحوَّلَ إلى القاهرةِ بعدِ موتِ أبيه، فقطنَها، وداخلَ رؤساءَها، فترقَّى في الحِشمة وركوبِ الخيولِ النَّفيسةِ، وصارتْ له جهاتٌ، وكنتُ أراه كثيراً وهو يسكنُ بالقربِ من البياطرة، جوارَ البكرسيةِ، ولا يُذكر بذلك ولا عَلم، ماتَ بعد الخمسين وثهان

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي ((الإصابة)): البلوي، وأظنه تصحَّف فيهما عن: البغوي، أو الكلبي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأخوه ابن أبي معاذ، وهو خطأ، وصُوِّب في الحاشية.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ١/٩٣/.

مئة ظناً، وورثه شقيقُه أبو الفتح الآتي. [٣٨/ أ]

\_ أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عَلْبَكَ.

هو الذي قبله.

١٥٦ ـ أَحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الملكِ بـنِ مُطَرِّفٍ، أبـو العبَّـاسِ، وأبـو جعفـرٍ، التَّميميُّ المَرِّيُّ(')، القَنْجَيْرِيُّ(').

يروي عن: أبي محمَّدِ [ابن] (٢) عبيدِ الله الحَجْرِي (١)، وارتحلَ إلى المشرقِ أربعَ مرارٍ؛

<sup>(</sup>۱) في الأصل: المديني. وفي ((شفاء الغرام)) ١/ ٣٣٣: المزيني. وفي ((لسان الميزان)) ٣/ ٤٣٤ في ترجمة ذيال: المريني، وكلُّها تصحيف، والصَّواب: المَرِّي: كما في ((العقد الثمين)) ٣/ ٦، لأنه ينسب إلى المَرِّية، كما جاء في ((التكملة)) لابن الأبار ١/ ١١٧ التي نقل منها السخاوي هذه الترجمة، فقد قال ابنُ الأبّار: إنَّه من أهلِ قنجاير من عمل المَرِّية. وقد ذكر السمعانيُّ في ((الأنساب)) ٥/ ٢٦٨، أنَّ النسبة إلى المَرِّية: المَرِّيِّ. بفتح الميم، وتشديد الراء المكسورة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الفنجيري. وفي ((العقد الثمين)) ٣/ ٥: القنجيري. وعلى هامشه مانصُّه: في الأصول: الفنجيري، بالفاء وبدون ضبط، ولم تردهذه النِّسبة في كتب الأنساب، ولا في معاجم البلدان واللغة.

والمؤلِّف هنا ينقلُ هذه التَّرجمة من ((التكملة)) لابنِ الأَبَّارِ، الذي يقول: إنَّ صاحب الترجمة من أهل قنجاير، والقياس في النسبة إليها القنجايري، ويبدو أنهم نسبوا إليها: القنجيري بـدون ألـف. إلى أن قال: وقنجاير مدينة تتبع لواء المرية في إسبانيا. اهـ.

<sup>(</sup>٣) سقطت في الأصل، والمثبت هو الصواب، كما يظهر في ترجمته.

<sup>(</sup>٤) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، نسبة إلى حجر بن ذي رعين. ((الأنساب)) ٢/ ١٧٨، وهو: أبو محمَّد عبد ألله بنُ عبيدِ الله، الحَجْريُّ، الرُّعينيُّ، الأندلسيُّ، وُلَدَ سنة ٥٠٥هم، وتوفي سنة ٥٩٥هم. ((سير أعلام النبلاء)) ٢ / ٢٥١.

أوَّ لُهَا سنة سبعين وخمسِ مئةٍ، وسمع بمكَّةَ من: محمَّدِ بنِ مفلحٍ (')، وابن الطبَّاعِ (')، والميندرية، وأجاز والميانشيِّ (')، والهاشميِّ (')، وحضرَ مجلسَ أبي الطَّاهرِ ابنِ عوف (') بإسكندرية، وأجاز له معَ عبدِ الحقِّ الإشبيلِِّ (') وغيرِهما، وجاورَ بالحرمين، ووقفَ هناك أوقافاً، وكان على طريقةِ الصُّوفية، وحلَّ مِن ملوكِ عصرِه ألطفَ محلِّ، وجرتْ لهم على يديه من البرِّ أعمالُ عظيمةٌ، مات بسَبْتَة في صفرَ سنة سبعٍ وعشرين وستٌ مئةٍ. قاله ابنُ الأبَّار في ((التكملة)) (').

ومولدُه سنةَ اثنتين وخمسين وخمسِ مئةٍ، وكان من أصحابِ الشَّيخِ أبي مَـدْيَنَ (^، قـال أبو مروانَ الدُّكاليُّ: قصدتُ زيارتَه، فاصطحبني آخرُ إليه، فبينا نحنُ في الطَّريـق، قـال لي

<sup>(</sup>١) محمَّد بنُ مُفلحِ بنِ أحمدَ العجيبيُّ، أقامَ بمكَّةَ يُفتي ويدرِّس، وتوفي بها في آخر المئة السادسة.((العقـد الثمين)، ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبي الطباع، والتصويب من: ((العقد الثمين)).

<sup>(</sup>٣) عمرُ بنُ عبدِ المجيدِ بنِ عمرَ القُرشيُّ، الميانشيُّ، أبو حفصٍ، مصنِّفُ كتاب: ((مالايسع المحدث جهله))، توفي بمكة سنة ٥٧٩هـ. ((العقد الثمين)) 7/ ٣٣٤، و((شذرات الذهب)) ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) يونسُ بنُ يحيى بنِ أبي الحسنِ، أبو محمَّد، الهاشميُّ، المجاور، تـوفي سـنة ٢٠٨هـ. ((سـير أعـلام النبلاء) ٢٢/٢٢/.

<sup>(</sup>٥) إسماعيلُ بنُ عوفٍ، أبو الطَّاهرِ، شيخُ الإسكندرية، توفي سنة ٥٨١هـ، عن ٩٦سـنة. ((سـير أعـلام النبلاء) ١٨/ ٥٤٣ .

<sup>(</sup>٦) عبدُ الحقّ بنُ عبدِالرَّ حمنِ بنِ عبدِ اللهِ، أبو محمَّد، الإشبيليُّ، المعروف بـابنِ الخـرَّاط، الإمـامُ الحـافظُ، توفي سنة ٨١هـ. ((العبر)) ٢٤٣/٤، و((سير أعلام النبلاء)) ١٩٨/٢١.

<sup>(</sup>۷) ((التكملة)) ۱/۱۱۷.

<sup>(</sup>٨) شعيبُ بنُ يحيى بنِ أحمدَ، القيروانيُّ، أبو مَدينَ، توفي بمكة سنة ٦٤٥هـ. ((العقد الثمين)) ٥/ ١٢.

ذلكَ الرَّجلُ: أحبُّ أَنْ يُطعمَني الشَّيخُ حَلاوةً، فقلتُ له: أنتَ واختيارُك، فلمَّ وصلنا لمنزلِه واستأذنا عليه، أبطاً ساعةً، ثمَّ خرجَ، ففتحَ أحدَ مِصراعي البابِ، ووقفَ في الآخرِ، فسلَّمنا عليه، ثمَّ أخرجَ ديناراً ذهباً، فأعطاه صاحبي، ثمَّ أخذَ بيدي وأدخلني المنزلَ، وأغلقَ البابَ في وجهِ ذلك. أوردها الفاسي (۱)، قال: وهو صاحبُ الرِّباطِ بالمروة، على يسارِ الذَّاهبِ إليها، والحَيَّام الذي بأجيادَ، وهو وقفٌ عليه، رحمه الله.

١٥٧\_ أحدُ بنُ إبراهيمَ المكنيُّ المؤذِّنُ (١).

قرأ على الجهالِ الكَازَرُوني «الموطأً» في سنة عشرين وثمان مئةٍ.

١٥٨ - أحدُ بنُ أحمدَ بنِ أحمدَ، شهابُ الدِّينِ، الكَازَرُونيُّ، المَدنيُّ، الشَّافعيُّ (١٠٠).

سمع على أبي الحسنِ عليِّ بنِ سيفٍ الأبياريِّ (أ): «ابنَ ماجه»، في سنة ثلاثَ عشرةَ وثمان مئةٍ، وضبط الأسماء.

٩٥١ ـ أحدُ بنُ أحمدَ بنِ غنائمَ، الشَّهيرُ بابنِ عَلْبَك، البَعليُّ المدَنيُّ (٥٠).

عمُّ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنَ أحمدَ الماضي قريباً، وُلِدَ سنةَ أربع وخمسين وسبعِ مئةٍ، وسمع على ابنِ صِدِّيقٍ، وأجازَ في استدعاءٍ فيه ابنُ شيخنِا سنةَ إحدى وعشرين وثهان مئةٍ.

<sup>(</sup>١) في ((العقد الثمين)) ٣/ ٨.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) عليُّ بنُ سيفِ بنِ عليٍّ، الأبياريُّ، نورُ الدِّينِ، أبو الحسن، توفي سنة ٨١٤هـ. ذكره الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر» ٧/ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ١٩٣، ٢١٨ (١٩٣

١٦٠ - أَحمدُ بنُ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ رُوزبةَ، الشِّهابُ، أبو الطَّيِّبِ ابنُ الصَّفيِّ أبي العبَّاسِ الكَازَرُونِ اللَّهُ المَدنيُّ.

أخو الجمالِ محمَّدِ، الآي. وُلِدَ في جُمادى الآخرةِ سنةَ ثلاثٍ وستين وسبعِ مئةٍ، وسمعَ مع أخيه وابنِ عمِّهما على البدرِ إبراهيمَ بنَ أحمدَ بنِ عيسى بنِ الخَشَّابِ القاضي «تساعياته الأربعين»، تخريجَ الفخرِ أبي جعفرٍ محمَّدِ بنِ عبدِ اللَّطيفِ بن الكُويْك، و«صحيح مسلم»، و«الشقراطسية» ("أ، و «البخاري»، و «البردة»، و «الشَّاطبية». وسمع على: الشَّمسِ الشُّستري، و يحينى بنِ موسى القُسنُطيني ")، وأجازَ له: الجالُ الإسنويُّ، والعزُّ ابنُ جماعة، وأبو اليُمنِ ابنُ الكُويْك، وآخرون.

١٦١ - أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، أبو العبَّاسِ، الثَّقفيُّ، الجَوهريُّ، يُعرف بحَمُويَهُ ''.

نزلَ المدينة، وروى عن: أبي مروان العثمانيِّ، وإسماعيلَ بنِ زُرَارة، وابنِ أبي رِزْمة، وأبو ولُو يُن (٥٠)، وعبدِ الله بنِ عمرانَ العابديِّ، وابنِ المقرىء. روى عنه: أبو الشَّيخِ، وأبو

<sup>(</sup>١) الكازروني: نسبة إلى كازرون: مدينة بفارس بين البحر وشيراز. ((معجم البلدان)) ٤/ ٢٩/٩.

<sup>(</sup>٢) ((الشقراطيسية في السير))، المعروفة بالقصيدة اللامية الشقراطيسية في مدح خير البرية، من نظم أبي محمَّد عبد الله الشقراطيسي (ت: ٤٦٦هـ). ((كشف الظنون)) ١٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى قسنطينة وهي بالضم والفتح والسكون، قلعة بحدود أفريقية. ((لب الألباب)) ٢/ ١٨١. قلتُ: هي في الجزائر.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو الشيخ في ((طبقات المحدثين بأصبهان)) ٤/ ٢٧٣ وقال: شيخ ثقة.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ سليهانَ بنِ حبيبِ الأسديُّ، أبو جعفرِ العلافُ الكوفيُّ، الصِيصيُّ، لقبه لُـوَين، تـوفي سـنة ٢٤٥هـ. ((تقريب التهذيب)) ٤٨١.

أحمدَ العَسَّالُ. ذكره أبو نُعيم في الأصبهانيين(١)، وخرَّجَ له.

١٦٢ ـ أحمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ موسى بنِ سعيدِ بنِ عليِّ، الشِّهابُ، أبو العبَّاسِ وأبو الفضل، ابنُ الشَّيخِ أبي السُّعودِ المنوفيُّ، القاهريُّ، الشَّافعيُّ، السُّعوديُّ. نزيلُ القاهرة، والمتوفَّ بطيبة، ويُعرفُ بابن أبي السعود (٢٠).

وُلِدَ في شوَّالٍ سنةَ أربعَ عشرةَ وثمان مئةٍ بمنوفِ العليا"، وماتَ أبوه وهو صغيرٌ، فنشأً يتياً، وحفظَ هناك القرآن، وصلَّى به، و ((المنهاجَ» وبحث فيه، وفي ((ألفية النحو») [٣٨/ب] على البرهانِ الكَركيِّ (٤).

قدِمَ القاهرةَ في سنةِ تسع وعشرين، فحفظَ بها «الألفية»، و «المنهاج الأصلي»، و بحث في الفقه أيضاً على الزَّينِ القِمَنيِّ (°)، وأظنُّ من شيوخه البِسَاطي (٢)، وكذا أخذَ

<sup>(</sup>١) ((أخبار أصفهان)) ١ / ١١٥، وذكر أنه توفي سنة ٣٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) من قرى مصر القديمة، ويقال لكورتها الآن: المنوفية. ((معجم البلدان)) ٥/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) البرهان إبراهيمُ بنُ موسى الكَركيُّ، عالم مشارك، مولده سنة ٧٧٦، وتوفي سنة ٨٥٣هــ. ((الـضوء اللامع)، ١/ ١٧٥ .

والكركي: بفتح الكاف والراء، نسبة إلى كرَك الشوبك.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر بنُ عمرَ بنِ عرفاتٍ، الزَّينُ، الأنصاري، الخزرجي، القِمَني، المتوفى سنة ٨٣٣هـ.. ((النصوء اللامع)) ١ / ٦٣٠. والقِمني: بكسر أوله، ثم فتح، ثم نون، على وزن سِمَن، نسبة إلى قِمَنْ، قرية من قرى مصر نحو الصعيد. ((معجم البلدان)) ٤ / ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عثمانَ البِسَاطيُّ، فقيهٌ مالكيُّ، من القضاة، ولد في بِسَاط من الغربية، بمصر وانتقل إلى القاهرة، المتوفى سنة ٨٤٢هـ.

<sup>((</sup>إنباء الغمر))٩/ ٨٢، و((الضوء اللامع)) ٧/ ٥.

الفقة عن الشّهابِ ابنِ المُحَمِّرة (١)، والعلاءِ القَلْقَشَنْديِّ (١)، وكثُرت ملازمتُه لـ ه حتَّى أَذِنَ له في الإفتاء والتدريس مع يُبسه في ذلك، ثمَّ القَايَاتي (١)، والوَنَائِي (١)، والعلَم البُلْقِيني، يسيراً (١)، والمحلِّي، وبه تخرَّج في الأصول وغيره، والمُنَاوي (١)، وأكثرَ من ملازمته، وكان يُبجِّله ويعتقد والده.

((الضوء اللامع)) ٨/ ٢١٢.

والقاياتي: نسبة للقايات من أعمال البهنساوية وهي مدينة من الصعيد الأدني غربي النيل. ينظر: ((الضوء اللامع)) ١١/ ٢١٩. و((معجم البلدان)) (بهنسا).

(٤) في الأصل: والوفا.

هو: محمَّد بنُ إسماعيلَ بنِ محمَّد، الشَّمسُ الونائيُّ القرافي، المتوفى سنة ٨٤٨هـ. ((النضوء اللامع)) / ١٤٠، والونائي: نسبة لِوَنا من قرى الصعيد.

((الضوء اللامع)) ١١/ ٢٣٣.

(٥) في الأصل سيرا: والمثبت من ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٣٢.

(٦) أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ محمَّدٍ، البهاء، أبو الفتوح، المناوي، المتوفى سنة ٨٢٥هـ. ((الضوء اللامع)) ١/ ٣٨٠. والمناوي: بضم الميم، نسبة إلى مُنية القائد: قرية من الأعمال الجيزية، في أول الصعيد قبلى الفسطاط بينها بين مدينة القاهرة يومان. ينظر: ((الضوء اللامع)) ٢١٨/١، ((معجم البلدان)) ٥/ ٢١٩ (منية).

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، الشَّهابُ، أبو العباس، الأمويُّ العثمانيُّ، ابنُ المحمِّرة \_وهي أمه نسبت إلى التحمير من الحُمْرَة، وابن السمسار، لكون أبيه وعمه كانا من سماسرة الغِلال. توفي سنة ١٨٤هـ، «الضوء اللامع» ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) عليُّ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ، العلاء، أبو الفتوح القلقشنديُّ، فقيهٌ محدِّث، توفي سنة ٥٨هـ. («الضوء اللامع» ٥/ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّد ، الشَّمس، أبو عبد الله، القاياتيُّ، القاهريُّ، الشافعيُّ، فقيه مشارك، ولد سنة ٧٨٥هـ، وتوفي سنة ٥٠٨هـ.

وأخذَ الفرائضَ والحسابَ وغيرَ هما عن ابنِ المجدي ('')، والبُوتِيجي ('')، في آخرين، والعربية عن الجِنَّاوي ('')، وعلمَ الكلامِ عن الشَّرُ وَاني ('')، والطبَّ وغيرَه عن الزَّين ابنِ الخَرَزي ('°)، والحديث عن شيخنا ('')، واختصَّ به، ولازمَه في مجلسِ الإملاءِ وغيرِه، وكان يميلُ إليه حتى إنَّه انقطعَ مرَّةً عنه، فقال: إني أحبُّ مع المحبَّةِ القلبيةِ الاجتماعَ الصُّوريَّ، وكذا سمعَ على الزُّيُ ون (''): القِمَني، والزَّركشي ('')، وابنَ الطَّحَان،

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ رجب بنِ طيبغا، ابنُ المجدي، المتوفى سنة ٨٥٠هـ. ((الضوء اللامع)) ١/ ٠٠٣.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ عبدِ الله، شهابُ الدِّين، البوتيجيُّ، توفي سنة ٨٢٧هـ. ((إنباء الغمر)) ١/ ٥٢٦.

والبوتيجي بالضم وكسر االتاء وياء ساكنة وجيم نسبة إلى بوتيج، بلد من عمل أسيوط، بمصر. يراجع: ((معجم البلدان)) ١/ ٥٠٦، و((لب الألباب)) ١/ ١٥٠

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمَّد بن إبراهيم، شهاب الدين، أبو العباس، الفيشي، القاهري، المعروف بالحناوي، ولـد سنة ٧٦٣هـ، وتوفي سنة ٨٤٨هـ. ((الضوء اللامع)) ٢/ ٦٩، ((بغية الوعاة)) ١٥٥.

والجِنَّاوي: بكسر المهملة وتشديد الحاء. ينظر: ((الضوء)) ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ مراهم الدين، الشَّمسُ الشَّروانيُّ، القاهريُّ، السافعيُّ، وهو منسوب لمدينة بناها أنو شروان محمود باد، فأسقطوا أنو تخفيفاً. ولد تقريباً سنة ٧٨٠ هـ وتوفي سنة ٨٧٣ هـ. ((النضوء اللامع)) ١٠/٨٤.

<sup>(</sup>٥) عمرُ بنُ أحمدَ بنِ المبارك، الزَّينُ، الحمويُّ، الشافعيُّ، ابن الخرزيِّ ـ بمعجمة مفتوحة ثم راء بعدها زاي، ولي قضاء بلده، وحلب، كان إماماً فقيهاً عالماً بالعربية والطب، شديد العناية بالمشي على قانونه، توفي بحهاة سنة ٨٦٢ هـ. ((الضوء)) ٦/ ٧١.

<sup>(</sup>٦) أي: الحافظ ابن حجر العسقلاني.

<sup>(</sup>٧) الزُّيون: جمع زين، أي: سمع على الزين القمني، والزين الزركشي، والزين ابن الطحان.

<sup>(</sup>٨) عبدُ الرَّحمن بنُ محمَّدِ بنِ عبد الله، الزَّينُ أبو ذر، الزَّركشيُّ المصريُّ، المتــوفى ســنة ٨٤٦هـــ. ((الــضوء اللامع)) ٤/ ١٣٦.

والسَّهابين؛ ابنِ ناظرِ الصَّاحبة (١)، والكلوتاتي (١)، والعلاء ابن بَرْدَس (١)، والحيالِ البَالِسِي (١)، والشَّرفِ الواحي (١)، وعائشةَ الحنبليةِ (١)، وجماعة.

وتقدَّمَ في الفرائضِ والحسابِ، وتعانى الأدبَ فبرَعَ فيه وساد، وطارحَ الشُّعراء، وقالَ الشِّعرَ الجيد، والنَّثرَ البديعَ المفرد، واشتُهر اسمُه، وبعُدَ صِيتُه في ذلك، وقالَ الوُعَّاظُ من كلامِه في المحافلِ والمجامع، وصحبَ غيرَ واحدٍ من الرُّؤساءِ فاختصَّ بهم، واغتبطوا بعقلِه، وتحرُّزِه في مَنْطقه، حتى إنَّه كانَ يجمعُ بينَ صحبةِ الأضداد، ويرى كلُّ منهم [أنَّه] المختصُّ به، ونابَ في القضاءِ مسؤولاً عن المُناوي، وغيره، وأضيف إليه قضاء الجزيرة (٧)، وكذا أَبْيَار (٨)، ورامَ المناوي بولايته إياها كفَ العلاء

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحن بنِ أحمدَ، شهابُ الدِّين، أبو العباس، ابنُ ناظر الصاحبة، وربِها قيل: ابـن نـاظر الصاحبية، الدِّمشقيُّ، توفي سنة ٨٤٩هـ. ((إنباء الغمر)) ٨/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ محمَّد، الشِّهاب، أبو الفتح الكرمانيُّ، المعروف بالكلوتاتي، المتـوفي سـنة ٨٣٥هـــ. ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٢٣/٣٧٩،١١.

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ إسهاعيلَ بنِ محمَّدٍ، العلاء، البعليُّ، المتوفى سنة ٨٤٦ هـ. ((الضوء اللامع)) ٥/ ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٤) عبدُ الرَّحيمِ بنُ محمَّدِ بنِ محمودٍ، الجمالُ البالسيُّ، ولد سنة ٧٩٧هـ، تـ وفي سـنة ٨٨٤ هـــ ((الـضوء اللامع)، ٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) يونسُ بنُ حسينِ بنِ عليٍّ، الشَّرفُ، الواحيُّ، المصريُّ، القاهريُّ، الشافعيُّ، ولد سنة ٥٥٧هـ، وتـوفي سنة ٨٤٢هـ. ((الضوء اللامع)) ١٠/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) عائشةُ ابنةُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ عليٍّ، أمُّ الفضل، المدعوة ست العيش، الحنبلية، توفيت سنة ٠ ٨٤هـ.. ((الضوء اللامع)) ٢١/ ٧٨.

<sup>(</sup>٧) أي: جزيرة مصر: وهي محلة الفسطاط (جزيرة الروضة حالياً). ((معجم البلدان)) ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٨) اسم قرية بجزيرة بني نصر، بين القاهرة والاسكندرية. ((معجم البلدان)) ١/ ٨٥.

بن أقبرس(') عنها. وكان يُعينُ عليه بالشَّيخِ ابنِ الشَّيخِ، ولم يُكثر من تعاطي الأحكام، وتعفَّفَ جداً، ودرَّسَ الفقه بأمِّ السُّلطان(')، وبالقراسنقرية(')، وكانت محلَّ سكنه، وهو والحديث بتربة الستِّ طغاي بالصحراء، والفرائض بالسَّابقية(')، وكان الزين الأُستادار(') عيَّنه لمشيخةِ مدرستِه أوَّلَ ما فُتحت، ثمَّ صرفها عنه للشَّمس الشَّنشيِّ (ا) بسفارة السَّفظيِّ (۱)، ولم يكن ذلك بهانع للشِّهابِ عن مزيدِ الإحسانِ إليه لكونِه كان صديقاً لوالدِه، بل حكى لي مَن (۱) رآه يقدِّمُ له نعلَه، وأعرضَ بأخرةٍ عن لكونِه كان صديقاً لوالدِه، بل حكى لي مَن (۱) رآه يقدِّمُ له نعلَه، وأعرضَ بأخرةٍ عن

<sup>(</sup>١) عليُّ بنُ محمَّدٍ، العلاءُ القاهريُّ، المعروف بابن أقبرس، تـوفي سنة ٨٦٢هـ. ((الـضوء اللامع)) ٦/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) مدرسة أم السلطان: تقع بخط التبانة قريباً من قلعة الجبل بالقاهرة، أنشأتها بركة خاتون أم السلطان الأشرف شعبان بن حسين، توفيت سنة ٧٧٤هـ. ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) (سنة ٧٧٥هـ).

<sup>(</sup>٣) المدرسة القراسنقرية: تقع ضمن دار الوزارة الكبرى في القاهرة، ((المواعظ والاعتبار)) ٢/ ١٦ ٤.

<sup>(</sup>٤) المدرسة السابقية: أنشأها مثقال بن عبد الله سابق الدين الحبشي، بين القصرين، وسط القاهرة، توفي سنة ٧٧٦هـ، ((إنباء الغمر)) ١/ ١٥١، ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٢٧٦، و((المواعظ والاعتبار)) ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) يحيى بنُ عبدِ الرَّزاق، الزَّينُ، القاهريُّ الأستادار، بنى مدرسةً بجانب بيته الذي عمله بالقرب من المدرسة الفخرية بين السُّورينِ بالغ في شأنها، ووقف فيها كتباً هائلة، توفي سنة ٨٧٤هـ. ينظر: ((الضوء اللامع)) ١٠/ ٢٣٣.

والأُستادار: بضمَّ الهمزة، لقبٌ مملوكيٌّ يطلق على القائم بالشؤون الخاصة للسلطان. يراجع: ((معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي)) ص: ١٤.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عمرَ، الشَّمسُ الشَّنشيُّ، المعروف قديهاً بقـاضي منيـة أسـنا، تـوفي سـنة ٨٧٣هــ. («الضوء اللامع») ٧/ ٤٣. والشنشي: بفتحتين ثم معجمة. انظر: («الضوء اللامع») ٧/ ١١.

<sup>(</sup>٧) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ يوسفَ، السَّفْطيُّ، المتوفى سنة ٨٥٤ هـ. ((الضوء اللامع)) ١١٨/٧. والسفطيُّ: نسبة لسَفط الجِناء من الشرقية، بمصر.

<sup>(</sup>٨) تحرَّفت في الأصل: لمن، بدل لي من، والمثبت من ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٣٢.

تعاطي الشُّعرِ، بل غسلَ جميعَ ما كانَ عنده من نظمٍ ونثر، بحيثُ لم يتأخُّرْ منــه إلا مــا كان برَزَ قبلُ، وأكثرَ حينئذٍ من النَّظرِ في الفقهِ، والمداومةِ على الاشتغال، بل وتردَّدَ إلى الشُّرْوَاني للقراءةِ عليه لأجل بعضِ الرُّؤساءِ من أصحابِه، فولعَ به جماعةٌ من [الشُّبَّان](١) ونحوِهم تلحيناً وردًّا، فتحمَّلَ وتجرَّعَ كلَّ مكروهٍ من ذلك، وما وجـدَ قائماً [يردعُهم](١)، وآلَ أمرُهم معه إلى أن أُبْرِزَ مؤلَّفٌ يلقَّب بـ ((جامعِ المارداني)) فيـه من الهجو ونحوِه ما ليس بمُرْضِ، ممَّا الحاملُ عليـه الحـسدُ، وهـو مـعَ ذلـك يكابـدُ ويتجلُّد، ولم يقابل أحداً منهم بنظم ولا نثر، ثمَّ رامَ قطع هذه المادَّةَ، فأنشأَ الـسَّفرَ إلى الحجِّ، فحجَّ، وزار المدينةَ النَّبويةَ، وعادَ في البحر فأقامَ يسيراً، وصارَ يتودَّدُ لأكثرِ مَن أُشير إليهم، ثمَّ رجعَ بعد صِلاته على العَلَم البُلْقيني، إلى الحرمين في البحرِ أيضاً، وصُحبتُه مَبرَّاتٌ لأهلهما، فوصلَ المدينةَ في رمضانَ سنةَ ثمانٍ وستين، فأقامَ بها حتَّى رجعَ لمَّة صحبةَ الرَّكبِ الشَّاميِّ، فحجَّ، ثمَّ عادَ إليها أيضاً، فأقامَ بها إلى نصفَ شعبانَ من التي تليها، ثمَّ رجعَ من الينبوع" لمكَّةَ، فاستمرَّ جها إلى ربيع الأوَّلِ سنةَ سبعين، فشهدَ المولدَ، ثمَّ رجعَ في البحرِ إلى المدينةِ أيضاً، فأقامَ بها حتى ماتَ مبطوناً، في ثالثِ عشر شوَّالٍ منها، بعدَ أن تعلَّلَ معظمَ رمضانَ، وصُلِّيَ عليه في ظهرِ يومِه بالرَّوضةِ، ودُفنَ بالبقيع بينَ السَّيِّدِ إبراهيمَ والإمامِ مالكٍ رضي الله عنهما، وغُبِطَ بذلك كلُّه، وتفرَّقَ النَّاس جهاته.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الشيبان، والمثبت من ((الضوء اللامع))، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يرد عنهم. وماأثبته من ((الضوء اللامع))، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ينبع مدينة معروفة في السعودية، والمؤلف يذكرها في كتابيه: ((التحفة اللطيفة))، و((الضوء اللامع)) بالاسمين: الينبوع، وينبع.

وكان رحمه الله فاضلاً بارعاً، ذكياً وجيهاً، حسن المحاضرة والمفاكهة [٣٩/أ] والمعاملة، شديد التّخيُّل، كثير التّحرِّي في الطّهارة، مُدياً للضُّحى، والإكثار من الصّيام والقيام والتلاوة، مع خضوع وخشوع، متحرِّزاً في ألفاظه، وتحسين عبارته، متأنّقاً في ملبسه ومشيته، ومسكنه وخدَمِه وهيبته، عظر الرَّائحة، حسن العِمَّة، بَهِجاً في أمورِه كلِّها، بارًا بكثير من الفقهاء والفقراء، ساعياً في إيصال البرِّ إليهم، حسن السِّفارة لهم ولغيرهم ممَّن يقصدُه من جيرانه فمن دونهم، مقبول الكلمة خصوصاً عند الزَّينيِّ ابنِ مُزْهر صاحبه، وقد جَرَّ إليه خيرًا كثيرًا، وحصل لفقراء الحرمين بواسطتِه بِرُّ وفضلٌ، وبالجملة فكان في أواخرِ عمرِه حسنةً من حسناتِ دهره. وممَّن بالغَ في أذيّته، وتقبيحِ سيرته وطويته، ورميه الدَّائم بالعظائم البِقاعي، بحيث قال لي بالشّهابُ: قد عجزتُ عن استرضائه ليكفَّ، كلُّ ذلك لكونِه لمَّا بلغَه قولَه في قصيدةٍ:

قال: يستحقُّ، مع ملاحظة كونِ النَّاسِ استحسنوا قصيدة الشَّهابِ('')، في ختم «فتح الباري» على قصيدة ذاك، وكونِه عملَ مرثيةً لشيخِنا على روي قصيدتِه الثَّقيلة ووزنها، فكانت بديعة الانسجام والرِّقَّة، مع أنَّه لم يُبرزها تحامياً عن الشَّرِّ إلى ذلك، بل كادَ مرَّة أن يقتلَه، فإنَّه بركَ عليه في مجلسِ الإملاءِ والجِنجرُ بيده، هذا مع مطارحة بينها، فكان جواب البُقاعى:

أيا مَنْ سَمَا حِذْقاً وحِفْظاً ومِقْوَلا وكانَ إياساً أحمداً وكذا قُسَّا معاذَ إلهي أَنْ أُفِرِّطَ في الذي جعلتَ لنا بَسطاً بنظمِكَ أو أنسى

<sup>(</sup>١) ذُكرت القصيدتان في آخر ((فتح الباري)) ١٣/ ٥٢.٥٤٩.

وبين يدي الله تلتقي الخصوم، وقد صحبتُه كثيراً، وسمعتُ من نظمِه ونشرِه ما كتبتُ منه جملةً في «المعجم»، و«الوفيات»، وغيرهما. وكتبتُ عنه القصيدةَ المشار إليها، وأودعتُها(١) في «الجواهر»(٢)، بل وسمعتُ من لفظِه غالبَ المرثية أيضاً، ولكنّه لم يسمح لي بكتابتها لما قلتُ. ومن نظمه في مليح مُنجِّم:

لمحبوبي المنجِّمِ قلتُ يوماً فَدَتْكَ النَّفُسُ يا بدرَ الكمالِ برَاني الهجرُ فاكشِفْ عن ضَميري فهل يوماً أرى بَدري وفَى لي رحمه الله وإيَّانا.

١٦٣ - أحمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبي بكرِ بنِ عمرَ بنِ بُرَيْدٍ - بموحَّدةٍ وراءٍ، وآخرُه دالُ، أو هاء مصغرة - ويقال: خالد، بدله، فلعلَّه اسمُه، والآخرُ لقبُه، الشِّهابُ، أبو المناقبِ الإِبْشِيْطِيُّ، ثمَّ القاهريُّ، الأزهريُّ، الشَّافعيُّ (١).

نزيلُ طيبة، وأحدُ السَّادات.

وُلدَ في سنة اثنتين وثمان مئة بإِبْشِيط \_ بكسرِ الهمزة، ثم موحَدةٍ ساكنة، بعدها معجمةٌ ثم تحتانية وطاء مهملة \_ قريةٍ من قرى المحلّة من الغربية (1)، ونشأ بصندفا (٥٠).

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: ولا وادعتها، والمثبت من ‹‹الضوء اللامع››، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ((الجواهر والدرر)) ٣/ ١٢٣٤، طبع دار ابن حزم، وعنوَن المؤلف للقصيدة ثمَّ ترك بياضاً مكانها. وقال المحقق: كذا في جميع المخطوطات بياض.

<sup>(</sup>٣) ترجم له في ‹‹الضوء اللامع›› ١/ ٢٣٥، وتوسِّع هنا، فأضاف كثيراً في النصف الثاني للترجمة.

<sup>(</sup>٤) من قرى المحلة بمصر.

<sup>(</sup>٥) من الغربية بمصر. انظر: ((إنباء الغمر)) ١/٣٠٣.

فحفظ القرآن و «العمدة»، و «التبريزي» وغيرَها، وأخذ بها الفقه عن البدر ابنِ الصَّوّافِّ ("، والشِّهابِ ابنِ جَمِيد"، ووليَّ الدِّينِ ابنِ قطبٍ ("، وتلا لأبي عمروِ على أحمدَ الرَّمسيسيِّ البَحيريِّ (؛).

ثمَّ انتقل إلى القاهرة في سنةِ عشرين، فقطنَ جامعَ الأزهرِ مدَّةً، وأخذَ بها الفقه عن البرهان البَيْجوريِّ (°)، والشَّمسِ البِرْمَاويِّ (۲)، والحوليِّ العراقيِّ، والشَّهابِ السَّيْرجي (۷)،

<sup>(</sup>١) الحسنُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدٍ، البدرُ، أبو عبـد الله، الحـصينيُّ، المعـروف بـابن الـصواف، ت: ٨٦٨هـــ. ((الضوء اللامع)) ٣/ ١١٣

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ حمدانَ بنِ حَمِيد، المقدسيُّ الصالحيُّ، له سماع للحديث مولده سنة ٧٧٦ هـ، ووفاته سنة ٨٤١ هـ بالطاعون. ((الضوء اللامع)) ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي بكر، وليُّ الدِّين، أبو عبد الله، المحليُّ، ويعرف بابن مُرَاوح بحاء مهملة كمسامح، وبابن قطب أيضاً وهو به أشهر، تصدى للإقراء بجامع المحلَّة، وصار شيخها بدون مدافع، توفي بالمحلة سنة ٨٤٦ هـ. ((الضوء اللامع)) ٩/ ٦١.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) إبراهيمُ بنُ أحمدَ، البرهانُ، البَيْجُوريُّ، فقيهٌ شافعيُّ، ولـد في حـدود ٧٥٠هـ، وتـوفي: ٨٦٣هـ. ((الضوء اللامع)) ١/١٧. البيجوري: نسبة لبيجور، قرية بالمنوفية.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ عبدِ الدَّائمِ بنِ موسى، الشَّمسُ، أبو عبد الله، النُّعيميُّ، البِرْمَاويُّ، ولد سنة ٣٦٧هـ، وتوفي سنة ١٨٦هـ. ((الضوء اللامع)) ٧/ ٢٨٠. والبِرْمَاوي: نسبة إلى بِرْمة بكسر الباء قرية بمصر بالغربية. ((معجم البلدان)) ٢/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الشرجي، والمثبت من ((الضوء اللامع))، وهو الصواب. والسيرجي هو: أحمدُ بنُ يوسفَ بنِ محمَّدٍ، شهابُ الدِّينِ، أبو العباس، السَّيرجيُّ، المحليُّ، فقيه، توفي سنة ٨٦٢هـ. ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٤٩، ٢١/ ٢٠٨. ويبعد أن يكون ماورد في الأصل (الشرجي) هو الصواب، إذ أن الشهاب الشرجي زبيدي، مهر في العربية، وتوفي أيضاً سنة ٨٦٢هـ. يراجع: ((إنباء الغمر)) ٦/ ١٨٢.

وآخرين، منهم: القَايَاتي، وعنه، وعن ابنِ مصطفى القِرْمَاني (')، والعزِّ عبدِ السَّلام البغداديِّ (').

أخذ المنطق، وأخذ النَّحوَ عن الشِّهابِ أحمدَ الصِنْهَاجِيِّ (")، والشَّمسِ الشَّرَف الشَّطَّنَوْ فِيِّ ('')، وناصرِ الدِّين البَارِنْبَارِيِّ ('')، والمحبِّ ابنِ نصر الله ('')، والشَّرف السُّبكي ('')، وقال: إنَّه كانَ علاَّمةً في حلِّ «المنهاج الأصلي»، لا يُلتحق فيه.

<sup>(</sup>١) محمودُ بنُ مصطفى، الجمال، التركمانيُّ، القِرمانيُّ، ((الضوء اللامع)) ١٤٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) عبدُ السَّلام بنُ أحمدَ بنِ عبدِ المنعم، العزُّ، البغدادي، توفي سنة ٩٥٨هـ. ((الضوء اللامع)) ٤/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عمرَ، الشِّهابُ الصنهاجيُّ، السكندريُّ المولد والمنشأ، القاهريُّ الدار، تـ وفي سـنة ٨٥٥هـ. ((الضوء)) ٢/ ١٦٠.

وصِنْهَاجَة: قبيلة بالمغرب. ((الضوء اللامع)) ٢١١/١١.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ صالحٍ، الشَّمسُ، الشَطنوفيُّ، توفي سنة ٨٧٣هـ. ((الضوء اللامع)) ٦/٣١٣. الشطنوفي: نسبة لشَطَّنوف \_ بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتح النون وآخره فاء \_ بلد بمصر من ناحية الغربية قريبة من القاهرة. ((معجم البلدان)) ٣/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ عبدِ الوهابِ بنِ محمَّدٍ، ناصرُ الدِّين البارنباريُّ، توفي سنة ٨٣٢هـ. ((إنباء الغمر)) ١/ ٥٦٧.

والبارنباري: نسبة إلى بَارِنْبَار: بلدة قرب دمياط. ((معجم البلدان)) ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بنُ نصرِ الله بن أحمد، المحب والشهابُ، التُّستريُّ، البغدادي، القاهريُّ، تـوفي سـنة ٨٤٤هـــ. ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٧) موسى بنُ أحمدَ بنِ موسى، الشَّرفُ السُّبكيُّ، تصدَّى للإقراء في الفقه وأصوله والعربية، فأخذ عنه الأئمة طبقة بعد طبقة، توفي سنة ٨٤٠هـ.

<sup>((</sup>الضوء اللامع)) ١٠/٦٧٦، ((إنباء الغمر)) ٨/ ٤٤٩.

وسمع على الوليِّ العراقيِّ، والتِّلْوانيِّ (')، وابنِ نصرِ الله (')، وابنِ الدَّيْريِّ (')، وآخرين منهم شيخُنا، بل كتبَ عنه في الإملاء وغيره، [٣٩/ب] وكان كثيرَ الاعتقاد فيه، حتَّى إنَّ البهاءَ ابنَ حَرَميًّ (') حكى أنَّه قال له: أحبُّ ملاحظتكم لي في أحوالي، فقد كان شيخُنا ابنُ حجر إذا طراً لي أمرٌ أعرضُه عليه، فيفرِّجه الله، فقال لي: فلا تقطعْ توجُّهَك إليه بعد موته، فإنه يكفيك (').

وكذا بلغني أنَّ شخصاً سأله أن يريَه بعضَ أولياءِ الله، فمشى به إلى بيتِ المحلِّي، وقال: هذا بيتُ شخصٍ منهم، وكان مع ملازمته للقايَاتي، ربَّما يتعرَّضُ له فيها لم يعلمُ سببَه، بحيثُ إنَّ جماعةً تعصَّبوا وأهانوه، بل حملوا ابنَ البارِزِيِّ (٢) على إهانته،

<sup>(</sup>١) علي تُبنُ عمر بن حسن، النور، أبو الحسن، المغربيُّ التِلوانيُّ، تـوفي سـنة ١٤٤٤هـ، وقـدناف عـلى الثانين. ((الضوء)) ٥/ ٢٦٣.

التِلوانيُّ: نسبة إلى تلوانة، قرية من قرى المنوفية. ‹﴿إِنْبَاءَ الْغُمْرِ﴾ ٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) حسنُ بنُ نصرِ الله بنِ حسنٍ، الفويُّ، المعروف بابنِ نصر الله، توفي سنة ٦٤٨هـ. ((الـضوء اللامـع)) ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سعدٍ، شمسُ الدِّينِ، أبو عبدِ الله المقدسيُّ، ابنُ الدَّيريِّ، تـوفي سـنة ٨٢٧هـ. ((الضوء اللامع)) ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ سليمانَ، بهاءُ الدِّينِ، المعروف بابن حَرَميٍّ، تـوفي سـنة ٨٧٥هـــ. ((الـضوء اللامع)، ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) الكافي هو الله سبحانه وتعالى، والايجوز الاعتقاد بغير ذلك، والا التوجه إلى أحد من المخلوقين سواء كانوا من الأحياء أو الأموات.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّد ، الكمالُ، أبو المعالي، ابنُ البارزيِّ، ولي كتابة سر القاهرة حتى موته سنة ٨٥٠ هـ. ((الضوء اللامع)) ٩/ ٢٣٩.

وبعد ذلك سكنَ، ولزمَ الاشتغالَ حتى برعَ في الفقهَ وأصولِه، والعربيةِ، والفرائضِ، والحسابِ، والعَروضِ، والمنطقِ، وغيرها. وتنزَّلَ في صوفيةِ الحنابلةِ بالمؤيِّديَّة (' أوَّلَ ما فُتحت، لشدَّةِ فاقتِه، وحفظَ «مختصر الخِرَقِي» (')، وصار يحضرُ عندَ مدرِّسها العزِّ البغدادي (')، فمَن بعده مع أقرانِه فقهَ الشافعية.

وقد تصدَّى للإقراء، فانتفع به جماعةٌ، وممَّن أخذ عنه: ابنُ أسدٍ أسدٍ القرآن البكري والجَوْجري، وآخرون طبقة بعد طبقة، وصنَّف «ناسخ القرآن ومنسوخه»، و «شرح الرَّحبية»، و «المنهاج»، و «ابن الحاجب» الأصلين، و «تصريف ابن مالك»، و «لاميته»، و «الجُملَ» للخونجي، و «إيساغوجي»، و «الخزرجية»، و «لسان الأدب» لابن جماعة، وخطبة «المنهاج الفرعي»، وله «الحاشية الجلية السنية على حل تراكيب ألفاظ الياسمينية» في الجبر والمقابلة، لحَّصه من «شرحها» لابن الهائم، و «التَّحفة في العربية» في مجلد، و «نظم مختصر أبي شجاع»، و «النسوخ» للبارِزِي، بل له «منظومةٌ في المنطق»، وأفراداً مثلَّشة،

<sup>(</sup>١) أي: بالمدرسة المؤيديّة: أنشأها المؤيد بالقاهرة، فتحت سنة ٨٢١هـ، وبلغت النفقة عليها ٤٠ ألف دينار. يراجع: ((حسن المحاضرة)) ٢/ ٢٧٢، و((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) متن مختصر في الفقه الحنبلي، شرحه ابن قدامة في ((المغني)).

<sup>(</sup>٣) عبدُ العزيزِ بنُ عليِّ ابنِ أبي العزِّ، البغداديُّ، عزُّ الديِّن الحنبليُّ، ولد سنة ٧٧٠هـ، ولي قضاء الحنابلة، ودرَّس في المؤيدية، توفي سنة ٤٦٨هـ. ((رفع الإصرعن قضاة مصر)) ٢/٢١٢، ((الـضوء اللامع)) ٤/٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ أحمدَ بن أسدٍ، من أئمة القراءات، توفي سنة ٩٨٨هـ، ((الضوء اللامع)) ٦/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) يحيى بنُ محمَّدِ بنِ محمَّد، الشَّرفُ، البكريُّ، المعروف بيحيى البكري، توفي سـنة ٨٧٤هـــ. ((الـضوء اللامع)، ١٠/ ٢٥٧.

و «رَوي الصادي وعُجالة الغادي»، إلى غير ذلك.

وعُرفَ بالزُّهـدِ والعبادة، ومزيـدِ التَّقـشُّف والإيشار، والانعـزال والإقبـالِ عـلى وظائفِ الخير، وكونِه مع فقرِه جدًا بحيثُ إنَّه لم يكن في بيتِه شيء يفرِشُه لا حـصيرٌ ولا غيرُه، بل ينامُ على بابِ هناك،كان يتصدَّقُ من خُبرِه بالمؤيَّدية، إلى أنْ كانَ في موسم سِنةِ سبع وخمسين، فحجَّ وزار النَّبيَّ عِلى المدينة الشريفة، وانقطع عنده بها، فاتَّـصل، وعظُمَ انتفاعُ أهلِها به في العِلم والإيثار، وحفظوا من كراماتِه وبديع إشاراتِه مـا يفـوقُ الوصف، وكان بينهم كلمةَ إجماع، وبالغَ هـو في إكـرامِهم، وفي وصفِهم بخطُّه فيما يكتبُه لهم، كأنَّه يترجَّى اتِّصافَهم بذلك، وصارَ في غالبِ السنين يحجُّ منها، بـل جـاورَ بمكَّةً في سنة إحدى وسبعين، وكنتُ (١) هناك، فكثر اجتماعي به، واستئناسي بمحادثته، وأقبلَ ولله الحمدُ عَلَيَّ بِكُلِّيِّه، وسمعتُ من فوائده ومواعظه، وكنتُ أبتهج برؤيتِه وسماعٍ دعواتِه، وكان على قدَمِ عظيمٍ من الاشتغالِ بوظائفِ العبادة؛ صلاةً وطوافاً، ومشاهدةً وتلاوةً، وإيثاراً وتقنُّعاً، وتحرُّزاً في لفظه، بل وغالبِ أحوالِه مُنعـزلاً عن أهلِها البتة، وربَّما جلسَ في بعضِ مجالسِ الحديثِ بأطرافِ الحلقة، وحاولَ هجاعـةٌ في الإقراءِ فما وافقَ، بل امتنعَ من التَّحديثِ أدباً مع أبي الفرج المراغي فيما قيل، والظَّاهِرُ أَنَّهِ للأدبِ مع النَّبِيِّ عِلى، ولا زالَ في ترقُّ من الخير، وأخبارُه تَرِدُ علينا بها يــدلُّ على ولايتِه حتى مات، بعد أنْ تركَ شهودَ الجماعةِ والجمعة.

ممَّا أخبرني الثِّقةُ أنَّه سمعَه وهو بمفرده في خلوتِه يقولُ: يا عدوَّ الله، تتقدَّمُ للمحراب، أو نحو هذا، ممَّا ظهرَ أنَّه سببُ تخلُّفِه عن شهودِ ذلك. بل حُكي لَي: أنَّه لَّا

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: وكتب.

قُتل الزَّكوي(١)، قال: إنَّه لم يُقتل حتى أفتى الأربعةُ بقتله، وأخوه انحسرَ منه.

وما رأيتُ أحدًا من المدنيين إلا ويحكي من كراماتِه ما لم يحكه الآخر، وممَّا حكاه لي السيِّدُ السَّمهوديُّ قال: بلغني أنَّه سُرِقَتْ له دراهمُ من خلوتِه، وأنَّه يُذكر أنَّ بعضَ الجنِّ أخذها، فكنتُ أحبُّ سؤالَه عن ذلك \_ ووقعَ ذلك في خاطري وأنا في الصَّلاة \_ فليَّا سلَّمتُ سألتُه، وقلتُ له: سمعتُ عنكم من الجنِّ فقال: نعم، هو من الخينِّ فقال: نعم، هو من الذين يقولون لك بطولِ الصَّلاةِ: [ ١٠ ٤ / أ] أوَّلَ ما تُسَلِّمُ سلهُ.

ومنه: أنّه كان يُفرِّقُ ما يَرِدُ عليه من الفتوحات، ولم يدفعْ لي في طولِ مُدَّتِه من حين صُحبتي له إلى سنة خمس وسبعين، فلمَّا رجعتُ فيها من الحبِّ، وكانت والدي معي قَلَّ المصروفُ بعدَ ما كنتُ مَكفِيَّ المؤنةَ قبلُ، فزرتُ، واستمددْتُ من النَّبيِّ وَالمتنعتُ المصروفُ بعدَ ما كنتُ مَكفِيَّ المؤنةَ قبلُ، فزرتُ، واستمددْتُ من النَّبيِّ وامتنعتُ توجَّهتُ إلى الشَّيخِ برباطِ الأصبهانيِّ للسَّلامِ عليه، فوجدتُ البابَ مُقفلاً، وامتنعتُ من طرقِه تأذُّباً، وقلتُ: ببركتِه يتيسَّرُ مَن يفتح، فها تمَّ هذا الخاطرُ إلا وقد فَتحَ هو البابَ وليسَ على رأسِه عِهامةٌ، ثمَّ قال: ادخل يا أستاذُ، وكانَ دائماً يخاطبُني بدلك، فدخلتُ وقبلتُ يده، ثمَّ رجعَ معي وأعطاني خمسةَ عشرَ ديناراً، ودعا لي بدعواتٍ مناسبةٍ في أمرِ الرِّزقِ، ثمَّ في أثناءِ السَّنةِ احتجتُ لشراءِ خادمةٍ تُؤنسُ الوالدةَ وتخدَمُها، فعُرضَت عَليَّ خادمةٌ، واحتجتُ في ثمنِها لعشرةِ دنانيرَ، فعزمتُ في سرِّي على اقتراضِها، ثمَّ جئتُ للدَّرسِ عندَ الشَّيخ على العادة، فلمَّا انصرفتُ وانصرفَ الجاعةُ اقتراضِها، ثمَّ جئتُ للدَّرسِ عندَ الشَّيخ على العادة، فلمَّا انصرفتُ وانصرفَ الجاعةُ اقتراضِها، ثمَّ جئتُ للدَّرسِ عندَ الشَّيخ على العادة، فلمَّا انصرفتُ وانصرفَ الجاعةُ

<sup>(</sup>١) الزكوي ابن صالح، قتل أواخر سنة ٨٨٢هـ. ينظر قصة قتله في أول التحفة اللطيفة قبل حرف الألف.

<sup>(</sup>٢) هذا من التعلق الخطير بغير الله، الذي يُخشى على صاحبه، وهو يتنافى مع توحيد الله؛ إذ لازمه أن لا يطلب المدد من ابن آدم فيها لا يقدر عليه إلا الله. وانظر أقوال أئمة المذاهب في تحريم ذلك ومنعه في رسالة الشيخ محمد سلطان المعصومي؛ ((حكم الله الصمد في الطالب من غير الله المدد)).

أعطاني صرَّةً فيها عشرةٌ بدون زيادةٍ، وقال: إنْ صلحتْ ادفعْها في ثمنِها، وإلا انتفعْ بها، فاتَّفَقَ أنَّ بائعَها ندمَ، وسألَ الإقالةَ، ففعلتُ، وانتفعتُ بالثَّمن.

ومِن ذلك أنني أضمرتُ في نفسي تيسيرَ قراءتي على الشَّيخِ في خلوتِه منفردًا، حتى لا يزاحمُني مَن يُغيِّر في الفهم، ونحو ذلك، فها رأيتُ أسرعَ من وقوعِ ذلك، ولَّا تنبَّه بعضُهم لذلك وصارَ يحضرُ منعَه، وصار يقفلُ البابَ، بل إنْ طرقه طارقٌ لذلك يصرِّحُ بمنعه.

وكان إذا التُوسَ منه الدُّعاءُ لمريضٍ يجيبهم تارةً بالدُّعاءِ للسَّائل وللمريض، وتارةً للسَّائلِ من غيرِ تعرُّضٍ للمريض، فَقَلَّ أن يعيشَ المريضُ في الشَّاني، والتمسَ مني الشَّرواني وقد زاره في رجوعِه لمصرَ أن يدعو له، ففعلتُ ذلك بعدَ رجوعِ الشَّيخ، فقال لي: يا أستاذُ، والله ما سافرَ إلا وهو في التَّرسيم، فكانَ كذلك، ماتَ بعد أيامٍ من وصولِه لمصر. بل اتَّفقَ أنَّ الأمين الإقصرائيَّ الفريدَ في مجموعِه عِلماً وخيراً، لَّا حجَّ ومعه ابنه (()، وابتدأ بالزِّيارةِ النَّبويةِ، ثمَّ توجَّه لمكَّة، وما انفصلَ الابنُ عنها إلا وهو متوعِّكُ، فلمَّا عدتُ مع الرَّكبِ أعلمتُ شيخَنا بذلك، فقال: اللَّهمَّ أرحْ منه، والله إنَّه ما يصلُ لمصرَ إلا وهو مفتَّتُ، فكان كذلك، ما وصلَ إلى الينبع إلا ميتاً، ثم بعدُ نُقِل لمصر، فلم يصلُ إلا مُفتتاً. مع أنَّ شيخَنا ما سمعتُه يدعو على أحد.

ومنه أنَّه أُشيعَ بمجيءِ الأشرفِ قايتبَاي للحجِّ في سنةِ وفاةِ الشَّيخِ، فقال الشَّيخُ: إنَّه لا يجيءُ فيها، ولكن في التي بعدَها، وتكون سنةً خضراء، فكان كذلك، حِسَّا ومعنى؛ فإنه تصدق بهالٍ كثيرٍ، وبعث إلى السَّيد بمئةٍ.

<sup>(</sup>١) واسمه: أبو السعود. ((الضوء اللامع))١ / ٢٤٣.

وماتَ الشَّيخُ بعدَ أن توعَّكَ قليلا بالحُمَّى بعدَ عصرِ يومِ الجُمعة، تاسعِ رمضان، سنة ثلاثٍ وثهانين وثهان مئة، وصُلِّيَ عليه صبحَ يومِ السَّبتِ بالرَّوضة، ثمَّ دُفِنَ بالبقيع، بالقُربِ من قبرِ الإمامِ مالكِ رحمه الله، وكانَ له مشهدٌ حافلٌ جداً، وتأسَّفَ النَّاسُ خصوصاً أهلَ المدينةِ على فقدِه، وقبرُه ظاهرٌ يزار، رحمَه اللهُ وإيَّانا، ونفعَنا ببركاتِه، وعمَّا سمعتُه من نظمه:

المنجياتُ السَّبْعُ منها الواقِعَة وقبلها يَس تلكَ الجامِعَة والمنجياتُ السَّبْعُ منها الواقِعَة والمُنتَ الانشراحُ والدُّخَانُ والمُلْكُ والبُروجُ والإنسَانُ

وقد وافقَهُ في اسمِه واسمِ أبيه ونِسبته آخرُ، ترجَه شيخُنا في سنةِ خمسٍ وثلاثين وثمان مئة من «إنبائه»(١).

١٦٤ - أَحَدُ بنُ إسماعيلَ بنِ محمَّدِ بنِ نُبَيْهِ بنِ عبدِ الرَّحنِ، أبو حُذَافةِ، السَّهْميُّ القُرشيُّ [٤٠ / ب] المَدنيُّ.

نزيلُ بغدادَ، ومحمَّدٌ في نسبِه لا بدَّ منْهُ وإن وقع في «الرُّواة عن مَالِك» للخَطيب، و «الضُّعفاء» لابن حِبَّانَ (٢) بدونه.

حدَّثَ عن: مالكٍ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ أبي الزِّنَادِ، ومسلمِ بنِ خالدٍ الزَّنجيّ، والدَّرَاوَرْدِيِّ، وحاتمِ بنِ إساعيلَ، وأهلِ المدينة، وهو آخرُ من حدَّث عن المذكورين.

<sup>(</sup>١) هو: شهابُ الدين، أحمدُ بنُ إسماعيل، الإبـشيطي، الـواعظ، ت: ٨٣٥هـ. ينظر ترجمتـه: ‹‹إنبـاء الغمر›› ٨/ ٢٦١، و‹‹المجمع المؤسس››٣/ ٢٣، و‹‹شذرات الذهب›› ٧/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) ((المجروحين)) ١/ ١٤٧.

روى عنه: ابنُ ماجه، وابنُ صاعدٍ، وعبدُ الوهَّابِ بنُ أبي عصمةَ، وإساعيلُ بنُ العبَّاس الورَّاقُ، والمَحامليُّ، وابنُ مَحْلَد، وآخرون.

قال المحامليُّ: سمعتُ أبي يقول: سألتُ أبا مصعبٍ عنه؟ فقال: كان يحضرُ معنا العَرْضَ على مالكِ.

وقال الدَّارقطنيُّ: هو قويُّ السَّماعِ منه (۱)، وقال البَرقانيُّ (۱): كان الدَّارقطنيُّ حَسَن الرَّأي فيه، وأمرَني أن أخِرِّجَ حديثَه في الصَّحيح. ولكن قالَ الخَطيبُ: إنَّه قرأَ بخطِّ الدَّارقطنيِّ أنَّه ضَعيفُ الحديثِ، وكان مُغَفَّ لاَّ، روى «الموطأ» عن مالكٍ مُسْتقيها، فأدخلتْ عليه أحاديثُ عن مالكٍ في غيرِ «الموطأ» فقبِلَها، لا يحتجُّ به. قالَ الخَطيبُ: ولم يكن عِمَّن يَتَعَمَّدُ الباطل.

مات في يومِ عيدِ الفطرِ سنةَ تسعٍ وخمسين ومئتين "، ولعلَّه عاشَ مئةَ سنة، وهو من رجال «التَّهذيب» (،).

١٦٥ ـ أحمدُ بنُ إسهاعيلَ الجَبَرْتيُّ، ثمَّ المدَنيُّ.

أخو محمَّدٍ، شَهِدَ في مَحضرٍ بعدَ السِّتينِ وثيان مئة، ثمَّ قتلَه زُبيريُّ (°). 177 مدُ بنُ بالغٍ، الشَّيخُ شهابُ الدِّينِ الحِصريُّ، ثمَّ المدَنيُّ. والدُّ محمَّدِ الآتى.

<sup>(</sup>١) انظر: ((تاريخ بغداد)) ٤/ ٢٤، و((الميزان)) ١/ ٨٣، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) ((سؤالات البرقاني)) للدارقطني ٨٠.

<sup>(</sup>٣) وقال ابن نافع: مات سنة ثمان وخمسين ومئتين. انظر: ((تهذيب التهذيب)) / ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ١/ ٢٦٦، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: زبيد، وهو تحريف، وزبيري هو أمير المدينة، تأتي ترجمته.

قال ابنُ فرحونٍ (١): كانَ من إخوانِنا وأصهارِنا، مِن أكرم النَّاسِ، وأحسنِهم خُلقاً، وأبذلهِم لما في يده، وأحبِّهم في الاجتماع بالأصحاب ولو غرِمَ عليه (١) المئين من المالِ، ساعياً في دُنياه بتعفُّفٍ ودِين، راضياً بها قُدِّرَ وقُسِمَ له، قائماً بخدمةِ الشَّريفةِ زينبَ زوجةِ الأميرِ منصورٍ، بحيثُ يذهبُ في وسطِ السَّنةِ إلى العراقِ لقبض حَوالةٍ كانت لها، وفي غضونِ ذلك يتسبَّبُ لنفسِه، ويتقنَّعُ بما يفتحُ اللهُ عليه، ويجلسُ مجاوراً في سكونٍ لا يتكلُّم إلا بخير، ولا يسعى إلا فيه، فإذا قَـلُّ مـا بيـدِه سـافرَ ويـسلِّمُهُ الله، ولقد مررتُ عليه يوماً في الموسم وهو جالسٌ في وسطِ الحرَم ينظرُ النَّاسَ، فقلتُ لـه: مِثلُكَ يجلسُ في هذا الوقتِ ولا يسعى في مصالحِه، والموسمُ تُغتَنمُ أيامه! فقـال: والله مالي فيه حاجةٌ، ولا معى ما أُتعبُ نفسي فيه، فأجلسُ لأتفرَّجَ على سَعي النَّاس فيما لا يُفيدهم، قلتُ له: وما ذاك؟ قال: أنظرُ إلى بعضِ النَّاسِ يدخلُ من هذا البابِ بجدٍّ واجتهادٍ حتى أقولَ: إنه في شغلِ عظيم، فإذا وصلَ إلى البابِ الآخرِ رجعَ على عَقِبه، ثمَّ يذهبُ إلى البابِ الآخر، ثمَّ يرجع، ولَّا رأيتُ ذلك سألتُه، فقلتُ له: ما خبرُك؟ فقال: مالي هناكَ شيء أطلبُه، غيرَ أنَّ نفسي لا تدَعُني أستقرُّ.

قال ابنُ فرحون ("): وكانت تحتَه خالتي: الشَّريفةُ مباركةُ بنتُ عبدِ الواحدِ الحسيني، فقلتُ له يوماً: يا شهابَ الدِّين، لِمَ لا تشتري لأو لادِكَ داراً، أو نخلاً يكونُ لهم سِتراً من بعدِك؟ فقال لي: تعلمُ أني أتحقَّقُ أنَّها تتزوَّجُ بعدي، وكذا ابنتي، وأمَّا

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور)) ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) في ((نصيحة المشاور)): عليهم.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور)) ١٨٢ \_ ١٨٣.

ولدي فلَهُ اللهُ، فإنْ كانَ شقيًا فلا ينفعُه ما أتركُه، وإنْ كانَ سعيداً فلا يضرُّه أنْ لا أتركَ شيئاً، ثمَّ إنَّه اشترى لهم داراً ونخلاً، فكان الأمرُ مِن بعدِه كها قال سواءً، تروَّجتْ امرأتُه، ثمَّ تزوَّجت ابنتُه بأخي عليٍّ، فسعِدَت معه، وولدتْ منه أولادَه النَّجباء، وأمَّا ابنُه محمَّدٌ، فلم ينتفعْ بها وَرِثَه، وكانَ الشِّهابُ من الشُّيوخِ العارفين؛ الذين في كلامِهم عظةٌ للمتَّعظين، مات سنة تسعةَ عشرَ وسبع مئة.

ذكره المجدُ، فقال (۱): مِن قدماءِ المجاورين، المشهورِ بالعِفَّةِ والدِّين، والتَّوكَّلِ واليقين، وسلوكِ طريقِ العارفين، وبذلِ الوعظِ والنُّصحِ للمتَّعظين، والغرامِ بالتئامِ الإخوانِ ولو غَرِمَ فيه المئين، والاقتناع بها يفتحُ اللهُ تعالى عليه، وتسوقُه يدُ القِسمةِ والتقدير إليه. قيل له: لم لا تشتري لأولادِك نخلاً وداراً، يكونُ لأولادِك وأهلِك منزلاً والتقدير إليه. قيل له: لم لا تشتري لأولادِك نخلاً وداراً، يكونُ لأولادِك وأهلِك منزلاً ووَالقدير إليه فقال: أمَّا زوجتي فها أشكُّ أنَّها تتزوَّجُ بعدي، وأمَّا السَّعيدُ مِن ولدي فلا يضرُّه أنْ [لا] أتركَ له شيئا مِن عندي، وأمَّا الشَّقيُ منهم فلا ينتفعُ بالموروث مني بَعْدَ يضرُّه أنْ [لا] أتركَ له شيئا مِن عندي، وأمَّا الشَّقيُ منهم فلا ينتفعُ بالموروث مني بَعْدَه بعدي، وعلى ذلك جرتِ الحال، وصدقَ الشَّيخُ فيها قال. تزوَّجتُ صاحبته (۱) بعدَه، وولدُه السَّعيدُ لاقي سَعدَه، والآخرُ قعدَ به الدَّهرُ شَرَّ قعدة (۱)، وصدقَ فيه الزَّمان وعُدَه. وسيأتي محمَّدُ بنُ بالغ في المحمَّدين. [13/أ]

<sup>(</sup>۱) ((المغانم)) ٣/ ١١٦٣ \_ ١١٦٤.

<sup>(</sup>٢) مسكناً ومأوى. ((القاموس)): وَجَرَ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ساعته، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) لو قال المؤلِّف: قعد به عمله، لكان أسلم، لأنَّه نسب الفعل إلى الدهر، وقد نهانا النبيُّ عن سبِّ الدهر، كما في الحديث القدسي: «يؤذيني ابنُ آدمَ، يسبُّ الدَّهرَ، وأنا الدَّهرُ، أُقلِّبُ اللَّيلَ والنَّهارَ». أخرجه البخاري في كتا ب التوحيد ١٣/ ٤٧٢.

- أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، واسمُه: القاسمُ بنُ الحارثِ بنِ زُرَارَةَ بنِ مُصْعَبِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ الرَّهرِيُّ القُرشيُّ. مِن أهلِ المدينة (').

يأتي في: أحمد بن القاسم. (٢٣١).

١٦٧ - أحمدُ بنُ أبي بكرِ بنِ الحسينِ بنِ عمرَ، أبو النَّصرِ، ابنُ الزَّينِ المُراغيِّ الأصل، المَذيُّ (٢).

أخو المحمدينِ الآتي ذِكرُهم، وهو فيها أظنُّ أصغرُ من شيخِنا أبي الفتحِ محمَّدٍ منهم، سمع معَه على العلمِ سليهانَ بنِ أحمدَ السَّقَّا، ووالدهما وعلى البرهانِ ابن فرحون في سنة ثهان وتسعين «الموطأ»، بقراءة أخيه أبي الفتح، وكذا سمع على الزَّين العراقيِّ والهيثميِّ، والتَّقيِّ ابنِ حاتمٍ، ووالدِه (أ) الزَّينِ في العشرِ الأوسطِ من ذي الحجَّةِ سنة إحدى وتسعين وسبع مئةٍ برَابغ، من منازلِ الحجاز بينَ مكَّة والمدينةِ، من لفظِ أوَّلِم المسلسلَ، بسماعِهم له على المَيدُومِيِّ (أ)، وما علمتُ من أمرِه شيئًا.

17۸ ـ أحمدُ بنُ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، القاضي محيي الدِّينِ، أبو جعفرٍ، الطَّبريُّ المكيُّ، الشَّافعيُّ (٦). وُلِد في ظهرِ الخميسِ، العشرين من جُمادى الثاني، سنةَ ثلاثٍ وسبعين

<sup>(</sup>۱) ((تهذيب الكهال)) ۱/ ۲۷۸.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وولدهما. وهو تحريف، انظر: ((الضوء اللامع)).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وولده. والمثبت هو الصواب. يراجع: ((الضوء اللامع)) ١١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، أبو الفتح، صدرُ الدِّين، المَيدوميُّ، حدَّث بالكثير، وهو أعلى شيخٍ عنــد الحافظ العراقي من المصريين، وقد أكثر عنه، توفي سنة ٧٥٤هـ. ((الدرر الكامنة)) ٤/١٥٧.

<sup>(</sup>٦) ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٠.

وخمس مئةٍ بمكَّة، وتفقَّه فيها بابنِ أبي الصَّيفِ، وسمع عليه «كتابَه في الطاعون»، وغيرِ ذلك، كـ «السُّباعيات» لعبدِ المنعم الفُرَاوِيِّ (').

وكذا سمعَ مِن زاهرِ بنِ رستم (٢): «خَاسيات ابنِ النَّقُور» (٣)، و (﴿جزءاً» من حديثِ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرَان (٤)، ومن يونسَ الهاشميِّ (٥): الأوَّلَ من ((الصَّلاةِ)) لأبي محمَّدٍ الإبراهيميِّ، و ((وصيةَ عليَّ بنِ أبي طالبٍ) (٢)، ومن أبي بكرِ بن حرزِ الله القَفْصي (٣): «مسلسل العيدين» للخطيب، ومن محمَّدِ بنِ إبراهيمَ الجبريِّ: «جزءاً»

<sup>(</sup>۱) ((السباعيات الأربعين))، لعبد المنعم بن عبد الله بن محمَّد، أبو المعالي، الفُراوي، توفي سنة ٥٨٧ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ١٧٩. وفراوة: بالضم والفتح بليدة من ناحية خوارزم. يراجع: ((معجم البلدان)) ٤/ ٢٥٠ ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ١٨٠.

طبعت السباعيات بعنوان: ((أحاديث محمَّد بن هشام بن مَلاَّس النميري))، تحقيق: يحيى بن عبد الله البكري الشهري، دار أضواء السلف، ١٩٤هـ. والكتاب عبارة عن (٢٧) نصًا مسندًا يرويها محمَّد بن هشام عن مروان بن معاوية الفزاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك ...

<sup>(</sup>٢) زاهر بن رستم، ابن أبي الرجاء، أبو شجاع الأصبهانيُّ، البغداديُّ، المجاور، إمام المقام، ثقة، صحيح الأخذ للقراءات والحديث، توفي سنة ٢٠٩هـ. ((العبر)) ٥/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) جزء فيه خماسيات أبي الحسين ابن النقور، وهو مخطوط في الظاهرية بعنوان: ((خماسيات ابن النقور)) أو أحاديث حسان، ومنه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم: ٢٤٨٣. ينظر: ((المجمع المؤسس)) ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) عليُّ بنُ محمَّد بنِ عبدِ الله بن بشران الأموي، أبو الحسين، توفي سنة ٤٢٥هـ. ((العبر)) ١/٦٨٦.

<sup>(</sup>٥) يونسُ بنُ يحيى بن أبي الحسن، أبو محمَّد، الهاشمي، المجاور، تـوفي سـنة ٢٠٨هـ. ((سـير أعـلام النبلاء))٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٦) وصية على: أثر موقوف على أبي الحسن على بن أبي طالب، أخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ١/ ٧٦، وشرحه ابن القيم في كتابه: ((مفتاح دار السعادة)).

<sup>(</sup>٧) أبو بكر بنُ حرزِ الله بنِ حجَّاجٍ التُّونسيُّ، القَفصيُّ، سمع من يحيى بن محمود الثقفي، وغيره. والقَفصيُّ، نسبة إلى قَفصة: بفتح القاف وسكون الفاء وفتح الصاد المهملة ثم هاء، مدينة في تونس.

من فوائدِ أبي القاسم الحُرْفي (١)، وغيرِه، ومن أبي نصرٍ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ المؤيَّدِ التَّبريزيِّ: ((حديثَ ذي النُّون))، ومن محمَّدِ بنِ أبي المَعالي بنِ مَوْهُ وب ابنِ البَنَّاء (٢): المجلس الخامس والعشرين من ((أمالي ابن ناصرٍ))، ومن أبي الحسنِ عبدِ اللَّطيفِ بنِ إسهاعيلَ بنِ أحمدِ الصُّوفِيِّ (٢): خامس ((الحربيات))، ومن أبي المظفَّرِ ابنِ علوانِ، وغيرِهم، ودَرَّسَ، وأفتى، وكتبَ بخطِّه كُتباً علمية، وولِيَ قضاءَ مكَّة نيابةً، فيما يغلبُ على الظنِّ، وكان قاضياً في صفرَ سنة أربعَ عشرة وستِّ مئة، وفيها ماتَ في يومَ الثَّلاثاء، رابعَ ربيعِ الثَّاني، كذا وجدَه الفاسيُّ على حجر قبرِه في المعلاة، بخطِّ عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي حَرميٍّ، وترجمَه بتراجمَ منها: القاضي الإمامُ، العالمُ الزَّاهدُ، المدرِّسُ بالحرّمِ الشَّريف، محيي السُّنَة، ناصرُ الشَّرع، شرفَ القُضاة، قاضي الحرمين الشَّريفين، والمُفتى بها. انتهى ما ذكره الفاسي، والأجل وصفه بقاضي الحرمين أثبتُّه هنا.

١٦٩ أحدُ بنُ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ، الشِّهابُ، المسوفيُّ، الودانيُّ الأصل(''.

ومسوفُ من بادية المغرب الأقصى، المدَنيُّ المولد، والمقيمُ بها، وربَّما أقامَ بمكَّةَ،

ينظر: ((السفر الخامس من كتاب الذيل)) و((التكملة)) لكتابي ((الموصول)) و((الصلة)) ٢/ ٥٥١، و ((توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة)) ٧/ ٢٤١.

<sup>(</sup>١) عبدُ الرحمن بنُ عبيد الله البغداديُّ، مُسنِدٌ، ولد سنة ٣٣٦، وتوفي سنة ٢٣ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ١١/ ١١٨.

 <sup>(</sup>٢) محمَّد بن أبي المعالي عبد الله بن موهوب، أبو عبد الله، نـور الـدين، ابـن البنَّاء، البغـدادي، الزاهـد الصوفي، توفي سنة ٦١٦هــ ((سير أعلام النبلاء)) ٢٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) شيخٌ عاميٌ عريٌ من العلم. قال ابنُ الدُّبيثي: كان بليداً لايفهم. تـوفي سنة ٩٦هـ. انظر: ((سـير أعلام النبلاء) ١٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٦٠.

ويُعرفُ بينَ أهلِها بابنِ خديجةَ المسوفية، والقادمُ إلى المدينةِ من بلادِهم أبوه، وسمِعَ الشِّهابُ مني بالمدينة، وتعلَّم في أوقافِ المساسفة، وقدِمَ القاهرةَ غيرَ مرَّةٍ، وكانَ ممَّن ينتمي لقاضي الحنابلةِ بالحرمين المحيويِّ الفاسيِّ (۱) وقتاً.

١٧٠ أحمدُ بنُ جلالٍ، الشِّهابُ الخطلانيُّ، العَجَميُّ، الحنفيُّ.

مَّن وُلدَ بالمدينة، ونشأ بها، واشتغل فيها وفي غيرها، كالقاهرة ودمشق، وذُكِرَ بالفضيلة والعَجلة، وسمع بالمدينة على أبي الفرج المراغيِّ، وتزوَّجَ بابنة عبدِ الله بنِ صالح، واستولدَها ابنَه جلالاً، وأخرى زُوِّجت في غيبتِه بغيرِ إذنِه، فارتحل لمصرَ للشَّكوى على قُضاتِها، ومُحلوا إلى القاهرة، كما ذكرناه في حوادث سنة ستِّ للشَّكوى على قُضاتِها، ومُحلوا إلى القاهرة، كما ذكرناه في حوادث سنة ستِّ وتسعين (٢)، ولم يلبث أنْ مات في التي تليها بالطَّاعونِ بها، ولم يُكملِ الخمسين، رحمه الله.

١٧١ أهمدُ بنُ حسنِ بنِ عجلانَ ٣٠٠.

ولدُ صاحبِ الحجازِ، وصلَ أيَّامَ أبيه من مكَّةَ إلى المدينةِ في عسكرٍ، حينَ اقتحامِ الحاصل(') وغيرِه بها، لكفِّ المفسدين، وطُمأنينة القاطنين، ذلكَ في سنةِ إحدى

<sup>(</sup>١) محيي الدين، عبد القادر بن أبي الفتح مجمَّد، الفاسي، قـاضي مكـة، تـوفي بهـا سـنة ٨٢٧هــ، ودفـن بالمعلاة. ((العقد الثمين)) ٥/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) في كتابه: ((التاريخ الكبير))، وقد تقدَّم الحديث عنه.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٧٤. و((السلوك)) ١/ ٤/ ١٠٦ سنة ١٠٦ ـ ١٨٨هـ.

<sup>(</sup>٤) أي مستودع الحرم، ويحفظ فيه مايتحصل للحرم، وسيأتي بعد قليل عند المؤلف أن الإمام أحمد بن الحسن الناصر لدين قد أحدث في سنة ست وسبعين وخمس مئة قبة كبيرة في صحن الحرم الشريف لحفظ حواصل الحرم وذخائره مثل: المصحف الكريم العثماني. وينظر أيضاً: تحقيق ((النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة)) ص: ١٣٢.

عشرة وثمان مئة''. [١٤/ب]

١٧٢ - أَحمدُ بنُ حسنِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ، الشِّهابُ، النَّشويُّ، الفلويُّ، القاهريُّ، الخنفيُّ (٢).

اشتغلَ وتميز في الكتابة، وشاركَ في الجُملةِ مع لُطفٍ وحُسنِ عِشرةٍ، ولمَّا كنتُ بالمدينةِ النَّبوية ـ وكان قاطناً بها، صُحبة شيخِ الخُدَّامِ بها قانم ـ قرأ عليَّ «الشِّفا»، ولازمِني في النَّبوية ـ وكان قاطناً بها، صُحبة شيخِ الخُدَّامِ بها قانم ـ قرأ عليَّ «الشِّفا»، ولازمِني في أَشياء، وكتبتُ له إجازةً أو دعتُها في «التاريخ»، ثمَّ بعدَ موتَه ( قدم القاهرة في أوَّلِ سنةِ إحدى و تسعين، ثمَّ عادَ إليها صحبة شاهين، ولكنَّه لم يكن معه كذلك، ودام بعدَه بها، وربَّما توجَّه لمكَّة، واستقرَّ كاتب المحبر الأشر في بالمدينة، وقرأ «البخاريَّ» على قاضي الحنابلةِ بالحرمين الشَّريفِ المحيوي، وكذا قرأ على الشَّمسِ المُراغي، ونِعْمَ الرَّجُل تودُّداً.

[ أقول (''): وقد سكنَ المدينة، واشترى بها داراً، ورُزِقَ أولاداً، وماتَ بها في حدودِ العشرين وتسع مئة، ولما جاورْنا بها في سنةِ تسع وتسع مئة كان يُكثرُ الاجتهاعَ بوالدي، ويقولُ: إنَّه قريبُه من جهةِ محمله الحنفية، ولم أرّ شيخاً ذكرَه، فيلحرَّرْ أمرُه].

١٧٣ - أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ يوسفَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ، النَّاصرُ لدينِ الله، أبو العبَّاس، [ابنُ] المُستضيءِ بأمرِ اللهِ أبي المُطفَّرِ، ابنِ المُقتفي الأمرِ اللهِ أبي المُطفَّرِ، ابنِ المُقتفي الأمرِ اللهِ أبي عبدِ الله، ابنِ المستظهِرِ بالله، الهاشميُّ العباسيُّ (°).

<sup>(</sup>١) للتوسع انظر: ((إتحاف الورى)) ٣/ ٤٦٣، و((سمط النجوم العوالي)) ٤/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) أي: موت قانم شيخ الحرم النبوي الشريف.

<sup>(</sup>٤) هذه من الزيادات التي كتبت بعد وفاة المؤلف، ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) ((الكَامل)) ١٠٨/١٢ ـ ١٨١.

أحدثَ قُبَّةً في المسجدِ النَّبويِّ لحفظِ ذخائرِ الحرم، التي أهمُّها المصحفُ العثماني، وكانت عمارتُها في سنةِ ستٍّ وسبعين وخس مئةٍ.

١٧٤ أحدُ بنُ الحسينِ بنِ محمَّدِ بنِ الحسنِ بنِ عيسى بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ مسلمٍ، الشَّهابُ ابنُ البدرِ المكيُّ الأصل، الشَّافعيُّ (١).

نزيلُ طيبة، وشقيقُ عليٍّ، وسِبطُ أبي الخيرِ ابنِ عبدِ القويِّ (")، ويُعرف كأبيه: بابنِ العُليف، بضم أوَّلِه، تصغيرُ عَلَف، وُلِدَ في سنةِ إحدى وخمسين وثهان مئة بمكَّة، ونشأ فحفظ القرآن، وجوَّدَه على عمر البخاريَّ، و«أربعي النووي»، و«مِنهاجه»، و«الألفية»، وعرض على أحمدَ بنِ يونسَ، والنَّ ينِ الأُمْيُ وطِيِّ (")، والمحبِّ المطريِّ، وغيرِهم، وسمعَ على أبي الفتحِ المُراغيِّ، والأُميوطيِّ (")، والتَّقيِّ ابنِ فهدٍ، وأبي الفضلِ المرجانيِّ (")، والعُلَميِّ (")، والنَّ شاويِّ (")، والأمينيِّ الإقصرائيِّ، وأبي ذرِّ

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٩٠، ((تاريخ النور السافر)) ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ عبدِ القويِّ بنِ محمَّدٍ، مات سنة ٨٥٢هـ، ودفن بالمعلاة. ((الضوء اللامع)) ٨/ ٧١.

إن كانت له ترجمة عند المؤلف في ((التحفة اللطيفة)) فهي في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْراهِيمَ بنِ محمَّد، أبو علي، الزين، اللَّخْمِيّ الأُمْيُوطِيّ، توفي سنة ١٦٨هـ.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ محمَّد، أبو الفتح، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) محمَّدٌ الكمالُ بنُ محمَّدِ بن أبي بكر، أبو الفضل ابن النجم الأنصاريُّ، الذرويُّ المكيُّ، ويعرف بابن المرجاني، وتولى القضاء بعدة أمكنة، ولد سنة ٧٩٦هـ بمنى ونشأ بمكة، وتوفي بمكة سنة ٧٩٦هـ ودفن بالمعلاة. ((الضوء اللامع)) ٩/ ٦٦.

<sup>(</sup>٦) يحيى بنُ أحمدَ، القُسنطينيُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، المعروف بالعُلَميِّ بضمِّ العين، وفتح الـلام، وربـا سكنت نسبة إلى العِلْم، توفي بمكة سنة ٨٨٨هـ. ((الضوء اللامع)) ٢١٦/١١. ٢١٦/١١ أيضاً.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الشاوي. والمثبت من ((الضوء اللامع))، والنشاوي هو: شهاب الدين، أحمد بن عبد القادر بن محمَّد، تقدمت ترجمته.

الحلبيِّ (۱) والتَّاجِ ابنِ زُهرة (۱) والقطبِ الخيضريِّ (۱) في آخرين بمكَّة والقاهرةِ ، وغيرِها وغيرِها، واشتغلَ بالعربيةِ ، وعلومِ الأدبِ ، كالعَروضِ ، والمعاني والبيانِ ، وغيرِها على غيرِ واحدٍ ، وأكثرَ من مطالعة دواوينِ القدماءِ فمَن دونَهم ، بحيثُ التحقَ نظمُه بالأكابرِ ، وعمَّنْ أخذَ عنه في العربية: القاضي عبدُ القادرِ (۱) ، والنُّورُ الفاكهيّ (۱) ، وفي الفقهِ وغيرِه: الشَّمسُ الجَوجريُّ ، وكان حينَ مجاورتِه عندَهم يُصحِّحُ عليه في «المنهاج» والكمالُ إمامُ الكامِليَّة (۱) ، ولازمَ تقسيمَه ، والبرهاني ابنُ ظهيرة ، وابنُ خطيبِ السُّقيْفَة (۱) ، وذلك بمكَّة والقاهرةِ ، ودمشقَ وحلبَ ، وطرابلسَ ، وغيرَها ، وهو ممَّن أخذَ عني بالقاهرةِ والحرمين ، وكذا عن السيِّدِ السَّمهوديِّ بالمدينة :

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمودٍ، موفق الدين، أبو ذر، الحلبيُّ، تـوفي سـنة ٨٨٤هـ. ((الـضوء اللامـع))

<sup>(</sup>٢) عبدُ الوهابِ بنُ محمَّدِ بنِ يحيى، التاجُ أبو الفضل، ابن زُهرة، الطرابلسيُّ، تـوفي سـنة ٨٩٥هـــ. ((الضوء اللامع)) ١/ ١١٣.

<sup>(</sup>٣) محمَّد بن محمَّد بن عبد الله بن خيضر، القطب، الخيضري. ((الضوء)) ١١/٠٠٠

<sup>(</sup>٤) عبد القادر بن أبي القاسم الأنصاريُّ، العباديُّ، المالكيُّ، النحويُّ، قاضي القضاة، بمكة، تـوفي سـنة ٨٨٠هـ. ((بغية الوعاة)) ٢/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) عليُّ بنُ محمَّد بن علي، نورُ الدِّين، ابن الفاكهيُّ، توفي سنة ٨٨٠هـ. ((الضوء اللامع)) ٥/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبد الرحمن، الكمالُ، إمام الكاملية. ((الضوء اللامع)) ١١/ ١٦٥.

والكَامِلِيَّة: هي دار الحديث الكاملية، في القاهرة، أنشأها الملك الكامل نـاصر الـدين الأيـوبي، سـنة ٢٢٢هـ، ووقفها على المحدثين، وقد تقدم الحديث عنها.

<sup>(</sup>٧) محمَّدُ بنُ إسماعيلَ بنِ محمَّدٍ، الشَّمس، المعروف بابن خطيب جامع السُّقَيْفَة، مفتي الشافعية بدمشق، توفي سنة ٨٩٧هـ. ((الضوء اللامع)) ٧/ ١٤٣.

والسقيفة: بضم السين وفتح القاف تصغير سقيفة. يراجع: ((الضوء اللامع)) ١١/ ٢٤٥.

العَروض، وغيرَه، وتكسَّبَ بالنِّساخةِ، بل وشهد في عارةِ [مدرسةِ] (السُّلطانِ بمكَّة، ثمَّ لَّا وقعَ الحريقُ بالمدينة أشارَ البرهاني ابنُ ظهيرةَ لسُنْقُر الجهاليِّ السَّاذليِّ على عهارةِ الحرمين، بمصاحبتِه؛ ليكون كاتباً على عهارةِ الحرَمِ النَّبويِّ، مع عقلٍ وتُؤدَةٍ، وحُسنِ عِشرة، وتميُّزٍ، وخطِّ جيِّدٍ، وبراعةٍ في الحساب، وترقَّى في النَّظم، بحيثُ قرَّض (الله بعضَ ذلك السَّيِّد السَّمهوديُّ، فأبلغَ، وابتنى بالمدينةِ داراً، وتزوَّجَ من أهلِها، بعدَ مفارقتِه أمَّ ولدِه أختِ الفخري العينيِّ (المَّ وحِ أختِه، ولم يسلمُ معَ ذلك مِن مُعانِدٍ، بحيثُ كادَ أن يُفارقَ المدينة، وقد رثى كُلاً مِن [ابنِ] أبي اليُمنِ (المَد عَني بها أوردتُه معَ غيرِه من نظمِه في محلِّ آخرَ.

[ أقول ('): وبعدَ المؤلِّفِ باعَ دارَه بالمدينةِ، لدَينٍ عليه، وتردَّدَ لمَكَّةَ، وتـزوَّجَ بهـا، ورُزِقَ فيها ببنين، وامتدحَ السَّيدَ بركاتٍ الحسنيَّ (')، واقتصرَ على مدحِه، فأنعمَ عليـه

بأيةِ حُكمٍ لا تُدانُ عزائمسُه يحاربُنا صَرفُ الرَّدى ونسالُه

ينظر: ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في الأصل، وأثبتها من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) قرَّضَ، وقرَّظ، بمعنى واحدٍ.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ، فخرُ الدِّين الدمشقيُّ الأصل، العينيُّ الحنفيُّ، وهو بلقبه أشهر، ولدة ٨٤هـ، توفي سنة ٨٩٥هـ. ((الضوء اللامع)) ١٦٤ / ٢٠).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، وأثبتها كما في ((الضوء اللامع)) ١/ ٢١٩، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) بقصيدة أولها:

<sup>(</sup>٦) هذه من الزيادات التي كتبت بعد وفاة المؤلف، ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) بركاتُ بنُ محمَّدِ بن بركاتٍ الحسنيُّ، أبو زهير، وإلى الحجاز، توفي سنة ٩٣١هـ. ((غاية المرام)) ٣/ ٣٩.

لبلاغتِه وحسنِ نظمِه، وألَّفَ له (۱): «المنظوم في مناقب السلطان [ ٢٤ / أ] بايزيد ملك الروم»، وقرَّره في خمسين ديناراً مرتَّبةً، و «الشِّهاب الهاوي على قلال الكاوي»، و «المنتقد اللوذعي على المجتهد المدعي»، كلاهما رداً على الحافظِ الشيوطي، انتصاراً لشيخه السَّخاويِّ، هذا مع عقلِه، وقلَّة حرَكتِه، وكثرةِ محاسنِه، وقد أُصيبَ في آخرِ عمرِه، وتوالت عليه الأسقامُ، ثمَّ ماتَ في ضُحى يومِ الثَّلاثاء، ثامنِ ذي الحِجَّة، عامَ ستِّ وعشرين وتسعِ مئةٍ، بمكَّة المشرَّفة، وجهِّز في ظُهرِ تاريخِه، ودُفِنَ بالمعلاة، بالقرب من الشَّيخِ عليِّ السولي، نفعَ الله به، ورحمَه وإيَّانا، وخلَّ فَ ولدَه أبا الفضلِ بالمدينةِ، وبنتين بمكَّةٍ السولي، نفعَ الله به، ورحمَه وإيَّانا، وخلَّ فَ ولدَه أبا الفضلِ بالمدينةِ، وبنتين بمكَّة].

١٧٥ - أحمدُ بنُ خلَفِ بنِ عيسى بنِ عشاش بنِ يوسفَ بنِ بدرِ بنِ عليٍّ، الأنصاريُّ الخزْرَجيُّ، العَباديُّ، السَّاعديُّ، المطريُّ.

نسبةً للمطرية (١٠)؛ لكونِ مولدِه بها، ثمَّ المدنيُّ، والدُّ الحافظِ الجهالِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ الآتي، تحوَّلَ من المطريةِ إلى المدينةِ ثالثَ ثلاثةٍ (١٠)، لخلوِّها حينئذٍ من عارفٍ بالميقاتِ، فقطنَها، وصارَ رئيسَ المؤذِّنينَ بها، كها سيأتي في ولده.

١٧٦ أحمدُ بنُ زُرارةَ المدَنيُّ (٤٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: إليه.

<sup>(</sup>٢) من قرى مصر. ((معجم البلدان)) ٥/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف في مقدمة ((التحفة)) عند الحديث عن المؤذنين: والرؤساء ثلاثة المطريون وأولهم أحمد بن خلف المطري \_أي المذكور هنا \_المنتقل من المطرية إلى المدينة ثالث ثلاثة لمعرفتهم بالميقات، فولي رياستها، ثمَّ تلقّاها عنه ابنه الحافظ الجمالي أبو عبد لله محمَّد، ثمَّ عنه ابناه العفيف عبد الله وأبو حامد عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ١/ ٢٧٨.

عن: مالكِ، يحتملُ أَنْ يكونَ: أحمدَ بنَ نصرِ بنِ زُرَارَةَ، نُسبَ لجدِّه، بل قالَ الخطيبُ في «الرُّواةِ عن مالك»: إِنْ لم يكنْ أبا مصعب، يعني أحمدَ بنَ أبي بكرِ بنِ الحارثِ، فلا أعرفُه. وقال الذَّهبيُّ في «الميزان»(۱): أحمد بن زُرَارَة المدَنيُّ، لا يُعرفُ، وخبرُه باطلٌ، لكن السَّندُ إليه مُظلِمٌ.

\_أحمدُ بنُ أبي السُّعودِ.

في: ابنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيم بنِ موسى. (١٦٢).

١٧٧ ـ أَحمدُ بنُ سعيدِ بنِ أبي بكرِ ابن التَّقيِّ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ صالحٍ، بـوَّابُ الـسَّيِّدِ ،

والآتي أخوه محمُّد، وذلكَ أكبرُ، ممَّن سافرَ لمصرَ في أوائلِ سنةِ اثنتين وتسعِ مئةٍ (١٠٠٠). 
١٧٨ أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ محمَّدِ بنِ مسعودٍ الجَريريُّ - بفتحِ الجيمِ، وبمهملتين، نسبة لقريةٍ مِن قُرى القيروانِ، تُنسَبُ لشخصٍ يُقال له: ابنُ جريرٍ - المراديُّ، المالَقيُّ، المالكيُّ (٣٠).

وُلِدَ سنةَ عشرٍ وثمان مئةٍ بالقرية المذكورة، وقرأ بها القرآن لنافع، ثمَّ انتقل إلى القيروانِ، فأخذَ الفقة عن عمرَ المسراتيِّ(،)، ثمَّ إلى تونسَ، فأخذَ الفقة عن عمرَ المسراتيِّ(،)، ثمَّ إلى تونسَ، فأخذَ الفقة عن عمرَ المسراتيِّ ، ثمَّ إلى تونسَ، فأخذَ

 <sup>(</sup>١) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٩٨، و((لسان الميزان)) ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) توفي المؤلف في ۲۸ شعبان من هذه السنة: ۹۰۲هـ. ينظر: ((النور السافر)) ۱۸، و((شذرات الذهب)) ۱۷/۸.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

البُرْزُلِيِّ()، ولازمَه أربعةً وعشرين سنةً، فأكثرَ، حتى كان انتفاعُه به، وابنِ عبدُوسِ()، وعمرَ بنِ محمَّدِ القِلْشَانِیِّ() بكسرِ القاف، وسكونِ اللاَّم، ثمَّ معجمةٍ، ثمَّ نون وعنه أخذَ الأصلين، والعربية، والمعاني، والبيان، والمنطق، ومحمَّدِ الطبُلْبيِّ() بموحَّدتين: الأولى مضمومةٌ، بينهما لامٌ ساكنة ومحمَّدِ بنِ مَرزوقٍ ()، وأبي القاسم العُقباني ()، والعربية أيضاً عن: حسنِ العلوينيِّ ()، وأحدَ الشَّاع ()، والفرائضَ والحسابَ عن: يوسفَ البُرُلِسيِّ ()، وسمع على: البُرْزُلِيّ، وابنِ مرزوقٍ، والعُقبانيِّ، والشَّاع، في آخرين، ثمَّ قصد التَّجرُّد، وسمع على: البُرْزُلِيّ، وابنِ مرزوقٍ، والعُقبانيِّ، والشَّاع، في آخرين، ثمَّ قصد التَّجرُّد،

<sup>(</sup>١) أبو القاسم بنُ أحمد، البَلَويّ البُرْزُلِيّ، نزيل تونس، أحد أئمة المالكية، توفي بتونس سنة ٨٤٤هـ، عن مئة وثلاث سنين. ((الضوء اللامع)) ١٣٣/١١.

<sup>(</sup>٢) أبو القاسم بنُ موسى بن محمَّد، العبدوسيُّ، المغربي، نزيل تونس، المالكي، توفي سنة ٨٣٧ه... ((الضوء اللامع)) ١١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) بكسر القاف أو فتحه. انظر: ((الضوء اللامع)) ١١/ ٢٢١.

وهو: عمرُ بن محمَّد القِلشانيُّ، التونسيُّ، الباجي الأصل، ولي قضاء الجماعة بتونس، توفي سنة ٨٤٨هـ، وقيل غير ذلك. انظر: ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ أحمدَ بن محمَّد، أبو عبد الله، ابن مرزوق، توفي سنة ٨٤٢هـ. (( الضوء اللامع)) ٧/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) قاسمُ بنُ سعيد بن محمَّد العقبانيُّ، نسبة لبني عقبة، أبو القاسم، التلمسانيُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، ولـ د سنة ٧٦٨هـ. ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٨١.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمة.

<sup>(</sup>٨) أحمدُ ابنُ الشياع، أبو العباس المراكشي، له معرفة بالمنطق. ((الوفيات)) لابن قنفذ ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٩) يوسفُ بنُ عثمانَ البرلسيُّ، عابد مداوم على التلاوة والعبادة والخير. ((الضوء اللامع)) ١٠ ٣٢٣.

والشَّيَّاع، في آخرين، ثمَّ قصد التَّجرُّدَ، وظهرَ له أنَّ النِّية في الاشتغالِ والإشغالِ فاسدةٌ.

فارتحلَ للحجِّ في سنةِ أربع وأربعين، وسافرَ في البحرِ في أواخرِ ربيع الآخرِ منها، في مركبِ لبعضِ الفِرَنجِ، فخرجَ عليهم مركبُ للجَنويين (١)، فأصيبَ مركبُهم منه، فقصدوا رُودُسَ (١)، وأقاموا بها نحوَ عشرين يوماً، حتى أصلحوها، ثمَّ قدِمَ القاهرة، وسافرَ منها في البحرِ أيضاً لمكَّة، فقدِمَها في رمضانَ منها فحجَّ، وزارَ صُحبةَ الرَّكْبِ، وقطنَ المدينة، وصاهرَ قاضيَها فتحَ الدِّينِ ابنَ صالح، وبقيَ على طريقِ السِّياحةِ مدَّة، ثمَّ سئلَ في الاشتغال فامتنعَ، ثمَّ استخارَ الله، فانشرحَ له صدرُه، وتصدَّى الإقراءِ الفِقهِ والعربيةِ، وكانَ محمَّدُ بنُ نافع (١ الآتي وغيرُه يمتنعون من الإقراءِ معه، وربَّما حضرَ بعضُهم عندَه مع الصَّلاح والعبادة، حتى إنني رأيتُ أهلَ المدينةِ فيه كلمةَ إجماعٍ.

ومع ذلك فقد قال البقاعيُّ: إنه لقيه في جمادي الثاني، سنة تسع وأربعين بقباء، وكتب عنه مِن نظمِه:[٢٤/ب]

يا سيِّدي يا رَسُولَ اللهِ يا سَندي يا عُمدَتي يا رَجَائي مُنْتَهى أَمَلي '' أنتَ الوجيهُ الذي تُرجَى شَفاعتُه كُنْ لي شَفيعاً غداً يا خاتَمَ الرُّسُلِ وبحثَ فيها زعمَ معه، وقال: إنَّه رآه شديدَ الإعجابِ بنفسِه، معَ إظهارِ الصَّلاحِ، والمبالغةِ في التَّبُّرَءِ من الدُّنيا، وبالغَ في الحطِّ عليه، ووصفَهُ بالعُجبِ والكِبْرِ والحسدِ،

<sup>(</sup>١) نسبة لجنوى، من إيطاليا.

<sup>(</sup>٢) جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط، هي جزيرة قبرص.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الرجاء والدعاء لله سبحانه وتعالى، ولاينبغي للعبد أن يعلِّق الرَّجاءَ والدُّعاء بغيرِه عزَّ وجلَّ، ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه ﷺ: ﴿ فَإِنَا فَرَغْتَ فَاتَصَبُ ۞ وَإِلَى رَبِكَ فَأَرْغَب ﴾.

قال: وأهلُ المدينةِ مفتنون به، ثمَّ هجاهُ بقوله:

وثعبانٌ بَدَا في زِيِّ حَبْلٍ لأجعلَهُ جَرِيـراً للبعـيرِ يُخادِعُ كالجَريـريُ كلَّ غِرِّ قلتُ لحاكَ ربِّي مِن جَريري

وهو والدُّ زوجةِ البدرِ حسنِ بنِ زينِ المدِّين، الآتي، ماتَ في صبيحةِ الخميسِ، الثَّلاثين من رمضانَ، سنةَ تسع وأربعين، وقد رأيتُ إجازتِه في عَرضِ عبدِ السَّلامِ الأُوَّلِ ابنِ الشَّيخ ناصرِ الدِّينِ الكازَرُونيِّ، رحمَهُ اللهُ وإيَّانا.

١٧٩ - أحمدُ بن سليمانَ بنِ أحمدَ، الشِّهابُ، المِصريُّ، المالكيُّ، ويُعرف بالتَّرَوْجِيِّ(١).

أقامَ بالإسكندريةِ مدَّةً، ثمَّ جالَ في البلاد، ودخلَ العراقَ والهندَ، وعظُمَ أمرُه ببنْ جَالةَ من الهندِ، وحصلَ له فيها دُنيا، ثمَّ ذهبتْ منه، وتحوَّل [إلى] الحجازِ، وأقامَ بالحرمينِ مدَّةَ سنين، وماتَ بمكَّة في شوَّالٍ سنة اثنتي عشرةَ وثهانِ مئةٍ، عن نحوِ السِّتين. ذكرَه الفاسيُّ في «مكة»، وقال: كانتْ له نباهة في العِلم، ويُذاكرُ بأشياءَ السِّتين. ذكرَه الفاسيُّ في «مكة»، وينطوي على خيرٍ، وبلغني أنه وقفَ عدَّة كتبٍ برِباط الخوْزي من الحكاياتِ والشِّعر، وينطوي على خيرٍ، وبلغني أنه وقفَ عدَّة كتبٍ برِباط الخوْزي (٢) محلِّ سكنِه مِن مكَّة، وفيه توفي.

١٨٠ أحمدُ بنُ سليهانَ بنِ عبدِ اللهِ، الشِّهابُ، أبو العباسِ الصَّقِيلِيُّ " بفتحِ المهملة وكسرِ القافِ، بعدها تحتانية ساكنة - نسبةً لصقِيلِ من الجيزية (أ)، ثمَّ الحسينيُّ،

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ٤٤ \_ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) جدَّدته شيرين الرومية أمُّ النَّاصِرِ فرجٍ، ووقفت عليه وقفاً وأصلحت ماكان تهدَّم منه، وقد توفيت سنة ٨٠٢هـ. ((إنباء الغمر)) ١٦٤/٤، و((الضوء اللامع)) ٧١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٧١، و((إنباء الغمر)) ١/ ٢٠١، و((الدرر الكامنة)) ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) وقيل بالسين نسبة إلى قرية قرب قليوب من أرض مصر .انظر: ((المغانم)) ٣/ ١١٧١.

لسُكناه بالقربِ من جامع آلِ مالكٍ من الحسينيةِ، الشَّافعيُّ.

أخذ عن الشَّمسِ ابنِ اللَّبَان (١)، وغيره، ودَرَّسَ وأفاد، وكان فاضلاً خيِّراً صالحاً، عبَّاً في العزلة، والتَّخلُّقِ بأخلاقِ السَّلَف، وَلِيَ خطابة المدينةِ وإمامتها وقتاً، ورجعَ فهات بجامع الحاكمِ في ثامنَ شهرِ ربيع الآخر من سنتِه، وهي سنةُ ثمان وسبعين وسبع مئةٍ، ولم يكنْ يجتمعُ بالنَّاسِ إلا لحظة، ولا يخلو من مواعظِه الحِسانِ النَّافعة، وله نظمٌ، فمنه:

يا غَفْلةً شاملةً للقومِ كأنَّا يَرونَها في النَّومِ ميتُ غدٍ يحملُ ميتَ اليومِ ذكره شيخُنا في «الدُّرر» و «الإنباء»(٢).

١٨١ - أحمدُ بنُ طاهرِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ "، جلالُ اللِّينِ "، ابنُ الشَّيخِ شرفِ الدِّينِ، ابن العلاَّمةِ جلالٍ، الخُجَنْديُّ، المدَنيُّ، الحنفيُّ.

أخو محمَّدِ المدعوِّ غياثا، ووالدُ الشَّمسِ محمَّدِ، الآتيين، وُلِدَ في يومِ الاثنين حادي عشرَ المحرَّمِ سنةَ أربعٍ وثهانِ مئةٍ، بالمدينة، ونشأ بها، فحفظ القرآن و«عمدة الأحكام»، وعرضها على بعضِ الشُّيوخ، وسمعَ على الزَّينِ أبي بكرِ المُراغيِّ، وغيرِه، واشتغلَ يسيراً عندَ أبيهِ وعمِّه، واعتنى بالأسفارِ في قضاءِ حوائجِ إخوانِه ونحوِهم، ثمَّ توجَّهَ إلى الحجِّ، وركبَ البحرَ فانقطعَ خبره، ويقال: إنه ماتَ قُبيل الثَّانين وثهان

<sup>(</sup>١) محمَّد بن أحمد بن علي، شمسُ الـدِّين، ابـنُ اللَّبـان، الدمـشقيُّ، شيخُ القُرَّاء بدمـشق، تـوفي سـنة ٧٧٦هـ. ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) ((إنباء الغمر)) ١/ ٢٠١، و((الدرر الكامنة)) ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل بزيادة: بن. والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ١/ ٣١٩.

مئة في نواحي سمرقندَ، رحمه الله.

١٨٢ - أحمدُ بنُ عادلِ بنِ مسعودٍ، الشَّريفُ الفقيهُ، شِهابُ الدِّينِ الحسينيُّ، المـدَنُّ لللهَنْ المُحننُ المُحنفُّ المُحنفُُ (۱).

مِمَّن سمعَ على نورِ الدِّين المَحلِّي سبطِ الزُّبير" في «الاكتفا» للكَلاَعِي"، سنة عشرين وثهان مئةٍ، ثمَّ رأيتُه شهِدَ في مكتوبٍ سنةَ أربعٍ وعشرين، وأظنَّ أنَّ جماعةَ بني عادل المدنيين، الآخذِ بعضُهم عني، لهم انتسابٌ إلى هذا.

١٨٣ ـ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ إبراهيمَ بنِ عميرِ المدَنيُّ.

والدُّ عبدِ الرَّحنِ الغائبِ الآن بمصرَ، بلغني أنَّه توفي بالمدينةِ بعدَ صلاتِه عصرَ يـ ومِ الجمعة، وعقِبَ مطرِ، ممَّا يشهدُ لرحمته. [28/ أ]

١٨٤ - أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أحمدَ، الشِّهابُ النَّفطيُّ، المدَنيُّ.

نزيلُ مكَّة، والمتوفَّى بالطُّورِ في توجُّهِه لمصرَ، ووالدُ عبدِ الرَّحمنِ المقيمِ بمكَّةَ الآن.

١٨٥ - أَحمدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ اللهِ، الشِّهابُ، أبو العبَّاسِ الشَّاميُّ، ثـمَّ المـدَيُّ، الشَّافعيُّ

والدُّ الإمامين: الجمالِ محمَّدٍ، والفخرِ أبي بكرٍ، سمعَ بمصرَ والشَّامِ، وكانَ يذكرُ أنه سمعَ من الحجَّار، واشتغلَ بالعربيةِ والفقه، ثمَّ تحوَّلَ بالمدينة، فأقامَ بها، حتى

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) على بن محمَّد بن موسى، ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ((الاكتفا بسيرة المصطفى والثلاثة الخلفا))، لأبي الربيع سليهان بن موسى الكلاعي، ت: ٦٣٤هـ، طبع عدة مرات، منها: تحقيق: خورشيد أحمد فاروق، الهند، ١٩٧٠م.

<sup>(</sup>٤) وفيات ابن رافع (سنة ٧٧١هـ)، والذيل على ((العبر)) ٢/ ٢٩١، و ((الدرر الكامنة)) ١/ ١٦٧.

ماتَ في مستهلِّ ربيع الأوَّلِ سنةَ إحدى وسبعين وسبع مئةٍ، ودُفِنَ بالبقيع. ذكره الوليُّ العراقيُّ في «وفياته» (۱)، وكذا أرَّخه أبو حامدٍ ابنُ المطريِّ، لكنْ في ثالثِ الشَّهر، ووصفهُ بالشَّيخِ الصَّالحِ العالمِ، قال: وخلَّفَ ولدينِ نجيبين، ووُجِدَ عليه دَين، أوفاه الله عنه.

قلتُ: ولم يسمِّ جدَّه.

١٨٦ - أحدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ ابنِ العزِّ، الشَّيبانيُّ، الطَّبريُّ، قاضي الحرمينِ الشَّريفين.

كما تُرجِمَ به على حجرِ قبرِه من المعلاة، وأنَّ وفاتَه في جُمادى الأولى سنة سبعٍ وخسين وخمس مئةٍ. ذكره الفاسيُّ (٢).

١٨٧ - أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ خَلَفِ بنِ عيسى بنِ عشاسِ بنِ عشاسِ بنِ على بنِ عشاسِ بنِ على بدرِ بنِ عليِّ بنِ يوسفَ بنِ عثمانَ، الجَمالُ، أبو البركاتِ، ابنُ التَّقيِّ أبي الحَرم (ألهُ)، البن الخررَجيُّ، المطريُّ، الأصل، المسكنُّ، المسلوبُّ، المسلمُ المسكنُّ، المسلمُ المسكنُّ، المسلم المسكنُّ، المسلم المسكنُّ، المسلم المسلم

وُلِدَ \_ كها قرأتُه بخطِّ أخيه أبي حامدٍ، نقلاً عن خطِّ أبيهها \_ بعدَ غروبِ الشَّمسِ، ولِلهَ عن خطِّ أبيهما \_ بعدَ غروبِ الشَّمسِ، يومِ الخميسِ، لثهانٍ خلونَ مِن شعبانَ، سنةَ ستين وسبعِ مئةِ، وسمعَ من: العزِّ ابنِ

<sup>(</sup>۱) ((الذيل على العبر)) له ٢/ ٢٩١. ويراجع: ((وفيات ابن رافع)) (وفيات ٧٧١هـ)، و((الدرر الكامنة)) ١/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين)) ٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) في ((الضوء اللامع)): الحزم.

<sup>(</sup>٤) ((إنباء الغمر)) ٧/ ٣٦٥، ((الضوء اللامع)) ١/ ٣٣٢.

جَمَاعَة جزءاً من حديثه، يُعرف «بجزئه الكبير»، و «البردة»، و «الشقراطسية»، والمجلس الأخير من «الشفا»، وغيرها، ومن الأمين ابن الشَّيَّاع () غالب «جامع الأصول» لابن الأثير، وتناول منه باقيه، ومن حمزة بن عليِّ بن محمَّد الحسينيِّ () مُنتقى من الأول من «فوائد حَاجِب الطوسي» () وغيره، ومن عبد الرَّحن بن يعقوبَ الكالديني بعض «العوارف» () ودخل القاهرة، وإسكندرية، فسمع يعقوبَ الكالديني بعض «العوارف» () ودخل القاهرة، وإسكندرية من حسن بن عليِّ بن إسهاعيل العمريِّ () «مسلسلات الورَّاق»، و «جزء الإجازة» لمنصور بن سليم () و «جزءاً فيه سوق الجنة». وأجاز له في سنة إحدى وستين فها بعدها: أبو الحرَم القَلاَنسِيِّ ()، ومُظفَّرُ الدِّينِ العطَّارُ ()، وناصرُ الدِّينِ وستين فها بعدها: أبو الحرَم القَلاَنسِيِّ ()، ومُظفَّرُ الدِّينِ العطَّارُ ()، وناصرُ الدِّينِ

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن، الدمشقيُّ، أمينُ الدِّينِ، المعروف بـابن الـشماع، قـاضي القـدس، توفي بمكة سنة ٧٨٣هـ. ((الدرر الكامنة))٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) حمزةُ بنُ عليِّ، المالكيُّ، انتسب إلى الحسن بن علي، وادَّعى الشرف، مولده سنة ٦٩٨، ووفاته سنة ٧٧٧هـ. ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) ((فوائد حاجب الطوسي))، لأبي أحمد حاجب بن أحمد بن يُرْحُم الطوسي، مسند نيسابور، توفي سنة ٣٦ ((فوائد حاجب الطوسي)) ذكره الحافظ في ((المجمع ٣٣٩هـ. ((تذكرة الحفاظ)) ٨٠٠٨. وحديثه: ((فوائد حاجب الطوسي)) ذكره الحافظ في ((المجمع المؤسس)) ٢/ ٣٧٩، ٢٠٦ بعنوان: ((حديث حاجب بن أحمد الطوسي)).

<sup>(</sup>٤) ((عوارف المعارف)) للسهروردي، مطبوع. أما الكالديني: فلم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) منصورُ بنُ سليمِ بنِ منصورٍ، وجيه الدِّين، ابن العمادية، الهمْدانيُّ - بسكون الميم نسبة إلى القبيلة المشهورة -الإسكندراني، توفي في سنة ٦٧٣هـ. ((تذكرة الحفاظ)) ٢٤٨/٤، و((حسن المحاضرة)) ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٧) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، أبوالحرم، القلانسيُّ، المسند، توفي بمصر سنة ٧٦٥هـ. («الدرر الكامنة)،٤/ ٢٣٥. والقلانسي: نسبة إلى القلانس وعملها. انظر: («اللباب)) ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٨) مُظفر الدِّين محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ يحيى، ابن العطارُّ، القرشيُّ العسقلانيُّ، توفي سنة ٧٦١هــ. ((وفيــات ابن رافع)، ٢/ ٢٣٥.

التُّونسيُّ (()، وعليُّ بنُ أحمدَ ابنِ الرَّحْبِيِّ (()، وأحمدُ بنُ عبدِ الأحدِ ابنِ أبي الفتحِ الحُوّانيُّ (()، وأحمدُ بنُ محمَّدِ العسقلانيُّ (()، وعبدُ الرَّحْنِ ابنُ القارئ (()، والقيراطيُّ (()، والكمالُ ابنُ حَبيبٍ (()، وأخوه حسينٌ (()، وابنُ الهَبَلِ (()، وابنُ أُمَيْلَةَ (()، والصَّلاحُ ابنُ أبي عمرَ ((())، وخلقٌ، وعُنِيَ بالعلم، وحدَّث، سمع منه: التَّقيُّ ابنُ فهدٍ، وروى عنه،

- (٤) أحمدُ بنُ محمَّد بن أبي بكر، شهاب الدين، أبو العباس، ابنُ العطَّار العسقلانيُّ، تـوفي سـنة ٧٦٣هـ. ((وفيات ابن رافع)) ٢/ ٢٤٨.
- (٥) عبدُ الرَّحنِ بنُ أَحدِ بنِ عليٍّ، الواسطيُّ، تقيُّ الدِّين القارىء، توفي سنة ٧٨١هـ. ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٣٢٤.
- (٦) إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّد، برهانُ الدِّينِ، أبو إسحقَ القيراطيُّ، الأديب، توفي سنة ٧٨١هـ. ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣١.
  - (٧) محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ حسنٍ، كمالُ الدِّين، ابنُ حبيبٍ، توفي سنة ٧٧٧هـ. ((الدرر الكامنة)) ٤/ ١٠٤.
- (٨) حسينُ بنُ عمرَ، شرفُ الدِّينِ، أبو عبد الله، ابنُ حبيبٍ، المحدِّثُ المشهورُ، توفي سنة ٧٧٧هـ. ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٦٥.
- (٩) حسنُ بنُ أحمدَ بنِ هلالٍ، أبو محمَّدٍ، بدرُ الدِّينِ، ابنُ هَبَل، الصَّالحيُّ، الدَّقَاقُ، الطَّحَانُ، توفي سنة ٧٧٩هـ. ((الدرر الكامنة) ٢/ ١٣.
- (١٠) عمرُ بنُ حسنِ بن مَزِيد بن أُميلة، زينُ الدين، المَراغيُّ، المزيُّ، الدمشقيُّ، مسند العصر، توفي سنة ٧٧٨هـ. ((الدرر الكامنة)) ٣/ ١٥٩.
- (١١) صلاحُ الدِّين، محمَّدُ بنُ أحمدَ بن إبراهيم، ابن أبي عمر، المقدسي، توفي ٧٨٠هـ. ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٢٠٤، و ((إنباء الغمر)) ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>١) محمَّد بنُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، ناصرُ الدِّينِ، التُّونسيُّ، توفي سنة ٥١هـ. ((الدرر الكامنة))٣/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) عليُّ بنُ أَحمدَ بنِ حسنٍ، شرفُ الدِّين الرَّحبيُّ الأصل، المكيُّ، المالكيُّ، ويعرف بالمغيربي. كما ورد في ترجمة ابنه يحيى، يراجع: ((الضوء اللامع)) ١٠/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ عبدِ الأحدِ ابنِ أبي الفتح الحرانيُّ، شهابُ الـدِّينِ، المِصريُّ، تـوفي سـنة ٧٦٧هـ. ((الـدرر الكامنة)) ١/ ١٤٤.

هو وأبو الفتح ابنُ صالح، وآخرون، وكان فقيهاً صوفياً، عارفاً بعلم الصُّوفية، وعلم الحديث، والعربية، وأصولِ الدِّينِ، غوَّاصَ الفِكرِ على الدَّقائقِ واستنباطِ الفوائدِ، ويُذاكرُ بأشياءَ حسنةٍ، ويُنسب إلى مُعاناةِ الكيمياءِ، وقد تزهَّد، ودخلَ الفوائدِ، وأقامَ بها نحواً من عشرةِ أعوامٍ، وأقامَ في مدينةِ حَيْسٍ (') عند القاضي ابنِ العزَّافِ('') حتى مات، وكانت وفاتُه في أوَّلِ ذي الحجَّةِ، سنةَ اثنتين وعشرين وثمان مئةٍ، ودُفِنَ هناك، رحمه الله، وممَّنْ ترجمه شيخُنا في «إنبائه»('').

١٨٨ - أحدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، أبو العبَّاسِ، التَّادليُّ (١)، الفاسيُّ، المغربيُّ، المالكيُّ (٥).

نزيلُ المدينةِ، كانَ فقيهاً فاضلاً، متفنّناً إماماً في أصولِ الفقه، مُشاركاً في الأدبِ والعربية والحديثِ، مُستحضراً للفقه، له شرح على «الرِّسالة» لابنِ أبي زيد (١٠)، بَـيَّضَ منه نصفَه في ثلاثةِ أسفارٍ كبارٍ، وباقيه في سِفرِ واحدٍ من المسوَّدة، وكذا شرح «عُمْدَة

<sup>(</sup>١) بلد من نواحي زبيد باليمن، وهي منطقة واسعة.

انظر: ((معجم البلدان)) ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر ابن العزاف، متقن للفقه.

يراجع: ‹‹العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية›).

<sup>(</sup>٣) ترجمه في ‹‹إنباء الغمر›› باختصار ٧/ ٣٦٥. وينظر: (‹الضوء اللامع›› ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصل إلى: الشاذلي. والتادلي: نسبة إلى تادلة، بلدة بين فاس ومراكش. انظر: ((الموسوعة المغربية)) ٤/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) ((نصيحة المشاور)) ص: ٢٢٠، و((الديباج المذهب)) ص: ٨١، و((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٧٥.

<sup>(</sup>٦) ((الرسالة))، في الفقه المالكي، لابن أبي زيد القيرواني عبيد الله، توفي سنة ٣٩٠. طبعت عدة مـرات، منها(الرباط)، وزارة الأوقاف، ١٩٨٤م.

الأحكام» شرحاً حسناً (()، وعلَّق على «التنقيح» للقَرافي (() تقييداً مُفيداً (()، وتحوَّلَ إلى المدينةِ فقطنَها، ونابَ في قضائِها، وكان صدراً في العلماء، ذا عِفَّةٍ ودينٍ وصيانةٍ. ذكرَه ابنُ فرحونٍ [27 / ب] في طبقاتِ المالكية (())، وماتَ بها سنةَ إحدى وأربعين وسبع مئةٍ. وذكرَه عمُّه العفيفُ عبدُ الله في ((تاريخ المدينة) (())، فقال: أحمدُ، أبو العبَّاسِ المغربيُّ، الفقيهُ العالمُ، الفاضلُ الأصوليُّ الفروعيُّ، استنابَه الشَّرفُ الأُمْيُوطي في فصلِ الخصوماتِ بعد أحمدَ الفاسي، الآتي، وكان ورعاً عفيفاً، ديِّناً فاضلاً في مذهبه إماماً في الأصول، شرح «الرِّسالة» لابنِ أبي زيدٍ شرحاً حَفِيلاً مُتعاً، و«عمدة الأحكام» و فكان مِن أحسنِ ما وُضعَ عليها -، و «تنقيحَ القَرَافيُّ» في أصول الفقه، ولم يوضع عليه فيها رأينا أحسنَ منه، وكلُّ تواليفِه مفيدةٌ، وتولَّى ورش غشان (()، فلم يتناولِ من الحديقةِ (()) التي تُفرَّقُ اليومَ على الجهاعةِ شيئاً تورُّعاً، بل كانَ يصرفُ نصيبه إلى الفقيهِ محمَّدِ التَّلمسانيِّ، لكونِه من طلبةِ المدرسةِ الشِّهابية، شمَّ نقمَ عليه مستنيهُ الله الفقيهِ محمَّدِ التَّلمسانيِّ، لكونِه من طلبةِ المدرسةِ الشِّهابية، شمَّ نقمَ عليه مستنيهُ والى الفقيهِ عمَّدِ التَّلمسانيِّ، لكونِه من طلبةِ المدرسةِ الشِّهابية، شمَّ نقمَ عليه مستنيهُ والى الفقيهِ عمَّدِ التَّلمسانيِّ، لكونِه من طلبةِ المدرسةِ الشَّهابية، شمَّ نقمَ عليه مستنيهُ والى الفقيهِ عمَّدِ التَّلمسانيِّ، لكونِه من طلبةِ المدرسةِ الشَّهابية، شمَّ نقمَ عليه مستنيهُ والى الفقيهِ عمَّدِ التَّلمسانيِّ، لكونِه من طلبة المدرسةِ الشَّهابية، شمَّ نقمَ عليه مستنيهُ واللهُ واللهُ والمُنْ المنتية والمُنْ المنتية والمنافِق المن المنتية والمنافقة والمن المنتية والمنافقة والمن والمن المنتية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنتية والمنافقة والمنتنبة والمنافقة والمن

<sup>(</sup>١) ((شرح عمدة الأحكام))، ذكره ابن فرحون في ((الديباج المذهب)) ٢/ ٨١. ولاأعلمه مطبوعاً.

<sup>(</sup>٢) ((تنقيح الفصول في اختصار المحصول))، لشهاب الدين أحمد بن إدريس، توفي سنة ٦٨٤هـ، طبع شرحه في القاهرة، ١٩٧٣م.

<sup>(</sup>٣) بعنوان: ((تقييدات على تنقيح الفصول))، توجد منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية، في مجلد كبير، تحت رقم: ٨٠٥ أصول فقه.

<sup>(</sup>٤) ((الديباج المذهب)) ص: ٨١.

<sup>(</sup>٥) أي في:((نصيحة المشاور)) و((تعزية المجاور))، ص: ٢٢٠ ـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي ((نصيحة المشاور)): درس غشاوة، والعبارة غير واضحة.

<sup>(</sup>٧) في ((نصيحة المشاور)): من تمر الحديقة.

أشياء، منها دخولُه في قضية ابن مطرِّفٍ في العِهْن (١)، فإنَّه أثبتُ له محضراً مُشتملاً على أنَّ بيعَ على للعِهْن كان، وهو في الحبسِ قَهراً وغَصباً، وأنَّ البيع باطلٌ، فلهَّا أثبت التَّادليُّ المحضرَ لنافع بنِ عليِّ بنِ مطرفٍ، توجَّه إلى رباط الفخرِ، وأخذَ جميعَ ما فيه من التَّمرِ، فغضبِ القاضي، ولم يخرجُ لصلاةِ الظُّهرِ، بل ولم يأتِ يومَ الجمعةِ إلا بكَلفةٍ، بعدَ تدخُّلٍ من مانع المذكور، وذلك في سنةِ سبعٍ وثلاثين وسبعِ مئةٍ، فعزلَه، واستنابَ الجهالَ المطريَّ.

وكذا ذكرَهُ المجدُ في «تاريخها» (") فقال: كان إماماً عالماً بارعاً، وفقيهاً فاضلاً فارعاً، تبحَّر في الأصولِ والفروع، وجمع بينَ المعقولِ والمشروع، والمفهوم والمسموع، مع الورعِ المتين، والدِّينِ المكين، وسلوكِ منهاجِ العلماءِ المتَّقين، شرحَ «رسالةَ ابنِ أبي ريدٍ» شرحاً بديعاً ممتعاً جامعاً، وشرحَ «عمدةَ الأحكام» شرحاً على سائرِ شروحِه فارعاً، ووضعَ على «تنقيح القرافيِّ» كتاباً ما عرفْنا أحسنَ منه وضعاً، وأمكنَ منه واضعاً، على أنَّ تآليفه كلَّها نجومٌ لوامع، وتصانيفَه جميعَها بدورٌ سواطع، وللغرائبِ واضعاً، على أنَّ تآليفه كلَّها نجومٌ لوامع، وتصانيفَه جميعَها بدورٌ سواطع، وللغرائبِ مطرِّف يشتملُ على أنَّ العِهْن قد باعَه صاحبُه في الحبسِ مقهوراً، مغصوباً مستضاماً، مطرِّف يشتملُ على أنَّ العِهْن قد باعَه صاحبُه في الحبسِ مقهوراً، مغصوباً مستضاماً، فغضبَ القاضي غضباً لم يغضبُ مثلَه، وتركَ الصَّلاةِ بالنَّاسِ أياماً، ولم يحضرْ يومَ فغضبَ القاضي غضباً لم يغضبُ مثلَه، وتركَ الصَّلاةِ بالنَّاسِ أياماً، ولم يحضرْ يومَ الجُمعةِ إلا بعدَ لأي إلا بعدَ لأي من نيابتِه، واستنابَ عوضَه الشَّيخَ جمالَ الدِّينِ الجمعةِ إلا بعدَ لأي إلا بعدَ لأي من نيابتِه، واستنابَ عوضَه الشَّيخَ جمالَ الدِّينِ

<sup>(</sup>١) العهن: الصوف. ((القاموس)): عهن.

<sup>(</sup>٢) ((المغانم المطابة في معالم طابة)) ٣/ ١١٧٥.

<sup>(</sup>٣) أي: سعي وشدَّة. ((القاموس)): لأي.

المطريّ، وكان كناقلِ اللَّيثِ إلى غابتِه، ونازلِ (١) الغيثِ من سحابتِه (١).

ووصفَهُ ابنُ صالحٍ: بالفقيه الفاضل، وسيأتي عبدُ الوهَابِ بنُ محمَّدِ التَّادليُّ، وأبوه، وما تحقَّقْتُ أهو مِن ذُرِّيةِ هذا، أو غيره.

\_ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ الشَّاميُّ.

فيمَنْ جدُّه عبدُ الله. (١٨٥).

١٨٩ - أحدُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ عمرَ بنِ عيَّادٍ، شهابُ الدِّينِ، الأنصاريُّ، المقريُّ الأصل، المدَنُّ (٣).

أخو محمَّدٍ وعمرَ الآتيين، سمع معَ أخيه ما ذُكِر فيه، ورأيتُه شهِدَ في مكتوبٍ سنةَ أربع وعشرين وثمان مئةٍ، ومات رحمه الله.

أ ٩٠- أحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ القاسمِ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ، المعروفُ بالشَّهيدِ النَّاطقِ، ابنِ القاسمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عقيلِ بنِ عقيلِ بنِ عقيلِ بنِ عقيلِ بنِ عقيلِ بنِ عقيلِ بنِ أبي طالبِ بنِ هاشمٍ، الشَّهابُ، الهاشميُّ، العَقِيلِيُّ - المُؤولِيُّ، النُّويْريُّ، المكيُّ، المالكيُّ اللهُ الل

هكذا كَتبَ هذا النَّسبَ الخطيبُ أبو الفضلِ محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمد، هذا فيحرَّر. أحدُ أجدادِ التَّقيِّ الفاسيِّ لأمِّه، قدمَ مكَّةَ مِراراً قبلَ السَّبعِ مئةٍ وبعدَها، ثمَّ استوطنَها [٤٤/أ] بعد العشرين وسبع مئةٍ، وسمعَ على الفخرِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي ((المغانم)): وتارك.

<sup>(</sup>۲) ((المغانم)) ۳/ ۱۱۷۵\_۲۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور)) ١٢٠، و((العقد الثمين)) ٣/ ٧٨، و((الدرر الكامنة)) ١ ٤٤٠.

التَّوْزَرِيِّ('')، والصَّفيِّ '')، والرَّضيِّ '')، الطَّبرينِ، وتأهَّلَ بها بكهالية '' ابنةِ قاضيها النَّجمِ محمَّدِ ابنِ الجهالِ محمَّدِ بنِ المحبِّ الطبريِّ '')، فولدتْ له القاضين: أبا الفضلِ محمَّداً، وعليَّا، وغيرَهما، وولِيَ تدريسَ المنصورية '' بمكَّة، ثمَّ انتقلَ إلى المدينةِ النَّبويةِ بعد وفاةِ صهرهِ، فأقامَ بها حتَّى ماتَ.

قال ابنُ فرحون (\*): إنَّه كانَ لي من الإخوانِ في الله، العلماءِ الرِّبانيين، أصحابِ الأحوالِ والمكاشفاتِ (^)، وهو الشَّيخُ الصَّالحُ، العالمُ العاملُ، شِهابُ الدِّينِ، كانَ له تردادٌ كثيرٌ إلى الحجازِ، يتكرَّرُ كلَّ سنةٍ مع الرَّجَبية (\*) إلى مكَّةَ في البحرِ أو البَرِّ، فللَّا قمتُ بمكَّةَ سنةَ ثماني عشرة وسبع مئةٍ صادفتُ مجيئه إليها، وأنا بها، فصحبتُه،

<sup>(</sup>١) عثمانُ بنُ محمَّدِ بنَ عثمانَ، الفخرُ التَوْزَرِي، توفي سنة ١٣٧هـ. ((الدرر الكامنة))٢/ ٤٤٩.

التَّوْزَرِي: نسبة إلى تَوْزَر، مدينة بإفريقية. ‹(شذرات الذهب)) ٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، صفيُّ الدِّين، أبو العباسِ الطبريُّ، المكيُّ، تـوفي سـنة ٧١٤هـ. ((الـدرر الكامنة)) ١/ ٢٤٨، و((العقد الثمين)) ٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، أبو أحمد، أبو إسحاقُ، رضيُّ الدِّينُ الطبريُّ، المكيُّ، تـوفي سـنة ٧٢٢هـ. ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) توفيت بمكة سنة ٥٥٧هـ. انظر ترجمتها: ((العقد الثمين)) ٨/ ٣١١.

<sup>(</sup>٥) قاضي مكة ومفتيها، توفي بمكة سنة ٧٣٠هـ. ((العقد الثمين)) ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) المدرسة المنصورية: إحدى المدارس الثلاثة التي أنشأها ملوك اليمن بمكة المكرمة، وهي: المجاهدية، والمنصورية، والأفضلية. ((العقد الثمين)) ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٧) في ((نصيحة المشاور)) ١٢٠ ـ ١٢٤.

<sup>(</sup>٨) وهذا من مبالغات الصوفية وشطحاتهم، فلايعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٩) الرَّجَبية: ولائم وطقوس لاأصل لها كانت تقام كل سنة في شهر رجب بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، وهي من البدع التي زالت ولله الحمد.

فوجدتُه من رجالِ الآخرة، ومن بيتِ العلمِ والعملِ والْمُكاشفة، فقال لي: أريدُ المدينةَ في هذه السَّنةِ، وقد عزمتُ على طريقِ الماشي فاعمل على الصُّحبةِ، فقلتُ له: يا سيِّدي أنا لي عن أهلي مدَّةً طويلةً أكسبَتني قوَّةَ شوقٍ ووَجْدٍ، وإن سافرتَ معي في طريقِ الماشي تعبتَ معي، لأنِّي أجِدُّ في المشي، وأنت لا تقدرُ على ذلك، فعـذرَني، وتأخُّر، فلمَّا جاءَ الموسمُ جاءني، ودخلَ منزلي، فاستبشرتُ ببركةِ دخولِه، وحصلَ به أنسٌ كبيرٌ، ووعدَني بخيرٍ كثيرٍ، ثم تكرَّرَ إلى مكَّةَ بعدَ ذلكَ سنين، إلى عام ثلاثٍ وعشرين، ثمَّ بلغني أنَّه لمَّا جاءَ مع الرَّجَبية تزوَّجَ ابنةَ القـاضي نجـمِ الـدِّينِ الطُّـبريِّ قاضي مكَّةَ، وإمامِ أَتْمَتِها وكبيرِها؛ أبي اليُمنِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ الطَّبريِّ الشَّافعيِّ، وكان غرضُهم من تزويجِه أن تحلَّ للشَّيخ خليلِ المالكيِّ، إمام المقام المالكيِّ، لأنَّه كان حنثَ فيها، ولم يُطلَعْ على ذلك، ولا ذَكروه له لمِا كان عليه من الخيرِ والـورع والـدِّين، فلـمَّا حصلَ معهم قاموا بحقِّه، وخدموه، وسعوا في رضاه، من غيرِ أنْ يُشعروه أنَّ لهم غرضاً غيرَ بَركتِه وخدمتِه، فلمَّا رأى ذلك منهم اغتبطَ بهم، وأنسَ ببنتِهم، ووجدَ منهم الشَّفقةَ العظيمة، فأقامَ بمكَّةَ، وتركَ الرُّجوعَ إلى بلـدِه، فـرُزِقَ منهـا أئمـةَ مكَّـةَ اليـوم، وقـضاتَها وخطباءَهـا وعلماءَهـا: الكـمالَ أبـا الفـضلِ الـشَّافعيَّ (١)، والنُّـورَ المالكيُّ (٢)، فتقدُّما على أقرانِها، ورَأْسَا، فَوَلِيَ الكمالُ قضاءَ مكةَ وخطابةِ الحرمِ ونظرَه، والنُّورُ مقامَ الفقيهِ خليلِ، بعدَ ابنِ عمِّه عمرَ من إمامةِ المقامِ وإمامةِ الحجِّ.

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ عبدِ العزيزِ، كمالُ الدِّينِ، أبو الفضل، العقيليُّ، النـويريُّ، قـاضي مكـة وخطيبها، توفي بمكة سنة ٧٨٦.((العقد الثمين)) ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ، نورُ الدِّين، أبو الحسنِ العقيليُّ، النُّويريُّ، المالكيُّ، إمام المالكية بالحرم الشريف، توفي بمكة سنة ٧٩٨هـ. ((العقد الثمين)) ٦/ ١٣٢.

وكان مِن حالِ أبيهما \_ صاحبِ الترجمة \_ أنَّه صحبَ زوجتَه إلى أنْ تُوفي والـدُها النَّجمُ، سنةَ ثلاثين، عن اثنتين وسبعين سنة، وهـو معَهـم عـلي مـا يحـبُّ مـن العِـزَّة والإكرام، وتركِ المساءلةِ عمَّا يجبُ عليه من النَّفقةِ والإدام، والكِسوةِ وما جرتَ به العادةُ معَ الأزواج، وبعدَ موتَ والدِها لم يرَ منهم ذلك الوجهَ الذي كان يعهدُه، فجاءَ مع زوجتِه إلى المدينةَ زائراً، وأرادَ الإقامةَ بها ليُذهَّا ويُهذِّبَها بالغُربةِ، والبُعدِ عن أهلها، فامتنعَ أهلُها، وشدَّدوا في رجوعِها معهم، فقال على طريقِ التَّغليظِ عليهم، والتَّـشديدِ في إقامةِ العذر ـ: أنا قد حلفتُ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ أنْ لا يكونَ لها معكم سفرٌ في هذا الوقتِ، ولم تكنْ له نيةٌ، وإنَّما أرادَ التَّهويلَ عليهم، فعزمُوا عليه، والتزموا له الرُّجوعَ إلى ما كانَ عليه، فسافرَ معهم، وقيَّدُوا عليه يمينَه، وأخذوه بظاهر لفظه، فطلَّقوها منه، فاشتدَّ عليه الأمرُ، وعظُمَ عليه ما وقعَ فيه، ولم يجدْ مَن يساعدُه على ما نـواه، إذ أسرَّته النِّيةُ، فلرًّا رأى أنَّها بليةٌ لا يمكنُ زواهُا، رجعَ إلى المدينة، وأقامَ بها، فكانَ يُصلي إلى جنبي الصَّلواتِ، فأرى منه منَ التَّوجُّع والالتهابِ والشُّوق ما لم أرهُ من أحدٍ، فكنتُ أعذرُه في الباطن، وأُهوِّنُ عليه الأمرَ في الظَّاهر، فيقول: وَيْلٌ للشَّجيْ مِنَ الخَلِّيِّ(')، ثمَّ إنَّه لم يجدُ ما يَغيظُهم به إلا أخذَ ولديه، فأخذَهم بالشَّرع، فأقاما معه \_ وهما صغيران\_ فتعبَ وتعبَا، فسهَّلَ اللهُ مَن اختلسَهما منه، وحملَهما إلى مكَّةَ لأمِّهما وخمالِهما القاضي شهابِ الدِّينِ، فربُّوهما أحسنَ تربية، فجاءَ منهما ما تقدُّم، ولَّا علمَ الفقيهُ خليلٌ أنَّ في فراقِها له [٤٤/ ب] شبهةً تورَّعَ من زواجِهَا وتَرَكَهَا، فلم تـزلْ كـذلك حتـي مـاتَ صاحبُ الترجمة بالمدينةِ، فحينئذٍ تزوَّجِها، وماتت عندَه، رحِهم الله.

<sup>(</sup>١) هذا من أمثال العرب. انظر: ((الصحاح)):شجا

وكانَ من بيتِ الكراماتِ والمكاشفاتِ(١)، لهم حكاياتٌ مُغرِبات، ومقاماتٌ مشيَّدات، جلستُ إليه يوماً بعد أنْ صلَّيتُ ركعتين، وكان قد أظلَّنا مجيءُ الحاجِّ، فكانتْ صلاتي كلُّها وسوسةً بها يجيءُ به الحاجُّ، وما يكونُ في وظائفي وما يجيءُ منها، وغير ذلك، فقالَ عقبَ فراغي: يافقيهُ، ما أقلَّ أدبَ العبدِ مع ربِّه، اللهُ تعالى خلَقَهُ وأوجدَهُ، وتكفَّل برزقِه، وجعلَ الرِّزقَ يجري مع الحاجةِ لا يتعدَّاهَا، ولم يُـردْ منه إلا الإخلاصَ والتَّوكلَ والعِبادةَ، وقد جرَّبَ العبدُ وعدَه تعالى، فوجدَهُ صحيحاً لا يختلُّ معه، ورِزْقُهُ يأتيه كلُّ حينٍ، وكلُّ يوم وكلُّ ساعة، حسبها يقدِّرُه اللهُ تعالى، ثـمَّ إنَّه سبحانَهُ أمرَ بصلاةٍ وزكاةٍ وصيام، ووقَّتَ لكل من ذلكَ وقتاً، وأمرَهُ [أن] لا يتعدَّاه بتقديم ولا تأخير، ففعلَ العبـدُ ذلك، وقـدَّرَ لـه رِزقاً، ووَقَّتَهُ عنـدَه بوقتٍ معلوم، [ثمَّ] (٢) إنَّ العبدَ يُسيءُ إلى ربِّه بأنْ يتَّهِمَه فيها وعدَهُ، فيقول: يا ترى يجيئني شيءٌ في هذه السَّنةِ، أم لا؟ وإنْ جاءَ، فهل (٢) يجيءُ كاملاً؟ أو ينقطعُ بعضُه؟ ومِن هذهِ الأشياءِ التي هي إلى الشِّركِ أقربُ، أليس هذا من قلَّةِ الأدب؟ فعلمتُ أنَّه إنَّما أرادني بهذا الكلامَ، فاستغفرتُ الله، ورجعتُ، فنلتُ بذلك خيراً كثيراً، إلى غير هـذا من الكراماتِ التي يطولُ ذِكرُها.

ولَّا كَانَ في سنةِ سبعٍ وثلاثين، قدمتْ قافلةُ مكَّةَ، ومعهم القاضي شهابُ اللِّينِ ومُطلَّقتُه، \_ أخته \_ وولداه، فطلعَ بها الشِّهابُ \_ صاحبُ الترجمة \_ إلى الأميرِ وُدَيِّ بنِ

<sup>(</sup>١) وهذا من مبالغات الصوفية وشطحاتهم، مع أننا لا ننكر أصل الكرامات.

<sup>(</sup>٢) سقطتا من الأصل، والمثبت من ((نصيحة المشاور)) ص:١٢٣.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى: فهي.

جمَّازِ، صاحبِ المدينة، وكلَّمهُ في شأنِ زوجتِه وأولادِه، وأخذَ خطَّه بأنْ يعقدَ لهم علساً شرعياً، وكان ذلكَ في أوَّلِ نهارِ الأربعاءِ، خامسِ المحرَّمِ منها، فلم يلبثْ أنْ مرضَ في آخرِ النَّهار، واستمرَّ حتى ماتَ بعدَ عصرِ يومِ الأحدِ، سادس عشره، ودُفِنَ بعدَ المغرب في البقيع، بالقُربِ من الإمام مالكِ عمَّا يلي الطَّريق، رحمه الله.

وقال ابنُ صالح: الشَّيخُ شهابُ الدِّينِ النُّويريُّ، أبو قاضي مكَّةَ، ويكنى أبا الفضلِ، جاورَ بمكَّةَ، وصاهرَ قاضيَها النَّجمَ، فزوَّجَه ابنتَه، وأولدَها النُّكورَ والإناث، ثمَّ انتقل إلى المدينة، فتزوَّج بها خديجةَ ابنةَ العفيفِ ابنِ مزروع (۱)، وماتِ فيها (۱)، ودُفِنَ بالبقيعِ ثُجاهَ قُبَّةِ إمامِه مالكٍ، وكان كثيرَ الذِّكرِ والعبادةِ على طريق الصَّالحين.

وذكرَه شيخُنا في «الدُّرر» (")، ملخِصاً لترجمته ممَّا تقدَّم، وسبقَهم المنذريُّ، فقال في «التكملة» (أ: إنه تفقَّه مالكياً، وصحبَ جماعةً من الصَّالحين، وانتفعَ به جماعةٌ، وكان موصوفاً بالصَّلاحِ والخيرِ والإيثار، محبَّاً للفقراءِ، مكرِماً لهم، ينقطعُ إلى ما يفضي براحتِهم، مبالغاً في ذلك.

وفي ‹‹تاريخ الشِّهابِ أحمدَ بنِ عبدِ الوهَّابِ النُّويْريِّ›› ف، ما رواه عن أبيهِ، عن

<sup>(</sup>١) عبد السلام بن محمَّد بن مزروع. تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: معها.

<sup>(</sup>٣) ((الدرر الكامنة)) / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) هذا وهمٌ من المؤلف، فالنويريُّ المترجَم مولودٌ بعد وفاة المنذري بأكثر من خمسين سنة.

<sup>(</sup>٥) شهابُ الدِّين، أحمدُ بنُ عبدِ الوهابِ النُّويريُّ، توفي سنة ٧٣٢هـ، وكتابه: ((نهاية الأرب في فنون الأدب)).

جدّه \_وكان خادماً للشَّهيدِ النَّاطق الرَّضِيِّ أبي القاسم، جدِّ أبي صاحب الترجمة \_: أنَّ رجلين ادَّعيا عنده في بقرةٍ، وكان مع أحدِهما محضرُ تملُّكِها فيه شهودٌ، فأدَّوا فيه عنده، فسألَه مَن بيدِه المَحضرُ الحكم به، وتسليم البقرةِ إليه، فقال له: كيفَ أُسلِّمُها لك، وهي (الله مَن بيدِه المَحضرُ الحكم به، وتسليم البقرةِ إليه، فقال له: كيف أُسلِّمُها لك، وهي التقولُ: إنها لِحَصْمِكَ، وتُخبرُ أنَّ المَحضرَ زُورٌ، فاعترفَ بذلك، وأظهرَ التَّوبةَ، وسلَّمَها لخصمِه، ولمَّا اتَّصلتُ هذه الحكايةُ بقاضي الدِّيارِ المِصرية: العهادِ عبدِ الرَّحنِ ابنِ السُّكريِّ عزلَه عن نيابتِه، وكتبَ إليه: أنه كان ينبغي لك أنْ تعملَ في القضيةِ بظاهرِ الشَّرعِ، وتُسلِّم البقرةَ لَمن أثبتَها، فلمَّا بلغَه ذلك، قال لمَن حضرَه: الشهدوا عليَّ أنني قد عزلتُه وذرِّيتَه مِن بعدِه، فكانَ كذلك (اله 186)]

١٩١\_أَحمُدُ بنُ عبدِ العزيزِ، الشِّهابُ، الهلاكُيُّ، المَدَنيُّ، السَقَّاءُ، والدُ المُسنِدُ السَّهيرُ سليمانُ.

وصفَه الرَّضِيُّ أبو حامدٍ المطريُّ بالشَّيخِ المقدسيِّ، وقال ابنُ فرحونِ (١٠): كان من قدماءِ المجاورين، وذوي العقلِ والرَّأي، وأوَّل ما دخلَ المدينة كان يتسبَّبُ بسقي الماءِ من العين، ثمَّ أغناه اللهُ، فعاشَ بعقلِه بينَ النَّاس، ورأسَ حتى صارَ وزيراً للأشراف، وكانَ أميناً حافظاً، متواضعاً لا يستنكفُ عن عملٍ يعودُ نفعُه على نفِسِه وعيالِه، وربَّما خرجَ إلى البَرِّ، فيأتي على دوابِّه بما يحتاجُ إليه من حشيشٍ وحَطَبٍ وغيرِ ذلك، وخلَّفَ ذريةً صالحةً ذكوراً وإناثاً، منهم سليمانُ الآتي.

<sup>(</sup>١) أي: البقرة، والنص في ‹‹نهاية الأرب››: فتأمل الفقيه البقرة، ونظر إليها، وسأله الذي شهد له الحكم بها ثبت عنده، وتسليمها إليه. فقال: كيف أسلمها إليك، وهي تقول: إنها لخصمك.....

<sup>(</sup>٢) ((نهاية الأرب في فنون الأدب)) ٢٨/ ١٢٥، وذكرها أيضاً الفاسي في ((العقد الثمين)) ٣/ ٧٩-٨.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور)) ١٨٤.

١٩٢ أحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ.

أخو إبراهيمَ، وأبي الفَرَجِ، لهم ذكرٌ في أبي عبدِ الله ابنِ البهاءِ الهنديِّ.

١٩٣ - أحمدُ بنُ عبدِ الغني بنِ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ الكنانيُّ، المصريُّ الأصل، المدنيُّ، لحنفيُّ.

والدُ عبدِ الغني الآتِ، أحدُ رؤساءِ المدينةِ، باشرَ الرِّياسةَ عن أبيهِ، المنتقِلةَ لـه عـن آبائِه، كما ذُكرَ هناك، تزوَّجَ بها \_ أمَّ كُلثومِ ابنةَ عفيفِ الدِّين القسنطينيِّ \_ سبطه عمير، واستولدها عدَّةً، ومات.

في «الطالع السعيد» (') بأنّه بنى على الضَّريحِ النَّبويِّ قُبَّة ، بقصدِ الخيرِ والبركةِ ، ولكن دافع بعضُهم بأنّه أساءَ الأدبَ بعلوِّ النَّجَ ارين فوقَ القبرِ الشَّريفِ في سنةِ خسين ، ولم يلبث أن حصلَ بينه وبينَ بعضِ الولاةِ كلامٌ ، فوردَ مرسومٌ بضربهِ ، وخربت دارَه ، وأَخذَ رُخامَها وخزائنها عبَّالُ للمنصوري قلاوون ، وكان المرافع يقول: إنَّ ذلك مجازاةٌ له إلى آخرِ المقالة .

١٩٤ - أحمدُ بنُ عبدِ الكافي، الشَّريفُ الحسنيُّ، الطَّباطبيُّ.

والدُ إبراهيمَ الماضي، وأخو عمرَ الآتي، سمعَ بعضَ «الموطَّأ» سنةَ تسعٍ وتسعين وسبع مئةٍ على البرهانِ ابنِ فرحونٍ، بالمدينةِ.

<sup>(</sup>۱) ((الطالع السعيد)) ص: ۸۹، لكن ذكر ذلك في ترجمة أحمد بن عبد القوي الرَّبعي، القوصي الآي، فإمَّا أن يكون المؤلف وَهِمَ، أو أن يكون الناسخ أدخل ترجمة في أخرى، أو أن محقق ((الطالع السعيد)) أسقط ترجمة أحمد بن عبد الغني، ودمجها مع ترجمة أحمد بن عبد القوي، والله أعلم. فليعرف ذلك.

• 1 ٩ - أحمدُ بنُ عبدِ القويِّ، الكمالُ، ابنُ البرهانِ الرَّبعيُّ، ناظرُ قُوص (١٠). ترجمَه الكمالُ الأُدْفُوي (٢٠).

١٩٦ - أحدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ، الشِّهابُ، أبو العبَّاسِ، ابنُ الجمالِ العقيليُّ، النَّايلعيُّ، اليمانيُّ، الحنفيُّ (٣).

كتبتُ له على استدعاءٍ بالإجازة، ووصفتُه بأوصافَ، منها: القائمُ بخِدمةِ الحرَمِ النَّبويِّ، والهائمُ في كلِّ مَهْمَهٍ بالطَّريقِ المستوي.

١٩٧ - أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ، الشِّهابُ، الحبيشيُّ (١).

نسبةً لقبيلة باليَمن، اليَانيُّ الأصل، المدَنيُّ، شيخُ الفرَّاشين والمدَّاحين بها، تلقَّى الأولى عن محمَّد بنِ عُميرٍ، المتلقِّي لها عن محمَّد بنِ ضرغام، وُلِدَ تقريباً سنةَ ثلاثين بالمدينة، ونشأ بها، فحفظ القرآن، والرُّبعَ من «المنهاج»، وسمعَ الحديثَ على أبي الفرَجِ المراغيِّ فمَن بعدَه، وكذا سمع عليَّ في المجاورتين، ولم يخرجُ من المدينة إلا للحجِّ، وقد سمعتُ مدحَه.

وكان يصحبُ أبا الفرجِ المراغيَّ، وفي خدمتِه، ولذا كانَ ولدُه الشَّيخُ محمَّـدٌ يميـلُ إليه، والنَّاسُ يُثنون عليه، ماتَ في سنةِ تسع مئةٍ.

<sup>(</sup>١) قرية بصعيد مصر. ((معجم البلدان)) ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) في ((الطالع السعيد)) ص: ٨٥ بترجمة حافلة.

والكمال الأدفوي هو جعفر بن ثعلب، مؤرخٌ شافعيٌّ، مولده بعد ٦٨٠،سنة، ووفاته سنة ٧٤٨هـــ. («الدرر الكامنة)) ١/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) 1/٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ١/ ٣٧١، وفيه الحسني، بدل: الحبيشي، وهو تحريف.

١٩٨ ـ أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ إسحاقَ، أبو الحسنِ الخِرَقيُّ (١).

ترجمتُه في «التاريخ الكبير»، وإنَّ ابنَ العديم قال (٢): إنَّ المتَّقي لله ولاَّه قضاء مصرَ والشَّاماتِ جميعَها والحرمين، ولكنَّ الظَّاهرَ أنَّه على سبيلِ الإجلالِ معَ احتمالِ غيرِه، وماتَ بالشَّام بعدَ سنةِ أربع وثلاثين وثلثِ مئةٍ.

١٩٩ ـ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ القادرِ، الشِّهابُ، ابنُ البدرِ ابنِ الـزَّينِ، القُرشيُّ، العُمريُّ، ويُعرف بالحجَّار.

رأيتُه باعَ داراً في سنةِ أربعِ وعشرين وثهان مئةٍ.

٠٠٠ أحمدُ بنُ عبدِ الله")، الشِّهابُ، ابنُ الفخرِ الشَّريفيُّ، المصريُّ (١٠٠).

نزيلُ مكَّةَ، وفرَّاشُ حرمِ ها، وُلِدَ في رمضانَ سنةَ ثلاثٍ وسبعين وستِّ مئةٍ بقُوص، وسمعَ من نصرٍ المنبجيِّ (٥)، وصحِبَهُ، وناصرِ الدِّينِ ابنِ الشَّيخِ إبراهيمَ الجَعبريِّ (١)،

<sup>(</sup>۱) ((العبر)) ۲/ ٤٧، وفيه: ولي قضاء واسط، ثم قضاء مصر، ثم قضاء بغداد، في سنة ٣٣٠هـ، وكان قليل العلم إلى الغاية، إنها كان هو وأبوه وأهله من كبار العدول. اهـ. والخِرَقي: نسبة إلى بيع الثياب والخرق. ((الأنساب)) ٥/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) ((بغية الطلب في تاريخ حلب))٢/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل بزيادة: (بن عبد الله). والصواب حذفها، كما في ((العقد الثمين))، و ((المجمع المؤسس)).

<sup>(</sup>٤) ((العقد الثمين)) ٣/ ٧٤، ((المجمع المؤسس)) ٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) نصرُ بنُ سلمانَ بنِ عمر المَنبِجيُّ، أبو الفتح، الزاهدُ المقرىء عالم بالقراءات وغيرها، ثم انعزل وتعبد وانقطع،ولد سنة ٦٣٨، و مات بزاويته سنة ٧١٩هـ. ((الدرر الكامنة))٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِعضاد، ناصرُ الدِّين الجُعبريُّ، عالم بالقراءت وغيرها،له شرح الشاطبية، ولـد سنة ١٥٠هـ بقلعة جعبر، وتوفي سنة ٧٣٧هـ. ((الدرر الكامنة))٣/ ٢٩٧.

وأخيه الشّهابِ أحمد (()، وأدرك الشَّيخ أحمد الملثَّم ()، وحصل له منه تربية وملاحظة ، ولبس الخِرقة الصوفية من محمَّد بنِ أحمد بنِ أبي الحجَّاجِ الأقصريُّ () سنة ثهان وثهانين وستِّ مئةٍ، وسمع بإخميم () في سنة ثلاثٍ وثهانين من الكهالِ عليِّ بنِ أحمد بنِ جعفرِ بنِ عبدِ الظَّاهرِ الإخميميِّ ()، وبالنَّاصرية (() من القاهرةِ على الحجَّارِ ((الصحيح))، بل سمعه عليه بدمشق ثلاث عشرة مرَّة، وجاورَ بالمدينةِ خمسَ سنين متوالية ، أوَّلُه اسنة ثلاثٍ وعشرين وسبعِ مئةٍ، وسمع بها من الجهال المطريّ ((الصحيح)) أيضاً غيرَ مرَّة، ثمَّ قدمَ مكتة فسمع بها من الجهال المطريّ ((الصحيح)) أيضاً غيرَ مرَّة، ثمَّ قدمَ مكتة فسمعَه بها من الجهال المطريّ (الصحيح) أيضاً غيرَ مرَّة، ثمَّ قدمَ مكتة فسمعَه بها من الجهال المطريّ (الصحيح) أيضاً غيرَ مرَّة، ثمَّ قدمَ مكتة فسمعَه بها من الحَجِّي () مرَّتين، إحداهما بقراءةِ التَّقيِّ [ 20 / ب] الحَرازيِّ (())،

<sup>(</sup>١) شهابُ الدِّين، توفي سنة ٧٠٢هـ. ((الدرر الكامنة)) ١ / ٩٦.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ هاشم، أبو العبَّاسِ، المُلثَّم، واشتغل في الفقه وسماع الحديث، ثـم سـلك طريـق العبادة فحصل له انحراف مزاج، فادعى دعاوي عريضة، ولد سنة ٢٥٨هـ، وتـوفي سـنة ٢٤٠هـ. ((الدرر الكامنة))١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) إخميم: على وزن إفعيل، موضع بصعيد مصر. ((معجم مااستعجم)) ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) عليُّ بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ، كمال الدين الهاشميُّ، الجعفريُّ، القوصيُّ، نزيل إخميم، ذو العلم والعمل والعمل والعبادة والأحوال، توفي سنة ٧٠١هـ. ((الدرر الكامنة)) ٣/ ١١.

<sup>(</sup>٦) المدرسة الناصرية: ابتدأها العادل كتبغا، وأتمها الناصر محمَّد بن قلاوون، فرغ من بنائها سنة ثـلاث وسبع مئة، ورتب بها درساً للمذاهب الأربعة. ((خطط المقريزي)) ٤/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) عيسى بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ العزيزِ، أبو عبد الله، الفاسيُّ، الحجِّيُّ، توفي سنة ٢٤٠هـ. ((العقد الثمين)) 7 / ٤٥٩.

<sup>(</sup>٨) تقيُّ الدِّين، محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ قاسم، العمريُّ، الحرازيُّ، المكيُّ، حدث ودرس وأفتى، ثم ولي القضاء والخطابة، ولد سنة ٧٠٧هـ، ومات بمكة سنة ٧٦٥هـ. ((الدرر الكامنة))٣/ ٣٤٨.

والحرازي: بالفتح والتشديد وزاي نسبة إلى حَرَّاز جدّ. ((لب الألباب)) ١/ ٢٤٠.

و «سننَ أبي داود» على القاضي نجم الدِّينِ الطَّبريِّ (') وأخيه زينِ الدِّينِ "، و «تاريخَ الأزرقي» من أوَّ لِهما فقط، وكان حصلَ له ضررٌ أيَّامَ ولايتِه لقُوص، فأُهدي له ماءُ زمزم، فشربَه للاستشفاء، فشُفي، ماتَ بمكَّة في شوَّالٍ سنةَ اثنتين وستين وسبع مئةٍ، ودُفِنَ بالمَعلاةِ، وكانَ خيِّراً لم يُحدِّث، ولكنَّه أجازَ لجماعةٍ؛ كأبي الفضلِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ ظهيرة، وقريبه ظهيرة بنِ حسينٍ، وجارِ اللهِ ابنِ صالحٍ، وأخيهِ عبدِ الله، وهو في «تاريخ مكَّة للفاسيِّ» " باختصارٍ.

١٠١ - أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، الشِّهابُ، أبو العبَّاسِ ابنُ الجَهالِ، المصريُّ الأصل، المدَنُّ، الحَنفيُّ.

جدُّ عبدِ الغنيِّ الموجودِ الآن، والمؤذِّنُ كأسلافِه، المؤذِّنُ بالمدينةِ النَّبويةِ، كان أفضلَ بني أبيه ('')، محَّن تفقَّهَ على مذهبِ أبي حنيفةَ، وجدَّ في الطَّلبِ، واجتهدَ، وشاركَ في فنونٍ. قاله ابنُ فرحونٍ (''). قالَ: وهو اليومَ من أعيانِ جماعةِ المؤذِّنين.

قلتُ: وقد روى «الموطأ» عن الوادي آشي (٢)، سمعَه عليه الجَمالُ الكازَرُوني، وسمعَ أيضاً سنةَ ثلاثٍ وستين على العفيفِ المطريِّ «الجزء» الذي خرَّجه له الذَّهبيُّ

<sup>(</sup>١) نجمُ الدِّينِ، محمَّدُ بنِ جمالِ الدِّين الطبريُّ، قاضي مكة، توفي سنة ٧٦٠هـ. ((العبر)) ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) زينُ الدِّين، محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ، أبو اليُمن، الطبري، إمامُ المقام، تـوفي سنة ٩٠٨هـ. ((إنباء الغمر)) ٦/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ((العقد الثمين)) ٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصل إلى: بني أمية. والمثبت من ((نصيحة المشاور))، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ((نصيحة المشاور)) ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ جابِرِ بنِ محمَّدٍ، أَبو عَبد الله الوادي آشيُّ، التونسيُّ، المالكيُّ، الفقيهُ المقرىءُ، المحدِّثُ الرَّحَّالُ، توفي سنة ٧٤٧هـ. ((معجم الشيوخ)) ٢/ ٣٠٠، و((الدرر الكامنة))٣/ ٤١٣.

من حديثه، وكان فقيهاً، وله ذِكرٌ في أبيه، وهو والدُ عبدِ العزيزِ أبي عمرَ، الآتيين.

٢٠٢ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ أي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، شيخُ الحجازِ فيها وصفه به البرزاليُّ(١)، ومحدِّثُه فيها وصفه به النَّهبيُّ (١)، المحبُّ أبو جعفرٍ، وأبو العبَّاسِ، الطَّبريّ، المكيُّ، الشافعيُّ.

له من جملة مؤلَّفاته: «النُّخبة المدنيَّة» "، وسَمعَ منه \_ في جُمادى الأولى، سنة سبع وأربعين وستِّ مئة، بالرَّوضة النَّبويَّة \_ المحدِّثُ أبو محمَّدٍ عبدُ الله بنُ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ القويِّ المَهْدَويِّ "، مع القُطبِ القسطلانيِّ "، والجهالِ الطبري القاضي "، ونقل القطبُ الحلبيُّ وفاتَه عن كتابِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ حمزةَ المدنيِّ إليه في جُمادى الثاني، سنة أربع وتسعين وستِّ مئةٍ، يعني بمكَّةٍ، وكان المحبُّ يُلقَّبُ بمحيي الدِّين، فكان يكرهُه، فزارَ النَّبيَ على في جماعةٍ من أصحابِه، ومدحَه بقصيدةٍ، وسألَ أن تكونَ يكرهُه، فزارَ النَّبيَ على في جماعةٍ من أصحابِه، ومدحَه بقصيدةٍ، وسألَ أن تكونَ

<sup>(</sup>١) وصفه البرزالي بشيخ الحجاز واليمن. يراجع: ((المقتفى)) للبرزالي، وفيات سنة ٦٩٤، و((العقد الثمين)) ٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) ((طبقات الحفاظ)) ٤/ ١٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) وهو في جزء لطيف، انظر: ((العقد الثمين)) ٣/ ٦٣. ومن كتبه المطبوعة: ((ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى))، و((الرياض النضرة في مناقب الأصحاب العشرة))، و((السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين))، و((حجة المصطفى ،))، و((القرى لقاصد أم القرى)).

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ٦٤٩هـ، ((العقد الثمين)) ٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ، أبو بكرٍ، قطبُ الدِّينِ القسطلانيُّ، المكيُّ، توفي سنة ٦٨٦هـ. ((العقد الثمين)) / ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الله، أبو عبدِ الله، جمالُ الدِّين، الطبريُّ، المكيُّ، قاضي مكة، توفي سنة ٦٩٤هـ. ((العقد الثمين)) ١/ ٢٩٤.

جائزتُه عليها زوالَ تلقيبِه به (')، فزالَ حتى كأنَّه لم يكنْ، وُلِدَ في جمادى الآخرةِ سنةَ خسَ عشرةَ وسنة وستً مثلةٍ بمكَّة، وقيل: سنةَ أربعَ عشرةَ (''). [37/ أ]

٢٠٣ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ فرحونِ بنِ محمَّدِ بنِ فرحونٍ، الشِّهابُ، أبو العبَّاس، ابنُ البدرِ أبي محمَّدِ ابنِ أبي عبدِ الله، اليَعمريُّ، المدَنيُّ، المالكيُّ.

عمَّ شيخنا عبدِ الله، وأخيه أبي البركاتِ محمَّدِ ابني محمَّدِ بنِ عبدِ الله، ويُعرف كسلفِه بابنِ فَرحون، سمعَ على أبيه في سنةِ سبع وستين وسبع مئة «الأنباء المبينة» لابن عساكر (أ)، ووصف في الطبقة بالفقيه العالم، العاملِ الفاضلِ، الجليل، ورأيتُ خطَّه في سنةِ تسعين، وأرَّخ شيخُنا في «إنبائه» (أ)، وفاتُه في رمضانَ سنة اثنتين وتسعين، ووصفَه بقاضي المدينة، وكذا ذكرَه في «الدرر» (وقد وَلِي قضاءَ المدينة بعدَ أخيه المحبِّ أبي عبدِ الله الآتي وهو بمصرَ، وقدِمَ المدينة فباشرهُ إلى أنْ ماتَ في السُّمرة، مشهورٌ بكُنيتِه: أبي العبَّاسِ.

<sup>(</sup>۱) السؤال والدعاء لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للعبد أن يسأل أو يدعو غير الله، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى وَتعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى وَلَا لَهُ ... » الحديث، فالسؤال والدعاء من جنس العبادة، والسائل راغب وراهب، يطلب من المسؤول جلب النفع ودفع الضر بالسؤال والدعاء، ولا يجوز ذلك لغير الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٢) انظر: ((العقد الثمين)) ٣/ ٦٧\_ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ((الأنباء المبينة في فضائل المدينة))، لم أقف عليه، ولا أعلم له وجوداً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ((إنباء الغمر)) ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ((الدرر الكامنة)) ١ / ١٨٤ ، باختصار.

٢٠٤ أَحَدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدٍ، أبو العطاءِ، الكازَرُونِيُّ، المدَنيُّ.

أخو أبي الهدى محمَّدٍ، وابنُ أخي الصَّفي أحمدَ، والدُّ الجهالِ الكازَرُونِي، وُلِـدَ في رجبٍ سنةَ ستَّ وستين وسبعِ مئةٍ، وسمعَ معَ أبيه على البدرِ ابنِ الخشَّابِ في سنةِ اثنتين وسبعين وسبع مئةٍ في «مسلم»، وغيرِه.

٥٠٠ ـ أحمدُ ابنُ الجهالِ عبدِ الله بنن محمَّدٍ، الشُّستري، المدَنيُّ.

ممَّن سمعَ على الزَّينِ المَرَاغي في سنةِ خمسَ عشرةَ وثهان مئةٍ، ثمَّ على الجهال الكازَرُونيَّ في سنةِ سبعٍ وثلاثين في «الصحيح»، ووصفه القارىء بالفقيهِ المبارك، وكتبَ بخطِّه «قصيدةَ ابنِ عَيَّاشٍ (١) في القراءاتِ الثَّلاثِ»، وانتهتْ في سنةِ ثلاثٍ وثلاثين.

- أحمدُ بنُ عبدِ الله القرميُّ.

في: أحمدَ القرميِّ. (٣٤١).

٢٠٦ أحدُ بنُ عبدِ اللَّطيفِ بنِ محمَّدِ بنِ يوسفَ بنِ الحسنِ الزَّرَنديُّ.

الآتي أبوه.

٧٠٧ مدُ بنُ عبدِ الواحدِ بن مِرَى بنِ عبدِ الواحدِ بنِ نعامٍ، التَّقيُّ، أبو العبَّاسِ، النَّاهديُّ، المقدسيُّ الأصل، الحَوْرَانيُّ، الشَّافعيُّ (١).

نزيلُ مكَّةَ، وُلِدَ في نصفِ صفرَ، سنةَ ثلاثٍ وثهانين وخمسِ مئة بالشَّامِ، وسمعَ بهـا

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، أبو العبَّاس، ابنُ عيَّاشٍ، الدِّمشقيُّ، المقرىء، تصدَّر للإقراء بالجامع الأمويُّ، وانتفع به جماعة. ((غاية النهاية)) ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين)) ٣/ ٨٣.

وبحلبَ وبغدادَ، وروى عن: الشَّريفِ أبي هاشمِ عبدِ المطَّلبِ بنِ الفضلِ الهاشميِّ (۱) (الشيائلَ) للترمذيِّ سياعاً، وحدَّث، سمع منه: أبو العبَّاسِ ابنُ الظَّاهريِّ (۱)، وأبو الفتحِ الأَبِيْوَرْدي (۱)، ومات قبلَه، والحافظان: الشَّريفُ أبو القاسمِ الحسينيُّ (۱)، والدِّمياطيُّ، والرَّضيُّ الطَّبريُّ، وآخرون. وصفَه الدِّمياطيُّ: بالفقيهِ الفَرَضيِّ الزَّاهدِ، وقال الدَّمياطيُّ: بالفقيهِ الفَرَضيِّ الزَّاهدِ، وقال الدَّمياطيُّ: بانه درَّسَ وأفادَ، وحدَّثَ وأعادَ، بمستنصريةِ (۱) بغداد، وكان جامعاً بينَ العلمِ والعمل، يحطُّ على ابنِ سبعين (۱)، ويُنكر طريقَته. وقال أبو عبدِ اللهِ بينَ العلمِ والعمل، يحطُّ على ابنِ سبعين (۱)، ويُنكر طريقَته. وقال أبو عبدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) افتخارُ الدِّين، وقد سمع منه بحلب، وتوفي فيها سنة ٢١٦هـ..((سير أعـلام النـبلاء))٢٢/ ٩٩، و((النجوم الزاهرة)) ٦/ ٢٤٧،و ((المنهل الصافي)) ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الله، أبو العباسِ، جمالُ الدِّين، ابنُ الظاهريِّ، الحلبيُّ، تـوفي سنة ٦٩٦هـ. ((طبقات الحفاظ)) ٤/ ١٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي بكرٍ، زينُ الدِّين، أبو الفتحِ، الأَبِيوَرديُّ، توفي بالقاهرة، سنة ٦٦٧هـ. ((طبقات الحفاظ)) ٤/ ١٤٧٥.

والأَبِيوَرْديُّ: نسبة إلى بليدة بخراسان. وهي بفتح الهمزة والواو وكسر الباء وسكون التحتانية والـراء. ((لب الألباب)) ٢ ٢ ٢.

<sup>(</sup>٤) سعدُ بنُ محمَّدِ بنِ عليٍّ، أبو القاسم، العلويُّ، الحسينيُّ، توفي بعد سنة ٧٠٧هـ وقد جاوز التسعين. ((معجم الشيوخ)) للذهبي ١/ ١٦١.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ الإسلام)) ج٩٩/ (وفيات) ٦٦٧.

<sup>(</sup>٦) المدرسة المستنصرية ببغداد: أنشأها الخليفة المستنصر بالله أبو جعفر منصور، بدىء في تشييدها سنة ٥٢٠هـ، وانتهى بناؤها سنة ٦٣١هـ، ووقفها على المذاهب الأربعـة، وأوقف لها أوقافاً كثـيرة. يراجع: ((تاريخ علماء المستنصرية)) ص:٢٨.

<sup>(</sup>٧) عبدُ الحقّ بنُ إبراهيمَ، أبو محمَّدٍ، ابنُ سبعين، الغَافِقِيّ المُرْسِيّ، اشتهر بالزهد والسلوك، كان صوفياً على قاعدة الفلاسفة، وله مريدون وأتباع يعرفون بالسبعينية، وغالب كلامه محشو بكلام الفلاسفة، توفي سنة ٦٦٩هـ. ((فوات الوفيات)): ٢/ ٢٥٣، و((لسان الميزان)) ٥/ ٦٣.

الفاسيُّ (١): كان مشهوراً بالزُّهد العظيم، بحيثُ أقامَ بمكَّةَ زماناً لا يرجعُ لمأوى مُعَيَّن، ولا يدَّخرُ شيئاً من الدُّنيا، وله في هذا المعنى أخبارٌ كثيرةٌ من شـدَّةِ انطراحِـه لنفسِه، وانسلاخِه من الأسباب. وقال الشَّريفُ أبو القاسم الحسينيُّ في ‹‹وفياته››: كان أحدَ المشايخ المشهورين، الجامعينِ بينَ الفضلِ والدِّين، وعندَه جِدٌّ وإقدامٌ، وقوَّةُ نفس، وتجرُّدٌ وانقطاع. وقال غيره (١) \_ وقد رأى حُسنَ أجوبتِه فيها يُسأل عنه \_ وسأله عن ذلك، فقال: إنَّه رأى النبيَّ عِليٌّ، وَتَفَلَ في فمِه، فكانَ يرى أنَّ هذه البركةَ مِن ذلك. والثَّناءُ عليه كثير جِدًّا؛ فوصفَه المحبُّ الطُّبريُّ: بطاووس الحرمين، ومُفتي الطَّائفتين، ونجيبِ الطَّبقتين، الفقيهِ الإمام الرَّبانيِّ، الحَبرِ المحدِّثِ الوحداني. وقالُ **ابنُ رافع**("): كان عارفاً بالفقهِ والفرائض، شافعيّاً، ثمَّ حكى عنـه غـيرُه كونَـه حنبليـاً [٤٦/ ب] موصوفاً بالكَشف، وتكلَّمَ فيه ابنُ مَسْديِّ، وأنشدَ له أبياتاً (١٠). قال شيخنا في ‹‹ لسان الميزان›› (٥) له عَقِبَها: وهذا نَفَسٌ صوفيٌّ فلسفيّ، وهو عجيبٌ من حنبلي. وعن الميُورْقيِّ: أنَّ الفقهاءَ أخرجوه من مكَّةَ في جُمادي سنةَ ثلاثٍ وستين، ولم يتبيَّن سببُه، ولقَّبَه الميورقيُّ بطاووسِ الحرم، وأنَّه ماتَ بالمدينةِ النَّبوية، في رجبٍ سنةَ سبع وستين وستِّ مئةٍ، وتعقَّبه ابنُ خطيبِ النَّاصرية بقوله: وكلامُ مَن أثنى عليه ـ سِـيًّا

<sup>(</sup>١) هو جدُّ مصِّنف ((العقد الثمين)). وهذا القول في ((العقد الثمين)) ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) قال الفاسي في ((العقد الثمين)) ٣/ ٨٤: ووجدت بخط جدي، أنه سمع هذه الحكاية من يحيى بن محمَّد الطبري، سبط الشيخ سليمان بن خليل.

<sup>(</sup>٣) لم يذكره في الوفيات.

<sup>(</sup>٤) ثلاثة أبيات، ذكرها الفاسي في ((العقد الثمين)) ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) ((لسان الميزان)) ١/ ٣١٥.

وابنُ مَسْديً \_ مُتكلَّمٌ فيه أيضاً، وهو متوجِّهٌ للتَّكلُّم في جماعةٍ، وثلبِهم، عفا الله عنهم. وذكره الفاسيُّ في «مكَّةَ».

٢٠٨ ـ أحمدُ بنُ عبدِ الوهّابِ بنِ كرباجةَ. ـ وليس ظنّاً ـ اسها، بل هو لقبٌ لبعضِ آبائِه، كان شيخَ الفرّاشين بالمدينة، محَّن زوَّجَ قاضيها المالكيُّ شمسُ الدِّينِ السخاويّ() ابنَه خيرَ الدِّين لابنتِه زينبَ بعدَ وفاتِه، التي كانت ظنّاً قبلَ السّتين.

٢٠٩ أَمَدُ بنُ عَبيدِ الله (٢) بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عبدِ العالِ، الشِّهابُ، السِّجينيُ \_
 بكسر المهملة، ثمَّ جيم خفَّفة \_ ثمَّ القاهريُّ، الأزهريُّ، الشَّافعيُّ، الفَرَضيُّ (٣).

وُلِدَ فِي أُوَّلِ لِيلةٍ مَن رمضانَ، سنةَ ستَ عشرةَ وثهان مئةٍ، بسِجِينِ المجاورةِ لمحلَّةِ أِي الهيثم من الغربية (أ)، وقرأً بها، ثمَّ بالمقامِ الأحمديِّ (أ) القرآن، ثمَّ تحوَّل صحبةَ جدِّه لأمِّه سنةَ ستِّ وثلاثين إلى القاهرة، فقطنَ الأزهر، وأكملَ به «المنهاج» مع «ألفية ابنِ مالك»، و «شذور الذَّهب»، واشتغلَ في الفقهِ عندَ الشَّرفِ السُّبكيِّ، والجلالِ المحليّ، بل أخذَ عنه قطعةً من «شرحِه لجمع الجوامع في الأصلين، وغيرَ ذلك، وقرأ على العَبَّادِي (أ) في بعض التقاسيم، وكذا حضرَ دروسَ القاياتي، والوَنائي، والشَّمسِ على العَبَّادِي (أ) في بعض التقاسيم، وكذا حضرَ دروسَ القاياتي، والوَنائي، والشَّمسِ

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ موسى. تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) وربها قيل: عبيدٌ، بلا إضافة. ينظر: ((الضوء اللامع)) ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) 1/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) تبعد عن القاهرة ١٢٠ كيلاً من جهة الشمال، وينظر: ((معجم البلدان)) ٣/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) مقام أحمد البدوي، في طنطا.

<sup>(</sup>٦) عمرُ بنُ حسينٍ، السِّراجُ، أبو حفصٍ، القاهريُّ، الشَّافعيُّ، ويُعرف بالعباديِّ، ولـد سـنة ٢٠٨هـ بمنية عباد من الغربية، تصدى للتدريس سنة ٢٢٨هـ، وأخذ عنه الفضلاء طبقة بعد طبقة، ومحاسنه كثيرة، توفي سنة ٨٨٥هـ. ينظر: ((الضوء اللامع)) ٦/ ٨١.

الحجازيِّ (((ختصر الروضة))، والشَّرواني ()، وابنِ حسَّان (وغيرِهم من السَّافعية، والمِّارِ الهُمَّام، والشُّمُنيّ ()، والأقصرائيِّ، والكافياجي (وغيرِهم من الحنفيَّة، ومَّا أخذَه عن الشَّروانيِّ أصولُ الدِّين، واشتدَّت عنايتُه بملازمةِ الشِّهابِ ابنِ المجدي في الفقهِ وأصولِه، والعربيةِ والفرائضِ، والحسابِ والمساحةِ، والجبرِ والمقابلةِ، والهندسةِ والميقاتِ، وسائرِ فنونِه التي انفردَ بها، قصرَ نفسَه عليه، بحيثُ تكرَّرَ له أخذُ كثيرٍ منها عنه، وكان جُلُّ انتفاعِه به، وجوَّدَ القرآن على ابنِ الزَّينِ النِّحراويِّ () في بعضِ منها عنه، وكان جُلُّ انتفاعِه به، وجوَّدَ القرآن على ابنِ الزَّينِ النِّحراويِّ () في بعضِ

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ، الشمسُ، الحجازيُّ، مختصِر الروضة. ((الضوء اللامع)) ١٩٧/١١.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ مراهم الدِّين، الشَّمسُ الشَّروانيُّ، المتوفى سنة ٩٧٣هـ. ((الضوء اللامع)) ١٠ / ٤٨.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بَنِ عليِّ، الشَّمسُ الموصليُّ الأصل، المقدسيُّ، ثمَّ القاهريُّ، ويعرف بابن حسان. لازم ابن حجر أتم ملازمة حتى حمل عنه شيئاً كثيراً من تصانيفه وغيرها، وتصدى للإقراء فانتفع به الفضلاء، توفي سنة ٨٥٥هـ. ((الضوء اللامع)) ٩/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، أبو العباسِ، تقيُّ الدِّينِ، الشُّمُنِّيُّ، المالكيُّ ثمَّ الحنفيُّ، تـوفي سـنة ٨٧٢هـــ. والشمني: نسبة لمزرعة ببعض بلاد المغرب، أو لقرية. وقد لايتنافيا.

<sup>((</sup>الضوء اللامع)) ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ سليمانَ بنِ سعيدٍ، المحيوي، أبو عبدِ الله، الكافياجي، الحنفيُّ، إمامٌ في اللغة والنحو، تصدى للتدريس والتأليف حتى زادت تصانيفه على المئة، وغالبها صغير، توفي سنة ٩٧٩هـ. ((بغية الوعاة)) ١/ ١٧ ، ((الضوء اللامع)) ٧/ ٢٥٩.

والكافياجي: نسبة إلى كتاب: الكافية في النحو لابن الحاجب، فقد أكثر من قراءته وتدريسه حتى نسب إليه، بزيادة جيم كما هي عادة الترك في النسب.

ينظر: ((الضوء اللامع)) ٧/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) محمَّد بنُ زينِ بنِ محمَّد، أبو عبد الله، الطنتدائيُّ الأصل، النحراريُّ الشَّافعيُّ، ويعرف بـابن الـزين. ولد قبل سنة ٧٦٠هـ، توفي سنة ٨٤٥هـ بعد رجوعه من الحج. ((الضوء اللامع)) ٧/ ٢٤٦.

قَدَماتِه القاهرة، بل قرأً لأبي عمرو(') على الشّهاب الطلياوي(')، والزَّينِ طاهرِ المالكيِّ (')، وسمعَ عليه غالبَ «شرحِ الألفيةِ »لابنِ النَّاظم (أ)، ولازمَ أحمدَ الخوَّاص (٥) في الفرائض والعربية، والميقاتِ والعَروض، وغيرِها، والشِّهابَ الحِناويُّ (١) في العربيةِ فقط، والسِّراجِ الوَرْوَريُّ (١) في «التَّوضيح» بقراءةِ الجَوجَري، والشِّهابَ العربيةِ فقط، والسِّراجِ الوَرْوَريُّ (١) في «التَّوضيح» بقراءةِ الجَوجَري، والشِّهابَ الإِبْشيطيُّ في الصَّرف، وقرأ عليه عدَّةِ مناظيمَ له، منها: «منظومةُ النَّاسخِ والمنسوخِ» للبارِزِيِّ (١)، وسمعَ «ختمَ مسلمٍ »على الزَّينِ الزَّركشيِّ (١)، و «ختمَ البخاريِّ»

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمر. بدل: عمرو. وهو: أبو عمرو بن العلاء البصري، أحد القراء السبع.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى: الطياوي. والمثبت من ((الضوء اللامع)) ١/ ٣٧٦، وهو الصواب. والطلياوي هو: أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدٍ، الشهاب الطلياويُّ، الأزهريُّ، الشافعيُّ، المقرئ.

<sup>(</sup>٣) طاهرُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ، النُّويريُّ، المالكيُّ المقرئ، أحدُ أئمةِ المالكيةِ في جمعه للفنون، جمع بـين العلـم والعمل، والتواضع والعفة، توفي سنة ٨٥٦هـ. («الضوء اللامع») ٤/ ٥.

<sup>(</sup>٤) ((الألفية في النحو)). وابن الناظم هو: محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مالكٍ، ابن الناظم، تـوفي سـنة ٦٨٦هـ. ((بغية الوعاة)) ١/ ٢٢٥، و((شذرات الذهب)) ٥/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ عبادِ بنِ شعيبٍ، الشِّهابُ، أبو العباسِ القنائيُّ، الخوَّاصُ، تـوفي سـنة ٨٥٨هــ. الـضوء ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، البيجوريُّ، الشِّهابُ الحناويُّ، النحوي، تـوفي سـنة ٨٨١. ((الـضوء اللامع)) ٢/ ٦٥

<sup>(</sup>٧) عمرُ بنُ عيسى بنِ أبي بكرٍ، السِّراجُ، الوروريُّ، القاهريُّ، توفي سنة ٨٦١هـ. ((الضوء)) ٦/ ١١١.

<sup>(</sup>٨) هبةُ الله بنُ عبدِ الرَّحيمِ، شرفُ الدِّينِ، أبو القاسمِ، ابنُ البـارزيِّ (٧٣٨هــ). وأصـل المنظومـة هـو كتاب: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. طبع بتحقيق د. حاتم الضامن، بيروت، ١٤٠٣هــ.

<sup>(</sup>٩) عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ، الزَّينُ، أبو ذرِّ، الزَّركشيُّ، المصريُّ، المتوفى سنة ٨٤٦هـــ. ((الـضوء اللامع)، ٤/ ١٣٦.

بالظّاهرية القديمةِ (۱) على المشايخِ الأربعين، بل سمعَه بكمالِه إلا مجلساً على القاضي سعدِ الدِّينِ ابنِ الدَّيْرِيِّ بقراءةِ الجَوجريِّ، وكانَ ضابطَ الأسماءِ، وأخذَ عن الشَّمسِ الشَّنشيِّ (۱) («البخاريَّ» وغيرَه، وتردَّدَ لشيخِنا في الرِّوايةِ والدِّراية، وقرأ «البخاريَّ» على الشَّريفِ النَّسَابة (۱)، وحجَّ مِراراً؛ أوَّلُها في سنةِ تسعِ وأربعين، وجاورَ بطيبةَ نحو عامينِ لضبطِ بعضِ العمائر، ولذا أثبتُه هنا، وكذا ضبطَ بعضَ العمائر في غيرِها، وسمعَ بمكَّةَ على أبي الفتح المراغيِّ، وبالمدينة على أخيه، والمحبِّ المطريِّ، بل قرأ عليه أكثرَ النصفِ الأوَّلِ من «البخاريِّ»، وسمعَ من لفظِه غيرَ ذلك، وسافرَ في بعضِ حجَّاتِه لزيارةِ ابنِ عَبَّاسٍ (۱) بالطَّائف، وكذا دخلَ الصَّعيدَ، وزار أبا الحجَّاجِ بعضِ حجَّاتِه لزيارةِ ابنِ عَبَّاسٍ (۱) بالطَّائف، وكذا دخلَ الصَّعيدَ، وزار أبا الحجَّاجِ

<sup>(</sup>۱) المدرسة الظاهرية القديمة، هي المدرسة الظاهرية البيبرسية بالقاهرة، شيدها الملك الظاهر بيبرس البندقداري، شرع في بنائها سنة ١٦٦هـ، وتم في سنة ٢٦٦هـ، تقع بجانب قبة الملك الصالح نجم الدين أيوب، بين القصرين، ورتب لتدريس الحديث بها الحافظ شرف الدين الدمياطي، وفيها نحو أربعين شيخاً، ووقف بها خزانة كتب.

ينظر: ((خطط المقريزي)) ٢/ ٣٧٨. ((النجوم الزاهرة)) ٧/ ١٢٠.

ويقال لها: القديمة، تمييزاً لها عن المدرسة الظاهرية البرقوقية، التي تسمى أيـضاً: المدرسـة الظاهريـة الجديدة. ينظر: ((النجوم)) ١١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عمرَ، الشمسُ الشَّنشي، المعروف قديهاً بقاضي منية أسنا، تـوفي سنة ٨٧٣هـ. ((الضوء اللامع)) ٧/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) الشريف النسابة، بدر الدين، وحسام الدين، حسنُ بنُ محمَّدِ بنِ أيوبَ بن محمَّد، أبو محمَّد، النسابة، الحسيني القاهري، توفي سنة ٨٦٦هـ.

<sup>((</sup>الضوء اللامع)) ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٤) أي لزيارة قبر عبد الله بن عباس بالطائف.

الأقْصُري('')، وعبدَ الرَّحيمِ القِنَائي('') وغيرَهما من السَّادات، واختصَّ بالسَّر في ابنِ المجدي، بل الجيعان('')، وسمعَ عليه الشَّر فُ [٧٤/أ] بعضَ تصانيفَ شيخَهما ابنِ المجدي، بل قرأ عليه، وأقرأ أولادَه، فعُرِفَ بصُحبِتهم، وانتفعَ بمدَدِهم، ولكنْ لم يتوجَّهوا إليه في أمرٍ يليقُ به، بلى قد وليَ مشيخةَ رواقِ ابنِ مَعْمَرٍ بجامعِ الأزهر، في سنةِ ستِّ وخسين، عقبَ الشَّمسِ ابنِ المناويِّ التَّاجر، وقراءةَ الحديثِ بتربةِ الأشرفِ قايتباي، وتنزَّلُ في الجهات، وجلسَ مع بعضِ الشُّهودِ مِن طلبتِه وقتاً، وكذا مع آخرينَ ببُولاقَ، وعُرِفَ بالبراعةِ في الفرائضِ والحسابِ، والتَّقدُّم في العملياتِ والمساحةِ، وتردَّدَ إليه الفضلاءُ لأخذِ ذلك، ولكنَّه لم يَتصدَّ له، ولو فعلَ لكانَ أولى به، وكتب على كلِّ من «مجموعِ الكلائيِّ» و«الرَّحبية» شرحاً ''، وكان فاضلاً، حاسباً فرضياً، غيرًا مُتقشفاً، متواضعاً طارحاً للتكلُّفِ، مُتهناً نفسَه مع المشارِ إليهم، كثيرَ المحاسن، علَّلَ مذَّة بعدَ أن سقطَ، وفُسخَ عَصَبُ رِجلِه الأيسرِ، بحيثُ صارَ يمشي على عُكَّاز، تعلَّلُ مذَّة بعدَ أن سقطَ، وفُسخَ عَصَبُ رِجلِه الأيسرِ، بحيثُ صارَ يمشي على عُكَّاز، واستمرَّ متعلَّلً حتَّى ماتَ في آخرِ يومِ الأربعاءِ ثامنِ شهرِ رجبٍ، سنةَ خمس وثهانين

<sup>(</sup>١) قبر الأقصري بالصعيد، وهو أبو الحجاج الأقصُريّ يوسفُ بن عبد الرحيم بن غُزي القُرَشي، وهـو الزاهد المعروف، توفي سنة ٦٤٤هـ.

<sup>((</sup>سير أعلام النبلاء)) ٦ ١ / ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) أي: زار قبر القنائي، وهـو عبـدُ الـرَّحيمِ بـنُ أحمـدَ بـنِ حجـونٍ، الحسنيُّ، القنـائيُّ، أحـد الزهـاد المشهورين، توفي سنة ٩٢هـ.

<sup>((</sup>طبقات الأولياء)) لابن الملقن ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) شرفُ الدِّينِ، يحيى، ابنُ الجيعان، توفي سنة ٨٨٥هـ. مستوفي ديوان الجيش بمصر، له كتاب: «(التحفة السنية بأسهاء البلاد المصرية)). طبع ببولاق.

<sup>(</sup>٤) كلاهما في الفرائض.

وثهان مئة بمنزلِه من بُولاق، وحُملَ لبيتِه بالبَاطِليَّة (۱)، فغُسِّلَ فيه من الغد، ثمَّ صُلِّي عليه بالأزهرِ، في أُناسٍ منهم المالكيُّ، والبكريُّ، وزكريا، والصَّندليُّ (۱) وهو الإمام، ثمَّ دُفِنَ بتربةٍ بالقربِ من الشَّيخِ سليمٍ بجوارِ أخيه عبدِ الوهَّابِ، وبينها أكثرُ من سنتين ونصف، وتأسَّفَ النَّاسُ عليه، وأثنوا عليه جميلاً، حتَّى سمعتُ بعضَ القدماءِ الأزهريين يقول: إنَّ الشَّيخَ حسناً النّهياوي (۳) كتبَ في بعضِ مُراسلاتِه: إنَّ بقاءَه أمْنُ من الرِّجال، وكنتُ مَن أحبَّه، وله عني بعضُ الأخذِ، رحمَه اللهُ وإيَّانا.

\_ أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ عبدِ الغني الشُّستري.

ولد محمَّدِ الآتي، يأتي فيمَن لم يسمَّ أبوه. ( ٣٣٤).

١٠٠ مَدُ بنُ عليِّ بنِ إبراهيمَ، الشِّهابُ، المَدَنُّ، ويُعرفِ بابنِ الخيَّاطِ(١٠).

مَّن أخذَ عني بها.

٢١١ ـ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ عمرَ بنِ عمرَ بنِ وجيهٍ، الشِّهابُ، أبو
 حامدٍ، الشِّيشِينيُّ (°) الأصل، القاهريُّ، الحنبليُّ (').

قاضي الحرمين بعدَ المحيوي عبد القادر.

<sup>(</sup>١) الباطلية، من أحياء القاهرة بجوار الأزهر والحسين.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ حسنٍ، الشِّهابُ اللاميُّ، الصندليُّ، توفي سنة ٨٨٩هـ. ((الضوء)) ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) نسبة لنهيى ـ بالفتح ثمَّ السكون ثم ياء وألف مقصورة ـ بلدة من نواحي الجيزة من مصر.

<sup>((</sup>معجم البلدان)) ٥/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٢/٧.

<sup>(</sup>٥) بمعجمتين مكسورتين تلي كلَّ واحدة تحتانية، وآخره نون، نسبة لقرية من المحلـة بالغربيـة. ينظُـر: ((الضوء اللامع)) ١١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) ((الضوء اللامع)) ٢/٩.

دخلَها غيرَ مرَّةٍ، وعقدَ الميعادَ بها، وقُرىءَ عليه فيها، وكان وُلِدَ في عصرِ يومِ الخميسِ، خامسَ عشرَ شوَّالٍ، سنةَ أربع وأربعين وثهان مئةٍ، بميدانِ الحصى ('') خارجَ بابِ القنطرة، ونشأ به في كَنَفِ أبويه، فحفظ ((القرآن)، و ((المحرَّر)) ( (الطوخي )) ('') و ((المعرَّر)) و ((المعرَّر)) و ((المعرَّر)) و ((المعرَّر)) و ((المعرَّر)) و ((المعرَّر)) و المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي و المناوي المناوي المناوي و المناوي المناوي و المناوي و المناوي و المناوي و المناوي و المناوي المنافي و المناوي و و المناوي و ا

<sup>(</sup>١) في ((الضوء اللامع))٢/ ٩: ولد بميدان القمح خارج باب القنطرة. اهـ. وفي ((المواعظ والاعتبار)) للمقريزي٢/ ٢٨٨: وبعضهم يسميه: ميدان الغلة.

قال المقريزي: وهذا المكان خارج باب القنطرة، يتصل من شرقية بعدوة الخليج، ومن غربيه بالمقس، وكان موضعاً للغلال.

<sup>(</sup>٢) ((المحرر في فروع الشافعية))، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمَّد الرافعي (ت:٦٢٣هـ)، وهو: كتاب معتبر مشهور بينهم، وله شروح كثيرة. ينظر: ((كشف الظنون)) ٢/ ١٦١٣.

<sup>(</sup>٣) في ((الضوء اللامع))٢/ ١٠: والطوفي. اهـ. الطوخي وأيضا الطوفي بالفاء: سليمانُ بنُ عبدِ الله بنِ عبد القوي، نجمُ الدِّين أبو الربيع البغدادي (ت:١٦٧هـ)، وكتابه: هو ((شرح مختصر الروضة)) في فروع الفقه الشافعي، طبع في بيروت، ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٤) لجلالِ الدين محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمٰ القزوينيِّ، المتوفى سنة ٧٣٩هـ، طبع في القاهرة ١٩٦٥م. والمفتاح هـو: ((مفتـاح العلـوم)) للـسكاكي؛ سراج الـدين يوسـف، ت: ٢٢٦هـ. ولـه طبعـات، وشروح ومختصرات كثيرة.

<sup>(</sup>٥) واسم الكتاب كاملاً: ((المحرَّر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية)). طبع في بيروت، ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٦) شمسُ الدِّين، أبو عبد الله، محمَّدُ بنُ أحمد ابن عبد الهادي المقدسيُّ، ت: ٧٤٤هـ.

<sup>(</sup>٧) أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ نصر الله، عز الدين، أبو البركات، الكنانيُّ، تـوفي سـنة ٨٧٦هـ. ((الـضوء)) ١/ ٢٠٥.

على الاشتغال، فأخذ الفقة عن والده، والعزّ الكِنانيّ، والعلاء المرداويّ (۱)، والتّقيّ الخزاعي (۲)، والأصلين والمعاني والبيان والمنطق عن التّقيّ الحصنيّ، والعربية عن الشّمُنيّ، وسمع الحديث على جماعة مع الولد (۱)، بل سمع عليّ، وكتب من تصانيفي الشّمُنيّ، وسمع الحديث على جماعة مع الولد وغيره، أشياء، وقابلَ بعضها معي، وأخبر أنّه سمع في صغره على شيخنا في الإملاء وغيره، وبمكّة من سنة إحدى وخسين (۱) على أبي الفتح المراغي، والشّهابِ الزّفتاويّ (۱)، وحجّ مع الرّجبية في سنة إحدى وسبعين، وجوّد القرآن على الفقيهِ عمر النّجار (۱)، وبرع في الفضائل، وناب في القضاء عن العزّ وغيره، ودرّس وأفتى، ووعظ العامّة وراجَ بينهم، مع قوّة الحافظة وقصر الفهم (۱) والدّيانة والخير، لا أعلمُ له صبوة، وسافر لمكّة بعيالِه بحراً في سنة سبع وثمانين، وأقام بها، وعقد الميعاد - أحمد بن علي وسافر لمكّة بعيالِه بحراً في سنة سبع وثمانين، وأقام بها، وعقد الميعاد - أحمد بن علي وسافر لمكّة بعيالِه بحراً في سنة سبع وثمانين، وأقام بها، وعقد الميعاد - أحمد بن علي وسافر لمكّة بعيالِه بحراً في سنة سبع وثمانين، وأقام بها، وعقد الميعاد - أحمد بن علي وسافر لمكّة بعيالِه بحراً في سنة سبع وثمانين، وأقام بها، وعقد الميعاد - أحمد بن علي وسافر لمكّة بعيالِه بحراً في سنة سبع وثمانين، وأقام بها، وعقد الميعاد - أحمد بن علي وسافر لمكّة بعيالِه بحراً في سنة سبع وثمانين، وأقام بها، وعقد الميعاد - أحمد بن علي وسافر لمكّة بعيالِه بحراً في سنة سبع وثمانين، وأقام بها، وعقد الميعاد - أحمد بن علي وسافر لمكّة بعيالِه بحراً في سنة سبع وثمانين، وأقام بها، وعقد الميعاد - أحمد بن علي وسية سبع وثم المي وسبع وثم المي وسية وسبع وثم المي وسبع وثم المية وسبع وثم المية وسبع وثم المية وسبع وثم وثم و وثم

<sup>(</sup>١) عليُّ بنُ سليمانَ بنِ أحمدَ، العلاء، المرداويُّ، الدِّمشقيُّ، الحنبليُّ، توفي سنة ٨٨٥هـ. ((الضوء)) ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) قال في «الضوء» ٢/ ١٠: فأخذ الفقه عن والده، واليسير عن العـز، والعـلاء المـرداوي والتقـي... حين قدومهما القاهرة.

<sup>(</sup>٣) أصول الدِّين، وأصول الفقه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وقال في ((الضوء)) ٢/ ١٠: وسمع الحديث من جماعة ممن كان يسمع الولد عليهم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل بزيادة: ابن.

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمد، السهابُ، الكنانيُّ، الزِّفتاويُّ، توفي سنة ٨٦١هـ. ((الضوء)) ٧٦/٢. والزفتاوي: بكسر أوله، بلد بقرب الفسطاط من مصر. ((معجم البلدان)) ٣/ ١٤٤. ((الضوء)) ١١٤٤/١.

<sup>(</sup>٧) عمرُ بنُ محمَّد بن محمَّد، زينُ الدِّين، وسراجُ الدِّين، الحمويُّ المكيُّ، النَّجَّار، المقرىء، أحد مشايخ الإقراء والقراءات، توفى سنة ٨٧٣هـ. ((الضوء)) ٦/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٨) وقال في الضوء: وهو قوي الحافظة، وفي فهمه قصور عنها. ((الضوء)) ٢/ ١٠.

وعادَ مع الحاجِّ، وكادَ أمرُه في أيَّامِ الأَمْشَاطي (') أن يتمَّ في القضاءِ حينَ صُرِفَ البدرُ (')، ثمَّ تحدَّثَ في قضاءِ الحرمين عقِبَ السيِّدِ المحيوي عبدِ القادرِ الفاسيِّ، فوليَه في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ تسعِ وتسعين، ووصلَ لمكَّةَ معَ الحاجِّ الأوَّلِ، وأقامَ بها، وكان يتردَّدُ في أثناءِ السَّنةِ إلى المدينة.

[أقول": وكانتْ مدَّةُ إقامتِه بها [٧٤/ب] ثلاث سنين، ولما مات القاضي بدرُ الله النَّاصرُ لقضاءِ الله السّعديُ بمصرَ، في ذي القعدةِ سنة اثنتين وتسع مئة طلبته النَّاصرُ لقضاءِ القاهرةِ، فعادَ لها بحراً في السّنةِ ببدئِها، وولي قضاءَها مدَّةَ أربع عشرة سنة لم يُعزلُ فيها القاهرةِ، فعادَ لها بحراً في السّنةِ ببدئِها، وولي قضاءَها مدَّة أربع عشرة سنة لم يُعزلُ فيها إلا نحو الشّهرين، بالقاضي بهاءِ الدِّين ابنِ قُدامةَ، وصارَ عينَ الحنابلةِ، وإليه مرجعُهم، ثمَّ مات شهيداً بالطعن في يوم الأربعاءِ، سابع صفرَ سنة تسعَ عشرة وتسع مئةٍ، وصُلِّ عليه بالأزهرِ، رحمَه الله].

٢١٢ - أحمدُ بنُ عليِّ بنِ عقيلِ بنِ راجعِ بنِ مهنَّا، العلاَّمةُ السَّيِّدُ، علمُ الدِّينِ، العَقيلِيُّ، اللَّشتريُّ، المَدَنُّ (١٠).

سمعَ السِّراجَ عمرَ القزوينيُّ (٥)، وحدَّثَ عنه بكازَرُون (١)، في سنةِ خمسٍ وستين

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ حسنٍ، الشَّمسُ، الأمشاطيُّ، القاضي، توفي سنة ٨٨٥هـ. ((الضوء)) ٦/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: جبره يرف البلد. بدل: حين صرف البدر. وهو تحريف، والمثبت من ((الـضوء)) ٢/ ١١، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) من الزيادات التي كتبت بعد وفاة المؤلف، ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر نرجمته في: ((الدرر الكامنة)) / ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) سراجُ الدِّين، عمرُ بنُ عليِّ بنِ عمرَ، القزوينيُّ، الحافظُ الكبيرُ، محدِّث العراق، صنَّف التصانيف، وله ((معجم شيوخ)) حافل أجاد فيه، توفي سنة ٧٥٠هـ. ينظر: ((الدرر الكامنة))٣/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) كازرون بتقديم الزاي وآخره نون: مدينةٌ بفارس بين البحر وشيراز. ((معجم البلدان)) ٤/ ٢٩.

وسبع مئة، ذكرَه ابنُ الجزريِّ في «مشيخةِ الجُنيد البَلْيَاني» (١)، وقال: كانَ من العلماءِ الأخيار.

قلتُ: هكذا ذكرَه شيخُنا في «دُرَرِه» (")، لكنَّه اقتصر مِن نسبه على: الشُّشتري، ولم يصفه بالسيد العلامة، والواصف له بها وبالمدني: الشرف الجَرْهي "، وهو ممن أخذ عنه.

٢١٣ - أحدُ بنُ عليِّ بنِ عمرَ بنِ أحمدَ بنِ أبي بكرِ بنِ سالمٍ، الشِّهابُ الحميريُّ، الشُوايطيُّ، الميُّ، الشَّافعيُّ (١٠).

وُلِدَ في رمضانَ سنة إحدى وثهانين وسبع مئة، بشوايط ـ بمُعجمة ثمَّ مُهْمَلة ـ بلدٍ بقربِ تَعز، ونشأ بها، فحفظ القرآنَ، ثمَّ قدِمَ تَعزَ بعدَ التِّسعين، فحفظ بها «الشَّاطبية»، وأخذ القراءاتِ عن عبدِ الرَّحنِ بنِ هبةِ اللهِ الملحانيِّ (٥) وغيرِه، وانتقلَ منها إلى مكَّة في سنة ثلاثٍ وثهان مئةٍ، فقطنَها، وسافرَ منها إلى الزِّيارةِ النَّبوية، في سنة خمسٍ، وسبع، وثهان، واثنتي عشرة، وسمعَ بها على أبي حامدِ المطريِّ، بقراءةِ ابنِه خمسٍ، وسبع، وثهان، واثنتي عشرة، وسمعَ بها على أبي حامدِ المطريِّ، بقراءةِ ابنِه

<sup>(</sup>۱) الجنيدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّد، عفيف الدين أبو عبد الله، الكازرونيُّ، البليانيُّ الأصل، السيرازيُّ، توفي سنة ٩٠٨ هـ بعد أن صارعالم شيراز ومحدثها وفاضلها، خرج له الشمس الجزري ((مشيخة)) وحدث بها. ((الضوء اللامع)) ٧٩ / ٧٩، وذكره ابن حجر في ((إنباء الغمر)) ١١٧/٦ باختصار في سنة إحدى عشرة. والبلياني: بفتح الموحدة ثم لام ساكنة بعدها تحتانية ثم نون نسبة لبليان من أعمال شيراز. ينظر: ((الضوء اللامع)) ١١/٩٣/١.

<sup>(</sup>۲) ((الدرر الكامنة)) / ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) شرفُ الدِّين محمَّدُ بنُ عبدِ الرحيم الجرهيُّ، ذُكر في ترجمة ابنه. انظر: «إنباء الغمر» وفيات ٠ ٨٤ هـ.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٥) عبدُ الرّحمن بن هبة الله الملحاني اليهاني، كان بصيراً بالقراءات، توفي سنة ١ ٨٢هـ. ((إنباء الغمر)) ٧/ ٣٣٥.

المحبّ، مجالسَ من «الشّفا»، وعلى رُقيَّة ابنة ابنِ مزروع ('': «الرّسالة» للقُشيري ('')، و «الضُّعفاء» للنّسائيّ، وعدَّة أجزاء، وعلى القاضي الزّينِ عبدِ الرّحمنِ بنِ عليّ الزّرَنْديِّ الأوَّل من «مسلسلاتِ العَلائي» ('')، وعلى الزّينِ أبي بكر المُراغيِّ: «صحيحَ مسلمٍ»، و «أبا داود»، و «الدَّار قطنيَّ»، وغيرَ ها من الأجزاء، و تكرَّرتْ قراءتُه عليه لـ «أربعيِّ النووي»، وبحث بها على الجهالِ الكَازَرُوني إلى الرَّهن من «التَّنبيه» ('')، وكذا تردَّدَ إلى اليمنِ مِراراً، وأخذَ بحرازٍ منه القراءاتِ عن محمَّدِ بنِ يحيى الشَّارفي ('')، شيخِ شيخِه الملحانيِّ الماضي، وكذا أخذَها بمكَّة عن ابنِ سلامة، وابنِ الجزريِّ، وتفقَّه أيضاً بمكَّة بالشَّمسِ الغَرَّاقي ('')، وسمعَ بها على ابنِ صِدَّيقٍ، والجَهالِ ابنِ ظَهيرة، أيضاً بمكَّة بالشَّمسِ الغَرَّاقي ('')، وسمعَ بها على ابنِ صِدَّيقٍ، والجَهالِ ابنِ ظَهيرة،

<sup>(</sup>١) رقية بنتُ يحيى بنِ عبدِ السَّلامِ، ابنُ مزروع، توفيت سنة ٨١٥ هـ، عن ٨٧سنة.

<sup>((</sup>الضوء اللامع)) ٣٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) ((الرسالة القشيرية))، في التصوف، طبعت مراراً في القاهرة، والقشيري هو: عبدُ الكريم بن هوزان، أبو القاسم القشيري، ت: ٤٦٥ هـ.

<sup>(</sup>٣) العلائي: الحافظُ خليلُ بنُ كيكلدي، صلاحُ الدين، ت:٧٦١هـ، وأول هذه المسلسلات: المسلسل بالأولية، وقد طبعت ضمن مجموع ((مسلسلات في الحديث))، تحقيق أبي الفيض الغماري.

<sup>(</sup>٤) ((التنبيه في فروع الشافعية))، وقد تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ يحيى الشارقيُّ، الهمدانيُّ، المقرئ، تلا عليه عبد الرحمن بن هبة الله الملحاني، ولقيـه الـشهاب الشوائطي بحراز من اليمن سنة ٩٠٨هـ فتلا عليه حتمة للسبع.

<sup>((</sup>الضوء اللامع)) ٢/ ٢٨، ١٠/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ خليلٍ، شمسُ الدِّينِ، المصريُّ، الغرَّاقيُّ بالمعجمة وتشديد الراء وبعد الألف قاف، برع في الفرائض، وكثر الطلبة عليه، وكان خيِّراً حسن السمت متواضعاً، توفي سنة ١٦٨ه... ينظر: ((إنباء الغمر)) ٧/ ١٤١.

والزَّينِ الطَّبريِّ، والشَّريفِ عبدِ الرَّحنِ الفاسيِّ (')، والوليِّ العراقيِّ، وغيرهم، وتميَّز، وأذِنَ له بالإفتاءِ والتَّدريس. ووصفَه شيخُنا: بالشَّيخِ القُدوةِ، الفاضلِ الأوحدِ الفقيهِ، وكتبَ بخطِّه الكثيرَ لنفسِه وغيرِه، وأقرأَ الأطفالَ مدَّة، وقطنَ المسجدَ الحرامَ يُقرىءُ ويُدرِّسُ ويُفيد، فعمَّ الانتفاعُ به، وعَن تلا عليه لأبي عمرو شيخُنا الأمين الأقصرَائي في بعضِ مجاوراتِه، وباشرَ مشيخةَ الباسطية هناك مدَّة، وحدَّث، وسمعَ منه الفضلاءُ، وحملتُ عنه الكثير، وكان إماماً فاضلاً، مفتياً خيِّراً، ديِّناً ساكناً متواضعاً، ذا سَمتٍ حَسنٍ، ونسمة لطيفة الجرم، وانجاع، وملازمةٍ للعبادةِ والإقراء، والطواف، محبَّباً إلى النَّاسِ قاطبةً، مباركَ الإقراء، ماتَ في ذي القعدةِ سنة ثلاثٍ وستين وثهان مئةٍ، ودُفِنَ بالمعلاة، رحمَه اللهُ، ونفعَنا به.

٢١٤ ـ أحدُ بنُ عليِّ بنِ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِّ عليِّ بنِ قِنان " - بكسرِ أوَّله - الشِّهابُ الأسديُّ، القُرشيُّ، الزُّبيريُّ، العينيُّ " الأصل، المدَيُّ، الشَّافعيُّ (١٠).

والدُّ الفخرِ العينيِّ الآتي هو وأبوه، وأخوه محمَّدٌ أيضاً، وُلِـدَ بالمدينةِ، ونـشاً بها، فحفظَ القرآنَ و «المختار»، وغيرَهما، وقرأ على ابنِ الجنرريِّ «طيِّبته» وفيرَهما، وقرأ على ابنِ الجنرريِّ «طيِّبته»

<sup>(</sup>١) عبدُ الرَّحْنِ بنُ أبي الخيرمحمَّدِ، أبو زيدٍ، تقيُّ الدِّينِ، الفاسيُّ، تصدَّى للتدريس والفتوى بمكة، تـوفي مدد ((العقد الثمين)) ٥/ ٨٠٥.

<sup>(</sup>٢) في ((الضوء اللامع)): كنان.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى: رأس عين، وهي مدينة كبيرة مشهورة من مُدُن الجزيرة بين حَران ونصيبين، ويقال في النسبة لها أيضاً: الرسعني.

ينظر: ((معجم البلدان)) ٣/ ١٣. و((الضوء اللامع)) ١١/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) المسهاة: ((طيبة النشر في القراءات العشر))، مطبوعة.

وأجازَ له، وكذا سمعَ على النُّورِ المحلِّيِّ سبطِ النُّبيرِ في سنة عشر بعض «الاكتفا» للكَلاعِي، وكان خَيِّراً متعبِّداً، منجمعاً عن [٤٨/ أ] النَّاس، كثيرَ التلاوة، تحوَّل في آخرِ عمرِه لمكَّة، فدامَ بها على طريقٍ حسنةٍ من الطَّوافِ والتِّلاوةِ، حتى ماتَ في يـومِ الاثنين ثامنَ عشرَ ذي القَعدةِ، سنةَ تسعٍ وستين وثهان مئةٍ، ودُفِنَ بجوار والديه معاً من المعلاة.

١٥ ٢ ١- أحمدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ الحسنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ ميمونِ بنِ راشدِ، الجَمالُ، أبو العباس، القَيْسيُّ، القَسيطلاليُّ، نسبةً لقَسْطِيْلية () من إقليمِ أفريقيةَ، \_وعن ابنِه القطبِ (): أنَّ ناساً يقولون: إنَّها اسمُ تَوْزَرْ \_ المصريُّ، المكيُّ المالكيُّ ().

والدُ القطبِ محمَّدٍ، وُلِدَ في ربيعِ الآخرِ سنةَ تسعِ وخمسين (') بمصرَ، وقرأ بها المذهبَ على خالِه القاضي المرتضى الحسنِ بنِ أبي بكرِ بنِ أحمدَ القسطلاني، وجلسَ للتَّدريسِ موضعَه من بعدِه، والأصولَ على أبي منصورِ المالكيِّ (°)، وسمعَ أبا القاسم

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: قسطيلة. والمثبت هو الصواب، وضبطها في ((معجم البلدان)) ٧٤٨/٤ تعرَّفت في الأصل إلى: قسطيلة. فقال: بالفتح ثم السكون، وكسر الطاء، وياء ساكنة، ولام مكسورة، وياء خفيفة.

وهي بلاد بأفريفية من مدنها تَوْزَرْ.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ، قطبُ الدين، أبو بكر، القيسيُّ، التَّوزريُّ الأصل، المصريُّ المولد، المكيُ المنشأ، ابنُ القسطلاني، فُوِّضت له مشيخةُ دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى أن توفي سنة ٦٨٦هـ. ( حسن المحاضرة)) ١/ ٢٣٦، و ((شذرات الذهب)) ٥/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) ((الديباج المذهب)) ٦٧، و((العقد الثمين)) ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) وخمس مئة.

<sup>(</sup>٥) أبو منصور المالكيُّ، سعيدُ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ، البصريُّ، ابنُ محاوش، ولـد سنة ٥٣٣هـ، وتـوفي بالبصرة ١٩٣٨هـ. ((مختصر تاريخ الدبيثي)، ١٩٣/١.

البوصيريّ (۱)، وأبا محمّدِ ابن بَريّ (۱)، وبمكّة مِن جوبكار السّبْزيّ (۱)، ويونسَ بنِ يحيى الهاشميّ (۱)، وزاهرَ بن رستم، في آخرين، وأجازَ له السّلفيُّ (۱)، والمَيانِ شيُّ، وغيرُهما، وصحبَ جماعةً من مشايخ الطَّريق؛ كأبي الرَّبيعِ سليهانَ المالقيِّ، وتلميذَه أبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ القرشيَّ، واختصَّ به، وخلفه على زوجتِه مِن بعدِه، وجمع في أخبارِهما كتاباً، وحدَّثَ به وبغيرِه، سمع منه جماعةٌ، كالمنذريِّ (۱)، وقال: إنَّه جمعَ الفِقة والزُّهد، وكثرة الإيثارِ، مع الإقبالِ والانقطاعِ التَّامِّ عن مخالطةِ النَّاسِ. والرَّشيدَ العطَّار (۱)، وقال: كانَ في وقتِه عديمَ النَّظير، في ثناءٍ كثيرٍ، ووصفَه بشيخِ الحرمين، والثَّناءُ عليه كثيرٌ. ماتَ بمكَّة في مستهلِّ جُمادى الثَّاني سنة ستِّ وثلاثين وستِّ مئةٍ، وذكرَ اليافعيُّ (۱) فقال: بلغني أنَّم احتاجُوا في المدينةِ النَّبويةِ إلى الاستسقاءِ وهو بها مجاورٌ، واتَّفقوا على استسقاءِ أهلِها يوماً، والمجاورين يوماً، فبدأ

<sup>(</sup>١) هبةُ الله بنُ عليِّ بنِ مسعودٍ، أبو القاسم البوصيريُّ، توفي سنة ٥٩٨هـ. ((العبر)) ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) عبدُ الله بنُ بَرِّي بنِ عبد الجبار، أبو محمَّد، النحويُّ، توفي سنة ٥٨٢هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ١٣٦/٢١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) يونسُ بنُ يحيى بنِ أبي الحسن، أبو محمَّد، الهاشميُّ، المجاور، تـوفي سـنة ١٠٨هـ. ((سـير أعـلام النبلاء)) ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمد، أبو طاهر، السِّلفيُّ، الإمام الحافظ، له رحلة كبيرة في طلب العلم، توفي سنة ٥٧٦هـ. ((سير أعلام النبلاء))٥/ ٢١.

<sup>(</sup>٦) عبدُ العظيم بنُ عبد القوي، زكيُّ الدين، أبو محمَّد، المنذريُّ، مصنف كتاب ((الترغيب والترهيب)). توفي سنة ٦٥٦هـ.

<sup>(</sup>٧) يحيى بنُ عليِّ بنِ عبد الله، أبو الحسين، رشيد الدين، العطَّارُ، المتوفي سنة ٦٦٢هـ. ((العبر)) ١٠٦/ ٤٤. وقد ذكره في مشيخته. انظر: ((العقد الثمين)) ٣/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٨) في ((مرآة الجنان)) ٤/ ٩٤.

أهلُ المدينةِ فلم يُسقَوا، فعملَ صاحبُ التَّرجمةِ طعاماً كثيراً للضُّعفاءِ والمساكين، واستسقى مع المجاورينِ فسُقوا، انتهى.

وعن غيره: أنّه كانَ يعولُ ثمانينَ فقيراً كلَّ يوم، ومِن نظمِه ممّاً قالَه ابنُه القطبُ: إذا اجتمعَتْ في المرءِ خمسُ خَلائقَ فقد عُدَّ في أقرانِهِ مُتَقدّما حياءٌ وعِلهُ ثمّ جُودٌ وعِفَّةٌ وخامسُها التَّقوى فكُنْ مُتَعلِّما وقد أفردَ ولدُه ترجمتَه، وسهَّاها: «ورد الزَّايد في ورد الوالد». ذكره الفاسيُّ في مكتَّة» (۱).

٢١٦ - أحمدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ صَبيح المدَنيُّ.

الفرَّاشُ بها، وأخو محمَّدِ الآتي، رأيتُ بخطِّه «المختار» للحنفيةِ، أنهاه في شوَّالٍ سنةَ ستَّ وثمانين وثمان مئةٍ، وسمعَ منِّي أيضاً.

٢١٧ - أحمدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ، الإسكندرانيُّ الأصل، المدَنيُّ، المالكيُّ.

أخو محمَّدٍ، والآي أبوهما وعمُّهما عبدُ الوهاب، وُلِدَ قُبيل الخمسين بالمدينةِ، ونشأ فحفظ القرآنَ و «الرِّسالةَ»، وعرضَها على الإِبْشِيطي، وأبي الفرجِ المُراغيِّ، والشَّمسِ السَّخاوي، وحضرَ دروسَه، وسمع على أبوي الفرجِ: الكازَرُوني، وابنِ المراغي، وتكرَّرَ دخولُه لمصرَ ودمشقَ، وغيرِهما، وزارَ بيتَ المقدِس والخليلَ (۱)، وهو سِبطُ عمرَ بنِ زينِ الدِّين والدِ حسنِ.

<sup>(</sup>١) في ((العقد الثمين)) ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أما زيارة بيت المقدس فتشرع وتستحبُّ؛ لحديث النبي ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مـساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسولﷺ، ومسجد الأقصى»، وأما ما سواهما من المساجد فلا.

[أقول(''): وبعدَ المؤلِّف عملَ حنبلياً، وسعى في قضاءِ الحنابلةِ عندَ كاتبِ السِّرِّ المقر ('') البدريِّ ابنِ مزهر ('')، فولاَّه عقبَ الشِّهاب الشِّيشِينيِّ (') سنةَ ثلاثٍ وتسعِ مئةٍ، وعُزِلَ مِراراً بأبي الفتحِ الرَّيِّس ('')، الذي كان شافعياً وتحنبل أيضاً، وسافرَ مفصولاً إلى القاهرة، فهاتَ بها في ثالثِ ذي الحجَّةِ، سنةَ ثلاثَ عشرةَ وتسعِ مئةٍ، وخلَّفَ ولدَه إبراهيمَ، تولَّى قضاءَ الحنابلةِ مدَّةً طويلةً].

١١٨ علَّه بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عليًّ، القاضي، الشِّهابُ، أبو العباسِ ابنُ النُّورِ، ابنِ القدوةِ أبي عبدِ اللهِ، الحسنيُّ، الفاسيُّ، ثمَّ المكيُّ، المالكيُّ (١).

والدُّ الحافظِ التَّقيِّ محمَّدٍ، وُلِدَ في ربيعٍ الأوَّلِ [٤٨/ب] سنةَ أربعٍ وخمسين وسبعِ مئةٍ بمكَّةَ، وسمعَ بها من: العزِّ ابنِ جَمَاعَة، والموفَّقِ الحنبليِّ ((مُسند عَبْدٍ))(())، بفَوْتٍ مِن أوَّلِه،

<sup>(</sup>١) هذه من الزيادات التي كتبت بعد وفاة المؤلف، ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) بدرُ الدين، محمَّدُ بنُ أحمدَ بن محمَّد بن مزهر، الدِّمشقيُّ، كاتب السرِّ، وليها مرتين قدر عـشر سـنين، توفي سنة ٧٩٣هـ. ((إنباء الغمر)) ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الشبيني. وهو تحريف، والمثبت هو الصواب، وقد تقدُّم.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أحمد، أبو الفتح، ابنُ الرَّيِّس،. ولد بعيـد سـنة ٢٠٨٠هــ بالقـاهرة، داوم الاشـتغال حتى برع مع سكون وعقل وديانة، توفي سنة ٨٦٢هـ. ((الضوء اللامع)) ٧/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) ((إنباء الغمر)) ٧/ ٢٢٩، ((الضوء اللامع)) ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٧) موفقُ الدِّين، عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ عبد الملك، الحجّاويُّ، الرَّبعيُّ، الحنبليُّ، تـوفي سـنة ٧٦٩هـ. ((الدرر الكامنة))٢/٢٩٧.

<sup>(</sup>٨) ((مسند عبد بن حميد الكشي)) (ت: ٤٩ هـ)، وهو المسند الكبير، ولم يصل إلينا كاملاً، وقد وصل منه ((المنتخب من مسند عبد بن حميد))، وطبع عدة مرات.

و «جزءَ ابنِ نُجَيْد» (١)، ومن اليَافعيِّ (١) «الـصحيحين»، ومِن خليـلٍ المـالكيِّ «صـحيح مسلم، في آخرين، وبالقاهرةِ من أبي البَقَاءِ السُّبكيِّ «البخاريُّ»، وغيرَه، وببيتِ المقدسِ ودمشقَ وحلبَ، وأجازَ له الصَّلاحُ العَلائي، وسالمُ بنُ عبدِ الله المؤذِّن، وجماعةٌ من أصحابِ الفخرِ وطبقتِه، وغيرُهم، وحفظَ في صِغرِه عـدَّةَ كتب، واشتغلَ في فنونٍ من العلم؛ كالفقهِ وأصلِه، والمعاني، والبيانِ، والأدبِ، وحصَّلَ كثيراً، وممَّن أخذَ عنه في الفقهِ والنَّحو: أبو العبَّاسِ ابنُ عبدِ المعطي، وموسى المُراكشيُّ، وأذِنَ له أوَّهُما بالإفتاء، وكذا أخذَ عن القاضي أبي الفضل النُّويْريِّ أشياءَ من العِلم، وعن غيرِ واحدٍ بمصرَ، وغيرِها، وتقدَّمَ في معرفةِ الأحكامِ والوثائقِ، ودرَّسَ، وأفتى كثيراً، وله تواليف في مسائلَ، ونظمٌ كثيرٌ، ونثرٌ، ويقعُ له من ذلك ما يُستحسن، ومدح النبيَّ الله كثيراً، وكذا لهُ مدائحُ في أمراءِ مكَّةِ، ووَلِيَ مباشرةَ الحرم بعدَ والدِهِ في سنةِ إحدى وسبعين، واستمرَّ حتى مات. ونابَ في قضايا عن صهرِه القاضي أبي الفضلِ النُّويْري، وابنِه القاضي محبِّ الدِّينِ"، والجمالِ ابنِ ظَهيرة، وابنِ أخيه السِّراجِ عبدِ اللَّطيفِ بنِ أبي الفتحِ الحنبليِّ (١)، وفي العقود (٥) عن: المحبِّ النَّويريِّ، وابنِه العزِّ، وبأُخرةٍ في قضاءِ المالكية بمكَّةَ عن والدِه التَّقيِّ.

<sup>(</sup>۱) المسمى: حديث أبي عمرو إسماعيل بن نجيـد، النيـسابوري ت: ٣٦٥هـ. انظـر ترجمتـه في:((سـير أعلام النبلاء))١٦/١٦/ وهو مخطوط،والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) عبدُ الله بنُ أسعدَ، أبو محمَّد، وأبو السعادات، على في فُ الدِّين اليافعيُّ، المكيُّ، تـوفي بمكـة سـنة ٧٦٨هـ. ((العقد الثمين)) ٥/ ١٠٨، و((الدرر الكامنة)) ٢/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمَّد بن أحمد بن عبد العزيز، ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ذكره المؤلف مرتين في كتابه، الأولى في مقدمة الكتاب عند الحديث عن قضاة المدينة، فقال: وأول قضاة الحنابلة: سراج الدين. ثم ذكره ثانية في موضعه من حرف العين.

<sup>(</sup>٥) أي: ناب في قضايا العقود عن المحب النويري.

ودخلَ الدِّيارَ المصريةَ مِراراً، وكُلاً من الشَّامِ واليمنِ مرَّتين، وزارَ النَّبيَّ اللهِ مراراً كثيرًا، وكان في بعضِها ماشياً، بل جاورَ هناك أوقاتاً كثيرةً، وله مدائحُ نبويةٌ، ومِن ذلك قولُه في قصيدةٍ:

عَدلتَ فَما يُؤوي الهلالَ المشارقُ لتنظرَهُ بالمغربينِ الخلائقُ فَما رامحٌ (١) إلا بخوفِكَ أعزلُ ولا صامتٌ إلا بفضلِكَ ناطقُ

وكانَ معتبراً ببلدِه، ذا مكانةٍ عندَ ولاتِها، ويُدخلونه في أمورِهم، فينهضُ بالمقصودِ من ذلك.

وصاهرَ أميرَ مكّة حسنَ بنَ عَجْلان على ابنتِه أمِّ هَانيء، كثيرَ المروءةِ والإحسانِ إلى الفقراءِ وغيرهم، كثيرَ التَّخيُّل والانجاع، وحدَّثَ، سمعَ منه التَّقيُّ ابنُ فهد وغيره، وماتَ عَقِبَ صلاةِ الصُّبحِ مِن يـومِ الجمعةِ حـادي عـشري أو تاسعَ عشر شوَّالِ، سنة تسعَ عشرةَ وثهان مئةٍ، بمكَّةِ في العطيفية، وصُلِّي عليه عقب صلاةِ الجمعةِ عندَ بابِ الكعبةِ، ودُفِنَ جِوارَ ابنتِه أمِّ هـانيءٍ مِن المَعلاة، وكانت جنازتُه حافلة.

٢١٩ - أحدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ موسى بنِ منصورٍ، الشِّهابُ، ابنُ المُسنِدِ نورِ الدِّينِ أبي المُسنِدِ المَّافعيُّ (٢). الدِّينِ أبي الحسنِ المحلِّيُّ الأصل، المدَنيُّ، الشَّافعيُّ (٢).

وُلْدَ فِي سنةِ اثْنتين وثمانين وسبع مئةٍ بالمدينة، ونشأ بها، وأُحضِرَ على الجمالِ الأُمْيـوطي:

<sup>(</sup>١) في ((الضوء)): رائح، وهو تصحيف، ورجلٌ رامح: ذو رمح، والسّماك الرَّامح: نجمٌ.

<sup>((</sup>القاموس)): رمح.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٤١.

«إكرامَ الضيف» للحربي (۱٬) و ((جزءَ البطاقة) (۲٬) و ((جزءَ الغضائِري)) و ((جزءَ ابنِ البنَّا، و العلمِ فارس) (۱٬) و ((جزءَ الدَّرَّاج)) و غيرها، وسمعَ من: يوسفَ بنِ إبراهيمِ ابنِ البنَّا، والعلمِ سليانَ السَّقَّا، ووالده، في آخرين، وممَّا سمعَه على ثانيهم: ((مشيخةُ محمَّدِ بنِ يوسفَ الزَّرَنْديِّ)، قالبَّوُيْدَاويُّ (۱٬) وأجازَ له: يحيى الرَّحَبيُّ (۱٬) والحَلاَويُّ (۱٬) والسُّويُدَاويُّ (۱٬)

- (٨) محمَّدُ بنُ يوسفَ بنِ أبي بكر، الشمس الدمشقيُّ ثمَّ القاهريُّ، الحلاويُّ، ولي نظر الأحباس مدَّة وناب في الحكم وولي الحسبة غير مرة ثم وكالة بيت المال سنة ٨٢٧هـ إلى أن مات سنة ٨٤٠هـ. والحلاوي: إما للمدرسة الحلاوية بحلب لكون أصلهم منها، أو لأن والده كان يبيع الحلوى. ينظر: (إنباء الغمر)) ٨/ ٤٤، و((الضوء اللامع)) ١٠/ ٩٠.
- (٩) أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ محمَّدٍ، المقدسيُّ، المصريُّ، شهابُ الدِّينِ، السُّويداويُّ، اعتنى به أبوه فأسمعه الكثير، وأكثر له من الشيوخ والمسموع، اشتغل في الفقه، قرأ عليه ابن حجر كثيراً وأثنى عليه، تفرد بمرويات كثيرة، توفي سنة ٤٠٨هـ وقد قارب الثانين أو أكملها. ((إنباء الغمر)) ٥/٢٦، و ((الضوء)) ١/٢٧٨.

<sup>(</sup>١) لأبي إسحق إبراهيم الحربي، توفي سنة ٢٨٥هـ. طبع هـذا الجـزء عـدة مـرات، منهـا تحقيـق: أحمـد ديدي، المغرب، ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٢) لحمزة بنِ محمَّدِ بنِ عليٍّ، الكناني، توفي سنة ٣٥٧هـ. طبع هذا الجزء بتحقيق: عبد الرزاق العباد، الرياض، ١٤١٢هـ.

<sup>(</sup>٣) للحسين بن الحسن الغضائري، توفي سنة ٤١٤هـ.، وهذا الجزء مخطوط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) لعبد الله بنِ جعفرِ بنِ أحمدَ، ابن فارس الأصبهاني، والجزء مخطوط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) لأبي عمرو عثمانَ بنِ عمرَ، الدَّرَّاج، المقرىء، البغدادي، ت: ٣٦١هـ. ((اللباب)) ١/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٦) القاسمُ بنُ محمَّدِ بنِ يوسفَ، أبو محمَّد، علمُ الدين، البِرْزَالي، الحافظ، لـه ثبت حافـل بلـغ بـضعاً وعشرين مجلداً، توفي سنة ٧٣٩ هـ ودفن بخليص. ((الدرر الكامنة))٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) يحيى بن يوسفَ الرَّحبيُّ الأصل، الدمشقيُّ، حدَّث وسمع منه الفضلاء، وكتب عن ابن كثير فوائد حديثية تتعلق بالصحيح، توفي سنة ٧٩٤هـ. ((الدرر الكامنة))٤/ ٤٣٠.

والجمالُ الرَّشيديُّ (۱)، والبُلْقينيُّ، وابنُ الملقِّن، والعراقيُّ، والهيشميُّ، والغُمَاريُّ (۱)، وابنُ خلدون (۱)، وغيرهم. وحدَّث، سمعَ منه الفضلاءُ، ولقيتُه بمكَّة والمدينةِ، فقرأتُ عليه بهما، وكان فكها حُلو المحاضرة، كثيرَ النَّوادرِ، حجَّ مِراراً، وجاورَ مرَّةً، وقدِمَ مكَّة صُحبةَ الحاجِّ في سنةِ سبع وخسين، وهو متوعِّكُ، فحجَّ، وتأخَّر بمكَّة حتى كانت وفاتُه بها في أوائلِ المحرَّم مِن التي تليها، وصُلِّ عليه ضُحىً عندَ بابِ الكعبةِ، ودُفِنَ بالمعلاةِ، رحمَه اللهُ وإيَّانا. [ ٩ ٤/أ]

٢٢٠ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدٍ، الشِّهابُ ابنُ الخيَّاطِ.

أخو محمَّدِ الآتي، تأخَّرتْ وفاتُه عن محمَّدٍ، وكان له اشتغالٌ، وتركَ عليَّاً ومحمَّداً، وُلِدا في بطن، وهما حَيَّانِ.

٧٢١ - أحمدُ بنُ عليِّ بنِ معبدٍ، الشِّهابُ، القُدسيُّ، المؤذِّنُ بالحَرمِ النَّبويِّ. سمعَ في سنةِ تسعِ وثمانين على الزَّينِ العراقيِّ في مصنَّفِه في «قصِّ الشارب»(١٠).

<sup>(</sup>١) عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، الجمالُ الرشيديُّ القاهري، كان يلازم قراءة ((البخاري))، وكان حسن الأداء، وسمع منه ابن حجر عدة أجزاء من ((المعجم الكبير))، واعتنى بولديه فأسمعهما الكثير، توفي سنة ٨٠٧ هـ. ((إنباء الغمر)) ٥/ ٢٤٤، و((الضوء اللامع)) ٥/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ، الشَّمسُ، أبو عبد الله، الغماريُّ، المصريُّ، عارف باللغة والعربية، كثير المحفوظ للشعر، توفي سنة ٨٠٢هـ. ((الضوء اللامع)) ٩/ ١٤٩.

والغماري: بالضم وتخفيف الميم، نسبة إلى غمارة، من قبائل البربر. ((الضوء)) ١١/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) عبدُ الرَّحمن بنُ محمَّدٍ، ابنُ خَلدون، المالكيُّ، وليُّ الدِّين، أبو زيد، صاحب ((التاريخ)) المشهور، توفي سنة ٨٠٨ هـ. ((العبر)) ٧/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) ((جزء قص الشارب))، حدَّث به الزين العراقي في المسجد النبوي، وحضر السماع جمعٌ ذكر المؤلف في ((التحفة اللطيفة)) ستة عشر شخصاً منهم، وقد طبع ضمن مجالس العشر الأواخر، للحافظ العراقي.

٢٢٢\_ أحدُ بنُ عليِّ بنِ مُعلَّى، القُرشيُّ، العمريُّ.

والدُ(١) حسينِ الآتي. ذكرَه ابنُ صالح مجرَّداً.

\_ أحمدُ بنُ عليِّ السِّكندريُّ، المدَنيُّ.

تقدَّمَ فيمَن جدُّه محمَّدُ بنِ عبدِ الوهَّابِ. (٢١٧).

٢٢٣ ـ أحمدُ بنُ عليِّ، والدُ محمَّدِ الآي، الفاضلُ، الشِّهابُ السَّلاويُّ، المالكيُّ، المدنيُّ. سمعَ في سنةِ تسعٍ وثمانين على الزَّينِ العراقيِّ تصنيفه في «قصِّ الشَّارب».

٢٢٤\_أحمدُ بنُ عليٍّ.

بوَّابُ بابِ السَّلام، وأخو أبي الرِّضي محمَّدٍ، والبهاءِ، المذكورين.

٢٢٥ ـ أحمدُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، المجدُ، القُرشيُّ، النَّابلسيُّ المَحْتِد، ثـمَّ لَعرِّيُّ.

نزيلُ المدينة، روى عن: أبي عبدِ اللهِ ابنِ النَّعمانِ، وعنه: الأمينُ الآقشهريُّ، ووصفَه بصاحبِنا الشَّيخ، العدلِ الثُّقة.

٢٢٦\_أحدُ بنُ عيدٍ التربيُّ.

كانَ في حدودِ الأربعين وخمس مئةٍ.

٢٢٧ ـ أحمدُ بنُ عيسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ ابنِ الإمامِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبو طاهرٍ، العلويُّ، المدّنيُّ (٢).

عن: أبيه، وابنِ أبي فُدَيْك. وعنه: محمَّدُ بنُ منصورِ بنِ يزيدَ الكوفيُّ، وأبـو يـونسَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولد. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ((سير أعلام النبلاء)) ١١/ ٧١، و((ميزان الاعتدال)) ١/٦٦.

المديني، وغيرُهما. ذكرَه ابنُ أبي حاتم (١)، وأبو أحمدَ الحاكم، ولم يُضعّفاه، له غرائبُ.

٢٢٨\_ أحمدُ بنُ غنايمَ البَعليُّ.

نزيلُ المدينةِ، وأحدُ مؤذِّنيها، ووالدُ إبراهيمَ الماضي.

٢٢٩ أحدُ بنُ أي الفَتح بنِ أي غالبٍ، أبو حامدٍ القَطِيعيُّ، المعروف بالمُسَدِّي.

حدَّث عن أبي شاكرٍ يحيى السَّقْلاطُوني (٢)، وحجَّ، وانقطعَ بالمدينةِ لمرضِه، فتُوفِّ بعدَ أيَّامٍ في صفرَ سنةَ ثهان وعشرين وستِّ مئةٍ. ذكرَه النَّهبيُّ في ((تاريخه))(٢)، وأعاده (٤)، فقال: محمدُ بنُ أحمدَ ابنِ أبي الفتح، كها سيأتي (٥)، فيحرَّر.

\_ أحدُ بنُ أبي الفتح العثمانيُّ.

يأتي في: ابنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ الله. (٢٦٠).

٠٣٠ أحدُ بنُ الفَرجِ بنِ راشدِ بنِ محمَّدٍ، أبو العبَّاسِ، المَدَنُّ (١) البغداديُّ، الحنبليُّ،

(٢) يحيى بنُ يوسف، أبو شاكر، السقلاطونيُّ الخباز، المعروف بابن بـالان، تـوفي سـنة ٥٧٣هـــ ((سـير أعلام النبلاء))٢١/ ٦٤، و((العبر)) ٤/ ٢١٨.

والسقلاطوني: نوع من الحرير الموشى بالذهب. ينظر: ((تاج العروس)): سقلط.

(٣) ((تاريخ الإسلام))، وفيات ٦٣٠، ص٥٠٥.

(٤) المصدر السابق: ص ٣٢٤.

(٥) ذكره المؤلف هنا (أحمد) باختصار، وأعاد ترجمته مفصلة في موضعه من حرف الميم في: (محمَّد بن أمد بن أبي الفتح)، مما يدل على ترجيحه للثاني.

(٦) المدنيُّ: نسبة إلى: المدينة، وهي قرية من قرى الأنبار. وليست المدينة النبوية.

ينظر: ((معجم البلدان)) ٢/ ٥٠٥.

ولذا قال المؤلف هنا في آخر الترجمة: والظاهر أنه مدني الأصل.

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٦٥.

الورَّاقُ(')، قاضي دُجَيْل ('').

وُلِدَ سنةَ تسعين وأربع مئةٍ، وسمعَ من أبي غالبِ ابنِ زُرَيْقٍ<sup>(٣)</sup> وغيرِه، كتب عنه أبو سعدٍ السَّمعانيُّ<sup>(١)</sup>، ماتَ سنةَ إحدى وخمسين وخمس مئةٍ، ودُفنَ بمقبرةِ بابِ حربٍ. قلتُ: والظَّاهرُ أنَّه مدنيُّ الأصلِ.

٢٣١ - أحمدُ بنُ القاسمِ بنِ الحارثِ بنِ زُرَارَةَ بنِ مصعبِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، المَدنيُّ ، المَدني

قاضيها، وُلِدَ سنةَ خمسين ومئةٍ، ولزِمَ مالكاً، وتفقَّه عليه، وسمعَ منه «الموطأ»، واتقصل بنا من جهتِه بعلوِّ، وعندَه أحاديثُ زائدةٌ على جُلِّ روايةِ غيرِه لـ «الموطأ» (أنه وكذا سمع من: العَطَّافِ بنِ خالدٍ، ويوسفَ بنِ الماجِشُون، وإبراهيمَ بنِ سعدٍ، والدَّرَاوَرْدِيِّ، ومحمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ دينار، وطائفة. روى عنه: الشيخانِ، وغيرُهما من أصحابِ الكتبِ السِّتة (أنه وبَقيُّ بنُ مَحْلَدٍ، وأبو زُرعةَ الرَّازيُّ، ومُطَيَّن (أنه، وخلتُ من أصحابِ الكتبِ السِّتة (أنه وبَقيُّ بنُ مَحْلَدٍ، وأبو زُرعةَ الرَّازيُّ، ومُطَيَّن (أنه، وخلتُ المَّارِيْةِ الرَّازِيُّ، ومُطَيَّن (أنه وخلتُ السِّتة السِّتة السَّتة السَّتة السَّتة اللَّادِيُّ والمَّلِيْةُ الرَّادِيُّ والمُطَيِّن (أنه وخلتُ السِّتة اللَّادِيْ السَّتة السَّتة السَّتة السَّتة اللَّادِيْ أَلَوْدُ وَيَعْ الرَّادِيُّ والمُطَيِّن (أنه وأبو أَرعةَ الرَّادِيُّ والمُورِّ والمَّالِةِ السَّتِهُ السَّتة السَّتة (أنه وأبو أَرعةَ الرَّادِيُّ والمُورِ والمَّالِقَةُ الرَّادِيُّ والمُورِّ والمَالِقة الرَّادِيُّ والمُورِّ والمُورِّ والمِورُورُ والمَّالِقة والرَّادِيُّ والمُلْهُ والمُورُورُ والمُورِّ والمُورُورُ والمُورُ والمُورُورُ والمُورُ والمُورُورُ والمُورُ والمُورُورُ والمُورُ والمُؤَلِّ والمُؤْرِورُ والمُؤْرِورُ والمُؤْرِورُ والمُؤْرِقِيْرُ والمُؤْرِورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرِورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرِورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمِؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُؤْرُورُ والمُورُ وا

<sup>(</sup>١) ((الأنساب) ٢/ ٤٦٠، و((ذيل طبقات الحنابلة)) ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) دجيل اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت. ((معجم البلدان)) ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ الحسن، أبو غالبِ، القزَّازُ، المعروف بابن زريـق، قـرأ القـرآن بـالقراءات، وكان ثقة، توفي سنة ٥٠٨هـ. ((الأنساب)) ٤/ ٤٩١، و((المنتظم)) ٩/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((الأنساب)) ٢/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ١/ ٢٧٨.

 <sup>(</sup>٦) وقد طبعت روايته للموطأ، بتحقيق: بـشار عـواد معـروف، ومحمـود خليـل، ببـيروت، مؤسـسة الرسالة، ١٤١٢هـ

<sup>(</sup>٧) روى عنه الجماعة سوى النسائي. انظر: ((تهذيب الكمال)) ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٨) محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سليمان، أبو جعفر، الحضرميُّ، الملقب بمُطيَّن، محدِّث الكوفة، الثقة الحافظ، توفي سنة ٢٩٧هـ. ((تذكرة الحفاظ)) ٢/ ٦٦٢.

من أهلِ الحجازِ والغرباءِ، آخرُهم موتاً: إبراهيمُ بنُ عبدِ الصَّمدِ الهاشميُّ، فكانَ فيها قالَه الزّبيرُ بنُ بكَّارٍ: فقيهَ أهلِ المدينةِ بدون مُدافع، وعلى شُرطةِ عُبيدِ الله بنِ الحسنِ بنِ عبدِ الله الهاشميِّ، عاملِ المأمونِ على المدينة، ووَلِيَ القضاءَ، ماتَ وهو على القضاءِ في رمضانَ سنةَ اثنتين وأربعين ومئتين، عن اثنتين وتسعين، وأرَّخَ ابنُ عبدِ البَرِّ وفاتَه سنةَ إحدى، قال الدَّارِقطنيُّ: هو ثقةٌ في «الموطأ»، وقدَّمَه على يحيى بنِ بُكير، وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: صدوقُ، وذكرَه ابنُ حبَّانَ في «الثقات»(۱)، وقال: كان فقيها، متقشِّفاً، عالماً بمذاهبِ أهلِ المدينة. وذكرَه ابنُ عساكرَ في «النبل»(۱)، ولكن منعَ ابنُ أبي خيثمةَ ابنَه من الكتابةِ عنه، وكأنَّه لكونِه كانَ قاضياً، وقيل له: إنَّ ببغدادَ رجلاً يقولُ: لفظُه بالقرآنِ مخلوقٌ، فقال: هذا كلامٌ خبيثٌ نَبطيُّ. [٤٩/ ب]

٢٣٢ ـ أحمدُ بنُ قاسم، شهابُ الدِّينِ، إمامُ جامعِ الشَّعريةِ بالقاهرة.

تردَّدَ إلى الحرمين كثيراً، وجاورَ بمكَّة، وربَّما تكرَّرت مجاورتُه في المدينةِ، على طريقةٍ حسنةٍ، وسيرةٍ مشكورة، وقد اجتمعتُ به مراراً في أواخرِ سنةِ خمسٍ وستين وسبع مئة، بعدَ رجوعِه من مكَّة، ورجعَ إلى بلدِه. قاله ابنُ صالحِ.

٢٣٣ أحمدُ بنُ قاسمِ القطَّانُ.

شيخٌ صالحٌ ديِّنٌ، مَشتغلٌ بنفسِه، أحدُ القُرَّاء في سُبْعِ ابن سَلْعُوس. قالَه ابنُ صالح أيضاً.

٢٣٤ أحمدُ بنُ قدامةَ، أبو العبَّاسِ القزوينيُّ، الجَمالُ.

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ۸/ ۲۱.

<sup>(</sup>٢) ((المعجم المشتمل على ذكر أسهاء شيوخ الأئمة النبل))، ص: ٠٤.

شيخٌ ثِقةٌ، سمعَ إسماعيلَ بنَ أبي أُويسٍ، وعبدَ العزيزِ الأويسيَّ بالمدينة، وغيرَهما بغيرها، روى عنه إمامُ جامعِ قزوين: جعفرُ بنُ محمَّدِ بنِ حَمَّدٍ، حدَّثنا داودُ بنُ إبراهيمَ العقيليُّ القاضي بقزوين، حدَّثنا موسى بنُ عميرٍ، سمعتُ أبا صالحٍ، يقول في قول تعالى: ﴿إِنِّ أَرَنكُمُ مِخَيْرٍ ﴾(۱): رُخُصِ الأسعار (۱)، ﴿وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تعالى: ﴿إِنِي أَرَنكُمُ مِخَيْرٍ ﴾(۱): رُخُصِ الأسعار (۱)، ﴿وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تعالى: ﴿إِنِي أَرَنكُمُ مِخَيْرٍ ﴾(۱): رُخُصِ الأسعار (۱)، ﴿وَإِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مَعْدِ بنُ قال: جَورُ السُّلطان (۱). وروى أبو الحسنِ ابنُ القطَّانِ عنه ما سمعه منه سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئتين، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سليانَ أبو عثمانَ بمكَّة، حدَّثنا عبدُ بنُ العوَّام بسندِه إلى أبي أيُّوبَ. ذكره الرَّافعيُّ في «تاريخ قزوين» (۱).

٢٣٥ أحدُ بنُ لؤلوِ بنِ عبدِ اللهِ، العلاَّمةُ الصَّالحُ، الشِّهابُ، أبو العبَّاسِ، القاهريُّ الشَّافعيُّ، أحدُ أَعْمتِهم، ويُعرَف بابنِ النَّقيب''.

قال الإسنويُّ في ترجمته من «الطبقات» ( كما سيأتي ... إنَّه كانَ كثيرَ الحبِّ والمجاورةِ بمكَّةَ والمدينة، وكذا قالَ غيرُ واحد، منهم ابنُ صالح، قال: إنَّه تردَّدَ إلى الحرمين بالمجاورةِ والزِّيارة، وجاءَ في شهرِ رجبٍ سنةَ ستين إليها مرَّةً في الحرِّ الشَّديدِ، فتعجَّبتُ مِن هِمَّتِه، وهنَّأتُه بالزِّيارة في قصيدةٍ نونية، وكانَ يُحسنُ إليَّ كثيراً،

<sup>(</sup>١) هود: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) وكذا قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد. انظر: ((زاد المسير)) ٤/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) هو د: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) وفيها أيضاً ثلاثة أقوال غير هذا، هي: غلاء السعر، والعذاب في الدنيا، وعذاب النار. انظر: ((زاد المسير)) ٤/١٤٧.

<sup>(</sup>٥) ((التدوين في تاريخ قزوين)) ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٧) ((طبقات الشافعية)) للإسنوي ٢/ ٢٨٩.

وإلى كثيرٍ من المجاورين، بل كانَ شأنُه السَّعيَ في مصالحِ المسلمين وحوائجِهم، وهو السَّب في إنشاءِ الرِّباطِ المنسوبِ إليَّ، وله فضيلةٌ كثيرة في علوم، أجلُها الفروعُ والأصولُ، والنَّحو، وفي مجاورتِه الأولى سكنَ مَبْرُكَ النَّاقة (())، وقد رأيتُه خلا قبلَ قدومِه بأيَّامٍ يسيرةٍ من مجاورتِه الأخرى، فنزل فيه أيضاً، وكان هذا من العجائب. وقال الوليُّ العراقيُّ (؟): وترافقَ هو ووالدي على الخروجِ للمجاورةِ، في شهرِ ربيع الأوّلِ سنة ثمان وستين، وكنتُ معها وجميعُ عيالِ الوالد، فبدأَ بالمدينةِ، فأقامَ بها مدّة أشهرٍ، كتبَ فيها بخطّه «ألفية» الوالد، وحضرَ تدريسَها في تلكَ المجاورةِ عندَه، وخرجا إلى مكّة، وكان لي منه حظُّ كبيرٌ من الإحسانِ والملاطفةِ، انتهى.

ورأيتُ من تصانيفِه بالمدينةِ: «شرحَ اللَّمحة البدرية في علم العربية» لشيخِه أبي حيَّانَ (٢٠)، سمَّاه: «المنحة السَّنيَّة» (١٠)، وهو في كراريس. ومولدُه سنةَ ستةٍ واثنتين وسبع مئة، واشتغلَ بالعلمِ وهو ابنُ عشرين سنةً، وتفقَّه بالسُّنْبَاطيِّ (٥)، والسُّبكيِّ (١)،

<sup>(</sup>١) مَبْرَكُ الناقة: هو المكانُ الذي بركت فيه راحلة النبي ﷺ لما قدم المدينة مهاجراً. وهي دار أبي أيوب الأنصاريّ، وتقع خلف المسجد من شرقيه إلى جهة رِجْلَيّ النبي ﷺ. ينظر: «المغانم المطابة في معالم طابة» ٣/ ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) في ذيل ((العبر)) له ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ يوسفَ بنِ عليٍّ، أثيرُ الدِّين، أبو حيَّانَ، النحويُّ، الأندلسيُّ، عالم بالقراءات، والعربية، والتفسير، له: ‹‹البحر المحيط››، ولد سنة ٢٥٤هـ، وتوفي سنة ٢٥٧هـ، ‹‹الدرر الكامنة›› ٤/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) ((المنحة السنية شرح اللمحة البدرية))، لم أقف عليه والأأعلم له وجوداً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) مجمَّدُ بنُ عبدِ الصَّمدِ بنِ عبد القادرِ، قطبُ الدِّين السُّنباطيُّ، توفي سنة ٧٢٧هـ. ((البداية والنهاية)) ١٠٤/١٤. والسُّنباطي: نسبة إلى سنباط، بلد من الغربية بمصر. ((لب الألباب)) ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٦) عليُّ بنُ عبدِ الكافي، أبو الحسن، تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ، الـشافعيُّ،العلامة، ولـد سـنة ٦٨٣هـ،وتو في سنة ٧٥٦هـ. ((طبقات الشافعية الكبرى)) ١٠٩/١٩٠.

ونحوِهما، وأخذ العربية عن أبي الحسنِ الأنصاريِّ والبدِ ابنِ الملقِّنِ ('')، وأبي حيَّانَ، وسمعَ الحديثَ على: ابنِ القيَّاحِ ('')، وابنِ عبدِ الهادي ('')، و المَيْدُومِيِّ، وحدَّثَ، ومهرَ في الفنونِ، وبرعَ، واختصرَ ((الكفايةَ)) في ستة مجلَّدات، وكذا ((التَّنبيه)) في مصحَّع على قاعدةِ المتأخِّرين، ثمَّ اختصرَه ('') مُقتصراً على الرَّاجح، وهو لطيفٌ، كثيرُ الفائدةِ، سهلُ التَّناول، بحيثُ رأيتُه بخطِّ شيخِنا، ولكنَّه قال (''): إنَّه لم يُرزقْ حظَّ (الحاوي الصغير)) وعمِلَ تصحيحَ ((المهذَّب)) مع تخريجِ أحاديثِه، وضبطِ لُغاتِه وأسهائِه في مجلدين، و (نُكت المنهاج)) في ثلاث مجلدات، كثيرُ الفائدة، وغيرُ ذلك، وكانَ

<sup>(</sup>١) عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، أبو الحسن، الأنصاريُّ، الأندلسيُّ، المصريُّ.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ، أبو عبد الله، شمسُ الدِّينِ ابنُ القَـَّاحِ المصري، تـوفي سنة ٧٤١هـ. ((الدرر)) ٣/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ أحمدَ، شمسُ الدِّين، أبو عبدِ الله، ابن عبد الهادي المقدسي، تـوفي سـنة ٧٤٤هـ. مـصنف كتاب «المحرر».

<sup>(</sup>٤) «الكفاية في فروع الشافعية»، لأبي حامد السهيلي الجاجري المتوفي سنة ٦٢٣هـ. وهو في غاية الإيجاز. قال في «كشف الظنون» ٢/ ١٤٩٨: و ((مختصر ابن النقيب)) في مجلد.

<sup>(</sup>٥) واسمه: ((مختصر التنبيه))، و((التنبيه في فروع الشافعية))، لأبي إسحق الشيرازي، وقد تقدُّم.

<sup>(</sup>٦) وسماه: ((نكت التنبيه)). ينظر: ((هدية العارفين)) ٥/ ١١٢.

<sup>(</sup>٧) في كتابه: ((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٨) ((الحاوي الصغير في الفروع)) لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي، توفي سنة ٦٦٥هـ، وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية، طبع قديماً بمصر، ثم صورته دار إحياء الكتب العربية، بمصر، سنة ١٣٥١هـ.

<sup>(</sup>٩) وسهاه: ((ترشيح المذهب في تصحيح المهذب)) في الفروع، و((المهذب في الفروع))، لأبي إسحق الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦هـ. ينظر: ((هدية العارفين)) ٥/ ١١٢.

<sup>(</sup>١٠) ((المنهاج في مختصر المحرر)) في فروع الشافعية، للإمام النووي.

وَقوراً، ساكناً، خاشعاً، قانعاً، انتفعَ عليه الطَّلبةُ، وتخرَّجَ به الفُضلاءُ.

ذكرَهُ الإسنويُّ في «طبقاته»(١)، وقال: كانَ أبوه روميًّا، من نصارى أنطاكية، فوقعَ في سهم بعضِ الأمراءِ، فربَّاهُ وأعتقَه، وباشرَ النِّقابةَ لبعضِ الأمراءِ، فعُرَفَ بالنَّقيب، ثمَّ انقطعَ وتصوَّفَ بالبَيْبْرَسِيَّة (١)، ولزمَ الخيرَ والعبادةَ، ونشأَ له ولدُه الشِّهابُ على قَدَم جيِّدٍ، فكانَ أوَّلاً بِزِيِّ الجند، ثمَّ حفظَ القرآنَ، وقرأَ بالسَّبع، ثمَّ اشتغلَ بالعِلمِ وله عشرون سنةً، فلازمَ إلى أنْ مهرَ، قال: وكانَ عالماً [٠٥/ أ] بالفِقهِ والقراءاتِ، والتَّفسيرِ والأصولِ، والنَّحوِ، ويستحضرُ من الأحاديثِ شيئاً كثيراً، خصوصاً المتعلِّقةِ بـالأورادِ والفَضائلِ، ذكيًّا أديباً، شاعراً فصيحاً، صالحاً ورِعاً، مُتواضعاً، طارحاً للتَّكلُّف، متصوِّفاً، كبيرَ المودَّةِ، كثيرَ البِرِّ، خصوصاً لأقاربِه، حسنَ الصَّوتِ بالقراءةِ، كثيرَ الحبِّج والمجاورةِ بمكَّةَ والمدينة، كثيرَ النُّصح والمحبَّةِ لأصحابِه، وافـرَ العقـلِ، مواظبـاً عـلى الإشغالِ والاشتغالِ والتَّصنيفِ، لا أعلمُ في هذا العلم بعدَه مَن اشتملَ على صفاتِه، ولا على أكثرِها، وشرَعَ في أشياءَ لم تكمُّل، وبالجملةِ فهو ممَّن نفعَ اللهُ بهِ وبتـصانيفه، ولم يكتبْ قطَّ على فُتيا تورُّعاً، ولا وُلِّي تدريساً، وكان معَ تشدُّدِه في العبادةِ حلوَ النَّادرةِ، كثيرَ الانبساطِ، فيه دُعابةٌ زائدةٌ، حُفِظَ عنه في ذلكَ أشياءُ لطيفة، انتهى.

وقد سألَه صاحبُه الجمالُ الإسنويِّ بتدريسِ الفاضلية"، فامتنعَ، وماتَ قبله

<sup>(</sup>١) ((طبقات الشافعية)) للإسنوي ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى البدرسية، والمثبت من ‹‹الدرر الكامنة››١/ ٢٣٩. وهو الصواب. وقد تقدم ذكرها.

<sup>(</sup>٣) المدرسة الفاضلية: بناها القاضي عبد الرحيم بن عليّ البيسانيّ بجوار داره، سنة ٥٨٠هـ، ووقفها على طائفتي الفقهاء الشافعية والمالكية، وجعل فيها قاعة للإقراء، ووقف بها جملة عظيمة من الكتب في سائر العلوم، يُقال أنها كانت مئة ألف مجلد، وذهبت كلها لما وقع الغلاء بمصر سنة ٦٩٤هـ، وإلى

مطعوناً في رابع عشر رمضان سنة تسع وستين وسبع مئة، ودُفِنَ خارج بابِ النَّصرِ في حوشِ تُربةِ الجَهَالِ الإسنويِّ، وذكرَه الوليُّ العراقيُّ في «وفياتِه» أيضاً، وأنَّه هو ووالدُه والهيثميُّ مَّن سمع منه، وقال: إنَّ «نُكتَه على المنهاجِ» كثيرُ الفوائدِ، و«اختصارَه للكفاية» حسنٌ، وإنَّ الجهالَ كانَ يقول: ليسَ على «المهذَّب» أنفعُ مِن تصحيحِه، قال: وله تصانيفُ كثيرةٌ لم تكمل؛ كـ «تكملةِ التَّحقيقِ»، و«شرحِ المنهاجِ»، و«تتمةٍ على شرحِ المهذَّب»، وكانَ مِن خيرِ أهلِ زمانِه، متينَ الدِّيانةِ، شديدَ الورعِ، عظيمَ الزُّهدِ، طارحاً للتكلُّفِ، متواضعاً، قائماً بالحقوقِ، كثيرَ الزِّيارةِ والمجاورةِ، قال: ومعَ هذا كلَّه كانَ كثيرَ الانبساطِ، حُلوَ النَّادرةِ، فيه دُعابةٌ زائدة، وصُسنِ الصَّوتِ، مُضِقَعاً في الخطباءِ، له شِعر في الذِّروةِ، فمِن لطيفِهِ ما أنشدنيه (۱):

كيفَ الهوَى ومَشِيبِي وَخَطَا<sup>(۲)</sup> وحِمَامِي دَبَّ نحوي وَخَطَا أمشِيبٌ وتَصابٍ<sup>(۳)</sup> بالهوَى ذاكَ واللَّهِ ضَلال وخَطا قال: وبالجملةِ فهو مِن كَمَلةِ الرِّجال، ولم يخلِّفْ بعدَه في مجموعِه مثلَه.

جانب المدرسة كُتّاب للأيتام، وكانت هذه المدرسة من أعظم مدارس القاهرة وأجلها، وقد تلاشت. ينظر: المواعظ والاعتبار .

<sup>(</sup>١) في ذيل ((العبر)) ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) (خطا) جناس تام، الأول: مِنْ وَخَطَه الشَّيبُ، أي: فشا فيه حتى استولى السواد والبياض ينظر: ((القاموس)): وخط. والثاني: من الخطو. والثالث: من الخطأ، خلاف الصواب.

<sup>(</sup>٣) في ذيل ((العبر)): أمسيت متصاب، والمثبت هنا هو الصواب.

- أحمد بن مالك.

يأتي في: ابن محمَّدِ بنِ مالكٍ.

٢٣٦ أحمدُ بنُ محبوبِ بنِ سليهانَ، أبو الحسنِ، الصُّوفيُّ، الفقيهُ (١)، ويُعرف بغلامِ أبي الأذنان (٢).

رجلٌ مِن شيوخِ الصُّوفيةِ، سمعَ: أبا مُسلمِ الكَجّيّ، ومحمَّدَ بنَ عثمانَ بنِ أبي شيبةً، ويوسفَ بنَ يعقوبَ القاضي، ومحمَّدَ بنِ عبدِ الله الحضرميَّ، وأبا خليفة، وغيرَهم منِ شيوخِ مصرَ والشَّامِ. ذكرَه الخطيبُ "، وقال: حدَّثنا عنه محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ البزَّارُ، وكانَ ثقةً، يسكنُ مكَّة، وحدَّث بها، ثمَّ قال: بلغني أنَّه تُوفي بالمدينةِ النَّبويةِ، ودُفنَ بها في سنةِ تسع وخمسين وثلاثِ مئةٍ. ذكره الفاسيُّ في «[تاريخ] مكَّةً» (".

٢٣٧ أهمدُ بنُ محبِّ بنِ حسينٍ المدَنيُّ.

أخو محمَّدٍ، شهِدَ في محضرٍ بعدَ السِّتين.

٢٣٨ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ عليٍّ، الشِّهابُ، أبو زُرعةَ، ابنُ الـشَّمسِ ابنِ شيخِ الشَّافعيةِ البرهانِ، البيجوريُّ الأصل، القاهريُّ الشَّافعيُ (°).

وُلِدَ فِي أَيَّامِ التَّشريقِ سنةَ عشرين وثمان مئةٍ بالقاهرةِ، ونشأَ بها، فحفظَ القرآن و«بلوغَ المرام»، و«المنهاجين» و«الألفيتين»، و«التلخيص»، وغيرَها، وعرضَ،

<sup>(</sup>١) ((تاريخ بغداد)) ٥/ ٣٨٠، و((العقد الثمين)) ٣/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و ((العقد الثمين)): الأذنان، وفي ((تاريخ بغداد)): الأديان.

<sup>(</sup>۳) ((تاریخ بغداد)) ۵/ ۳۸۰.

<sup>(</sup>٤) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٦٧.

وأسمعَه أبوه على الوليِّ العراقيِّ، وابن الجزريِّ، والفُوِيِّ (')، والواسطيِّ (')، والنوسع عَلَى القِمَنيِّ، والكَلوتاتِّ، وطائفة، وعمَّا سمعَه من لفظِ الأُوَّلَيْن المسلسلَ، وكذا سمع عَلَى الرَّابع، [٠٥/ب] وعليه وعلى الأُوَّلِ «جزء الأنصاري» (')، وأجازَ له جماعةٌ من أصحابِ المَيْدُومِي، وابنِ الخبَّازِ (')، وغيرِهما، وتفقَّه بالشَّرفِ السُّبكيِّ، والعلاءِ القَلقَ شَنْديِّ، والوَنائيِّ، والمُناويِّ، في آخرينَ، كأبيهِ، وشيخِنا، والقاياتي، والعلمِ التُلقِيني، ولكنَّ جُلَّ انتفاعِه فيه بالبرهانِ ابنِ خِضْرٍ (')، أخذَ عنه: «التَّنبيه»، و«الحاوي»، و«المنهاج»، و«جامعَ المختصرات» إلا نحو ورقتين من أوَّلِ الجِراحِ منه، فقرأهما على ابنِ حسَّانَ (')، وأخذَ العربيةَ عن: أبيه، والقَلقَ شَنْديِّ، وابنِ خِضْرٍ، فقرأهما على ابنِ حسَّانَ (')، وأخذَ العربيةَ عن: أبيه، والقَلقَ شَنْديِّ، وابنِ خِضْرٍ،

<sup>(</sup>١) محمَّد بنُ عليِّ بنِ أحمد، وليُّ الدِّينِ، أبو الطَّيِّبِ، ابنُ النُّورِ، الكِنانيُّ، الدَّلِجِيُّ الفوي المدني، تـوفي سـنة ٨٠٥هـ. ((الضوء)) ٨/ ١٥٦.

والفوي: نسبة إلى فوة. ((الضوء)) ١١/ ٢١٨.

 <sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ، الشَّهابُ، أبو العبَّاسِ، المقدسيُّ، القاهريُّ، الواسطيُّ، توفي بالقاهرة سنة ٨٣٦هـ. ((الضوء)) ٢/٦٠١.

<sup>(</sup>٣) ((جزء الأنصاري))، لقاضي البصرة محمَّد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، المتوفي سنة ٢١٥هـ. طبع بتحقيق: مسعد السعدني، دار أضواء السلف، الرياض.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ إسهاعيلَ بنَ إبراهيمَ، مُسنِد الآفاق، تفرَّد بروايةِ ‹‹صحيح مسلمٍ›› بالسَّماعِ المتـصلَ، تـوفي سنة ٧٥٦هـعن ٩٠ سنة.

<sup>((</sup>الدرر الكامنة)) ٣/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) إبراهيمُ بنُ خِضْرِ بنِ أحمدَ، برهانُ الدِّينِ، أبو إسحق العلامة، عالمُ بعدَّة علوم، لازم ابن حجر، فقرأ عليه جلَّ كتبه وخصوصاً. ((فتح الباري)).

توفي سنة ٨٥٢هـ. ((الضوء)) ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عليٍّ، تقدَّمت ترجمته.

والأثّبديِّ ('')، والشَّمسِ الجِجازيِّ ('')، والبدرشيِّ ('')، وابنِ قَدِيْد ('')، والشُّمُنيِّ، وأبي الفضل المغربي ('')، والصَّرف عن أبيهِ، والفرائض والحسابَ عن: الحجازيِّ، وأبي الجودِ ('')، والبُوتيجيِّ، وأصولَ الفقهِ عن: القَلقَ شَنْديِّ، وابنِ حسَّانَ، والأُبُّدي، والقِمنيِّ، والعِزِّ عبدِ السَّلامِ البغداديِّ (''). والقِمنيِّ، وأصولَ الدِّينِ عن: الأُبديِّ، والمغربيِّ، والعزِّ عبدِ السَّلامِ البغداديِّ (''). والمعانيَ والبيانَ عن الشُّمنيّ، والمنطقَ عن: القلق شنديِّ، وابنِ حسانَ، والأَبُّديُّ، والمعانيَ والتَّقيِّ الجِصنيِّ، وطاهرٍ ('') نزيلِ البرقوقية ('')، والطِّبُّ عن النَّينِ ابنِ والمغربيِّ، والعَّبِّ عن النَّينِ ابنِ

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ، الشِّهاُب، الأُبَّديُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، تقدَّم في العلوم سيها العربية، توفي بالقاهرة سنة ٨٦٠هـ. ((الضوء)) ٢/ ١٨٠. والأُبَّديُّ: بالضم ثم الفتح والتشديد، نسبة لأُبَّدة مدينة بالأندلس. ((معجم البلدان)) ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ، الشَّمسُ، القاهريُّ، الحجازيُّ، القاضي، الشافعيُّ، لـه ((مختـصر الروضـة)) للنووي في الفروع، وزاد عليها أشياء مفيدة، توفي سنة ٨٤٩هـ. ينظر: ((الضوء اللامع)) ١١/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدٍ، الشَّمسُ، البدرشيُّ، توفي سنة ٦٤٨هـ. ((الضوء)) ٨/ ٢٠٩.

والبدرشي: نسبة للبدرشين من الجيزية بمصر. ((الضوء)) ١١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) عمرُ بنُ قَديدٍ \_ كسعيد \_ أبو حفص، القَلَمْطائيُّ، القاهري،، من أئمة الحنفية، توفي بمكة سنة ٨٥٦ هـ. ((الضوء)) ١١٣/٦.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي القاسم، أبو الفضل المغربيُّ، المَشَدَّالي، توفي سنة ٨٦٤هـ. ((الضوء)) ٩/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) داودُ بنُ سليمانَ بنِ حسنٍ، أبو الجود، القاهريُّ، المالكيُّ، الفرَضيُّ، توفي سنة ٨٦٣هـ. ((المضوء)) ٣/ ٢١١.

<sup>(</sup>٧) عبدُ السَّلام بنُ أحمدَ بنِ عبد المنعم، العزُّ البغداديُّ، توفي سنة ٩٥٨هـ. ((الضوء اللامع)) ٤/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٨) طاهر، رجل قدم القاهرة فنزل البرقوقية، وأقرأ الطلبة، توفي بمكة. ((الضوء)) ٤/٦.

<sup>(</sup>٩) المدرسة الظاهرية البرقوقية، أنشأها الظاهر برقوق، عام ٧٨٨هـ، ورتب بها دروساً في المذاهب الأربعة، ودرساً في الحديث والقرءلت. ((معجم سلاطين الماليك)) ٣/ ٥٧.

الخَرَزيِّ('')، والميقاتَ عن الشَّمسِ الطَّنتدَائيِّ ''')، نزيلِ البيبرسيةِ '''، والجَيبَ عن العزِّ الوفائي، والكتابة عن الزَّينِ ابنِ الصَّائغِ، وتدرَّبَ به في صناعةِ الحِبْرِ ونحوِها، والنَّشَاب عن الأسطاحزة، وبيغوت ''، وطرَفاً من لعب الدَّبوسِ والرُّمحِ عن ثانيها، والثَّقاف '' عن الشَّمسِ الشَّاهدِ أخي الخطيبِ، درابة ''، والشاطرِ شومانَ. وصنعةَ النِّفطِ وإيذاب السباحةِ '' عن أحمدَ بنِ شهابِ الدِّينِ، وتفنَّنَ فيها ذكرتُه، وفي غيره، حتى بسرع في: سَبْكِ النُّحاسِ، ونَقْشِ المبَاردِ، وتحريرِ القبَّان، وعملِ ريشِ الفِصاد ''، والنَّركشِ، والسرِّيشِ، والسرِّيشِ، والسَّعْبَدَة ''، بحيثُ لا أعلمُ الآنَ من اجتمعَ فيه ما اجتمعَ فيه، وليس له وجَرِّ الأثقال، والشَّعْبَدَة ''، بحيثُ لا أعلمُ الآنَ من اجتمعَ فيه ما اجتمعَ فيه، وليس له

<sup>(</sup>١) عمرُ بنُ أَحمدَ بنِ المباركِ، الزَّينُ، الحمويُّ، ابن الخرزيِّ، كان عارفاً بالطب، شديد العناية بالمشي على قانونه، توفي سنة ٨٦٢هـ. ((الضوء)) ٦/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوضٍ، الشمس، الأندلسيُّ الأصل، الطنتدائيُّ، ثمَّ القاهريُّ، الحنفيُّ نزيل البيبرسية، لزم الإقامة بها وكان إمام الحنفية بمجلسها وخطيب جامع الظاهر، تـوفي سـنة ٨٥٨هـ، عن ٨٨ سنة. والطنتدائي: نسبة لطندتا \_ بفتح المهملتين بينهما نون ساكنة من الغربية. ينظر: ((الضوء اللامع)) ٧/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في الأصل إلى البدرسية، والمثبت من ((الضوء)) ٢/ ٦٦. وهو الـصواب. والبيبرسية: بناهـا المظفر ركن الدين بيبرس. انظر: ((المواعظ والاعتبار)) ٢/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) اسم مملوك. انظر: ((العبر)) ١/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) الثِّقافُ: خشبةٌ تسوَّى بها الرِّماح. ((لسان العرب)): ثقف.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي ((الضوء اللامع)): دراية.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وفي ((الضوء)): وايداب المساحة.

<sup>(</sup>٨) وهي ريش آلة الفصاد. والفِصاد: شقُّ العِرْق. ((القاموس)): فصد.

 <sup>(</sup>٩) الشَّعبذة والشَّعوذة: بمعنى، وهي خِفة في اليد، بحيث يري الشَّيء بغير ماعليه أصله في رأي العين.
 ((القاموس)): شعبذ.

في كثيرٍ من الصّنائعِ أستاذٌ، بل بعضُها بالنّظرِ، ومع ذلك فهو خاملٌ بالنّسبةِ لكثيرينَ ممّن هم دونَه بكثيرٍ، وقد تصدّى للإقراءِ بالأزهرِ على رأس الخمسين، وأقراً كتباً في فنونٍ، وحجّ غيرَ مرَّةٍ، وجاورَ بالمدينةِ النّبويةِ في سنةِ ستِّ وخسين، ثمَّ بعدَها، وأقراً بها أيضاً كتباً في فنونٍ، وقراً فيها «الصّحيح» على المحبّ المطريّ، ونحو ثلثهِ الأخيرِ على الجهالِ الشُّشتري(١)، وجميع «الشّفا» على التّاجِ عبدِ الوهّابِ ابنِ أخي فتحِ الدّينِ ابنِ صالحٍ وأخذَ عنه غيرُ واحدٍ من أهلِها، وكانَ عزمُه على الإقامةِ، فها تهيّاً له، وزارَ بيتَ المقدسِ والخليل، ودخلَ إسكندريةَ وغيرَها؛ كدِمياط، ورسخَ قدمُه فيها مِن سنةِ إحدى وستين، وانتفعَ به جماعةٌ من أهلِها، وغيرِها، وغيرِهم، وصارَ يتردّدُ أيّاماً من الأسبوع وستين، وانتفعَ به جماعةٌ من أهلِها، وغيرِهم، وصارَ يتردّدُ أيّاماً من الأسبوع لفَارِسْكُور(٢)، للإقراءِ بمدرسةِ ابتناها البدرُ ابنُ شعبة (٣)، واستقربَه الأشرفُ قايَتْباي في تدريسِ مدرستِه هناك، ثمّ في مشيخةِ المعينية (١) بعدَ وفاةِ الشّهابِ الجُدَيِّ دي (٥)، وعلّقَ في تدريسِ مدرستِه هناك، ثمّ في مشيخةِ المعينية (١) بعدَ وفاةِ الشّهابِ الجُدَيِّ دي (٥)، وعلّقَ في تدريسِ مدرستِه هناك، ثمّ في مشيخةِ المعينية (١) بعدَ وفاةِ الشّهابِ الجُدَيِّ دي (٥)، وعلّقَ في تدريسِ مدرستِه هناك، ثمّ في مشيخةِ المعينية (١) بعدَ وفاةِ الشّهابِ الجُدَيِّ دي (٥)، وعلّقَ في

<sup>(</sup>١) عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ أحمد، ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) محلة كبيرة بمصر على شاطىء النيل من إقليم الدقهلية. انظر: ((تاج العروس)): ف ر س ك ر.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ شعبة، بدرُ الدين، الفارسكوريُّ، شيخ فارسكور، ابتنى فيها مدرسة بقـرب بيتـه وقـرر الشهاب البيجوري مدرسها، وفيه ميل للخير. ينظر: ((الضوء اللامع)) ٧/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) المدرسة المعينية: بدمياط، ولي إمامتها أول مافتحت محمَّد بن علي أبو العطاء البارنباري الشارمساحي، ثم وليها سنة ٥٧٥هـ أحمد بن أحمد الشهاب الجديدي، وبقي فيها حتى وفاته سنة ٨٨٨هـ، ثم وليها المترجم له: أحمد بن محمَّد البيجوري. ينظر: ((الضوء اللامع)) ١/٢١٧، ٢/٢٢، ٨/٨٨

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ، الشِّهابُ الجُديديُّ، البدرانيُّ الشافعيُّ، نزيل دمياط، ولي فيها مشيخة المعينية، توفي سنة ٨٨٨هـ. والجُديدي: بضم الجيم ثم دال مهملة مفتوحة بعدها تحتانية مشددة مكسورة ثم مهملة نسبة لقرية من قرى منية بدران لكون أصله منها. ينظر: ((الضوء اللامع)) ١/ ٢١٧.

الدَّبوسِ والرُّمحِ شيئاً، واختصرَ «مصباحَ الظَّلام» في المنقاف ('' مع زياداتٍ، وكذا اختصرَ من كتابِ «المنازلِ» التي لأبي الوفاء البُوزجانيِّ ('') المنزلة التي في المساحة، مع زياداتٍ أيضاً، وشرحَ «جامعَ المختصرات» ('' لكونه أمسَّ أهلِ العصرِ به، وسيًاه: «فتحَ الجامعِ ومفتاحَ ما أُغلقَ على المُطالعِ لجامعِ المختصراتِ ومختصر الجوامع» ('')، وربيًا اختصر، فيُقال: «مفتاحُ الجامع» (ف)، واختصرَه، وسيًاه: «أسنانَ المفتاح»، وهو من قدماءِ أصحابِنا، وممَّن سمعَ بقراءتي، ومعي أشياء، والتمسَ من شيخِنا قراءة (شرحِ جمعِ الجوامعِ» لابنِ جماعة أو لغيرِه، فقال: قُصارَى الأمرِ أنْ يتفرَّغَ للعلم الذي يقال: إنَّا نعرفُه، نعم، أخذَ عنه في العروضِ وغيرِه، وراجعني في كثيرٍ من الأحاديثِ، وما قدِمَ القاهرةَ إلا وابتداً بزيارتي، ونِعمَ الرَّجلُ كان تودُّداً وتواضعاً، وإعراضاً عن أكثرِ جهاتِ الفقهاءِ، وإقبالاً على ما يُهمُّه، وصار ذا أولادٍ وعيالٍ، [١٥/ أ] بل ثكِلَ من أخويه؛ إبراهيمَ وفاطمة زوجةِ ابنِ أبي السُّعودِ، وتعبَ مع بني أولهًا، وورِثَ من الأخرى قليلاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الثقات. بدل: المنقاف. والمثبت من ((الضوء اللامع)) ٢/ ٦٧، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) كتاب المنازل في الحساب، لأبي الوفاء محمَّد بن محمَّد، البوزجاني \_ بضم الباء الموحدة \_ بلدة بخراسان، توفي سنة ٣٨٨هـ. وقد طبع ضمن كتاب: مايحتاج إليه العمال والكتاب من علم الحساب للمؤلف، في عمان، ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٣) ((جامع المختصرات)) في فروع الشافعية، للدلجي: أحمدَ بنِ عمرَ بنِ أحمدَ، كمال الدِّين، أبي العباس، المصريِّ، الشافعيِّ، المدرِّس بجامع الخطيري ببولاق، توفي سنة ٧٥٧هـ. يراجع: ((هدية العارفين)) ٥/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) ذكره في ‹‹ هدية العارفين›› باسم: ‹‹فتح الجامع ومفتاح ماأغلق على المطامع شرح جامع المختصرات›› للدلجي في الفروع. ٥/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((هدية العارفين)) ٥/ ١٣٥.

٢٣٩ أَحَدُ بِنُ عَمَّدِ بِنِ إِبراهيمَ بِنِ أَحَدَ بِنِ عَمَّدِ بِنِ عَمَّدِ بِنِ عَمَّدٍ، الشِّهابُ، أبو المحاسنِ ابنُ الشَّمسِ ابنِ العلاَّمةِ جَلالِ الدِّينِ، الخُجَنْديُّ، المَذيُّ، الحنفيُّ(').

أخو إبراهيم الماضي، وُلِدَ بعدَ غروبِ ليلةِ الأربعاءِ من شهرِ رمضانَ، سنة ستّ وثلاثين وثهان مئةٍ، بالمدينة، وحفظ القرآنِ و ((الكنز))، وعرضَه على جماعةٍ من شيوخِ القاهرةِ ودمشق، منهم من الحنفيةِ: القاضي سعدُ الدِّين الدَّين الدَّيريُّ، والأمينُ، والمحبُّ (''): الأقصرائيين، والكها أن المهام، والنزَّينُ قاسمُ ابنُ قُطلُوبُغا، والكافياجي، والعزُّ عبدُ السَّلامِ البغداديُّ، ومن الشَّافعيةِ: العَلَمُ البُلْقِينيُّ، والجلالُ المحلِّيُّ، والعَلاءُ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ الشَّيرازيُّ ('')، والشَّريفُ عليُّ بنُ عبدِ القادرِ الفرضيُّ ('')، ومن المالكيةِ: الولويُّ السُّنبُاطيُّ ('')، وابنُ أبي حمزةَ القرافيُّ، عبدِ القادرِ الفرضيُّ ('')، ومن المالكيةِ: الولويُّ السُّنبُاطيُّ ('')، وابنُ أبي حمزةَ القرافيُّ، ومن المنابةِ العزُّ الكِنانيُّ، ومن شيوخِ المدينةِ السَّيدُ علي العَجميُّ، المُكتِبُ شيخُ الباسطية المدنية، وأجازوا له، إلا المالكيينِ، والأمينَ، والكمالَ، وكان عرضُه بالمدينةِ السَّق خمسٍ وخمسين، وبالقاهرةِ سنةَ سبعٍ وخمسين، وسمعَ على أبي الفتحِ المُراغيِّ، والمحبِّ المطريِّ، وغيرِهما، ورأيتُ فيمَن سمعَ سنةَ سبعٍ وثلاثين على الجالِ المالحيّ، والمحبِّ المطريِّ، وغيرِهما، ورأيتُ فيمَن سمعَ سنةَ سبعٍ وثلاثين على الجالِ المالحيّ، والمحبِّ المطريِّ، وغيرِهما، ورأيتُ فيمَن سمعَ سنةَ سبعٍ وثلاثين على الجالِ

<sup>(</sup>١) ترجم له في ((الضوء اللامع)) ٢/ ٦٧، وترجمته هنا أوفي وأطول.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي يزيد، المحبُّ، الأقـصرائيُّ، القـاهريُّ، تـوفي بمكـة سـنة ٨٥٩هـ. ((الـضوء اللامع)، ٧ / ١١٥.

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، العلاء، الشيرازيُّ، المكيُّ، الشافعيُّ، ولد سنة ٨٢٩هـ. ((الضوء)) ٥/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) عليُّ بنُ عبدِ القادرِ، الشَّريفُ، نورُ الدِّينِ، الحسنيُّ، الشَّاميُّ، القاهريُّ، الأزهريُّ، ويُعرف بالسيد الفرضي، توفي سنة ٨٧٠هـ. ((الضوء)) ٥/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللَّطيفِ، الولويُّ، أبو البقاء، المحليُّ، الـسنباطيُّ، المـالكيُّ، تـولى التـدريس والإفتاء، توفي سنة ٨٦١هـ. ((الضوء)) ٩/١٣.

الكَازَرُونِ ('': ابن محمَّدِ بنِ إبراهيمَ الحُجنديّ، وبَيَّضَ لاسمِه، فيحتملُ أن يكونَ هذا، ويحتملُ غيرَه، وسها الكاتبُ في كونِه سامعاً. ودخلَ القاهرةَ وهو صغيرٌ، فأخذَ عن: العنِّ، والأمينِ، والكافياجي - المتقدِّمين - والشَّرواني، وكذا أخذ عن: السَّيدِ ('')، وابنِ يونسَ ('')، وعثمانَ الطَّرابلسي. وفَضُلَ بحيث دَرَّسَ، وتلقَّى الإمامةَ للحنفيةِ عن أبيهِ، وكانَ دَيِّناً خَيِّراً، قدِمَ منَ الشَّامِ - وهو مطعونٌ - من صالحيةِ قطيا ('')، فدامَ أيَّاماً، ثمَّ مات غريباً بمصرَ، في العشرِ الأخيرِ من شهرِ رمضانَ، سنةَ إحدى وثهانين وثهان مئةٍ، ودُفِنَ بحوشِ الصُّوفيةِ؛ سعيدِ السعداءِ ('')، بالقُربِ من قبرِ البدريِّ البغداديِّ المغداديِّ المنفيّ، وخلَّفَ عدَّةَ أولادٍ، منهم: ابنةٌ، تزوَّجَها الزَّينُ ابنُ الشَّيخِ محمَّدِ المُراغيِّ، واستولدَها، وباشرَ الإمامةَ بعدَه أخوه أبو تميم ('')، ثمَّ بعدَ الأخِ ابنُ هذا ('').

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض بمقدار كلمة. وتركت كما ذكر المصنف بياضاً لكتابة اسم ابن محمَّد بن إبراهيم الخجندي.

<sup>(</sup>٢) أي: السيد على العجمي.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن يونس، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في ((الضوء اللامع)) ٢/ ٦٦: وكان قدم من الشام، فقطن بصالحية قطيا.

<sup>(</sup>٥) تقع بخط رحبة باب العيد، وسميت بهذا الاسم لأنها كانت داراً لسعيد السعداء قنبر عتيق الخليفة المستنصر، فلما ولي صلاح الدين وقفها على الصوفية في سنة ٦٩ هـ فسميت الخانقاه الصلاحية، والخانقاه: هي الزاوية الصغيرة. انظر: ((حسن المحاضرة)) ٢/ ٢٦٠، ((المواعظ والاعتبار)) ٢/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٦) إخوته اثنان كما ورد في ترجمة أبيهم التي ستأتي عند المؤلف في موضعها من حرف الميم: إبراهيم أبو إسحق، وعلي أبو الحسن. وليس في إخوته: أبو تميم. كذلك فقد تقدم في ترجمة أخيه إبراهيم أبو إسحق (ت ٨٩٨هـ): أنه ولي إمامة الحنفية بالمدينة بعد وفاة أخيه أحمد سنة ٨٨١هـ. أما أخوه علي فقد توفي قبلهما في سنة ٨٧١هـ كما سيأتي في ترجمته في موضعها عند المؤلف في حرف العين.

<sup>(</sup>٧) محمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدٍ، أبو الوفا المدنيُّ، ولد بالمدينة سنة ٧١٨هـ، وسمع من المؤلف بها ثم قرأ عليـه بمكـة، وباشر إمامة الحنفية بالمدينة عن نفسه وإخوانه وبني عمه. ينظر: «الضوء اللامع» ٧/ ٤٢.

المدنيُّ، مُلقِّنُ الأمواتِ بها، ووالدُّ محمَّدِ وعبدِ القادرِ، العارضُ عَلَيَّ في سنةِ ثهانٍ وتسعين، وشقيقُ أبي الفتحِ (())، وذاك أصغرُ ممَّن سمعَ منِّي بها، بل سمعَ على الجهالِ وتسعين، وشقيقُ أبي الفتحِ (())، وذاك أصغرُ ممَّن سمعَ منِّي بها، بل سمع على الجهالِ الكَازَرُوني، وقرأ «البخاريَّ» على ولدِه ناصرِ الدِّينِ أبي الفَرجِ الكَازَرُونيِّ سنةَ أربع وستين، وكانَ خَيِّرًا، يتكلَّمُ بالحقِّ، بل حُكِيَ لنا عنه: أنه \_ بعدَ حريقِ المسجدِ النَّبويُّ وعهارتِه (() كان كلَّم دخله، يسجدُ لله شُكراً، وماتَ بها في ربيعِ الآخرِ، سنةَ تسعِ وثهانين وثهان مئةٍ، عن خمسٍ وستين، فمولدُه سنةَ أربع وعشرين.

٢٤١ ـ أحمدُ بنُ محمِّدِ بنِ أحمدَ بنِ خَلفٍ، أبو البركاتِ، الجَمالُ المطريُّ.

الآتي أخواه عبدُ الله، وعبدُ الرَّحنِ، وأبوهم.

٢٤٢ ـ أحدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ القاسمِ بنِ عبدِ الرَّحنِ، الشُّهيد

<sup>(</sup>١) ترجم له باختصار في ((الضوء اللامع)) ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره المؤلف في ((الضوء اللامع)) ١١/ ١٢٥، فقال: أبو الفتح بن محمَّد بن إبراهيم الـشكيلي المدني أخو أحمد الماضي ممن سمع مني بالمدينة. أما في ((التحفة)) فقد ذكره في مقدمة الكتاب عند الحديث عن باب الرحمة في أبو اب المسجد، ووصفه: أحد رؤوس نوب الفراشيين المجاور لباب الرحمة.

<sup>(</sup>٣) حصل الحريق للمسجد \_ وهو الثاني \_ سنة ٨٨٦هـ، بسبب صاعقة ضربت المئذنة الجنوبية الشرقية، وهي التي تسمى بالمئذنة الرئيسة، فهدمت نحو ثلثها، وأدَّى ذلك إلى احتراق المسجد، واحتراق مافيه مثل: المنبر، والمقصورة، ومعظم العقود والأعمدة، ولم يسلم منه غير القبة الداخلية على القبر الشريف. وبعد ثلاثة أيام من الحريق تم الاتصال بالسلطان الأشرف قايتباي، وإخباره بها حصل للمسجد الشريف، فأصدر أوامره بعمل الاستعدادت اللازمة لإعادة إعهار المسجد، وتم بناؤه على يده للمرة الثانية عام ٨٨٨هـ. للتوسع انظر: ((وفاء الوفا)) ٢/ ١٣٤، و((سمط النجوم العوالي))

النَّاطق، ابنِ عبدِ اللهِ بنِ القاسمِ بنِ عبدِ الرَّحنِ الشَّهيدِ النَّاطقِ، ابنِ عبدِ اللهِ بنِ القاسمِ، قاضي الحرمينِ، وخطيبُها، المحبُّ، أبو البركاتِ، ابنُ القاضي الكمالِ أبي الفضلِ ابنِ القاضي الشَّهابِ أبي العبَّاسِ، القُرشيُّ، الهاشميُّ، العقيليُّ، النُّويريُّ، المكيُّ، الشَّافعيُّ (۱).

الماضي جدُّه، والآتي ولدُه العزُّ محمَّد.

قال المجدُ: نَسبٌ كأنَّ عليه مِن شمسِ الضُّحي نوراً، ومِن وَضَح النَّهارِ بياضاً.

وُلِدَ فِي أُوائلِ شهرِ رمضانَ، سنة اثنتين وخسين وسبع مئة بمكَّة، وأمُّه: أمُّ الخيرِ، عُويريةُ ابنةُ الزَّينِ [٥١/ب] أحمدَ ابنِ الجمالِ محمَّدِ ابنِ المحبِّ الطبريِّ، وسمعَ بها من: الشَّيخِ خليلِ المالكيِّ «الموطَّأ»رواية يحيى بن يحيى (٢) وغيرَه، ومِن العزِّ ابنِ مَمَاعة: «المناسك الكبرى» (٣) له، و «جزء ابن نُجَيْد»، و «الأربعين التُّساعياتِ» له، ومِن الموفَّقِ الحنبلي «جزء ابن نُجَيْد»، ومن الكمالِ ابنِ حَبيب «سننَ ابن ماجه»، ومِن الموفَّقِ الحنبلي «جزء ابن نُجَيْد»، وما الكمالِ ابنِ حَبيب «سننَ ابن ماجه»، ومِن المحالِ ابنِ عبدِ المعطي الكثير، وبالمدينةِ مِن: البدر ابنِ فرحونٍ «الموطَّأ»، وأجازَ ومِن الشّهابُ الحنفيُّ، وعلى ابنِ الزَّينِ ابنِ القسطلاني (٥)، وأمّ له: الشّهابُ الحرازي (١)، والشّهابُ الحنفيُّ، وعلى ابنِ الزَّينِ ابنِ القسطلاني (١)، وأمّ

<sup>(</sup>١) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١٧٢، و((الدرر الكامنة)) / ٢٤٤، و((شذرات الذهب)) ٦/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) أي رواية الليثي المتوفى ٢٣٤هـ. وهي أكثر روايات الموطأ شهرة وانتشاراً.

<sup>(</sup>٣) المسمى: «هدية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك»، طبع بتحقيق: د. نـور الـدين عـتر». وطبعة أخرى بتحقيق: د. صالح الخزيم، دار ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤) أحمدُ بنُ قاسمِ الحرازيُّ، شهاب الدين، عالم مكة، توفي بها سنة ٧٥٥هـ. ((العبر)) ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ الزَّينِ محمَّدٍ، القسطلانيُّ، المكيُّ، شهابُ الدِّينِ، توفي بطريق مكة سنة ٧٩٧ه... ((إنباء الغمر )) ٣/ ٢٥٦.

الهدى عائشةُ ابنةُ الخطيبِ تقيِّ الدِّينِ عبدِ الله ابنِ المحبِّ الطَّبريِّ، وأخذ الفقـ هَ عـن: أبيهِ، والشِّهابِ ابنِ ظَهيرةً (١)، وعنه أخذَ الفرائضَ، ولازمَه كثيراً، والنَّحوَ عن أبي العبَّاسِ ابنِ عبدِ المعطي (٢)، وأكثر مِن ملازمتِه، وحَصَّلَ كثيراً، ودَرَّسَ، وأفتى، وحدَّثَ بالحرمين، وممَّن سمع منه: التَّقيُّ ابنُ فهدٍ، ونابَ عن أبيه في القضاء والخطابةِ بمكَّةَ في سنةِ ثلاثٍ وسبَّعين، ثمَّ وَليَ قضاءَ المدينةِ وخطابتِها وإمامتِها، على قاعدةِ مَن تقدَّمَه في سنةِ خمسِ وسبعين، بعدَ وفاةِ البدرِ ابنِ الخشَّابِ، وأتاه الخبرُ بذلكَ إلى مكَّةَ في سابع عشر رجبِ منها، فتوجَّهَ إليها ومعَه عمُّه القاضي نـورُ الـدِّينِ عليُّ بنُ أحمدَ النُّويريُّ (")، وبلغوها في مستهلِّ شعبانَ، وباشرَ جميعَ ما فُوِّضَ إليه، ولقيَ من أهلِها أذى كثيراً بالقولِ، فقابلَ كثيراً منه بالصَّفْح والإحسان، ثم صُرِفَ عن الخطابةِ والإمامةِ مدَّةً يسيرةً بالشِّهابِ الصَّقِيلي، ثمَّ أُعيدتَا إليه، إلى أن صُرِفَ عنِ الجميع في جمادَى الأولى سنةَ ثمان وثمانين لمَّا ولي قضاءَ مكَّةَ وخطابتَها، بعدِ عزلِ الشِّهابِ ابنِ ظَهيرَة على ما كانَ عليه، وجاءَه الخبرُ بذلك وهو بالمدينةِ، فتوجُّهَ إلى مكَّةً، ودخلَها في العشرِ الأخيرِ من رمضانها، وباشرَ ما فُوضِ إليه من الحُكُم والخِطابةِ وغيرِهما، ثمَّ أُضيفَ إليه في السَّنةِ التي تليها تـدريسُ درسِ بـشيرٍ

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ ظهيرةَ بنِ أحمدَ، شهابُ الدِّينِ، المخزوميُّ، المكيُّ، الشافعيُّ، القرشيُّ، القاضي، تـوفي سـنة ٧٩٢هـ. ((إنباء)) ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ محمَّدِ، ابن عبد المعطي، المكيُّ، المالكيُّ، شهاب الدِّين، ابو العباس، مهر في العربية، توفي سنة ٨٨٨هـ. ((إنباء)) ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبد العزيز النُّويريُّ، نورُ الدِّين، أبو الحسن، توفي سنة ٩٩٧هـ. ((إنباء)) ٣٥٢/٣.

الجمدار(١)، ثمَّ تدريسُ المجاهديةِ(٢) بمكَّةَ أيضاً، واستمرَّ على ذلك حتَّى ماتَ، وكـانَ كثيرَ التَّودُّدِ إلى النَّاسِ، مُتجمِّلاً لهم معَ عقلِ تامِّ، وديانةٍ وصيانةٍ، وعَفاف، لكونِه نشأ على ذلك من صِغرِه، ولديهُ فضائلُ، ومعرفةٌ بالأحكام، ورُزِقَ فيها من صغره السَّدَادَ مِع الهَيبةِ والحُرمةِ، ولمَّا كانَ بالمدينة كان نقمةً على الرَّافضةِ، ولـه في إهـانتِهم لإعزازِ السُّنَّة أخبارٌ كثيرة، لم يحترمْ منهم في ذلكَ كبيرَ أحدٍ، حتَّى إنَّـه كـان يُغلِظُ لأميرِهم عَطيَّةَ بنِ منصورٍ صاحبِ المدينةِ، كلُّ ذلكَ معَ حظٌّ وافرِ من العبادةِ والذِّكرِ، وصُحبةِ أهل الخيرِ وخدمتِهم، والإحسانِ إليهم، وكانَ ذلك دأبه من الصِّغَرِ، وفيه مكارم، ولما كان قاضياً بالمدينةِ أرسل إليه والدُّه كتاباً يذكرُ لـ ه فيـ ه: أني سألتُ الشَّيخَ طلحةَ الهِتَارَ" - أحدَ كبارِ صُلحاءِ اليمنِ \_ أن يدعوَ لك، فقال لي الشَّيخُ طلحةُ: إنَّه رأى النَّبيَّ ﷺ، وقال له: يا سيِّدي يا رسولَ الله، خاطرُك مع أحمدَ ابنِ أبي الفضل؟ فقال له النَّبيُّ ﷺ: هو في كنفي، وأرجو يا ولدي أنْ تكونَ في كنفِ النَّبِيِّ اللَّانيا والآخرةِ، ماتَ في ليلةِ الأربعاءِ، تاسعَ عشرَ شهرِ رجبٍ، سنةَ تسع وتسعين وسبع مئةٍ بمكَّةَ، ودُفِنَ بالمَعلاةِ، عندَ أبيه، وكثُرَ التَّأسُّفُ عليه لمحاسنِه، رحمَه اللهُ وإيَّانا.

<sup>(</sup>١) هو الأمير الطواشيُّ، سعدُ الدين بشير الجمدار، كان درسه بالمسجد الحرام بمكة. ينظر: ((النضوء اللامع)) ٩/ ١٣٤. والجمدار: هو الذي يُلبس الأمير ثيابه. ينظر: ((معجم الألفاظ التاريخية)) ص ٥٤.

 <sup>(</sup>٢) المدرسة المجاهدية بمكة، إحدى المدراس الثلاثة التي لملوك اليمن بمكة، وهي: المنصورية،
 والمجاهدية، والأفضلية. ينظر:((العقد الثمين)) ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) الهِتارُ ككِتابِ: لَقَبُ قُطبِ اليمن طَلْحَة بن عيسى بن إبراهيم دَفينُ التُّرُيْبةِ إحدى قـرى زَبيـد تـوقي سنة ٧٨٠. انظر: ((تاج العروس)): هتر.

وذكرَه شيخُنا في ‹‹إنبائه››(٬) و ‹‹دُرَره››(٬) وسبقَه المجدُر٬٬) فقال: حفِظَ القرآن المجيدَ في صِبَاه، وهبَّ عليه من الله قَبولَ القَبول وَصَبَاه٬٬) وحفِظَ في الفقهِ والحديثِ والأصولِ والقراءاتِ كُتباً، ورفعَ العلمُ قدرَه حتى قَرَعَ من المعالي كُتُباً٬٬٬ فلهَا جمعَ عامعَ الفضائلِ والمعاني، وسمِعَ مِن محاسنِه ما أطربُ النُّفوسَ بها أزرَى على المباني، نابَ والدَه في الحكم والخطابة، بحضرةِ أوَّلِ بيتٍ وُضِعَ لنا قبلَ استكهالِ العَقْد الثاني، فلهَ ناجاهُ من عمرِه العشرون، فاجأَه مِن مصرِه المبشِّرون، [٢٥/أ]، الثاني، فلهَ ناجاهُ من عمرِه العشرون، فاجأَه مِن مصرِه المبشِّرون، [٢٥/أ]، وأحضر واله تقليداً بالقضاء والخطابة، والإمامةِ بالمدينةِ الشَّريفةِ النَّبوية، صلَّى اللهُ على ساكنِها وسلَّم، فأحيا بهِ ما دثرَ مِن أكثم يحيى بنِ أكثم ألهُ وتذكَّرَ النَّاسُ بولايتِه ولاية مُعَاذِ (٬٬)، وعَتَابٍ ٬٬٬ وسوَّارٍ (٬٬ وكِبَارِ (٬٬ الحكَّامِ النذين وُلُّوا في عُنفوان (٬٬ وكِبَارِ (٬٬ الحكَّامِ النذين وُلُّوا في عُنفوان (٬٬ وكِبَارِ (٬٬ الحكَّامِ النذين وُلُّوا في عُنفوان (٬٬ وكِبَارِ (٬٬ الحكَّامِ النين وُلُول في عُنفوان (٬٬ وكِبَارِ (٬٬ الحَقَامِ النين وُلُول في عُنفوان (٬٬ )

<sup>(</sup>١) ((إنباء الغمر)) ٣/ ٣٤١. وفيات ٧٩٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) ((الدرر الكامنة)) ١ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) أي: الفيروز آبادي في كتابه: ((المغانم المطابة في معالم طابة)، ٣/ ١١٧٢

<sup>(</sup>٤) القَبول والصَّبا من أسهاء الريح. ((القاموس)): قبل، صبا.

<sup>(</sup>٥) جمع كتيبة.

<sup>(</sup>٦) قاضي بغداد للمأمون، ولد سنة ١٥٩هـ، وكان عمره أول ماستقضى عشرين سنة، وتوفي بالربذة سنة ٢٤٢هـ. ((سبر أعلام النبلاء)) ١١/٥.

<sup>(</sup>٧) معاذ بن جبل ﷺ.

<sup>(</sup>٨) عتَّابُ بنُ أسيد بنِ أبي العاص، ١٠ استعمله رسول الله على مكة بعد الفتح. ((الإصابة) ٢/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٩) سوَّارُ بنُ عبدِ الله بنِ سوَّار، القاضي على الرُّصافة ببغداد، من بيت العلم والقضاء، توفي سنة ٢٤٥هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ١١/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>١٠) في ((المغانم)) ٣/ ١١٧٤: كُثَار.

<sup>(</sup>١١) عنفوان: أول. ((القاموس)): عنف.

الأعمار، فتوجّة إلى المدينةِ الشَّريفةِ في موكبِ من العزِّ حفيل، والسَّعدُ يُجاري عَنائه وهو بإنجاحِ القصدِ له كفيل، فباشرَ الوظيفة كأحسنِ مَن باشر، وعاشرَ المؤالِف والمخالف بالإحسان، فياحُسْنَ ما عاشر، ثمَّ بعدَ قليل، أكثروا من القالِ والقِيل، وحُرِمَت الأعداءُ المقيل، وتوسَّلوا إلى التهجين بكلِّ ما إليه سبيل، وأنهَ والأربابِ الدَّولة ما في شرحِه تطويل، ولم يبرح بالحسَّادِ بمَنِ سادَ على الإفسادِ تعويل، فوقعَ الاتّفاقُ على تشريكِه معَ شخصٍ من أكابرِ مشايخِ صَقيل، فاستقلَّ أحمدُ بالحكم والزَّعامة، وباشرَ الصَّقيلي الخطابة والإمامة، واستقرَّ فيها سَنة، ولم يُجرِ الدَّهرُ لحصانهِ والزَّعامة، فرجعَ إلى مصرِه، ووَجِعَ على إِصْره (۱)، وفُجِعَ بموتِه أهلُ نصرِه، وظهرَ له بعدَ اشتهارِه بالفقرِ أموال، وأعادَ اللهُ الوظيفتين إلى أحمدَ على أحمدِ مِنْوال، والويلُ لَن مالَهُ من الله من والدَّوب باس، فاله من التَّقوالِ باس، واستقرَّ فيها منتقرارَ الدُّرجَةِ (۱) في اللُّجَة، وإذا ذكرته (۱) في المنصبِ تداور الأُكْرة (۱) في الفُجَة ، وإذا ذكرته (۱) واستقرارَ الدُّرجَة (۱) في اللُّجَة، وإذا ذكرته (۱) واستدركهم أطباءُ اللُّطفِ والرِّفق وقطعَ من المنافقين أظفارَ التَّعَار (۱۷ والنَّعَار (۱۸ واستدركهم أطباءُ اللُّطفِ والرِّفق

<sup>(</sup>١) الإصر: الذنب.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى: من له. والمثبت من ((المغانم)) ٣/ ١١٧٤، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في ((المغانم)) ٣/ ١١٧٤: الدرة. بدل: الدرجة.

<sup>(</sup>٤) في ((المغانم)) ٣/ ١١٧٤: ذكرته. بدل: ركزته.

<sup>(</sup>٥) أي: الكرة.

<sup>(</sup>٦) أي: الفرجة.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وهي بمعنى: الصياح. انظر: ((القاموس)) تعر، و في المغانم: العقار.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، ومعناها: السعي في الفتن، والصياح، والعاصي. انظر: القاموس: نعر، وفي «(المغانم»): النقار.

والوقار، ولم يعاملُهم ('' بسطوة تُبُدِي لهم شوكة واقتداراً، بل لاطف وحاسن، ووافق ودارى، فظفِر بالمطلوب، وأحبَّت القلوب، والمؤالِف غالب، والمخالف مغلوب، والله المسؤول أن يُحييَه حياة السُّعداء، ويُجنِّبه هيئاتِ البعداء، وأن يجعلَ خيرَ عمرِه آخرَه، وخاتم عملِه محاسنة ومفاخرَه، ثمَّ انتقلَ إلى مكَّة حاكماً وخطيباً في سنة تسع وثهانين ('')، وأمَّا ترجمة والدِه وجدِّه الإمام ابنِ الإمام، فقد ذكرناهما بالموضع اللائقِ من كتابنا: «مُهِيج ساكنِ الغرام إلى البلد الحرام» ('').

٢٤٣ ـ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنَ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ المُحدِ بنِ المحمَّدِ بنِ المحمَّدِ بنِ المحمَّدِ الطَّبريّ، ثمَّ المكِّي إبراهيمَ، الزَّينُ، أبو الطَّاهرِ، ابنُ الجمالِ ابنِ الحافظِ المحبِّ الطَّبريّ، ثمَّ المكِّي الشَّافعيِّ.

والدُ العفيفِ عبدِ اللهِ الآي. وُلِدَ سنةَ ثلاثٍ وستين وستِّ مئةٍ (١٠)، وأمُّه: أَمَةُ الرَّحيم؛ فاطمةُ ابنةُ القطبِ القسطلانيِّ. وروى عن: يعقوبَ بنِ أبي بكرٍ الطَّبريِّ (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: يعالهم. والمثبت من ((المغانم))، ٣/ ١١٧٥.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الجملة من ((المغانم)) ٣/ ١١٧٥: (ثم انتقال إلى مكة حاكماً وخطيباً في سنة تسع وثمانين). وقد تقدم في أول الترجمة أنه أعيد إلى مكة قاضياً وخطيباً سنة ثمان وثمانين، واستمر على ذلك حتى مات.

<sup>(</sup>٣) من كتب الفيروز آبادي التي لم أقف عليها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ذكر في ((الدرر)) أنه ولد سنة ٦٩٣.

<sup>(</sup>٥) إجازة، فقد أجاز له جماعة من شيوخ مصر ومكة. ينظر: ((العقد الثمين)) ٣/ ١٢٠. ويعقوب هو: يعقوب بن أبي بكر بن محمَّد بن إبراهيم المكي الطبري، جمال الدين، القاضي، سمع من يونس الهاشمي ((صحيح البخاري))، ومن زاهر ((جامع الترمذي))، وغير ذلك، توفي سنة ٦٦٥هـ. ينظر: ((ذيل التقييد)) ٢/ ٣١٢، و((العقد الثمين)) ٧/ ٤٧٣.

مِن «جامعِ التِّرمذيِّ»، وحدَّثَ، وكانَ صالحاً فاضلاً، ذا نظمٍ، جَواداً عاقلاً، كثيرَ الرِّياسةِ والسُّؤددِ، من بيتٍ كبير، وقدِمَ مصرَ وأقامَ بها في سعيدِ السُّعداءِ (۱)، ورجعَ إلى مكَّة، فانقطعَ بها، إلى أن ماتَ في ذي القَعدةِ سنةَ اثنتين وأربعين وسبعِ مئةٍ (۱)، غيرَ أنَّه جاورَ بالمدينةِ من (۱) سنة سبع وثلاثين إلى سنةِ إحدى وأربعين وسبعِ مئةٍ، قبلَ موتِه بسنةٍ. ذكرَه الفاسيُّ في «تاريخه» وشيخُنا في «دُرره» (۰).

٢٤٤ مدُ بنُ محمَّدَ بنِ أحمدَ بنِ عثمانَ الشُّستريُّ (١)، المدَنيُّ.

قرأ على العفيفِ المطريِّ على بابِ دارِه بالمدينةِ في سنةِ اثنتين وستين وسبعِ مئةٍ «الجزء» الذي خَرَّجه له الذَّهبيُّ (٢)، واستجازَه لولديه؛ أبي بكر، وأمِّ الحسن، وكتب الطَّبقة بخطِّه.

٧٤٥ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ رضوانَ، الشِّهابُ، الدِّمشقيُّ، الحريريُّ، الشَّافعيُّ، عُرِفَ بسِبط الشَّمسِ محمَّدِ بنِ عمرِ السَّلاَّويُّ، ولذا عُرِفَ بالسَّلاَّوي<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي في خانقاه سعيد السعداء، وقد تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٢) ذكر في ((العقد الثمين)) ٣/ ١٢٢ أنه توفي في رابع المحرم سنة ٧٤٢هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عن.

<sup>(</sup>٤) أي في ((العقد الثمين)) ٣/ ١١٩ ١٣\_١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى شوشتر: مدينة بخوزستان. ((معجم البلدان)، ٢/ ٢٩ وتعرب: تُسْتُر.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه، ولا أعلم له وجوداً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) ‹‹إنباء الغمر›› ٦/ ٢٤٤، و ‹‹المجمع المؤسس›،٣/ ٧٦، و ‹‹شذرات الذهب›› ٧/ ١٠٠٠

وُلِدَ سنةَ ثهانٍ وثلاثين وسبع مئةٍ تقريباً، وكان أبوه يتَّجِرُ في الحرير، فتزوَّجُ المشارَ اليها وهي قريبةٌ له، فولدَت له ابنَه هذا، وماتَ عن قُربٍ، فتربَّى يتيهاً، فاشتغلَ اليها وهي قريبةٌ له، فولدَت له ابنَه هذا، وماتَ عن قُربٍ، فتربَّى يتيهاً، فاشتغلَ [٢٥/ب] وتفقَّه بالعلاءِ حِجِي (١)، والتَّقيِّ الفارقيِّ (١)، وسمعَ على جدِّه محمَّد بنِ عمرَ (١) المذكور، ولكن لم يُوقف على ذلك (١) مع نسبةِ الحافظِ الهيثميِّ له إلى المجازفة، وكذا سمعَ على التَّقيِّ ابنِ رافع (١)، والعهادِ ابنِ كثير (١)، بل قالَ الشِّهابُ ابنُ حِجِي (١): إنَّه قرأَ على التَّقيِّ ابنِ رافع على المواعيد وعملها، وقرأ ((الصَّحيحَ» مِرارًا على العامَّةِ، بل

<sup>(</sup>١) حِجِّي بن موسى بن أحمد، علاء الدين، أبو محمَّد، الحُسْبَاني، الإمام فقيه الشام، انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي، توفي سنة ٧٨٧هـ. ((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شهبة ٣/ ١٥٠.

٢) تقيُّ الدِّينِ أبو بكرِ بنُ حسنِ بنِ عليٌّ، الفارقيُّ، توفي سنة ٧٦٩هـ. ((وفيات ابن رافع)) ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ محمَّدٍ، شمسُ الدِّينِ، أبو عبد الله، السَّلاَّويُّ، الدِّمشقيُّ، توفي سنة ٧٤٩هـ. ((الدرر الكامنة))٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في ((المجمع)) ٣/ ٧٦: وكان يدّعي أنه سمع من جده، لكن لم يوقف على ذلك، ثم قال: وكان شيخنا نور الدين الهيثمي ينسبه إلى المجازفة.

<sup>(</sup>٥) تقيُّ الدِّينِ مِحَمَّدُ بنُ رافعِ، أبو المعالى، السَّلاميُّ، الإمام الحافظ، صاحب الوفيات، كثير الإتقان لما يكتبه والتحرير والضبط لما يصنفه، توفي سنة ٤٧٧هـ. ((غاية النهاية)) ٢/ ١٣٩، و((الدرر الكامنة)) ٣/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٦) عادُ الدِّينِ، إسهاعيلُ بنُ عمرَ، أبو الفداء، ابنُ كثيرِ، الإمام الحافظُ المفسّرُ، توفي سنة ٧٧٤هـ.

<sup>(</sup>۷) في ((تاريخه)) ص ٩٣٣، ٩٣٣، وهو: شهاب الدين، أحمدُ بنُ حجيٌ بن موسى، أبو العباس، الدمشقي، الحافظ المؤرخ شيخ الشافعية، المتوفى سنة ٨١٥هـ، و((تاريخه)) هو ذيل على ((تاريخ ابن كثير))، بدأ فيه من سنة ٤٤٧هـ، وآخر ماعلق منه إلى ذي القعدة سنة ٨١٥هـ. وأكمله ابن قاضي شهبة وذيل عليه أيضاً. ينظر: ((إنباء الغمر)) ٧/ ١٢١، و((الضوء اللامع)) ١/ ٢٩٦، و((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شهبة ٤/ ١٢.

وعلى عدَّةٍ من المسندين؛ كالعفيفِ النَّشَاوري (١)، فإنَّه قرأ عليه بمكَّةِ في سنة خمس وثهانين وسبع مئةٍ، وسمع شيخُنا حينئذٍ بقراءتِه مُعظَمه، قال: وكانَ صوتُه حسناً، وقراءتُه جيِّدة، وولِيَ قضاءَ بعلبكَ في سنةِ ثهانين، ثمَّ القضاءَ بالمدينةِ مع إمامتِها وخطابتِها، في شوَّالٍ سنةَ إحدى وتسعين، بعد صرفِ الزَّينِ العراقيِّ، إلى أن صُرِفَ بالزين الفَارَسْكُوري (١)، ثمَّ تنقَّل في ولايةِ القضاءِ بصَفَدَ، وغزَّة، والقدس، وغيرها، وكانَ كثيرَ العيال، وقد سمعتُ بقراءتِه \_ يعني كها تقدَّمَ \_ واجتمعتُ به بعد ذلك، وكانت بيننا مودَّةٌ، ماتَ في صفرَ، أو أو اخرِ المحرَّم، سنة ثلاث عشرة وثهان مئة بدمشق. وهو فيها قالَه الشِّهابُ ابنُ حِجِّي: آخرُ مَنْ بقيَ بها من فقهاءِ الشَّافعية، وأكبرُهم سِنَّا. وهو في «معجم شيخنا» (١)، و «إنبائه» ولم يثبت في معجمِه محمَّداً الثاني في نسبه.

٢٤٦ ـ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، الشِّهابُ، ابنُ الشَّمسِ، المصريُّ الأصل، المدَنيُّ، الشَّافعيُّ (°).

الرَّئيسُ هو وجدُّ أبيه فمَن يليه، وعمُّه إبراهيم بالمدينةِ النَّبوية، ولذا يُعرف كأبيـهِ

<sup>(</sup>١) عبدُ الله بنُ محمَّدٍ بنِ محمَّد، عفيفُ الدِّين، النَّشَاوريُّ، المكيُّ، المتوفَى سنة ٧٩٠هــ. ((ذيـل التقييـد)) ٢/ ٦٣ و((الدرر الكامنة))٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) عبدُ الرَّحمنِ بنُ عليِّ بنِ خلفٍ، أبو المعالى، زينُ الدِّينِ، الفارسكوريُّ، المتوفى سنة ٨٠٨هـ. ((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شبه ٤/ ٧٢، و((الضوء اللامع)) ٤/ ٩٦. الفَارَسْكُوري: نسبة إلى فَارَسْكُر: قرية من قرى مصر، قرب دمياط. ((معجم البلدان)) ٤/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) أي: في ((المجمع المؤسس)) ٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) ((إنباء الغمر)) ٦/ ٢٤٤. و((المجمع المؤسس)) ٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٥) ترجم له المؤلف باختصار في ((الضوء اللامع)) ٢/ ٩٠.

بابنِ الرَّيِّس، وابنِ الخطيب. وُلِدَ في رابعِ شوَّالٍ سنةِ ستِّ وستين وثهان مئة بالمدينة، وأمُّه فاطمة بنتُ الشَّمسِ محمَّد الحُجنْديِّ (۱)، شقيقة الشِّهابِ، وأختُ إبراهيم، ونشأ بها، فحفظ «المنهاج»، و«ألفية النَّحو»، ومن «البَهجة» (۱): إلى الوصايا، ومن «المنهاجِ الأصليِّ»: إلى القياس، وسمع بها على جماعة؛ كأبي الفرج المراغي، ثمَّ ولده (۱)، بل قرأ عليه «الصَّحيحين»، و«سننَ أبي داود»، وغيرَها. وأخذ عن أبيه، والسيِّد السَّمْهُوديِّ، وغيرِهما، وفهِ مَ، وأخذ عني بها الكثير بقراءتِه، وسهاعاً عَليّ، ومن لفظي أماكنَ من «القول البَديع» (۱)، وغيرِه، وكتبتُ له إجازةً في وساعاً عَليّ، ومن لفظي أماكنَ من «القول البَديع» (۱)، وغيرِه، وكتبتُ له إجازةً في خمسٍ وتسعين، ثمَّ في سنةِ إحدى وتسع مئةٍ، فاشتغلَ عندَ مدرِّسي الوقتِ: كالبُرهاني أبن أبي شَريف (۱)، قرأ عليه «التلخيص» للتَفتَازاني (۱)، و«ألفيةَ الحديث»، والنَّصفَ ابن أبي شَريف (۱)، قرأ عليه «التلخيص» للتَفتَازاني (۱)، و«ألفيةَ الحديث»، والنَّصفَ

<sup>(</sup>١) ترجمتها في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أي من كتاب البهية الوردية (لابن الوردي): باب الوصايا.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ محمَّدٍ، الشمس والجهال، أبو عبد الله وأبو نـصر، المراغيُّ، المـدنُّ، متفقـون عـلى وجاهتـه وجلالته ومتانة عقله بحيث صار مرجعاً في مههاتهم وغيرهـا مـن أمـور المدينـة، وتـصدر بعـد أبيـه للإسهاع. ت: ٩٩٨هـ. ((الضوء اللامع))٩/ ٥٦.

<sup>(</sup>٤) أي كتاب: ((القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع))، طبع عدة طبعات، منها طبعة دار الريان العربات المربات المربا

<sup>(</sup>٥) المسمى: ((فتح المغيث شرح ألفية الحديث))، طبع كثيراً.

<sup>(</sup>٦) إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي بكر، برهانُ الدِّين، ابنُ أبي شريف، قاضي القضاة بمصر، تصدى للإقراء والإفتاء، وصِّنف كتباً، ولد سنة ٨٣٦هـ، وتوفي سنة ٩٢٣هـ. ((نظم العقيان في أعيان الأعيان))، ص:٢٦، و((الكواكب السائرة)) ١/٢/١.

<sup>(</sup>٧) (المختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح))، والكتاب مطبوع قديمًا في الهند.

من «ألفية النحو»، مع ساع باقيها. والكمال الطّويل (")، قرأ عليه في «شرح جمع الجوامع» للمَحَلي (")، والنُّور المحليّ في المدينة، وغيرها، حمل عنه «المنهاج» تقسيها، هو أحدُ القُرَّاءِ فيه، والنُّور الطَّنتُ دائي (")، قرأ عليه حينَ كونِه بالمدينة الفرائض والحساب، بل لازمَ الزَّيني زكريا في الفقه وغيره، بل كتب «شرحه لألفية الحديث»، وقرأ عليه بعضه، وأخذ عن البدر الماردانيِّ رسالته المسهَّاة: «قُرَّة العين في العمل بالمحفوظين»، و«حلَّ الكواكب السَّبعة» مِن عملِ ابنِ المجديِّ، وابنِ الشَّاطر (")، مع الشَّمس ابنِ أبي الفتح، وقرأ على الفخرِ عثمانَ الدِّيميِّ البعض من الكتبِ السِّتة و«الموطَّأ»، و«الشفاء»، و«الأذكار»، وأجازَ له، ودخل الشَّام فأخذَ بها عن البرهانِ النَّاجي (").

والتفتازاني هو: سعدُ الدِّين مسعودُ بنُ عمر، عالم بالبلاغة والعقليات،ولد سنة ٧١٧هـ، تـ وفي سـنة ٧٩٣هـ. ((الدرر الكامنة)) ٤/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدٍ، الكمال، الطويل، عُرف بالذَّكاء واستحضار محافيظه. ((الضوء)) ١١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) طبع على هامش ((جمع الجوامع)) للسبكي، والمحلي هو: جلال الدين، أبو عبد الله، محمَّــد بــن أحمــد (توفي سنة ٨٦٤هــ).

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ، نورُ الدِّين، الطنتدائيُّ، القاهريُّ، توفي سنة ٨٩٣هـ بمكـة، ودفـن بـالمعلاة،. ((الضوء اللامع)) ٥/ ١٧٣. والطنتدائي: نسبة لطندتا، بفتح المهملتين بينهما نون ساكنة من الغربيـة. ينظر: ((الضوء اللامع)) ٧/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) عليُّ بنُ إبراهيم بَنِ محمَّدٍ، علاء الدِّين، ابنُ الشَّاطر، يُعرف بالمطعم الفلكي، تـوفي سنة ٧٧٧هـ. ((إنباء الغمر)) ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ محمودٍ، بـدرُ الـدِّين، البرهـانُ، الحلبيُّ، المعروف بالنَّاجي، تـوفي بعـد سـنة ٩٠٠هـ. ((الضوء اللامع)) ١٦٦/١.

وهو مِن ملازمي السَّيدِ السمهوديِّ في قراءةِ التَّقسيمِ وغيرِه، ولا بأسَ به سكوناً، وخيراً، بل هو تامُّ الفضيلة؛ بحيثُ يدرِّسُ الطَّلبةَ بالمسجدِ معَ تُؤَدَةٍ وعقل، زادَه الله فضلاً.

[أقول: واستمرَّ على ذلكَ حتى ماتَ في نحوِ الطُّور، وهو متوجِّهٌ لزيارةِ بيت المقدس. أو: تمام سنةِ اثنتين وعشرين وتسع مئةٍ، ودُفِنَ بجزيرةٍ في البحر، وخلَّفَ: أبا الفضل، وعبدَ القادرِ، رحمَهُ اللهُ تعالى وإيَّانا.].

٧٤٧ ـ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ مسعودٍ، المغربيُّ الأصل، المدنيُّ، المالكيُّ. أخو أبي الفرَجِ محمَّدٍ الآتي، ويُعرَفُ [٥٣/ أ] بابنِ المرجِّحِ (١)، ممَّن سمعَ مني بالمدينة. ٢٤٨ ـ أحمدُ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، الشِّهابُ النَّفطيُّ.

أحدُ الفرَّ اشين، وقفتُ على مكتوبٍ بشراءِ دارٍ من الشَّريفِ زيَّانَ بنِ منصورِ بنِ جَمَّازٍ، مؤرَّخ بإحدى وثمانين وسبع مئةٍ.

٢٤٩ ـ أُحدُ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بَنِ محمَّدٍ، الشِّهابُ، المَدَنيُّ الأصل، الدِّمياطيُّ المولد، القاهريُّ، الشَّافعيُّ، ويُعرفُ بالمَدنِّ ''.

وكتبتُه هنا لشهرتِه، وإلا فهو لم يُقمْ بها غيرَ أشهرٍ، نعمْ جاورَ بمكَّة في دُفعاتٍ، سنين كثيرة، وهو صاحبُ تلكَ الأحوالِ الشَّهيرةِ، والوقائعِ النَّاشئةِ عن قُبحِ السَّريرة، وأشرتُ إليها في «الضَّوء اللامع»(٣)، ماتَ في سنةِ سبعِ وثهانين، ومولدُه سنةَ ستِّ وثهان مئةٍ.

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) قال: وتقرَّبَ من الظاهر جقمق، فمسَّ جماعة من الأعيان وغيرهم من غاية المكروه..الخ. «الـضوء اللامع» ٢/ ٩١.

• ٢٥٠ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ موسى بنِ أبي بكرِ بنِ أبي العيدِ، الشِّهابُ، ابـنُ قاضي المالكيةِ بطيبةَ الشَّمسِ السَّخاويِّ، ابنُ القَصَبي (١٠).

الآتي أخوه القاضي خيرُ الدِّينِ محمَّدٌ (٢)، وأبوهما. مَّن سمعَ مني بالمدينة، وجلسَ في ظِلِّ أبيه بها، وربَّما كان يُصلحُ بينَ الأخصام، واستمرَّ بالمدينةِ حتى رُزِقَ أولاداً؛ منهم: عبدُ المعطى، وعبدُ الحفيظ، ولازمَ أخاه.

[أقولُ (٢): وماتَ في سنةِ تسعِ وتسعِ مئةٍ.].

٢٥١ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدِ، الشِّهابُ البَسْكَريُّ، المَدَنيُّ.

ابنُ ثائر ('')، و[أخو] ('') محمَّد الآتي، ممَّن أخذَ القراءاتِ عن الشَّمسِ الشُّشتريَ اللهُ الل

٢٥٢\_أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ إسهاعيلَ بنِ إبراهيمَ، طَبَاطَبَا، أبو القاسم الرَّسِّيُّ (٧).

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٩١. وابن القصبي: بفتحتين. ((الضوء اللامع)) ١١/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب. وهو: محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ، خير الدين، ولد بسخا سنة ٨٤٢هـ، وسمع على جماعة كثيرين بها وبالقاهرة ودخيل الفيوم ونياب بها في القضاء، وتميز في الفضائل، وقرأ وأقرأ بالمدينة، وحضر عند المؤلف في الروضة سنة ٨٨٩هـ.

ينظر: ((الضوء اللامع)) ٩/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) هذه من الزيادات التي كتبت بعد وفاة المؤلف، ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل. والصواب إثباتها، انظر ترجمة أخيه في ((الضوء اللامع)) ٩/ ٥١.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل بمقدار ثلثي سطر.

<sup>(</sup>٧) ((الأصيلي في أنساب الطالبيين)) ١١٨.

والدُ إبراهيمَ الماضي، والرَّسُّ() من قرى المدينة النَّبوية، وكان بمصرَ، بحيثُ ذكرَه أبو القاسمِ ابنُ الطَّحَّانِ في «الغرباء»، وقال: حدَّثني عنه أبو أحمدَ المَادَرَائيُّ ()، انتهى.

وكان نقيبَ الطَّالبين، وله شِعرٌ جيِّدٌ في الزُّهدِ، وفي الغزلِ مُدوَّنُّ، فمنه،

قالت:أراكَ سترتَ الشّيْب، قلتُ لها: سترتُهُ عنكِ يَا سَمعي ويَا بَصَري

فاستضحكَتْ، ثمَّ قالتْ مِن تعجُّبها: تكاثرَ الغِشُّ حتى صَار في الشَّعرِ

ماتَ في شعبانَ سنةَ خمسٍ وأربعين وثلاثِ مئةٍ، واستقرَّ بعدَه ابنُه في نقابةِ الأشرافِ بمصر.

٣٥٧ ـ أحدُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي بكرِ بنِ الحسينِ بنِ عمرَ، أبو الرَّضي ابنُ الجمالِ أبي النُّمنِ المَرَاغيُّ الأصل، المدَنيُّ (٣).

أخو الحسين، سمع على جدِّه (٤)، في سنة خمسَ عشرة وثمان مئةٍ.

٤ ٥ ٧ \_ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ حمزةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ حمزةَ، الشِّهابُ العُمريُّ، الحرَّانُيُّ الأصل، المَدنيُّ، الحنَفيُّ (°).

<sup>(</sup>١) الرّسّ: من أودية القبلية من أعمال المدينة. ((المغانم)، ٢/ ٨٠٨ ـ ٩٠٨.

أودية القبلية: الجبال الواقعة بين ينبع والمدينة.

<sup>(</sup>٢) أبو أحمد الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ المادرائي، من شيوخ الدارقطني.

والمَادَرَائي: نسبة إلى مادرايا.

ينظر: ((تاريخ دمشق)) ١٨/ ٣٠٤، و((سير أعلام النبلاء)) ١٥١/١٥.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) توفي جده سنة ١٦٨هـ، انظر ترجمته ((الضوء اللامع)) ١١/ ٢٨، ((شذرات)) ٧/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) ترجم له المؤلف في ((الضوء اللامع)) ٢/ ١١٠ باختصار.

والدُ عبدِ القادرِ، ومحمَّدٍ، وعليٍّ، وابنُ عمِّ حمزةَ بنِ عبدِ الله، الآتين، ويُعرَفُ بالحجَّارِ، عَن قرأَ القرآنَ، وحضرَ المجالسَ، وسمعَ على الجهالِ الكَازَرُوني، في سنة سبعٍ وثلاثين في «البخاريِّ»، ثمَّ سمعَ مني بالمدينة، وهو خَيِّرٌ، يتكسَّبُ \_هو وابنُ عمّه المشارُ إليه \_ بالقبَّان، وعملِ الشَّمع، وبيدِهما تقدِمَةُ الفرَّاشين ببابِ السَّلامِ، وهو حيُّ في سنةِ اثنتين وتسع مئةٍ (۱).

٧٥٥ أَهُدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ خليفةَ بِنِ المنتصرِ المَدَنُّ.

الآتي أخوه صِدِّيق، وأبوهما، سمعوا على الزَّينِ المراغي في سنةِ اثنتين وثمانِ مئةٍ.

٢٥٦ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ رُوزبةَ بنِ محمودِ بنِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ، الصَّفيُّ، أبو العبَّاسِ، ابنُ الشَّمسِ أبي الأيادي ابنِ الجمال أبي الثَّناءِ، الكَازَرُونيُّ الأصل، المدّنيُّ، الشَّافعيُّ (٢).

وُلِدَ في سنةِ ثلاثٍ وثلاثين وسبع مئةِ، [٥٣/ب] وحفظ القرآنَ في صغرِه، وجَوَّدَهُ، ونشأَ غيرَ مخالطٍ للصّبيانِ، بل يحضرُ المواعيدَ، ومجالسَ الوعظِ، ويُكثِرُ المبكاءَ والانتحابَ، بحيثُ يُتعجَّبُ مِن صدورِ مثلِ هذا مِن ابن سَبع، ثمَّ صحبَ البكاءَ والانتحابَ، بحيثُ يُتعجَّبُ مِن صدورِ مثلِ هذا مِن ابن سَبع، ثمَّ صحبَ البرهانَ إبراهيمَ بنَ رجب السَّلْمَانِيِّ، الشَّافعيِّ ")، وقرأ عليه جميع «الحاوي» في من سنة خسين، سنة نسخةٍ كتبَها بخطِّه الجيِّدِ المنسوب، وانتهت قراءتُه له في شوَّالٍ من سنة خسين، سنة

<sup>(</sup>١) سنة وفاة المؤلف.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته: ((نصيحة المشاور)) ١١٣.

<sup>(</sup>٣) تقدَّمت ترجمته في بـاب الألـف، وانظـر ترجمتـه:((نـصيحة المـشاور)) ١٧٠، و((المغـانم المطابـة)) ٣/ ١١٧٩.

والسّلهاني: نسبة إلى سلمان على وزن فَعْلان.

<sup>(</sup>٤) (( الحاوي للفتاوي))، كتاب في الفقه الشافعي، لنجم الدين عبد الغفار القزويني، ت: ٦٦٥ هـ.

كتابيّه له، وجميع «ألفية ابن مُعطي» (() قراءة حسنة، في مجالس، آخرُها يـومُ الجمعة رابعُ ربيعِ الثَّاني من التي بعدها، وحفظها، وأخذ عنه العلم والتَّصوُّف، وحصَّلَ منها طرفاً جيداً، وكذا حفظ «التَّنبية»، و «المنهاج الأصليّ»، ثمَّ ارتحلَ لدمشقَ في منها طرفاً جيداً، وكذا حفظ «التَّنبية»، و «المنهاج الأصليّ»، ثمَّ ارتحلَ لدمشقَ في آخرِ سنةِ اثنتين و خمسين، وقطنها سنة ثلاث، ولم يخرج منها لغيرها إلا لزيارة بيتِ المقدس، ودأبَ في الاشتغالِ حتى فاقَ، وأُذِنَ له في الفقهِ وأصولِه والعربية، وعادَ في آخرِها لبلدِه، ولزمَ الاشتغالَ والإشغالَ إلى آخرِ سنةِ سبع و خمسين، فرجعَ إلى دمشقَ أيضاً، وداومَ التَّحصيلَ حتى ترقَّى في العلومِ الماضية، وبرعَ في المعاني والبيانِ أيضاً، وداومَ التَّحصيلَ حتى ترقَّى في العلومِ الماضية، وبرعَ في المعاني والبيانِ البقاءِ السُّبكيِّ، وعبدِ الوهَّابِ الإِخْمِيمي (())، والعهادينِ: الحُسْبَانِ (())، وابنِ كثيرٍ، والقاضي الشَّمسِ محمَّدِ بنِ قاضي شُهْبَة (()) الشافعيين، وفي النَّحوِ شيخُه فيه أبو والقاضي الشَّمسِ محمَّدِ بنِ قاضي شُهْبَة (()) الشافعيين، وفي النَّحوِ شيخُه فيه أبو

<sup>(</sup>١) ألفية ابن معطي: ((الدرة الألفية في علم العربية))، وتعرف أيضاً: بالأرجوزة الوجيزة المغربية الملقبة بالدرة الألفية. طبعت قديماً في ليبك، ١٩٠٠م. وابن معطي هو: يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوى، ت: ٦٢٨هـ.

<sup>(</sup>٢) عبدُ الوهابِ بنُ عبدِ الرَّحمِنِ الإِخمِيميُّ، المراغيُّ، توفي سنة ٧٦٤هـ.. ((الـدرر الكامنـة)،٣٨/٣، و ((طبقات الشافعية)) ١٠/ ١٢٣.

الإخميمي: نسبة إلى إخميم، بلد على شاطئ النيل بالصعيد. ((معجم البلدان)) ١/٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) عمادُ الدِّين، أبو الفداء، إسماعيلُ بنُ خليفةَ النابلسيُّ، الحُسْبَانيُّ، قدم حسبان من الشام، تفرد بالإفتاء وكتب على المنهاج شرحاً نحواً من عشرين مجلدة. توفي سنة ٧٧٨هـ. ((إنباء الغمر)) ٢٠٣/١. حُسبان قرية من قرى دمشق وبها حصن حصين. ينظر: ((معجم البلدان)) ٢٤١/٤ (الفدين).

 <sup>(</sup>٤) شمسُ الدِّينِ، محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ محمَّدٍ، أبو عبد الله، ابنُ قاضي شُهْبَة، فيه شافعي، مؤرخ، توفي سنة
 ٧٨٧هــ. ((الدرر الكامنة))٤/ ١١٠، و((إنباء الغمر)) ٢/ ٣٥.

العبّاسِ أحمدُ بنُ محمّدِ العُنّايِّ (۱) المالكيُّ، ثمَّ رجعَ إلى بلدِه آخر سنةِ ثمانٍ، ولزِمَ الإقراءَ حتَّى انتفعَ به جماعةٌ لمزيدِ شفقتِه وصبرِه، وحسنِ تعبيره، واحتمالِه لمَن يجافيه، وإحسانِه لمَن يُسيء إليه، كلُّ ذلكَ مع مداومتِه على العبادة، بحيثُ لم يتفرَّغُ للتّصنيفِ معها، نعمْ له ‹‹تعليقٌ» لطيفٌ في الفقه سمَّاه: ‹‹مُنتهى الحِمَّة في تصحيحِ التَّتمة»، لأبي النُّعهانِ بشيرِ بنِ حامدِ بنِ سليهانَ بنِ يوسفَ التَّبريرييِّ (۱)، و ‹‹شرحُ مسألةِ استعمالِ الظَّرفِ الطاهر» من الحاوي، واستيعابُ أقسامِها ومفاهيمها، بحسب التيسير، و ‹‹توجيهُ ما منع في مبادىء النظر من تخصيص الرَّوضة بها بين القبر والمنبر»، ردَّ فيه و ‹‹توجيهُ ما منع في مبادىء النظر من تخصيص الرَّوضة هي المسجد»، و «كفايةُ العابد»، و «مسألةٌ في مسمَّى العموم»؛ وأنَّ العامَّ المخصَّص حقيقة. وانتخبَ من «صفوةِ و «مسألةٌ في مسمَّى العموم»؛ وأنَّ العامَّ المخصَّص حقيقة. وانتخبَ من «صفوةِ الصَّفوةِ» لابنِ الجوزيِّ نحوُ أربع كراريس، جمعَ فيها لُبَّهَا، وأردفَه بنحوِ كُرَّاسٍ من كلامِ القوم، وسمَّاه «المنتخب»، لا يستغني عنه مَن عندَه ذوقٌ، ولديه توق. وأوقاتُه كلامِ القوم، وسمَّاه «المناعة، والإقراءِ والمَّلوة، مع المراقبةِ والتَّوجُه، وبذلِ

<sup>(</sup>١) أبو العباس، شهابُ الدِّين، أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، العُنَّابِي، شيخُ النُّحاة بدمشق، توفي سنة ٧٧٦هـ. ((الدرر الكامنة)) ١ / ٢٩٨، و((بغية الوعاة)) ١/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) ترجم له الفاسي في((العقد الثمين)) ٣/ ٣٧٥، وذكر أنه توفي سنة ٦٤٦هـ، ولم يذكر كتابه هذا.

<sup>(</sup>٣) محمَّد بن عبد الله بن أبي بكر الريمي، أبو عبد الله، جمال الدين، توفي سنة ٩٩ ه. ((الدرر الكامنة))٣/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) سماه السمهودي في ((وفاء الوفا))٢/ ١٦٥: دلالات المسترشد على أن الروضة هي المسجد.

ثم قال: وقد صنف الشيخ صفي الدين الكازروني المدني مصنفاً في الرد عليه، وقد لخصتهما مع سلوك طريق الإنصاف في كتابي الموسوم بـ: ((دفع التعرض)) و((الإنكار لبسط روضة المختار)).

النّصيحة، واتبّاع الكتاب والسّنة، ولا يشتغلُ بأحدٍ بينَ العشاءين، ولا بعدَ الصّبحِ إلى ارتفاعِ الشّمسِ، وحينلَّدٍ يُصلِّي ركعتي الإشراقِ شكراً للصَّباحِ الجديد، وتحيةً له، ثمَّ ركعتي الكفاية، ثمَّ ركعتي الاستخارةِ في جميعِ ما يعرِضُ له، ثمَّ يجلس للإقراءِ إلى نصفِ ما بينَ الصّبحِ والظُّهرِ، ويصلِّي حينئذِ الضُّحى اثنتي عشرةَ ركعة، ثمَّ يتوجَّهُ إلى منزلِه، فيشتغلُ بالمطالعةِ إلى قُبيلِ الظُّهرِ، فينامُ نومةً خفيفةً جداً، ثمَّ يقومُ للصَّلاة، ويقرئ أيضاً بينَ الظُّهرِ والعصرِ، وبعدِ العصرِ ساعةً جيِّدة، كلُّ ذلك بالمسجدِ، ويكونُ آخرَ النَّاسِ خروجاً منه بعدَ العشاء، ويُديمُ التَّهجُّد، وكان أوَّلاً يختمُ في كلِّ ثلاثةِ أيَّامٍ، ويصومُ البِيضَ، والاثنين والخميس، والأحد والأربعاء؛ القصدُ صيامُ داود، كلُّ ذلك مع التَّقلُّلِ في المأكلِ والمشرَبِ، بل ومن الدُّنيا، وزهده وتقنعه، وسمعَ بعضهم يحضُّ آخرَ على شربِ دواءِ لشهوةِ ومن الدُّنيا، وزهده وتقنعه، وسمعَ بعضهم يحضُّ آخرَ على شربِ دواءِ لشهوةِ الأكلِ، فتعجَّبَ [30/أ] وقال: إنَّما المطلوبُ قِلَّتُهُ، فكيف يُتَدَاوى لكثرته.

## ومن نظمه:

حَدا الحَادي بنا نحوَ المقابرُ فالتُ نحوَهُ جَمعُ العَشائرُ وظلَّتْ خوفَها رهناً وأمستْ إلى يومِ التَّنادي والمعاذرُ وقامتْ بعدَ ذلكَ مسرعاتٍ إلى دركِ الجحيمِ أو الحظائرُ فيالكِ مِن دَواةٍ مُفظعاتٍ أَيَهْنَا العيشُ معْ هذي الدَّوائرُ

وكان يقول وهو قابض على لحيته: واعجباً لَمن يبلغُ الثَّلاثين، كيف يهناه العيش! يريد نفسه.

 أحتملَ الأذى لأجلِه إلا في معصيةٍ، وأزهدَ في الدُّنيا؛ بأنْ أتركَ السَّعيَ في طلبِها، ولا آخذَ منها إلا ما يكفيني، وأنْ لا أطلبَ بعلمي وعملي غيرَ وجهِ اللهِ ورضاهُ، قال: وعاهدتُه على تركِ جميع المعاصي الباطنةِ والظَّاهرةِ، ومنه التَّوفيقُ.

ذلك، وبالجُملةِ فكان فرداً في معناه، ولم يتركِ الحبَّ إلا سنةَ وفاتِه؛ لاشتغالِه بالمرضِ الذي يعجزُ معه عنه، وكانَ ابتداءُ مرضِه في العشرين من ذي القَعدةِ، سنةَ ثلاثٍ وستين.

وتُوفِّي في نصفِ ليلةِ الأحدِ رابعِ عشري المحرَّمِ من التي تليها، وهـ و ابـنُ إحـدى وثلاثين سنة.

ودُفِنَ بالبقيع، تحتَ قدَمي والديه، شمالي قبرِ سيِّدِنا إبراهيمَ ابنِ النَّبِيِّ ، وشهدَ جنازتَه جميع أهلِ المدينةِ، وتأسَّفُوا بأجمعِهم عليه، فرحمَهُ اللهُ وإيَّانا، وخلفَهُ في التَّدريسِ أخوه العزُّ عبدُ السَّلام، كما سيأتي.

وأفردَ له ترجمةً في كُرَّاسةٍ، ووصفَه في أوَّلِها: بأخي وسيِّدي، وشيخي، الشَّيخِ الإمام، العالمِ العاملِ العلاَّمة، المُحقِّقِ المُتقِن، المدقِّق الحبر، المفيدِ ذي الفضائلِ الحميدة، والعلومِ العديدة، شيخِ وقتِه، وفريدِ بلدِه، العابدِ النَّاسكِ، الورعِ السَّالك، الخاشع التَّقي، المَّقي الرَّبانيِّ.

وقال ابن فرحون (۱): نالَ الدَّرجةَ العليا في الصَّلاحِ والدِّين، والعلمِ المتين، قال: وكانَ لي كالولدِ البارِّ، تغمَّدَه اللهُ برحمتِه، فما كانَ أحسنَ خصالَه الحميدة، وأخلاقَه السَّعيدة، وآراءَه الرَّشيدة.

<sup>(</sup>١) في ((نصيحة المشاور)) ١١٣.

قلتُ: وقد رأيتُ بخطِّه نسخةً من «الدِّراية في اختصار الرِّعاية» (۱) للشَّرفِ ابن البارِزِي، وسمعَ شيئاً من أوَّلِه على شيخِه البرهان السَّلَمَاسِي (۱)، عن مؤلِّفه، وكذا كتبَ رسالةً للعهادِ أبي العبَّاسِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحنِ الواسطيِّ (۱) في سنةِ ثلاثٍ وخمسين، بالخانكاه الشُّمَيْسَاطية (۱) من دمشق، وقرأها في يومِ الجُمعةِ خامسِ عشري شعبانها على أبي العبَّاسِ أحمدَ بنِ حسنِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الخالقِ الواسطيِّ، سماعَه من المؤلِّف، وصحَّحَ المُسمِع.

٢٥٧ ـ أحمدُ بنُ محمِّدِ بنِ سليمانَ المدَنيُّ.

سمعَ في سنةِ ثلاثِ عشرةَ وسبعِ مئةٍ على الجمالِ المطريِّ، وكافورٍ الخضريِّ، في «تاريخ المدينة»، لابنِ النَّجَّار.

**١٥٨ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ سُنْبلٍ** (°)، بضمِّ المهملة، ثمَّ نونٍ ساكنةٍ، وآخرُه لام، مِن موالي بعضِ خدَم المسجد، ولذا يقال له: الظَّاهريُّ، المدَنيُّ، الحنفيُّ.

<sup>(</sup>۱) ((الدراية))، ذكرها صاحب ((هدية العارفين))، وسماها: ((الدراية الأحكام الرعاية)). ينظر: ٥/٢،١٠٢).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن رجب السَّلَمَاسي، والسلماسي: نسبة إلى سَلَمَاس، من بلاد أذربيجان. ((الأنساب)) / ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٧١١هـ. ((تذكرة الحفاظ)) ٤/ ١٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) الخانكاه الشميساطية، واقفها على بن محمَّد بن يحيى، أبو القاسم السُّلَمي الحُبيشي، الشُّميساطي، وقبره بها. توفي سنة ٤٥٣، وقد وقفها على الصوفيّة، ووقف علوَّها على الجامع. انظر: ((الوافي بالوفيات)) ١/ ٣٠٥، والخانقاه: لفظة فارسية معربة، جمعها خوانق، وأصلها خانكاه، وهي اسم لكان الذكر والعبادة المخصص للدراويش الذين يتبعون شيخاً.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ١/ ١١٣ وتحرفت فيه إلى سبيل، بدل: سنبل.

مَّن قرأَ القرآن، وسمعَ منِّي بالمدينةِ، ماتَ عن بضع وعشرين سنةً، في السَّنة المتوفَّى فيها الشَّمسُ المراغيُّ، وهي سنة[٨٩٧ هـ] فكانَ لا بأسَ به.

٧٥٩ ـ أحمدُ بنُ عمَّدِ بنِ الضَّحَّاكِ بنِ عثمانَ بنِ الضَّحَّاكِ بنِ عثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ خالدِ بنِ حزام القُرشيُّ، [٥٠/ ب] الأسديُّ، المدَنُّ.

مَنَّن جالسَ الواقديَّ، خامس خمسةٍ من آبائِه، كما مضي (١) في جـدِّه الـضَّحَّاكِ بـنِ عثمانَ.

٢٦٠ أحدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ، الشِّهابُ، أبو العبَّاسِ ابنُ أبي الفتحِ العثمانيُّ، الأُمويُّ، القاهريُّ، ثمَّ المدَنيُّ، المالكيُّ.

أخو عبدِ الرَّحنِ الآي. قدِمَ المدينة فتزوَّجَ ابنةِ البدرِ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ فرحونٍ، وأولدَها عدَّة، منهم: عبدُ الملك الآي، وسُتَيْتُ زوجةُ الشِّهابِ النَّشويِّ، وقرأ على التَّاجِ عبدِ الوهَّابِ ابنِ صالحٍ، وكذا اشتغلَ على الكهالِ محمَّدِ ابنِ زينِ الدِّينِ، وكان يحفظُ من مقدِّمةِ ابنِ فرحونٍ له «شرحِ ابنِ الحاجبِ» ويسردُها، فربَّها يروج بذلك، واستقرَّ في قضاءِ المالكيةِ وظيفةِ صهرِه بالمدينة، عوضاً عن الشَّمسِ ابنِ القَصَبيِّ السَّخاويِّ، في سنةِ تسع وستين، فأقامَ أربعةَ أشهر، ثمَّ انفصلَ، ورجعَ إلى القاهرة، فكانت منيَّتُه بحلبَ أو حماةً، قريباً من سنةِ سبعين أو بعدها، عن نحوِ الخمسين، عفا اللهُ عنه.

٢٦١ أحدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ خَليفٍ بنِ عيسى، الشَّهابُ، أبو الخطَّابِ(")، ابنُ الإمام أبي حامدٍ المطريُّ، المدَنيُّ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو خطأ، وصوابه: كما سيأتي.

<sup>(</sup>۲) ((الضوء)) ۲/ ۱۲۰.

أخو المحبِّ محمَّدِ الشَّهيرِ الآتي (١٠). سمعَ على الزَّينِ أبي بكرٍ المراغيِّ، سنةَ خمسَ عشرةَ وثمان مئةٍ في «البخاري»، وعلى أبي الحسنِ عليِّ بن محمَّدِ بنِ موسى سبطِ الزُّبيرِ.

٢٦٢ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ، الشِّهابُ، أبو العبَّاسِ، وأبو زُرعةَ، ابنُ الشَّمسِ ابنِ الزَّينِ، الصُّبَيْبيُّ الأصل، نسبةَ للصُّبَيْبةَ (٢) من دمشق، المَذنُّ الشَّافعيُّ (٣).

الآي أبوه، وولدُه أبو الحرَمِ محمَّدُ، المسمَّى باسمِ عمِّه أبي الحَرمِ محمَّدٍ ('). حفظ « الحاوي الصغير»، و «ألفية ابنِ مالك»، و «المنهاجَ الأصليَّ»، وأخذَ الفقه عن الجهالِ الكَازَرُونيِّ وبه تخرَّج، ولازمَه كثيراً، حتى قرأً عليه جماعةً من كتبِ الحديث، وكذا أخذَ العربية والأصول عن النَّجمِ السَّكاكينيِّ، وعمَّا قرأً عليه بحثاً «ألفية ابنِ مالك»، ووصفَه بالشَّيخِ الإمامِ العالمِ العلاَّمةِ، وقرأ على الشَّمسِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ الطريِّ أحمَدَ المحبِّ الآي «الصَّحيحين»، وفي سنةِ أربعٍ وأربعين على المحبِّ المطريِّ «الشَّفا»، وأخذَ عن جماعةٍ من الشَّامين وغيرِهم، وبرعَ في العربيةِ، والعَروض، وله فيه تآليف، وفي غيرِهما، وكتبَ المنسوب، كها قرأتُ بخطِّه في إجازةٍ بعَرضِ عبدِ فيه تآليف، وفي غيرِهما، وكتبَ المنسوب، كها قرأتُ بخطِّه في إجازةٍ بعَرضٍ عبدِ

<sup>(</sup>١) في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قلعة الصبيبة، تقع بمدينة بانياس بالجولان، وهي غير بانياس القريبة من اللاذقية. ينظر: ((الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيرة)) ٣/ ٨٥

<sup>(</sup>٣) ترجم له المؤلف في ((الضوء اللامع)) ١/ ١٢١ باختصار.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٩/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، الشَّمسُ، أبو عبدِ الله، ابنُ المحبِّ، توفي بالمدينة سنة ٨٢٨هـ. ((الضوء)) ٩/ ١٩٤.

السَّلامِ ابنِ الشَّيخِ أبي الفرجِ الكَازَرُوني، وَحَدَّثَ وَدَرَّسَ، وقرأً عليه سليهانُ بنُ عليِّ بنِ سليهانَ بنِ وهبانَ «الشفا» في سنةِ سبع وأربعين، وكذا أخذَ عنه جماعةٌ من المغاربة، وكان يخضِبُ لجِيتَه، وأوردَه النَّجمُ ابنُ فهدٍ في «معجمه»، وبيَّض، وقال: إنَّه ماتَ في أوائلِ سنةِ تسع وأربعين وثهان مئةٍ بالمدينة، ودُفِنَ بالبقيع، وهو جدُّ الزَّينِ عبدِ الله بنِ القطَّانِ لأمِّه.

٣٦٣ - أَحَدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ داودَ، الشِّهابُ، القَليوبيُّ الأصل، القاهريُّ، ثمَّ المكيُّ، الشَّافعيُّ (')، ويُعرف بابنِ خَبَطة (').

مُنَّن عرضَ محافيظَه بالمدينةِ على الجمالِ الكَازَرُونيِّ وغيرِه، ثمَّ تلا للعشرِ بعدَ ذلك في نوبةٍ أخرى على الشَّمسِ ابنِ شرفِ الدِّينِ الشُّشتري، واستظهرَ حينئذٍ حفظَ «الشَّاطبية»، فإنَّه كانَ نسيها. [٥٥/ أ]

٢٦٤\_ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الله، القاضي أبو الحسينِ النَّيسابوريُّ (٣)، الحنفيُّ، الحنفيُّ، الحنفيُّ، شيخُ الحنفيةِ في زمانِه، وقاضي الحرمينِ.

ولِيَهما بضعَ عشرةَ سنةً، ثمَّ انصرفَ إلى نَيْسَابورَ سنةَ ستِّ وثلاثينَ وثلاث مئةٍ، ووَلِيَ قضاءَها في سنة خمسٍ وأربعين، وبها توفيِّ في المحرِّمِ سنة إحدى وخمسين وله سبعون سنة.

<sup>(</sup>١) ترجم له المؤلف في ((الضوء اللامع)) ١/ ١٣٣\_ ١٣٤، ترجمة واسعة، وذكر أن وفاته سنة ١٧١هـ.

<sup>(</sup>٢) بمعجعة ثم موحدة مفتوحتين، وهو لقب لبعض أجداده لكونه مرض فاختبط ثم صح. ((الـضوء اللامع)) ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) ((الفوائد البهية))، ص٣٦.

تفقَّهَ على: أبي الحسنِ الكَرْخي (١)، وأبي طاهرِ ابنِ الدَّبَّاس (١) وبرعَ في المذهبِ، وسمعَ أبا خليفة، والحسنَ بنَ سفيانَ، ووَلَي أيضاً قضاءَ الموصل، وقضاءَ الرَّملةِ، وبه وبأبي سَهْلِ الزَّجَّاجيُّ تفقَّه فقهاءُ نَيْسَابور.

روى عنه الحاكمُ أبو عبد الله، وقال: سمعتُ أبا بكر الأَبهَرِيَّ المالكيَّ شيخَ الفقهاءِ ببغدادَ بلا مُدافعة يقول: ما قدِمَ علينا من الخُراسانيين أفقهُ منه (")، وسمعتُ أبا الحسينِ القاضي يقول: حضرتُ مجلسَ النَّظرِ لعليِّ بنِ عيسى الوزيرِ (ن)، فقامتِ امرأةٌ تتظلَّمُ من صاحبِ التَّرِكاتِ، فقال: تعودين إليَّ غداً، وكان الغدُ يومَ مجلسِه المرأةٌ تتظلَّمُ من صاحبِ التَّرِكاتِ، فقال لنا الوزيرُ: تكلَّموا اليومَ في مسألةِ توريثِ للنَّظرِ، فلمَّا اجتمعَ فقهاءُ الفريقين، وقال لنا الوزيرُ: تكلَّموا اليومَ في مسألةِ توريثِ ذوي الأرحام، قال: فتكلَّمتُ فيها مع بعضِ فقهاءِ الشَّافعية، فقالَ لي الوزيرُ: صنفُ فيها، وَبكَّرتُ به كما أمرَ، فأخذَ مني «الجزء» وانصرفتُ، فلمَّا كانَ ضُحىً طلبَني الوزيرُ إليه، فقالَ: يا أبا الحسين، قد عرضتُ تلكَ المسألةَ على أمرِ المؤمنين وتأمَّلِها، وقال: لولا أنَّ لأبي الحسين عندنا حُرُماتِ لقلَّدتُه أياهما، أمرِ المؤمنين، وقد قلَّدتُه إياهما، الحانين، ولكنْ ليسَ في أعمالِنا عندي أجلُّ منَ الحرمينِ الشَّريفينِ، وقد قلَّدتُه إياهما، فانصر فتُ مِن حضرةِ الوزيرِ، ووصلَ العهدُ إليَّ، وكان هذا سببَه.

قال الحاكمُ: وزادني فيها بعضُ المشايخِ: أنَّ القاضيَ أبا الحسين قال: فقلتُ للوزيرِ:

<sup>(</sup>١) عبيدُ الله بنُ الحسينِ، أبو الحسن الكَرخيُّ، توفي ٣٤٠هـ. ((تاريخ بغداد)) ١٠/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبي طاهر بن الرباس. والمثبت من ((العقد الثمين))، وهو: محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ سفيانَ، أبو طاهرِ الدَّبَّاسُ، الفقيهُ، إمام أهل الرأي بالعراق، توفي بمكة. انظر: ((الوافي بالوفيات)) ١/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ((سيرأعلام النبلاء)) ٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٤) عليُّ بنُ عيسى بنِ داودَ، أبو الحسنِ، الوزيرُ، توفي سنة ٣٣٤هـ. ((سيرأعلام النبلاء)) ١٥ / ٢٩٨.

أيَّدَ اللهُ الوزيرَ، بعدَ أَنْ رضيَ أميرُ المؤمنين المسألةَ وتأمَّلَها، وجبَ على الأميرِ إنجازُ أمرِه العالى بردِّ السَّهمِ إلى ذوي الأرحام، وأنَّهُ أجابَ إليه وفعله. وهو عند الفاسيِّ (۱) باختصار، وكذا ذكرَهُ الذَّهبيُّ في «سيرِ النبلاء» (۲) وأبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ في «طبقات الفقهاء» (۳)، وآخرون.

٢٦٥ أحدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الله، الشِّهابُ، النَّفْطيُّ، المَدنيُّ (١).

كانَ أميناً على حواصلِ الحرمِ النَّبويِّ وخُدَّامِ الحرمِ، سمعَ بها من قاضيها البدرِ المنتَّابِ، وله ملاءة وأورادٌ بالمدينة، وتردَّدَ منها إلى مكَّةَ للحجِّ مراراً، منها في سنةِ عشرٍ وثهان مئةٍ في أثناء السَّنة، وأقامَ بها إلى أنْ خرجَ إلى الحجِّ، ثمَّ تُوفِّي بمِنى بعدَ وقوفِه بعرفة في أيامِ التَّشريقِ منها، ودفن بالمَعْلاَة عن ستينَ، ظنَّا، ذكره الفاسيُّ في «تاريخ مكة» (٥)، وهو عندَ ابنِ فرحونٍ (١)، فقال: أحمدُ المغربيُّ، المالكيُّ، النَّفطيُّ. والدُّ عبدِ الله، وعبدِ الرَّحنِ، وعمرَ، وأبي الفضل، قدِمَ المدينة فقيراً فكانَ يتكسَّبُ من عملِ المراكنِ وشِبهِها، ثمَّ إنَّه وجد كَنزاً عظيماً، فاستغنى، واشترى الدُّورَ والنَّخلَ والدَّكاكين، وصارَ ذا خَدَم وحَشَم، ووَجَاهةٍ، بحيثُ كانَ أميرُ المدينةِ يتعرَّضُ لمصادرتِه، ويفِرُّ منه إلى مكَّةً، وقد صاهرَه إبراهيمُ بنُ الشَّيخِ جلالِ الدِّينِ يتعرَّضُ لمصادرتِه، ويفِرُّ منه إلى مكَّةً، وقد صاهرَه إبراهيمُ بنُ الشَّيخِ جلالِ الدِّينِ

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٤٥\_ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ((سير أعلام النبلاء)) ١٦/ ٢٥\_٢٦.

<sup>(</sup>٣) ((طبقات الفقهاء)) ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٤٨\_١٤٨.

<sup>(</sup>٦) لَم أعثر على هذا القول في كتب ابن فرحون التي اطلعت عليها.

الْحُجَنْديُّ على ابنتِه، واستولدَها، وانتفعَ بهالهِا في حياتِها، وبعدَ موتِها.

٢٦٦ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الله، الطَّيِّبُ، التُّونسيُّ، ويُعرف بالسَّقطيِّ (١).

مُمَّن سمعَ مني بالمدينة.

٢٦٧ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الواحدِ، أبو مَخْلدِ القَزَّازيُّ، الطَّبريُّ، قاضي الحرمين.

ذكرَه السِّلَفي في «معجم السفر»(٢)، وقال: كانَ من علماءِ المسلمين، مـذهبياً خلافياً،

لغوياً نحوياً، اجتمعنا ببغيدادَ ونَهَاوَنْ لَدُ وسَاوَة، وقد وَلِيَ قضاءَ مدينةِ الرَّسولِ ﷺ

[٥٥/ب] مدَّةً، وحضرتُ مجلسَ وعظِه بنهاوند، واستحسنتُ وعظَه، ثمَّ روى عـن أبي

نصرٍ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ الهاشميِّ " ببغدادَ، عن المُخَلِّص ( عُلَيْ اللهُ عَلَيْ الهُ يؤرِّخُه.

٢٦٨ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ عليِّ بنِ يوسفَ، الشِّهابُ، ابنُ القاضي فتح الدِّينِ (°) أبي الفتح، الأنصاريُّ، الزَّرنديُّ الأصل، المدَنيُّ، الحنَفيُّ (°).

أحدُ الإخوةِ الخمسةِ(٧)، وهو وسعيدٌ أفضلُهم، نابَ عن أبيهِ في القضاءِ، وماتَ

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) ((معجم السفر)) ١٤.

<sup>(</sup>٣) مسنِد العراق، أبو نصر الزَّيْنَبِي، العباسي، آخر أصحاب المخلّص، توفي سنة ٤٧٩هـ، وله ٩٢سـنة، ثقة خبّر. ((العبر)) ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) المُخَلِّص بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر اللام المشددة تليها صاد مهملة، هو: أبو طاهر، محمَّد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي، ابن الذَّهبي، مسند وقته، ثقة، توفي سنة ٣٩٣هـ وله ٨٨ سنة. ينظر: ((العبر)) ٢/ ١٨٥، و((توضيح المشتبه في ضبط أسهاء الرواة)) ٨/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل بزيادة: ابن، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٦) ((الضوء اللامع)) ٢/ ١٤٠، وانظر ترجمة والده: ((الضوء اللامع)) ٨/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) وهم أحمد\_وهو المترجم له\_سعد، سعيد، عبد الله، ومحمَّد. ((الضوء اللامع)) ٨/ ١٣٥.

في ثالث عشري رمضانَ سنةَ أربع وستين وثمان مئةٍ، ولم يُعقِّب ذَكَرًاً.

٢٦٩ أَهُدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عليِّ بِنِ حسنِ بِنِ عليِّ بِنِ أَبِي رَافِعٍ المَدَنيُّ (١).

ابنُ أخي إبراهيمَ بنِ عليِّ الماضي، روى عن عمِّهِ.

٢٧٠ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ سليمٍ، الصَّاحبُ، زَينُ اللَّينِ، ابنُ الصَّاحبِ مُحيي الدِّينِ الصَّاحبِ شرَفِ الدِّينِ الصَّاحبِ مُحيي الدِّينِ السَّاحبِ شرَفِ الدِّينِ محمَّدٍ، وصهر ابن أبي جمرةَ.

مَّن تفقَّه ودرَس، وسمعَ من سِبط السِّلفَي "، وحدَّث عنه، وكانَ فقيهاً دَيِّناً ، رئيساً وافرَ الحُرمةِ، جاورَ بالمدينةِ سنةَ إحدى وسبعِ مئةٍ، وأمرَ بقلعِ الجُزْعَة (') التي كانت تسمَّى خَرَزةَ (') فاطمةَ، لِما كان ينشأُ عنها من الفِتنةِ والتَّشويشِ لَمن يكونُ بالرَّوضةِ حينَ اجتماعِ النِّساءِ والرِّجالِ عندَها، وارتقائِهم إليها، لكونِها عاليةً لا تُنالُ بالأيدي، فتقفُ المرأةُ للأخرى حتَّى ترقَى على ظهرِها وكتفيها لتصلَ إليها، وربَّها وقعتِ المرأةُ وانكشفتْ عورتُها، وربَّها وقعتا معاً ('). ثمَّ توجَّهَ صاحبُ التَّرجةِ لكَّة في

<sup>(</sup>١) ذكره المزي في ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٥٥ في ترجمة عمه إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٨٣، و((المغانم المطابة)) ٢/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) عبدُ الرَّحْنِ بنُ مكيِّ بنِ عبدِ الرَّحْنِ، جمالُ الدِّينِ، أبو القاسم، سِبطُ السِّلَفيِّ، تـوفي نـسة ١٥٦هــ. ((العبر)) ٢٠٨/٥.

<sup>(</sup>٤) الجَزْعَة: الخرزة. ((القاموس)). جزع.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في الأصل إلى جزيرة.

<sup>(</sup>٦) وهي الجزعة التي ذكرها الغزالي وغيره. انظر: ((إحياء علوم الدين)) ١/ ٣٠٦، و((التعريف)) للمطري ٣٢، و((المغانم المطابة)) ٢/ ٤٦٣.

أثناءِ السَّنةِ، وأزالَ من البِدَعِ نحو ذلك. وقال ابنُ فرحون في مقدِّمة «تاريخه» ("): قدمَ المدينةَ وأقامَ بها، وكثُرتِ المواعيدُ في إقامتِه، ولم يستطعْ آلُ سنانَ وغيرُهم من المنعِ من التَّظاهرِ بذلك لقوَّةِ شوكتِه، وإلا فلمْ يكنْ أحدٌ قبلَه يتمكَّنُ من قراءةِ الحديثِ ونحوِه إلا سرَّا، وكانَ المشارُ إليه كثيرَ الإمدادِ للخُدَّامِ والمجاورين، بل ورؤساءِ الإماميين، وكبارِ الأشرافِ المقيمين، وذهبَ ببركةِ إقامتِه كثيرٌ من البِدَعِ والحوادثِ، وماتتْ زوجتُه هناك.انتهى.

ماتَ في صفرَ سنةَ أربع وسبع مئةٍ بمصرَ، ودُفِن في قبرٍ حفرَه لنفسِه بجانبِ الشَّيخ أبي محمَّدِ ابنِ أبي جمرةً (٢).

٢٧١ أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ ابنِ الزَّينِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ ابنِ القطبِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عليِّ، القسطلانيُّ، المكيُّ، الشَّافعيُّ (٣).

سمع مِن جدِّه وغيرِه، وكان قد حفظ ((التَّنبيه)) وغيرَه، واشتغلَ على الجهالِ ابنِ ظَهِيرةَ، والأمينِ ابنِ الشَّمَّاعِ (أن)، وكان صالحاً خَيِّراً، سليمَ الباطن، وتوجَّهَ إلى المدينةِ النَّبويةِ للزِّيارةِ في طريقِ الماشي، فَفُقِدَ (٥) في الطَّريقِ، وذلك سنةَ تسعٍ وثمانين وسبعِ

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور)) ٢٤، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أبو محمَّدٍ، عبدُ الله بنُ سعدٍ، ابنُ أبي جمرةَ الأزديُّ، الأندلسيُّ،، المالكيُّ،، صاحب مختصر صحيح البخاري المعروف بمختصر ابن أبي جمرة، توفي بمصر سنة ٦٩٥هـ. ((البداية والنهاية)) ٣٤٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) أمينُ الدِّينِ، محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ، الدِّمشقيُّ، أبو عبد الله، تـوفي سـنة ٧٨٣هـ. ((العقـد الثمين)) ١/ ٣٩٨، و ((إنباء الغمر)) ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فقعد، وهو تحريف. والمثبت من ((العقد الثمين)) ٣/ ١٧٥.

مئةٍ، أو التي بعدها. ذكرَه الفاسيُّ (١) وتوسَّعتُ في إدخالِه هنا.

٢٧٢ أَحْدُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ، الشِّهابُ، أبو العبَّاسِ المصموديُّ، المسعويُّ، الماجريُّ، بجيم معقودةٍ (١)، المغربُّ، المالكيُّ (١).

نزيلُ المدينةِ، قرأ عليه ابنُ أبي اليُمن (''): «البخاريّ»، رواه له عن أبي عبدِ الله محمّدِ بنِ أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ أحمدَ بنِ مرزوقِ ('مشارحِ «البُردةِ»، عن ابن صِدِّيقٍ، وابنِ الملقّن، وأبي الحسنِ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ النُّويريِّ جدِّ القارئ (''بسندِهم. ورأيتُ سهاعَه له أيضاً على الجهالِ الكازَرُونيِّ بالمدينةِ سنةَ سبعٍ وثلاثين، بسهاعِه له على البدرِ أبي إسحاق إبراهيمَ بنِ أحمدَ ابنِ الحَشَّابِ سنةَ اثنتين وسبعين وسبع مئةٍ، وبسهاعِه له على العالمِ على الحَجَّار وَوَزِيْرة، ووصفَه القارىءُ وهو أبو الفرجِ المراغي ببلامام العالمِ العلاَّمةِ، الأوحدِ القدوةِ، العابدِ النَّاسكِ، الوَرعِ [٥٠/ أ] الزَّاهدِ، ورأيتُ بخطِّه على العلاَّمةِ، الأوحدِ القدوةِ، العابدِ النَّاسكِ، الوَرعِ [٥٠/ أ] الزَّاهدِ، ورأيتُ بخطِّه على «شرحِ ابنِ الحاجبِ» لابنِ عبدِ السَّلامِ: أنَّه وقفَه على المالكية بالمدينةِ النَّبويةِ، في السَّنةِ المذكورة، وهو جَدُّ الشَّمسِ الحُجَنْديِّ إمامِ مقامِ الحنفيةِ الآن لأمِّه، وما علمتُ متَّى ماتَ رحمَهُ اللهُ.

٢٧٣ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ اليَمنيُّ.

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) قال في ((الضوء اللامع)): بجيم معقودة بينها وبين القاف.

<sup>(</sup>٣) ذكره في ((الضوء اللامع)) ٢/ ١٥٦ باختصار.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي اليمن، عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، العقيلي النويري، توفي سنة ٨٨٢هـ. ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٢.

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ٨٤٢هـ. انظر ترجمته: ((الضوء اللامع)) ٧/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ العزيز النُّويريُّ، نورُ الدِّين، أبو الحسن، توفي سنة ٧٩٩هـ. ((إنباء)) ٣/ ٣٥٢.

شَابُّ صَالِحٌ، حَفَيدُ الرَّجلِ الصَّالِحِ، أَخبرتني جدَّتُه المرأةُ الصَّالِحةُ: أَمُّ محمَّدٍ سُتيتُ، وكانت من الصَّالِحاتِ، أنَّه كانَ يأمرُها بها فيه الصَّلاحُ، وينهاها عهَّا لا ينبغي، وتقولُ: نحنُ في بركتِه. رحمه الله. ذكرَهُ ابنُ صالح.

٢٧٤ أَحَدُ بنُ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحْنِ بنِ عُمرَ بنِ مُحمَّدِ بنِ المُنْكَدِر، أبو بكرِ، القُرَشيُّ، التَّيْمِيُّ، المُنْكَدِريُّ، الحُراسانُُّ<sup>(۱)</sup>.

وُلِدَ بالمدينة، ونشأ بالحرمين، وسكنَ البصرة، ثمّ أصبهانَ، ثم الرَّيّ، ثم نَيْسَابُورَ، وسمعَ: عبدَ الجبَّارِ بنَ العلاء، وهارونَ بنَ إسحاقَ، ويونسَ بنَ عبدِ الأعلى، وعليَّ بنَ حرْبٍ، وأبا زُرْعَة، وخَلقاً سواهم، وعنه: ابنه عبدُ الواحدِ، ومحمَّدُ بنُ صالحِ بنِ هانيءٍ، ومحمَّدُ بنُ خالدِ المُطَّوعيُّ ببُخَارَى، ومحمَّدُ بنُ ميمونِ المُرْوَزيُّ الحافظ، وآخرون كثيرون.

قال الحاكم: له أفرادٌ وعجائب. قال الذَّهبيُّ: يضعِّفُه بذلكَ، ولذا ذكرَه في «الميزان» (١٠). وقال أبو نُعيمٍ في «تاريخِ أصبهان» (٣): قدِمَها أيَّامَ أسيدِ بنِ عاصمٍ، وكتبَ عن المشايخ. مات بمروَ سنةَ أربعَ عشرةَ وثلاثِ مئةٍ.

٢٧٥ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عمرَ، المؤذِّنُ بالحَرِمِ المدَنيِّ.

شهِدَ في سنةِ إحدى وثمانين وسبع مئةٍ.

٢٧٦\_ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ غانمٍ، الجَلالُ، أبو السَّعاداتِ الخَشبيُّ.

له ذِكرٌ في الأنساب(')، وهو أُنَّه تزوَّجَ ابنةً للمحبِّ المطريِّ، واستولدَها رُقيَّةَ،

<sup>(</sup>١) ((سير أعلام النبلاء)) ١٤/ ٥٣٢، و ((لسان الميزان)) ١/ ٦٣٨.

<sup>(</sup>٢) ((ميزان الاعتدال)) ١٤٧/١

<sup>(</sup>٣) ((ذكر أخبار أصبهان)) ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) في القسم الناقص من الكتاب.

تزوَّجَها الشَّريفُ عبدُ الله بنُ عادلٍ.

- أَحمدُ بنُ محمَّدِ ابنِ أَبِي الفتحِ ابنِ تقيٍّ. يأتي فيمَنْ جَدُّهُ محمَّدٌ.

٧٧٧ ـ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ قَلاونَ (١)، النَّاصرُ ابنُ النَّاصرِ ابنِ المنصورِ (١).

حَجَّ غيرَ مرَّةٍ، ولمَّا زارَ في سنةِ اثنتين وثلاثين وسبع مئةٍ تُكُلِّمَ معه في غلقِ أبوابِ السَّرَابِزين التي حولَ الحُجرةِ "، فلم يُجِبْ، وآلَ الأمر إلى أنْ سَمَّرَها الأشرفُ بَرْسَبَاي "، بعدَ الثَّلاثين وثهان مئةٍ بعدَ إفتاءِ النَّجمِ ابنِ حجِّي " بغلقِها، وخالفَهُ الوليُّ العراقيُّ، فأفتى حينَ حَجَّ بعدَ العشرين بفتحِها ".

٢٧٨ أَهُدُ بِنُ مُحَمَّدِ [بنِ مُحَمَّدِ] ﴿ بِنِ أَهُدَ بنِ عَبِدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بكرِ بنِ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بمقدار ربع سطر.

<sup>(</sup>٢) بويع بالسلطنة سنة ٢٤٧هـ، ثم خلع سنة ٧٤٣هـ، وكان سيء التدبير، كثير اللهـو. ((انظـر البدايـة والنهاية)) ١١/ ١١٧ (سنة ٧٤٢هـ)، و((الدرر الكامنة)) ١ / ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) تكلم معه في ذلك القاضي عز الدين ابن جماعة، سنة ٧٣٢هـ.انظر: ((وفاء الوفا)) ٢/ ٣٩١، وقـ د تحدث السمهودي بتوسع عن هذا الأمر.

<sup>(</sup>٤) الملك الأشرف برسباي، تولى السلطنة سنة ٨٢٥هـ، وتوفي سنة ٨٤١هـ.

<sup>(</sup>٥) نجم الدين، عمر بن حجي بن موسى، قتل وهو نائم على فراشه ببستانه بدمشق، سنة ٠٨هـ. ((الضوء اللامع)) ٦/ ٧٨.

<sup>(</sup>٦) فتحها الولي العراقي سنة ٨٢٢هـ، وأغلقها ابن حجى ٨٢٨هـ.

للتوسع في خبر الدرابزين حول الحجرة، انظر: ((التعريف)) ٣٩، و((المغانم المطابة)) ٢/ ٦٤ ؟.

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من ((العقد الثمين))، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٩٧ وهـو الصواب، وهذا الذي يقتضيه أيضاً ترتيب الكتاب.

محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، أبو الفضلِ، ابنُ النَّجمِ ابنِ الجَهالِ ابنِ الحافظِ المحبِّ الطَّبريِّ، المُحَيُّ، قاضيها وابنُ قاضيها كأبيهِ.

وُلِدَ في سنةِ ثلاثٍ وسبعِ مئةٍ (١)، أو في التي بعدَها، وفي النُّسخةِ من ((ذيل العراقي)): سنةَ ثمانٍ، فليحرَّر روايةً، وأمه خديجةُ بنت إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبريِّ (٢)، طوَّلَه التَّقيُّ الفاسيُّ (٣).

وقال شيخُنا في ‹‹دُرره››'': من بيتِ العلمِ والقضاءِ، [سمعَ مِن جدِّه لأمِّه]'' والصَّفيِّ '' الطَّبريينِ، والفخرِ التَّوْزَرِي، وغيرهم، [ولي قضاءَ مكَّةَ]''، وهو شابُّ بعدَ أبيه، وكذا وَلِي الخطابة ''). وسمعَ منه غيرُ [واحدٍ من شيوخِنا]'')، يعني كالزَّينِ العراقيِّ، وماتَ في العشر الأخيرِ من [سنةِ ستين]'' وسبع مئةٍ، انتهى.

وقد سافرَ لزيارةِ المدينةِ النَّبويَّةِ سنةَ [ثهانٍ] وأربعين في قافلةٍ كبيرةٍ، وجدَّدَ بئرَ

<sup>(</sup>١) وفي ((الدرر)): ولد سنة ١٨٧هـ.

<sup>(</sup>٢) هو جده لأمه، إمام المقام الشافعي في مكة، توفي سنة ٨٢٢هـ. ((الدرر الكامنة)) ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) ((الدرر الكامنة)) / ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) سقط مابين المعقوفتين من التصوير، وأثبتها كما في ((الدرر الكامنة)) ١ / ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، صفيُّ الدِّين، أبو العباس الطبريُّ، المكيُّ، تــوفي ســنة ٧١٤هــــ ((العقــد الثمين)، ٣/ ١٨٢،و ((الدرر الكامنة)، ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) جملة غير مصورة، وأثبتها من ((العقد الثمين)) ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>۸) سنة ۲۵۷هـ. ((العقد)) ۳/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٩) جملة غير مصورة، وأثبتها من ((الدرر الكامنة))١ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>١٠) عبارة غير مصورة وأثبتها من((العقد الثمين)) ٣/ ١٦٣، وكذا ما بين المعكوفتين بعدها.

رُوْمَة، [ورفع] الأرضَ نحوَ نصفِ قامةٍ، وَنَزَحَهَا، وكَثُرَ ماؤها، [وكانتْ خَرِبَتْ] ونُقِضَت حِجَارَتُها، ولم يبقَ لها إلا الأثرُ، كذا ودخلَ في عمومِ حديثِ «البخاريِّ» في قوله ﷺ: «مَنْ يحفرُ بئرَ رُومةَ فلَهُ الجنَّةُ»(١).

٢٧٩ - أحمدُ بنُ محمَّد بنِ مالكِ بنِ أنسِ بنِ أبي عامرٍ الأصبحيُّ، المدَنيُّ (١).

يروي عن: إسماعيلَ بنِ أبي أُويْس، وعنه: أهلُ مصرَ، قالَ ابنُ حِبَّانَ (٣): مُنكَرُ الحديثِ، يأتي بالأشياءِ المقلوبة، وينسِبُها إلى جدِّه. وهو في ((الميزان)(،)، وإنه يروي عن أبيه أيضاً، وقال الدَّارقطنيُ(،): ضعيفٌ.

وُلِدَ في صَفَر سنة سبع وعشرين وثمانِ مئة بالمدينة، ونشأ بَها، فحفظ القرآن، و «المنهاجينِ» الفرعيَّ والأصليَّ، و «ألفية ابنِ مالكِ»، و «الشَّاطبية»، [٥٦/ب] وعرضَ في سنةِ اثنتين وأربعين فما بعدَها على المحبِّ المطريِّ، وأبي الفتح، وأبي الفَرج

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عثمان ﷺ، تعليقاً.

<sup>(</sup>٢) ((المغنى)) ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) ((المجروحين)) ١/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) ((الضعفاء والمتروكون)) ص١١٦ ( ٤١).

<sup>(</sup>٦) ترجم له المؤلف في ((الضوء اللامع)) ٢/ ١٧٠ باختصار.

<sup>(</sup>٧) في القسم المفقود من الكتاب.

المراغيين، والشَّمسِ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ الكَازَرُونيِّ، وأجازوه، وسافرَ مع أبيهِ في سنةِ أربعٍ وأربعين، فعرضَ بالقاهرةِ والشَّامِ وحلبَ وحماةً؛ على: شيخِنا، والعَلَم البُلْقِينيِّ، والوَنَائيِّ، والمقريزيِّ()، والبُوتيجيِّ، وبالشَّامِ في أوَّلِ سنةِ خمسٍ وأربعينَ على التَّقيِّ ابنِ قاضي شُهبة ()، وابنِه البدرِ محمَّدٍ ()، والبرهانِ البَاعُونيِّ، والسِّراجِ عمرَ الحِمصيِّ ()، والزَّينِ عبدِ الرَّحنِ بنِ داود ()، وعمرَ بنِ أحمدَ الشَّافعيِّ، والولويِّ عبدِ الله ابنِ قاضي عجلونَ ()، وأخيه البرهانِ ابراهيمَ ()، الشَّافعيينِ، وسالمِ بنِ إبراهيمَ المَّالَكيِّ ()، والنظامِ عمرَ بنِ مُفلحٍ ()، وأحمدَ العباسيِّ ()، الحنبليينِ، وبحلبَ على اللَّهُ اللَّهُ إلى والنظامِ عمرَ بنِ مُفلحٍ ()، وأحمدَ العباسيِّ ()، الحنبليينِ، وبحلبَ على

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ عليِّ بنِ عبدِ القادر، المقريزيُّ، المؤرِّخ، توفي سنة ٨٤٥هـ. ((الضوء)) ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر بن أحمد بن محمَّد بن عمر، التقي، الأسدي، ابن قاضي شهبة، توفي سنة ١ ٨٥٨هـ. ((الـضوء اللامع)) ١١/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ أحمدَ، توفي سنة ٤٧٨هـ. ((الضوء اللامع)) ٧/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) عمرُ بنُ موسى بنِ الحسنِ، السِّراجُ الحمصيُّ، المعروف بابن الحمصي، توفي سنة ٨٦١هـ. ((الضوء)) ٦/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) عبدُ الرَّحن بنُ داودَ، الزَّينُ، توفي سنة ٧٧٨هـ. ((الضوء اللامع)) ٧٨/٤.

<sup>(</sup>٦) عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ محمَّدِ، أبو محمَّدِ الزَّرعيُّ، ابن قاضي عجلون، توفي سنة ٨٦٥هـ. ((الضوء)) ٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٧) أبو إسحاق، توفي سنة ٨٧٢هـ. ((الضوء)) ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٨) سالمُ بنُ إبراهيمَ بنِ عيسى، المالكيُّ، توفي سنة ٨٧٣ هـ. ((الضوء)) ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٩) عمرُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمَّدٍ، ابن مفلح، النظامُ أبو حفص، المقدسيُّ، الصالحيُّ، الحنبيُّ، ولد سنة ٧٨٧هـ بصالحية دمشق، وناب في القضاء بدمشق، والقاهرة، توفي سنة ٧٨٢هـ بدمشق. ينظر: ((الضوء اللامع)) ٦٦/٦.

<sup>(</sup>١٠) أحمدُ بنُ حسنِ بنِ داودَ، الشِّهابُ العباسيُّ، الحمويُّ، الحنبيُّ، ولـد سـنة ٧٩٥هــ بحـاة، سـمع الكثير من مشايخ عصره، وولي قضاء بلده، توفي سنة ٨٧٣هـ. ينظر: ((الضوء اللامع)) ١/ ٢٧٤.

يوسفَ بنِ سيفٍ الشَّافعيِّ (۱)، والمحبِّ ابنِ الشُّحْنَةِ الحنفيِّ (۱)، وبحهاةَ على الصَّدرِ ابنِ هبةِ الله ابنِ البَارِزِيِّ (۱)، والشَّمسِ محمَّدِ بنِ أحمدَ ابنِ الأشقرِ (۱)، الشَّافعيينِ، والبدرِ حسنِ ابنِ الصَّوَّافِّ، وسمعَ بالقاهرةِ على الزَّينِ الزَّركشيِّ، في «مسلم» و «الشفاء»، وببلدِه على جدِّه الجهالِ في سنةِ سبعٍ وثلاثين، وأخذ «المنهاجَ الأصليَّ» في البحثِ عن أبي السَّعاداتِ ابنِ ظهيرةَ، حينَ مجاورتِه بالمدينةِ سنةَ تسعٍ وأربعين، وكذا اشتغلَ على غيره، وكانَ أصيلاً، ماتَ شهيداً؛ نفخَ عليه ثعبانٌ في رِجلِه، وهو بالفقيرِ (۱)؛ حديقةٍ من العوالي، فحُمِلَ إلى بيتِه فأقامَ أكثرَ من شهرٍ وقضى، وذلك سنةَ ثلاثٍ وستين وثهانِ مئةٍ، رحمَه اللهُ.

٢٨١ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ، الشِّهابُ، أبو العباسِ ابنُ الشَّرفِ، الشُّشَرَيُّ الأصل، المَدنيُّ (٢)، الشَّافعيُّ.

سِبطُ القاضي ناصرِ الدِّينِ ابنِ صالحٍ، وأخو المقرئِ شمسِ الـدِّينِ محمَّدٍ، ووالـدُ

<sup>(</sup>١) يوسفُ بنُ أبي بكرٍ سيفِ بنِ عمرَ، المعري، المعروف بابن سيف، تـ وفي سـنة ٨٥٧هـ. ((الـضوء))

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ محمَّدٍ، أبو الفضل، المحبُّ ابنُ الشَّحْنةِ، ولي القضاء والخطابة بحلب، توفي بها سنة ٨٩٠هـ. ((الضوء)) ٩/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ هبة اللهِ، الصَّدرُ، الحمويُّ، ابنُّ البارِزِي، تولع بالأدب، وكان أديباً فاضلاً، تـوفي سنة ٨٧٥هـ. ((الضوء)) • ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي بكرٍ، الشَّمسُ، الحمويُّ، ابنُ الأشقر، توفي سنة ٥٥٠هـ. ((الضوء)) ٦/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) موضع قرب المدينة، وقيل: اسم بئر بعينها. ينظر: ((المغانم)) ٣/ ١٠٠٣.

<sup>(</sup>٦) ((الضوء)) ٢/ ١٧١.

محمّد، الآتي ذِكرُهم. وُلِدَ بالمدينة، ونشأ بها، فحفظ القرآنَ و «المنهاجَ» و «السَّاطبية» و «الطيبة و «الطيبة و قرأ القراءاتِ على الشَّمسِ الكيلانيِّ، والسّيدِ إبراهيمَ الطّباطبيِّ، بل قرأ على الجمالِ الكَازَرُونيِّ، في «الصَّحيحِ» إلى الأضاحي، وماتَ المُسمِع عندَ ذلك، وأقامَ بمكّنة زيادة على عشرينَ سنة، وأخذ بها عن حفيدِ اليافعيِّ (۱)، والسَّمسِ النُّعيفرينيِّ، ونابَ في خطابةِ المدينةِ وإمامتِها عن خالِه فتحِ الدِّينِ ابنِ صالح، فمَن بعده، وكان خيرًا، رَضِيًا، مشاركاً في الفقهِ والعربيةِ، أقرأ الطَّلبة، وماتَ في المحرَّم سنةَ سبع وسبعين وثمان مئةٍ، وقد جازَ السّين.

٢٨٢ أَهَدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ، أبو العبَّاسِ، ابنُ مرزوقٍ التِّلمسانيُّ، المالكيُّ (٢).

ذكرَه ابنُ فرحونٍ (أنَّه سكنَ الحُجرة ؛ مسكنَ العزِّ الواسطيِّ (أنَّه قال: وكانَ من أحبابي الكِبار، وأصحابي الأخيار، بلْ لم أصحبْ ولم أرَ مثلَه في النَّاسِ، أقامَ بمكَّةَ قبلَ أنْ يجيءَ إلى المدينةِ مدَّة، ملازماً الطَّواف، حتى زَمِنَ وأُقْعِدَ، فلكَّ قَدِمَهَا لزمني ولزمتُه، فمنَّ اللهُ عليه بالعافيةِ، وأوَّلُ ما قدِمَ نزلَ في بيتي، وكانَ معه ولدُه الإمامُ

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أسعدَ اليافعيُّ، ولد ٧٩٧هـ، وتـوفي سـنة ٥٠هـــ. («الـضوء اللامع))٨٥/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ يوسفَ، الشَّمسُ، أبو الفتح، الزعيفرينيُّ، وكان خيراً فاضلاً، ولد بالقاهرة سنة ٨١٣هـ. ((الضوء اللامع)) ٧/ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور)) ٧٧، و((العقد الثمين)) ٣/ ١٧٣، و((الدرر الكامنة)) ١ ٢٩٩ باختصار.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور)) ٧٧ ـ ٠ ٨.

<sup>(</sup>٥) عبد الكريم بن عبد الرحمن، تأتي ترجمته.

الشُّهيرُ أبو عبدِ الله محمَّدٌ، ولم يكنْ حينئذِ بلغَ الحُلُمَ، وذلك في سنةِ خمسٍ أو ثمان وعشرين وسبع مئةٍ، فاشتغلَ الولدُ بالعلمِ، ثمَّ رجعًا إلى بلدِهما تلمسانَ، فأقاما سنين، ثمَّ عادا إلى المدينة، فأقامَ السَّيخُ ورجعَ ولدُه، واستقرَّ السَّيخُ في الحُجرةِ المذكورة، ثمَّ انتقلَ إلى بيتي، ثمَّ اشترى نصفَ دُويرةٍ، وسكنَها، حتَّى سافرَ إلى مكَّـةَ، وماتَ بها في سنةِ أربعين، أو إحدى وأربعين وسبع مئةٍ، وكان ذا كرامات وأحوالٍ جليلةٍ؛ تسلُّطَ عليه شخصٌ من أهلِ بلادِه يقالُ له: عثمانُ بنُ المعـذورِ، كثيرُ الشُّرِّ، وصارَ يطلبُ منه كلَّ حِينِ النَّفقةَ، ويُشْعِثُ (١) عليه وقتَه بكثرةِ التَّـردُّدِ إليه، فحمَلَه [٥٧/ أ] الشَّيخُ، فاحتالَ بأنْ عملَ على بابِه غَلَقاً، إذا قفلَه لا يُفطَنُ لكونه داخلَه، ولا يخرجُ إلا إلى الصَّلاةِ؛ فصارَ يتهدَّدُه في الطُّرقاتِ بالقتل وبالسِّحرِ، ثمَّ أغرى الـشُّرفاء به، وقال لهم: إنَّ عندَه من الذَّهبِ عشرةَ آلاف، وبالغَ في أذيِّتِه، والـشَّيخُ يُحيلُـه عـلى الله، ويصبرُ، إلى أنْ مرِضَ وانقطعَ في بيتِه، وكأنَّه غفلَ عن البابِ، فدخلَ عليه وهو مريضٌ، فروَّعَه، ولو لم أُعالجُه لمجاورتي إيَّاهِ بالدُّخولِ عليه لما كنتُ أدري ما يفعلُ به، فبادرَ وذهبَ إلى الأميرِ، وقال: إنْ ماتَ ابنُ مرزوقِ استغنيتَ الدُّهرَ، وكـلُّ مالِـه عندَ ابنِ فرحونٍ، فبلُّغتُه ذلك، وأخبرتُه، فقال لي: ووصلَ إلى هذا الحـدِّ! أنـا إنْ شـاءَ اللهُ أُريكَ فيه، فوالله لم تمرَّ عليه إلا أقلُّ مِن جُمعةٍ حتى حُملَ إلى المقبرُةِ بعدَ عذابِ شديدٍ نالَه في مرضِه، وذلك في سنةِ تسع وثلاثين وسبع مئةٍ. وكان الشَّيخُ لا يأكل الرُّطبَ ولا الفاكهة، ولا البِطيخ، ولا العِنبَ، ولا اللَّحمَ والسَّمَن، حتى نَحَلَ وَرَقَّ، وعزمتُ عليه بظاهرِ الشَّرعِ فلم يتحوَّلْ، بل كانَ صائمَ الدَّهرِ، قائمَ اللَّيلِ، لا يفترُ

<sup>(</sup>١) أي: يشتت. انظر ((القاموس)): شعث.

عن ذكرِ الله، ويتفقَّدُ الفقراءَ في بيوتِهم، ويُعالِجُ الطُّرحَاءَ في مكانِهم، ويطوفُ على المرضى بالمدينةِ فيتفقَّدُهم، ويطلبُ منَّا المساعدةَ حتَّى ذلك، ولا يزالُ متبسمًا، يسألُ عن الصَّغيرِ قبلَ الكبيرِ، ويأتي إلى بيوتِ أصحابِه، ويدعو لـصغارِهم، ولي منه أوفرُ نصيب، حتَّى إنِّي لو قلتُ: لم أرَ الخيرَ إلا معَه، ولا السَّعدَ إلا في أيَّامِه، كنتُ صادقاً، ويتفقَّدُ نفسَه إذا وقعَ في شيءٍ من الهمِّ، حتَّى إنَّه جاءَ يوماً من المسجدِ وبيـدِه قُطَيعـةٌ من حديدٍ تسوى فِلساً أو لا تسوى، فنادى ولدي أحمدَ فأعطاه إيَّاها ليلعبَ بها، ثـمَّ خرجَ عنَّا، فلمَّا دخلَ المسجدَ رجعَ بسرعةٍ، فقال: هاتُوا تلكَ الحديدةَ، فأتيناه بها، ثمَّ جاءَنا بعدُ على عادتِه، فسألتُه عن حكايتِها، فقالَ: لَّا رجعتُ إلى المسجدِ فقدتُ سِكِّيناً كان معي في المِحفظة، فتفقَّدتُ نفسي، وتفكَّرتُ فيها عملتُ حتَّى عُوقبتُ في السِّكِّين، فلم أجدْ إلا تلكَ الحديدةَ، فرددتُها إلى موضعِها، فوجدتُ السِّكِّينَ، ومقامُه أعلى مِن هذا، واتَّفَقَ أنَّه مرضَ في بيتي مرَضاً شديداً، بحيث أيِسَ من نفسِه فيه، فدخلتُ عليه يوماً وولدي أحمدُ عندَه، وكان صغيراً فأسمعُه يقولُ: يا ولدي يا أحمدُ، أقومُ من هذا المرض وأتعافى، ثمَّ سمعتُه يقولُ: فيها البركةُ يا ولدي، فقلتُ له: ما يقولُ لك؟ وما معنى كلامِه؟ قال: فقلتُ له كذا وكذا، فقال لي \_إشارةً بيده\_أربع، فتأوَّلْتُها أربِعَ سنين، فكانَ كذلك، مات في الرابعة بمكَّةَ، رحمَه اللهُ. وكانَ ليلـةً واقفـاً يصلِّي فوقَ سطح المسجدِ، وبإزائِه نساءٌ في عُرسِ، فضربوا الدُّفوفَ والمعازفَ والرَّبابَ، وأنواعَ الطّربِ بحذائِه، بحيثُ لم يدرِ ما يُصلِّي، فنزلَ كما رأيتُه إلى أسفل البيتِ، فلم يكنْ إلا قليلاً وطلعَ لمكانِه، وسكنَ ذاك اللَّعِبُ واللَّهو، فسألتُ عن سببِ سكوتِهم، فقالوا: بينا نحنُ في ذلك الحالِ إذ وقعتْ عروسُنا من الدَّرَجةِ، فَعَطِبت رِجْلُها، فعلمتُ أنَّ ذلك ببركةِ خاطرِه، إذ كانوا على أنواع من المعاصي

والملاهي، نفعَنَا اللهُ به، وجمعَنا وإيَّاه في مستقرِّ رحمتِه، فقد انتفعْنا بصلاحِهِ وبخـاطرِه، وبخدمتِه، وبولدِه مِن بعدِه، يعني كما تقدَّم.

وقالَ ابنُ صالح: الشَّيخُ الصَّالحُ، الفقيهُ العالمُ، العابدُ المنقطعُ إلى الحرمين، سكنَ المدينةَ سنين في عشرِ الأربعين وسبعِ مئةٍ، وكان معه ابنه محمَّدُ مدَّةً بها، ثمَّ سَفَّرَهُ إلى المغرب، وانتفعَ به النَّاسُ هناك، وصارَ خطيباً، وارتفعَ قدرُه عندَ السَّلاطينِ بدعاءِ والدِه، وبركتِه، واستمرَّ الأبُ مقيهاً بالمدينةِ على قدم العبادةِ والاجتهادِ في الصَّومِ والقيامِ والتَّلاوةِ، معَ كثرةِ الصَّمتِ والسُّكونِ، ثمَّ دخلَ إلى مكَّةَ، وأقامَ بها عابداً، حتَى لقِيَ اللهَ، ودُفِنَ بمقبرةِ مكَّةَ، رحمَه اللهُ وإيَّانا.

وذكرَه شيخُنا في «الدُّررِ» (۱) باختصارِ جداً، فقال: حجَّ بولدِه بعدَ العشرين، وجاورَ بمكَّة ثمَّ عادَ (۲) لبلدِه، ثمَّ حجَّ [۷٥/ب] فسكنَ المدينة، وماتَ بمكَّة في سنة أربعين، أو أوَّلِ التي تليها، وذُكرَتْ له أحوالُ وكراماتُ. وقال الفاسيُّ في «مكَّة» (۳): إنَّه قرأ على حجرِ قبرِه بالمَعْلاة: وفاتَه في ثاني عشرى ذي القَعدةِ سنة أربعين، وممَّن لبسَ منه خرقة التَّصوُّفِ: القاضي أبو الفضلِ النُّويْريُّ في سنةِ ستِّ وثلاثين تُجاهَ الكعبةِ، ولبسَها الجمالُ ابنُ ظهيرة، من القاضي، ولصاحبِ التَّرجةِ فيها أسانيدُ، منها ما انفردَ به في عصرِه، وهو صحبتُه للمجاهدِ في سبيلِ الله؛ بلالِ بنِ عبدِ اللهِ الحبشيِّ (۱)،

<sup>(</sup>١) ((الدرر الكامنة)) / ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: دعا. والمثبت من ((الدرر)).

<sup>(</sup>٣) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٧٢\_١٧٢.

<sup>(</sup>٤) بلال بن عبد الله الحبشي، خادم أبي مدين، توفي سنة ٩٠٥هـ. ((نفح الطيب)) ٥/ ٢٤٣.

بلباسِه من الشَّيخِ أبي مَدْيَن شُعَيبِ بنِ الحسينِ (')، بلباسِه مِن أبي الحسنِ ابن حِرازم (')، بلباسِه من القاضي أبي بكرٍ ابنِ العربيِّ ('')، بلباسِه من أبي حامدِ الغزاليِّ، بلباسِه من إمامِ الحرمينِ أبي المعالي الجُوَيْنيِّ (')، بلباسِه من أبي طالبِ المكيِّ (')، بلباسِه من أبي القاسمِ الجُنيْدِ ('')، بسندِه الشَّهير ('').

(١) في الأصل: شعيب بن الحسن، وهو تحريف.

ذكره الحافظ ابن حجر في ((المجمع المؤسس)) ١/ ٣٦٢.

وقد قال الحافظ في ((اللسان)) ٦/ ١١٧ أثناء ترجمة موسى بن زيد الراعي: وقد أسندت عنه خرقة التصوف، وذكر في سياق السند أن كلاً من المذكورين ألبس الذي دونه. ثم قال: وهذا خبر باطل مشوش. اهـ. وكل هذا من البدع.

فهو: شعيبُ بنُ الحسينِ الأندلسيُّ، أبو مدين، شيخُ أهل المغرب، توفي نحو سنة ٩٠ه.. ((سيرأعلام النيلاء)) ٢١٩/٢١.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: أبي عبد الله بن حرزام. والمثبت هو الصواب كما هو مشهور في هذا السند، فهو: عليُّ بنُ إسماعيلَ بنِ محمَّدٍ، أبو الحسن بن حِرْزِهم، ابن حرازم. انظر: ((مرهم العلل المعضلة)) لليافعي ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في الأصل إلى: ابن المغربي، بدل: ابن العربي. وهو: أبو بكر محمَّد بن عبد الله، ابن العربي، صاحب التصانيف، توفي سنة ٥٤٣هـ.

<sup>(</sup>٤) عبدُ الملكِ بنُ أبي محمَّدٍ عبد الله، أبو المعالي، الجُوَينيُّ، إمام الحرمين، الفقيه المتكلم، الأصولي، توفي سنة ٤٧٨هـ. ((الأنساب) ٣/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عطيةَ، أبو طالبٍ، المكيُّ، الحارثيُّ، صاحب كتاب ((القلوب))، توفي سنة ٣٨٦هـ. ((تاريخ بغداد)) ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) الجنيدُ بنُ محمَّدٍ، أبو القاسم، الخزاز، توفي سنة ٢٩٧هـ. ((طبقات الصوفية)) ١٥٥.

٣٨٧ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ سعيدِ بنِ عمرَ بنِ يوسفَ بنِ إسماعيلَ، الشَّهابُ، أبو الخيرِ ابنُ الضِّياءِ الصَّاغانيُّ () الأصل - نسبةً للإمامِ الشَّهيرِ الرَّضيِّ () صاحبِ «المشارقِ» () وغيرِها فيما كان يقوله، - الهنديُّ، المدنيُّ المولد، المكيُّ، الحنفيُّ، أصلُ البيتِ الشَّهيرِ بمكَّةِ، ويُعرفُ بابنِ الضِّياءِ.

ورأيتُ الفاسيَّ في «ذيل النبلاء» قال بعدَ سعيدٍ في نسبه: ابنِ خشاماتَ بنِ قنبرَ الهنديُّ، الصاغانيُّ، وُلِدَ في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ تسعٍ وأربعين وسبعِ مئةٍ، بالمدينةِ النَّبويةِ، وسمعَ بها من خليلٍ المالكيِّ، والعفيفِ المطريِّ، والعزِّ ابنِ جَماعةِ، وكذا سمع منه، ومن: الموفَّقِ الحنبليِّ ('') بمكَّةَ، ومن أبي البقاءِ الشُّبكيِّ، والبهاءِ ابنِ خليلٍ ('')، وعبدِ القادرِ الحنفيِّ ('')، وإبراهيمَ بنِ إسحاقَ الآمِديِّ ('')، وغيرِهم بالقاهرة، وأجازَ له الصَّلاحُ ابنُ

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٦٨، و((ذيل التقيد)) للفاسي ١/ ٣٩٦، و ((المنهل الصافي)) ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) رضيُّ الدِّين، الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ الحسن، أبو الفضائل الصاغانيُّ، صاحب ((مشارق الأنوار))، المتوفى سنة ١٥٠هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢٨٢/٢٣.

<sup>(</sup>٣) أي: ((مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية)). طبع عدة طبعات لعل أقدمها: ((الأستانة)) ١٣١١هـ، طبع معه شرح ابن مالك المسمى: ((مبارق الأزهار)).

<sup>(</sup>٤) موفقُ الدين، عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الملك، الحجّاويُّ، الرَّبعيُّ، الحنبليُّ، تـوفي سـنة ٧٦٩هــ. ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) بهاءُ الدِّين، عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ عبد الله، أبو محمَّد العسقلانيُّ، المكيُّ، المصريُّ، توفي سنة ٧٧٧هـ. ((الدرر الكامنة))٣/ ٢٩١، و((إنباء العَمر)) ١/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) عبد القادر بن محمَّد بن محمَّد، أبو محمَّد، محيي الدين المصري، الحنفي، توفي سنة ٧٧٥هـ. ((الـدرر الكامنة)) ٢/ ٣٩٢، و((إنباء الغمر)) ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٧) إبراهيمُ بنُ إسحاقَ بنِ يحيى، برهانُ الدِّين، الآمديُّ، توفي سنة ٧٧٨هـ، ((الدرر الكامنة)) ١ / ١٧، و ((إنباء)) ١ / ٢٠٠.

أبي عمرَ، وابنُ أُمَيْلَة، وخلقٌ مِن بعدِها وغيرِها، يجمعُهم «مشيختُه»، تخريج التَّقيِّ ابنِ فهد، وحدَّثَ، سمعَ منه غيرُ واحدٍ من أصحابِنا فمَن فوقَهم، واجتمعَ به شيخُنا كما قال في «معجمه»(١) مراراً، وأجاز لأولاده.

وقال الفاسي (1): إنَّه اعتنى بالعلم كثيراً، وله في الفِقهِ نَباهةٌ، بحيث دَرَّسَ، وأفتى كثيراً، وولي بعدَ وفاقِ (1) أبيه درسَ يَلْبُغَا الخاصِكيّ (1) بالمسجدِ الحرامِ، وكذا تدريسَ البَنْجَاليَّة (0)، والزَّنْجِيلية (1)، والأَرْغُونية (٧) بدار العَجَلة (٨) فيها، ثمَّ نقلَ الدَّرسَ إلى المسجدِ، ونابَ في عقودِ الأنكحةِ عن العزِّ النُّويْريِّ (١)، ثمَّ في الأحكامِ عنه أيضاً في

<sup>(</sup>١) أي: في ((المجمع المؤسس للمعجم المفهرس) ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ((العقد الثمين)) ٣/ ١٦٨ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى: وفاته.

<sup>(</sup>٤) الأمير: مدبر الدولة بمصر. انظر: ((العقد الثمين) ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) المدرسة البَنْجَالِيَّة: أنشأها سنة ١٦٨هـ. السلطان غياث الدين أبو المظفر، صاحب بنجالة على الفقهاء من أصحاف المذاهب الأربعة، وموقعها بالجانب اليهاني من المسجد الحرام. انظر: ((شفاء الغرام)) ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) المدرسة الزنجيلية: أنشأها الأمير فخر الدين عثان الزنجيلي، ووقفها على فقهاء الحنفية سنة ٥٧٩هـ، وموقعها عند باب العمرة من خارج المسجد الحرام. ينظر: ((شفاء الغرام)) ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى الأمير أرغون الدويدار، تولى نيابة السلطنة بمصر سنة ٧١٧هـ، وقرر درسـاً عــلى مــذهب الحنفية في مدرسة بدار العجلة بالجانب الشامي من المسجد الحرام. انظر((شفاء الغرام)) ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٨) دار العجلة، هي دار سعيد بن سعد بن سهم، وبنو سعد يدعون أنها بُنيت قبل دار الندوة، ويقولون: هي أول دار بَنَتْ قريش بمكة. ينظر: ((معجم البلدان)) ٢/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٩) عز الدين محمَّد بن قاضي الحرمين محب الدين النُوَيْري. النويري: نسبة إلى النُّويْرة من عمل القاهرة. انظر: «الإنباء» ٢/ ١٧٤.

آخرِ سنةِ ثلاثٍ وثمانِ مئةٍ، ثمَّ عزلَه فلم يتجنَّبِ الأحكام، محتجَّا بأنَّ مذهبَه: أنَّ القاضيَ لا يُعزل إلا بِجُنْحَةٍ، وأنَّه لم يأتها، ولم يلبث أنِ استقلَّ بقضاءِ مكَّة مِن قِبَلِ النَّاصِرِ فَرَجٍ (')، سنة ستِّ، فكانَ أوَّلَ حنفيِّ استقلَّ بها، ثمَّ عُزلَ بعدَ أيامٍ قليلةٍ، ونابَ عن الجالِ ابنِ ظهيرةَ، ثمَّ أُعيدَ استقلالاً، ثمَّ صُرِفَ بالجلالِ المُرْشديِّ ('')، ونابَ عن الجالِ المُرْشديِّ متَّى ماتَ بعدِ أن عجزَ عن الحركةِ والمشي، ولكنّه لم يقبل، فأعيدَ، واستمرَّ حتَّى ماتَ بعدِ أن عجزَ عن الحركةِ والمشي، لسقوطِه مِن سريرٍ مرتفع عنِ الأرضِ، فانفكَّتْ بعضُ أعضائِه، وتألمَّ كثيراً لذلك نحوَ شهرين - في ليلةِ الأحدِ، رابعَ عشرَ ربيعٍ الأوَّلِ، سنةَ خمسٍ وعشرين وثمانِ مئةٍ، بمكَّة، وصُليً عليه من الغدِ، ثمَّ دُفِنَ عندَ أبيهِ من المَعلاةِ، رحمَه اللهُ.

٢٨٤ أحدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ عليٍّ، أبو المكارمِ ابنُ أبي عبدِ الله، الحسنيُّ، الفاسيُّ، المكيُّ (٣).

وُلِدَ بالمدينةِ النَّبوية ، في رجب، سنة أربع وسبع مئة ، وسمع على: أبيه ، والفخر التَّوْزُرِيِّ ، والصفيِّ والرَّضيِّ الطَّبريينِ ، وأبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ عبدِ الله بنِ قُطْرَالَ ، والمجدِ أحمدَ بنِ دَيْلَمَ السَّيْبيِّ ، والدِّلاصيِّ (،) ، وفاطمة وعائشة بنتي القطبِ ابنِ الفَسْطَلاَنيِّ (،) ، في آخرين من شيوخِ مكَّة ، والقادمينَ إليها ؛ كالصَّدرِ إسماعيلَ بنِ

<sup>(</sup>١) صاحب مصر ، ((العقد الثمين)) ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) عبدُ الواحدِ بنُ إبراهيمَ، جلالُ الدِّينِ، المرشديُّ. ((العقد الثمين)) ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ بنِ إسحاقَ، أبو بكرٍ، جـلالُ الـدِّينِ، الـدِّلاصيُّ، تـوفي سـنة ٧٢٩هــ. («الـدرر الكامنة))٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمتهما: ((الضوء اللامع)) ١٢/ ٨٨، ٧٤.

يوسفَ بنِ مكتوم (۱)، وأجازَ له جماعة \_ كإسحاقَ النَّحَاسِ (۲) وأخيه مِن محمَّدِ، والدِّمياطيّ \_ [۸٥/أ] مِن دمشقَ ومِصر، وما كأنَّه حدَّثَ؛ نعم سمعَ منه ابنُ رافعٍ قولَه:

## ذَكَرْتُ ذُنُوباً مُوبِقَاتٍ أَتَيْتُهَا فَهَيَّجَ لِي تَذْكَارُهُنَّ تَأَلَّا

ماتَ بمِصرَ في سنةِ ثلاثٍ وخسين وسبع مئةٍ، ودُفِنَ عندَ أبيهِ بالقَرافةِ، بمقبرةِ الشَّيخ أبي محمَّدِ بنِ أبي جَمْرة، وكانتْ له مكارم، سامحَه اللهُ، ذكره الفاسيُّ (٣).

٧٨٥ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ تقيِّ بنِ عبدِ السَّلامِ، ابنِ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ ورَبةَ، الشَّهابُ ابنُ الشَّمسِ ابنِ فتحِ الدِّينِ أبي الفتحِ الكَازَرُونيُّ (١) الأصل، المكنيُّ الشَّافعيُّ.

الآتي أبوه وجدُّه، ويُعرفُ كلُّ منها بابنِ تَقِيًّ، بفتحِ المثنَّاةِ، وكسرِ القاف، وُلِدَ سنةَ ستين وثهانِ مئةٍ بالمدينة، ممَّن لازمني بالمدينة [في] سماعِ الكثير، بل وقرأ اليسير، وكتب «القول البديع»، وسمعة مِن لفظي قبل ذلك على: أبي الفرجِ المراغيّ، وابنة أخيه فاطمة ابنة أبي اليُمنِ المراغي، وغيرِهما، واشتغل، وفَهِمَ، وفَضُلَ، ولازمَ السيّد السّمهُ وديَّ، بل قرأ عليه «البخاريّ» في سنة ثلاثٍ وثهانين، ولا بأسَ به تديناً وعقلاً.

<sup>(</sup>١) السويدي، الدمشقي، المتوفى سنة ٢١٧هـ. ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) إسحاقُ بنُ أبي بكرِ بنِ إبراهيم، ابن النَّحاسِ، الأسديُّ، الحلبيُّ، توفي سنة ٧١٠هـ. ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٧٠\_١٧١.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء)) ٢/ ١٩٣.

[ أقول (''): وقد عاشَ بعدَ المؤلِّفِ نحوَ عشرين سنةً، وهو على طريقةٍ حسنةٍ من التَّعَبُّدِ والتَّقشُّفِ، والزِّهادةِ والتَّعفُّفِ، ورُزِقَ ثلاثةَ ذكورٍ؛ هم: تقيُّ، وأبو السُّعودِ، و (…) ('') لاحظَتْهم بركةُ أبيهِم بعدَ موتِه، وكانت في حدودِ العشرين وتسعِ مئةٍ بالمدينةِ، ودُفِنَ بالبقيع، رحمَه اللهُ وإيَّانا].

٢٨٦ أَحمدُ بنُ عمَّدِ بنِ عمَّدِ بنِ عمَّدِ بنِ عمَّدِ بنِ عمَّدٍ، الجلالُ، أبو الطَّاهرِ ابنُ الـشَّمسِ ابنِ الجَمالِ، الخُجَنْديُّ، ثمَّ المَدَنُّ الحنفيُّ (٣).

ويُعرف بالأخويِّ لكونِ ('' جدِّه جلالِ الدِّينِ كانَ والدَ والدِه، ووالدُ والدِيه، ووالدُ والدِيه، وهو سعدُ الدِّينِ أخوين، فها أبناءُ عمِّ، لكن قد اختصرَه بعضُهم فقال: لكونِ جدِّ لهُ زوَّجَ أخاهُ لأمِّه أخته من أبيه، وكانَّ كلُّ من أبيهِ وجدِّه وجدِّ أبيه علياء، ومولدُه في جُمادى الأولى سنة تسعَ عشرة وسبع مئةٍ، واسمُ أمَّهُ صفيةُ، وبشِّرتْ أمُّها في منامِها ليلةَ ولادةِ ابنتِها به مِن رجلِ بهيِّ الهيئةِ، وسيَّاه أحمد، وبهذا سيَّاه أبوه، ونشأ في كجر ('') أبويه، فلمَّا بلغَ ستَّا أو سبعاً توجَّه به أبوه لمولانا الضِّياءِ عالمِ الشَّام، حتَّى قرأ عليه شيئاً من «القُدوري»، وحفظ سوراً من القرآن، و«التَّرشيح في اللغة»، ('')،

<sup>(</sup>١) هذا القول من الزيادات التي كتبت بعد وفاة المؤلف، ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة واحدة، تركت لذكر اسم الولد الثالث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٢/ ١٩٤، وترجم له ابن حجر في ((إنباء الغمر)) ٤/ ١٥٤ مختصراً.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصل إلى: لكن.

<sup>(</sup>٥) بالفتح والكسر: حِضْنُ الإِنسانِ. ((القاموس)): حجر.

<sup>(</sup>٦) لسليهانَ بنِ محمَّدٍ، ابنِ الطراوةِ، الأندلسيُّ، المالقيُّ، نحويُّ زمانه، المتوفى سنة ٥٢٨هـ. ينظر: ((البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)) للفيروزآبادي ١/ ٢٥.

ولم أقف على كتاب ((الترشيح)) مخطوطاً أو مطبوعاً.

و «الكافيةَ في النَّحو» لابن الحاجب، و «الفرائضَ السراجية»، و «المنظومةَ في الفقه» للنَّسفيِّ، و ((مختصرَ الأخسيكثي)، في أصول الفقه (١)، وغيرَها وبحثَها على أبيه، ثمَّ لازمَ العلاَّمةَ العلاءَ البرهانيَّ الخُجَنْديُّ(١)، حتَّى قرأَ عليه من تأليفِه ((مختصرَ القُصاري» في الصَّرْف" مِراراً، ومختصراتِه في الفَرائض، وأبواباً من كتابه الذي جمعَه في «فتاوي المذهب»، ولم يكملْ، ولم ينفكُّ عنه حتَّى ماتَ، فلزِمَ ولدَه الكبيرَ البرهـانَ محمَّداً، حتَّى قرأً عليه بعضَ «كتابِ النَّحوِ»، و «كتابِ ذوي الأرحام» لوالدِه، ثمَّ فارقَه وهو كهلُّ، ولازمَ أوحدَ الدِّينِ المنيريُّ دهراً في قراءةِ الجَبرِ والمقابلةِ، والـصَّرفِ والعربيةِ والعَروض، و((النَّجدياتِ))، و((الألفِ المختارةِ)) للغزِّي، وفي أخذِ خمس مئةِ بيتٍ من نظمِه فأكثرَ، وغيرِ ذلك، ولَّا ماتَ رآه بعدَ موتَه بثلاثةِ أيَّام، وكأنَّه رامَ القراءةَ عليه على عادتِه، فامتنعَ وأشارَ بجلوسِه مكانَه، ومن شيوخ الجلالِ أيضاً: سيفُ الدِّينِ الحُساميُّ، وهو أخو جدَّتِه، وخالُ والدتِه، قرأَ عليه «ديوانَه»، و«الزُّبدةَ مختصرَ القانونِ» في الطِّبِّ، و«المقامات» للحريري، وجماعةٌ آخرون كلُّ هؤلاءِ ببلدة خُجَنْدَ، ثمَّ ارتحلَ منها وهو ابنُ اثنتين وعشرين سنةً، في سَحَرِ خامسَ عشرَ رمضانَ،

<sup>(</sup>١) أصول الأخسيكثي المسمى بالمنتخب. وأخسيكثي: نسبة إلى أخسيكث مدينة من فرغانة. وأخسيكثي: بالتاء والثاء.

انظر: ((الوافي)) ١٠٤٨/١. والأخسيكثيُّ هو: محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عمر، حسامُ الـدِّين الاخسيكثي، أبو الوفاء، المعروف بالمنتخب الحسامي. توفي سنة ٤٤٤هـ. ((الفوائد البهية)) ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) علاء الدين، أحمد الخجندي البرهاني. ((كشف الظنون)) ٢/ ١٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ((كشف الظنون)) ٢/ ١٣٢٧.

سنة إحدى وأربعين إلى سمر قند، فلقي بها العلامة شمس الأئمة ابن حميد الدّين الزّرنديّ، فحضر درسه، وخواجا حسام الدّين ابن عهاد الدّين، وكبير الدّين الزّرنديّ، فحضر درسها، ووعظها، وزار مَنْ بها من السّادات: كقُثمَ بن العَبّاس (٢)، وأبي منصور الماتريديّ (١)، وصاحب ((البَرويّ)، و (الهداية) و ((المنظومة)، ٤)، وغيرهم من العلماء والمشايخ المدفونين بمقبرة جَاكَرْ دِيْزه (٥)، ثمّ لبُخارى، ونزل فيها بمدرسة خان، وهي مدرسة قديمة، مباركة مشرّفة بكثير من العلماء، ولقي بها صدر الشريعة (١)، فحضر عندَه، واستفادَ منه، وسيف الدّين العزيريّ، فقرأ عليه ((العُمدة الحافظية)، في أصولِ الكلام، وسمع عليه بعض ((الأخسيكثي»، وغيرَ ذلك. وعلاءَ الحافظية)، في أصولِ الكلام، وسمع عليه بعض ((الأخسيكثي»، وغيرَ ذلك. وعلاءَ

<sup>(</sup>١) لم أقف لهما على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) قُتَمُ بنُ العبَّاسِ بنِ عبدِالمطَّلبِ، أخو عبدالله بن العباس، خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان إلى سمر قند فاستشهد هناك. ((الإصابة)) ٥/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمودٍ، أبو منصور الماتريدي، من علماء الكلام، توفي سنة ٣٣٣هـ.

<sup>(</sup>٤) هو عليٌّ بنُ محمَّدِ بنِ عليٍّ، حميد الدين الرامشي البخاري الحنفي المتوفى سنة ٦٦٦هـ، له: ((شرح أصول البزدوي))، و((شرح الهداية)) للمرغيناني، و((الموجز في شرح المنظومة النسفية)). ينظر: ((هدية العارفين)) / ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) جاكرديزه: بفتح الجيم والكاف وسكون الراء وكسر الدال المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الزاي، هي محلة من محال سمرقند بها مقبرة كبيرة مشهورة للعلماء والكبار، اشتهر بالنسبة إليها محمَّد بن إسحاق بن إبراهيم الجاكرديزي السمرقندي.

ينظر: ((الأنساب)) ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٦) عبيدُ الله بنُ مسعودِ بنِ محمودِ المحبوبيُّ، البخاريُّ، صدرُ الشَّريعة، الفقيه الأصولي صاحب التصانيف، توفي سنة ٧٤٥هـ. ((الفوائد البهية)) ١٠٩.

الدِّينِ الغُوريَّ، فأخذَ عنه «الجامعَ الصَّغيرَ» للحسامي (()، قراءةً وسماعاً. والسَّيِّدَ الشَّمسَ السَّمرقنديَّ، فسمعَ عليه بعضَ «تلخيص المفتاح». والعمادَ الكاكيُّ (())، فحضرَ درسَه وفوائدَه. والحسامَ الباعيُّ (())، فحضرَ وعظَه. وحميدَ الدِّينِ البَلاساغونيَّ، فقرأً عليه اللُّبُ في النَّحو (() إلا يسيراً من آخره. والنَّجمَ الوابَكْنَيَّ، وكان لُقيِّهُ لهما بوابكُن (()؛ قريةٍ من بخارى، وهما بمدرسةٍ فيها ثَمَّ نحو من ثمانين طالباً، وأقام ببخارى سنةً وثُلثاً، وزارَ مَنْ بها من العلماء والكبراء ((): كأبي حفص الكبير (())، ببخارى سنةً وثُلثاً، وزارَ مَنْ بها من العلماء والكبراء ((): كأبي حفص الكبير (())،

<sup>(</sup>١) ((حاشية في فروع الفقه الحنفي)) على ترتيب أبي طاهر الـدباس لــ(( الجامع الـصغير)) لمحمَّد بـن الحسن الشيباني. لحسام الدِّين عمر بن عبد العزيـز، الـصدرُ الـشهيد ابـن مـازة، تـوفي شـهيداً سـنة ٥٣٦هـ.

<sup>((</sup>الفوائد البهية))،ص:٩٤ ،وينظر: ((كشف الظنون)) ١/ ٦٣ ٥.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بن محمدِ الكاكيُّ، فقيهٌ حنفيُّ، أصوليُّ، لـه ((شرح الهدايـة))، تـوفي سـنة ٧٤٩ هـ. ((الفوائـد البهية)) ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) في ((الضوء اللامع)): الياغي.

<sup>(</sup>٤) واسمه: ((لب الألباب في علم الإعراب))، لعبد الله بن عمر، القاضي البيضاوي، المتوفي سنة ٦٤٦هـ. ممره وهو مختصر ((الكافية في النحو)) لابن الحاجب المالكي النحوي، المتوفى سنة ٦٤٦هـ. ينظر: ((كشف الظنون)) ٥/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٥) وابكنة بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف وفتح النون قرية بينها وبين بخارى ثلاثة فراسخ. ((معجم البلدان)) ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٦) المدفونين بمقابرها.

<sup>(</sup>٧) أحمدُ بنُ حفص، أبو حفص الكبيرُ، فقيه المشرق، أخذ العلم عن محمَّد بن الحسن، وله أصحابٌ لا يُحصون كثرةً ببخارى، توفي ببخارى سنة ٢١٧هـ. ((الفوائد البهية)) ١٨، ((سير أعلام النبلاء)) ١٨٠٠ .

وشمس الأئمة الحلوانيِّ (')، والكَرْدَريِّ (')، وحافظ الدِّينِ الكبيرِ ('')، وأبي إسحاقَ الكَلاَبَاذيِّ (')، وسيفِ الدِّينِ البَاخَرْزِيِّ (')، وسائرِ مَن تُبْتَغَى زيارتُه هناك، ثمَّ دخل خوارزِمَ على دربِ فِرَبْرَ (') من جَيْحونَ، وسكنَ فيها بالمدرسةَ البيكيةَ ('')، ووافى بها من محقِّقي العلماء شيوخاً وكهولاً، وشبَّاناً عدداً كثيراً، وأمَّا مِن الطَّلَبةِ فنحوَ ألفِ طالب، نبلاءَ أذكياءَ، ولأهلِ العلمِ والدِّينِ فيها رَونقٌ تامٌّ، وبهجةٌ، وحُرمةٌ وافرةٌ لا مزيدَ عليها، وبها ما تشتهي الأنفسُ من كلِّ خيرٍ وثمارٍ، وممَّنْ أخذَ عنه بها السَّيدُ

<sup>(</sup>١) بالفتح نسبة إلى الحلاوة، وهو: شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد البخاري الحلواني \_ويقال الحلوائي بهمز بلانون \_عالم المشرق، توفي سنة ٤٥٦هـ. ينظر: ((توضيح المشتبه)) ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) في الأصل الكردي، وهو تحريف. وهو: محمَّد بن عبد الستار بن محمَّد العَمادِي الكردري، شمس الدين، أبو الوجد، الحنفي، توفي في بخارى، سنة ٦٤٢هـ. ((الجواهر المضيئة)) ٣/ ٢٢٨، ((الوافي)) ٣/ ٢٥٤. وكَرْدَر: بفتح أوله ثم السكون، ودال مفتوحة، ناحية من نواحي خوارزم. ينظر: ((معجم البلدان)) ٤/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) حافظُ الدِّين، أبو الفضل، محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ نصرٍ، البخاريُّ، الحنفيُّ، شيخ بخارى، ولـدسنة ١٩٥هـ. ((تاريخ ١٩٥هـ) إمام، زاهد، عارف بالفقه، والأصلين، والتفسير، توفي في بخارى سنة ١٩٣هـ. ((تاريخ الإسلام)) وفيات: ١٩٣ ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) إبراهيمُ بنُ محمَّدٍ، أبو إسحق الكلاباذي، المتوفى سنة • ٣٤هـ، لـه كتـاب مطبـوع عنوانـه: ((شرف الفقر على الغني)). ينظر: ((كشف الظنون)) ١٠٤٥.

<sup>(</sup>٥) سعيدُ بنُ المطهَّرِ بنِ سعيدٍ، أبو المعالي، سيف الدين، الباخرزي نزيل بخاري، شيخ خراسان، كان إماماً، محدثاً، ورعاً زاهداً، تقياً، أثرياً، منقطع القرين، بعيد الصيت، له ((وقع في القلوب ومهابة في النفوس))، توفى سنة ٢٥٤. ((سير)) ٢٣/ ٣٦٣، ((العر)) ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) بليدة بين جيحون وبخارى، بينها وبين جيحون نحو الفرسخ. ((معجم البلدان)) ٤/ ٢٤٥. وفي ((الضوء)): قريب. بدل: فربر.

<sup>(</sup>V) كذا في الأصل، وفي الضوء: التنكية.

الجلالُ الكرلانيُّ الحنفيُّ (۱)، لازمَه قريباً من إحدى عشرة سنة، حتى أخذ عنه في الشَّرِكة: «الهداية» في الفقه (۱)، مدَّة ثمان سنين، وبقراءتِه بمُفردِه: «قنية الفتاوى» (۱)، وسياعاً (۱): «المصابيح» (۱) بتهامه، والبعض من «المشارق» للصَّاغاني (۱)، و «البَرْ دُوي» (۱)، و «الجامعين»، و «الزِّيادات»، ومن الأصولِ والفروع، والفرائض، والتَّفسير، والحديثِ ما يطولُ شرحُه، وأذِنَ له في الفتوى. والعلاءُ ابنُ الحسامِ السُغْنَاقيُّ (۱)، قرأ عليه «إيضاحَ التلخيص» (۱)، والمعاني والبيان من «المفتاح»

- (٤) تحرفت في الأصل إلى: وسهاها.
  - (٥) ((مصابيح السنة))، للبغوي.
- (٦) «مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية»، لرضي الدين، أبي الفضائل، الحسن بن محمَّد الصاغاني، ت: ٦٥٠هـ. وطبع عدة طبعات.
- (٧) أي: ((أصول البزدوي))، وهو: عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الكريم، البزدوي، أبو الحسن، الحنفي، تـوفي بسمر قند سنة ٤٨٢. ((هدية العارفين)) ١/ ٣٦٩.
- (٨) السغْنَاقي: نسبة إلى سُغْنَاق \_ بضم السين \_ بلدة في تركستان على نهر سيحون. ينظر: «تاج العروس» ١/ ٦٣٧٧. ووالده: حسام الدين حسين بن على بن حجاج، ت: ٧١٠هـ.
- (٩) ((الإيضاح في علوم البلاغة))، لجلال الدين محمَّد بن عبد الرحمن القزويني (ت:٩٧هـ)، وهـو (دختصر تلخيص المفتاح))، لخصه من القسم الثالث من ((مفتاح العلوم)) للسكاكي. و((الإيـضاح)) و ((التخليص)) مطبوعان.

<sup>(</sup>١) جلالُ الدِّينِ ابنُ شمسِ الدِّين الخوارزميُّ الكرلاني، من فقهاء الحنفية، المتوفى سنة ٧٦٧هـ، لـه ((الكفاية في شرح الهداية)). ((الفوائد البهية)) ص ٥٨، وانظر: ((معجم المطبوعات)) ١/ ٨٣٩.

<sup>(</sup>٢) ((الهداية شرح البداية)) (في فروع الفقه الحنفي)، وكلاهما لبرهان الدين، علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة ٩٣هـ. وهما من الكتب المطبوعة قديهاً.

<sup>(</sup>٣) ((قنية الفتاوى على مذهب أبي حنيفة))، للزاهدي، نجم الدين، مختار بن محمود، الغزميني الخوارزمي، الفقيه الحنفي، توفي سنة ٢٥٨هـ. ((هدية العارفين)) ٦/ ٤٢٣.

للسكاكي (١)، و «الطّوالع» و «المقصد الأقصى»، وإلى المحصنات من «الكشّاف»، والبعض أيضاً من «تفسير البيضاويّ»، ومن «شرح المقاصد» للأنصاري، وسمع «البديع» و «البزدويّ»، و «الهداية»، و «الأخسيكتي»، و «المغني» بكمالها، وألبسه الطاقية، وأجاز له إجازة عالية، وبكى بكاء طويلاً توجُّعاً لمفارقته. والبهاء الحلوانيُّ لازمَه سنين، وسمع عليه «التّلخيص»، و «الإيضاح»، و «التمهيد»، والبعض من «الهداية»، و «المغني»، و «الجامع الكبير»، ومن «الكشاف»، وصرف «المفتاح»، بل قرأ البعض منهما أيضاً مع نحو «المفتاح» والمعاني والبيان وغير ذلك. والنظامُ الدَّار حديثيُّ، قرأ عليه شيئاً من بعض كتبِ النَّحو، وسمع عليه غيرَ ذلك. والسِّراجُ السَّبعة الهمَذَانيُّ، و لازمَه سنين، وقرأ عليه د «الشَّاطبية»، و «التَّجريدَ» في النَّحو (١)، و «المُقنِع في رسمِ المصحفِ» (١)، و تلا عليه لعاصم، و كتبَ له إجازة بديعةً. والحسامُ أكلشكينة (١) قرأ عليه شيئاً من «مقدِّمةِ الخلافي» (والتَّاجُ الخطابيُّ (١)، والسَّيدُ العنيُّ المعنيُّ سمع عليه اكثيراً عمَّا قُرئ عليها. وحافظُ الدِّين التَّفتازَانيُّ، لازمَه مدَّة وقرأ البمنيُّ سمع عليها كثيراً عمَّا قُرئ عليها. وحافظُ الدِّين التَّفتازَانيُّ، لازمَه مدَّة وقرأ البمنيُّ سمع عليها كثيراً عمَّا قُرئ عليها. وحافظُ الدِّين التَّفتازَانيُّ، لازمَه مدَّة وقرأ البمنيُّ سمع عليها كثيراً عمَّا قُرئ عليها. وحافظُ الدِّين التَّفتازَانيُّ، لازمَه مدَّة وقرأ المينيُّ سمع عليها كثيراً عمَّا قُرئ عليها.

<sup>(</sup>١) ((مفتاح العلوم)) للسكاكي؛ سراج الدين يوسف، ت: ٦٢٦هـ. وهو مطبوع منذ زمن، ولـه شروح ومختصر ات كثيرة، وقد طبع على هامشها.

<sup>(</sup>٢) لأبي حيان الأندلسي، محمَّد بن يوسف، المتوفى سنة ٧٤٥هـ، وهو تجريـد لأحكـام سـيبويه. ينظر: ((هدية العارفين)) ٦/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) لأبي عمرو الداني، عثمان بن سعيد، المتوفى سنة ٤٤٤هـ، نشره برتزل بعنوان: ((المقنع في رسم مصاحف الأنصار))، باستانبول سنة ١٩٣٢هـ.

<sup>(</sup>٤) في ((الضوء اللامع)) ٢/ ١٩٦: اللشكينة، ولم أقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٥) لم أعرف ما هو المقصود.

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة.

عليه شيئاً من «المنهاج الأصلي»، و«المحرَّر»، وبعض «الحاوي» و«المصابيح»، وكتب له إجازة بالمذهبين. والكهال البخاريُّ ريزه (۱) لازمَه وقراً عليه عدَّةً من العلوم، منها البعضُ من كلِّ مِن «المفتاح»، و «الكشاف»، و «البزدوي»، و «الهداية»، إلى غيرها من العربية والمعقول والبيان، [٩٥/أ] وجميع «شرحِ الإساراتِ» للطُّوسيِّ، وغير ذلك، وكذا سمع عليه بعضَ «القانونِ» (۱)، و «الشَّفاءِ»، و «النَّجاةِ» وغيرها، وكذا سمع عليه بعضَ «القانونِ» (۱)، و والبخاريُّ و «النَّجاةِ»، و غيرها، وكتب له إجازةً لم يكتبها لغيره. وعبدُ الرَّحنِ البخاريُّ سرحنك (۱)، و أعليه «شرح التَّبيه»، وشيئاً من «البزدويِّ»، و «المغنيِّ» للخبازي (۱)، و «المعرِّي»، و «المعربي، و «الم

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُّ عبدِ اللهِ البخاريُّ، الخوارزميُّ، ويعرف بكمال ريزه. ذكـره في ((الـضوء اللامـع)) ٨/ ١١٩ استطراداً وليس عَلى شرطه.

<sup>(</sup>٢) ((القانون في الطب))، لابن سينا، طبع قديماً.

<sup>(</sup>٣) ((الشفاء)) كتاب كبير لابن سينا، طبع معظمه في القاهرة.

<sup>(</sup>٤) ((النجاة))، وهو مختصر كتاب ((الشفاء))، لابن سينا، وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٥) في ((الضوء اللامع)): عبد الرحمن البخاري شرحيك.

<sup>(</sup>٦) ((المغني في أصول الفقه))، للخبازي، جلال الدين عمر بن محمَّد بـن عمـر، ت: ٦٩١هــ، طبـع في جامعة أم القرى، بمكة، ٣٠٤هــ.

<sup>(</sup>٧) المعروف بـ ((تاريخ اليميني))، لأبي النصر محمَّد بن عبد الجبار العتبي، المتوفى سنة ٤٢٧هـ في سيرة يمين الدولة محمود بن ناصر الدين، صاحب غزنة. والكتاب مطبوع قديمًا في الهند، والقاهرة، ولندن.

<sup>(</sup>٨) ((حماسة أبي تمام)) (ديوان الحماسة) لأبي تمام الطائي، حبيب بن أوس(المتــوفي ســنة ٢٣٠هـــ)، وهــو أشهر من أن يعرف ولكتابه شروح كثيرة، طبع كثيراً، بمفرده، ومع شروحه.

<sup>(</sup>٩) ((العراقيات)) أحد الأقسام الثلاثة لديوان الأبيوردي، محمَّد بن أحمد المتوفى سنة ٧٠٥هـ.

«الكشّاف»، و «الفائق» للزّ مخشريّ، وسمع عليه «المقامات» للحريري (۱)، وشيئاً من النّحو والصّرف وغير ذلك، وكتب له إجازةً بليغةً. والنّجمُ الإلكينيُ، سمع عليه شيئاً من «إيضاحِ التّلخيصِ». ونصيرُ الدّينِ المتونيُ، سمع عليه ما قُرِئ عليه من العلوم. والتّاجُ الأنباريُّ الشّافعيُّ، قرأً عليه شيئاً من «إنجازِ المحرّر»، وسمع عليه بعض «الحاوي» في آخرين ممن حضرَ دروسَهم واستفادَ منهم، وكانتْ مدَّةُ إقامتِه بخُوارزمَ اثنتي عشرةَ سنةً ونيِّفاً، وزارَ مَن فيها مِن العلهاءِ والمشايخ: كالنّجم الكبري، والحسامِ السُّغنَاقيِّ صاحبِ «الهداية»، والعلاءِ عزيزاني، وغيرِهم من الكبارِ المدفونين بجوارِ صاحبِ «الكشّافِ» (۱)، ثمَّ ارتحلَ إلى بلدةِ سراي بركة فأدركَ بها البهاءَ الخطاي، وزارَ فيها من الأمواتِ: سيفَ الدِّينِ السَّائلَ، والشِّهابَ السَّائلَ، والشَّهخَ نعهانَ، ثمَّ إلى أقصراي، وأدركَ أفلاطونَ زمانِه: القطبَ الرَّازيُّ (۱)، ووجدَ بها حافظَ الدِّينِ، وسعدَ الدِّينِ التَّفتازانيَّ، ثمَّ إلى قَرْم، ثمَّ إلى كفّة، ثمَّ إلى جزيرةٍ يقال ها: سنوب (۱)، ثمَّ عادَ إلى قَرم، وأدركَ بها جمعاً منهم أبو الوفاءِ عثمانُ البغداديُّ المنافِ المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عنهانُ البغداديُّ المنافرة المنافر

والقسمان الآخران، هما: ((الوجدانيات))، و((النجديات)). وقد طبع قسم العراقيات بتحقيق: عمر الأسعد، بدمشق، مجمع اللغة العربية، ١٩٧٤م.

<sup>(</sup>١) ((المقامات))، لأبي محمَّد القاسم بن علي الحريري المتوفى سنة ١٦هـ، لها طبعـات كثـيرة، وشرحهـا ناصر الدين المطرزي، والشريشي، والزمخشري، والشروح الثلاثة مطبوعة أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ((الكشاف عن حقائق التنزيل))، للزمخشري.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ ـ وقيل: محمود ـ بنُ محمَّدٍ، قطبُ الدِّينِ الرَّازيُّ، عـالمُ بـالمنطق والفلـسفة، ت: ٧٦٦هــ. لـه: ((تحرير القواعد المنطقية))، و((المحاكمات))، وغيرهما. ((الدرر الكامنة)) ٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) في ((الضوء)): سنوت.

الشاذليُّ، صاحبُ ياقوتِ العرشيِّ، ونالَ منه حظاً وافراً، وأقامَ بقَرمَ نحوَ سنتين، شمَّ إلى دمشقَ، فلقيَ بها الشِّهابَ ابنَ السَّرَّاجِ، والبهاءَ أبا القاضي ('' قاضي العسكرِ، وناصرَ الدِّينِ ابنَ الرَّبوةِ، والحسامَ المصريَّ، والعلاَّمةَ ابنَ اللَبَّانِ، والسَّيِّدَ حسناً، والعزَّ عبدَ العزيزِ الكَاشْغَرِيَّان ('')، والوليَّ المنفلوطيَّ ('')، ثمَّ ارتحلَ صحبةَ الحاجِ إلى أرضِ الحجاذِ، فزارَ المصطفى وضجيعيه ورضي الله عنها، وأدركَ بمكَّةَ من الفقهاءِ حَيْدَراً ('')، ثمَّ لمَّا عادَ من الحجِّ عزمَ على استيطانِ المدينةِ، فأشيرَ إليه بالعودِ إلى جهةِ الشَّامِ، فتوجَّة مع الحاجِّ ثانياً إلى دمشقَ، فلمَّا وصلَ مَعَانَ عرَّجَ مِن هناك إلى بلدِ الخليلِ فزارَه، ثمَّ توجَّة إلى بيتِ المقدسِ، فأقام به شهراً ونصفاً، ولقيَ فيه الحافظ الصَّلاحَ العلائيُّ، أحدِ المُكثرين، بحيثُ سمعَ صاحبُ التَّرجمةِ العفيفَ اليافعيَّ الطَّيريُّ، فكتب بعضَ الصَّلاحَ العلائيُّ، أحدِ المُكثرين، بحيثُ سمعَ صاحبُ التَّرجمةِ العفيفَ اليافعيَّ يقول: إنَّه سمعتُه يقول: أدركتُ ألفَ شيخِ آخرُهم الرَّضيُّ الطَّيريُّ، فكتب بعضَ تاليفِه ومسلسلاتِه، وأخذَها عنه معَ فوائدِ الحاجِّ له، وقرأ عليه، وحضرَ درسَه بالصَّلاحيةِ، وكانَ مَا قرأ عليه مِن أوَّلِ «البخاري» إلى قوله: باب الغضب في بالصَّلاحيةِ ('')، وكانَ مَا قرأ عليه مِن أوَّلِ «البخاري» إلى قوله: باب الغضب في بالصَّلاحيةِ ('')، وكانَ مَا قرأ عليه مِن أوَّلِ «البخاري» إلى قوله: باب الغضب في

<sup>(</sup>١) في ((الضوء)): البقا، بدل القاضي.

<sup>(</sup>٢) بفتح الكاف، وبعدها ألف وشين معجمة ساكنة وغين معجمة مفتوحة، وراء مهملة، نسبة لكاشغر، مدينة بأقصى تركستان. ((المنهل الصافى)) ١/١٩٠.

<sup>(</sup>٣) وليُّ الدِّينِ، أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ أحمدَ، العثمانيُّ، الدِّيباجيُّ، ابنُ المنفلوطيِّ، الشَّافعيُّ، ت: ٧٧٤هـ. («شذرات») ٦/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) حيدرُ بنُ الحسينِ بنِ حيدرٍ الفارسيُّ، شيخ رباط بمكة، توفي سنة ٥٩٧هـ. ((العقد الثمين)) ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>٥) كان العلائي مدرساً بالمدرسة الصلاحية في القدس، وقد أسسها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، ت: ٥٨٥هـ. وتقع عند باب الأسباط. انظر: ((الكامل)) ١٢/ ٩٥.

الموعظة، وأجازه مع المناولة لجميعه، وذلك بالمدرسة الكريمية، بسماعِه له على أبي عبد الله محمَّدِ بنِ أبي العزِّ [ابنِ] مشِّر فِ<sup>(1)</sup> بنِ بيانِ الدمشقيِّ الصَّالحيِّ التَّاجرِ في رمضانَ سنةِ أربع، وعلى وزيرةَ التنوخية (أفي سنةَ عشرٍ، وبقراءتِه له على الحجَّارِ في سنةِ خمسٍ وعشرين، كلُّ ذلك بعدَ السِبعِ مئةٍ كلُّهم عن ابن الزُّبيدي، واتَّفقَ توجُّهُ رفقةٍ صالحةٍ، فألزموه بالرُّجوعِ معهم إلى الشَّام، فاستأذنَ الصَّلاحَ فأذِنَ له، وراحَ معهم بعدَ أن استدعى على الشَّيخِ بالطَّبقةِ، وهي بخطِّ المجدِ الفَيروزآباديِّ، فكتبَ له الشَّيخُ الإجازةَ بخطِّه، وهو الذي كناه أبا الطَّهر، فإنَّه للَّا أرادَ الكتابةَ سأله ما اسمُك؟ فقال: أحدُ، فقالَ: فما لقبُك؟ قال: جلالُ الدِّينِ، فقالَ: فما كُنيتُك؟ قال: لا أعلمُ لي كُنيةً، [٥٩/ ب] ولكنْ أريدُ أنْ تُشرِّ فوني بذلك، فقال: أفعلُ، ثمَّ لَّا فرغَ، قال: قد جَرى القلمُ بأبي طاهرِ.

وعَنَّ أدركَه من الشُّيوخِ ببيتِ المقدسِ الجهالُ البسْطَاميُّ (")، شيخُ الشُّيوخِ، ومدرِّسُ الحنفيَّةِ، والشِّهابُ أبو محمودٍ (ن الحافظ، في آخرين. ولَّا انتهى إلى دمشقَ نزلَ بالشُّمَيْسَاطيةِ، وسافرَ معَ الحاجِّ إلى أرضِ الحجازِ، فزارَ، وحجَّ، فليَّا عادَ إلى

<sup>(</sup>۱) في الأصل مشرق، وهو تحريف. هو: محمَّد بن أبي العز بن مشرف بن بيان الأنصاري، مسند دمشق، توفي سنة ۷۰۷هـ. ((شذرات)) ٦ / ١٦.

<sup>(</sup>٢) وزيرةُ بنتُ عمرَ التنوخيةُ، وتُدعى ست الوزراء، مُسندة، سمعت الكثير ـ مولـدها سنة ٦٢٤هـ، ووفاتها سنة ٦٢١هـ. (دنيل التقييد)، ٢/٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بنُ محمَّدِ بنِ عثمانَ، البسطاميُّ، الدمشقيُّ، الحنفيُّ. ((معجم الشيوخ)) ٢/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمَّد بن إبراهيم، أبو محمود، شهابُ الدِّين، المقدسيُّ، ت: ٧٦٥هـ. ((الدرر الكامنة)) / ٢٤٢.

المدينة تردَّدَ أيضاً في المجاورة، فأشيرَ عليه في المنامِ بالحركة، فسافرَ بعدُ إلى بغدادَ، وزارَ مشهدَ عليِّ، ثمَّ أبي حنيفة، وأقامَ به نحو أربعة أشهرٍ مشتغلاً بالمذاكرةِ مع فقهاءِ المشهدِ وعلمائِه، وزارَ مَنْ قُبِرَ هناكَ مِن العلماءِ والأكابرِ والصُّلحاء، وهَمَّ بالرُّجوعِ المشهدِ وعلمائِه، وزارَ مَنْ قُبرَ هناكَ مِن العلماءِ والأكابرِ والصُّلحاء، وهَمَّ بالرُّجوعِ إلى الشَّامِ، فاحتالَ رفاقُه حتَّى أخفوا عنه جميع كتبِه، فجاء إلى بغدادَ وسكنَ المستنصريةَ (۱)، واشتغلَ بالطَّلبِ والمذاكرةِ والإفتاءِ مدَّة سنتين ونصف، وممَّنْ أدركَ ببغدادَ: الشَّمسُ الكرمانيُّ (۱)، والشَّهابُ فضلُ اللهِ السِّيرافيُّ الواعظُ، والفخرُ العاقوليُّ، وقرأً عليه «ثلاثياتِ البخاري»، وكتبها له غياثُ الدِّينِ الفاضلُ ابنِ المسمِع، بل كتبَ له الإجازةَ. والعهادُ ابنُ المحبِّ القُرشيُّ، وقرأً عليه بعضَ المسمِع، بل كتبَ له الإجازةَ. والعهادُ ابنُ المحبِّ القُرشيُّ، و«المشارق»، وجميعَ «تساعياتِ» له، وناولَه «مسند ابنِ فُويْرة»، و«المشارق»، مع الإجازةِ. والجمالُ عبدُ الصَّمدِ بنُ شرفِ الدِّينِ الخضريُّ (۱) قرأً عليه أحاديثَ كتبَها له تذكرةً منه، وناولَه «جامعَ المسانيد» (۱) لابن الجوزي، وأجازَ له السَّيدُ الحسنُ تذكرةً منه، وناولَه «جامعَ المسانيد» (۱) لابن الجوزي، وأجازَ له السَّيدُ الحسنُ السَّمْنَانِ مُّنَ والكمالُ الكافي القاضي الحنفيُّ، والشَّمسُ المالكيُّ مدرِّسُ المالكية، المالكية،

<sup>(</sup>۱) المدرسة المستنصرية: شيدها المستنصر العباسي سنة ٦٣١ه... انظر كتاب: ((تاريخ علماء المستنصرية))، لناجى معروف.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ يوسفَ بنِ علِيِّ، شمسُ الدِّين، الكرمانيُّ، مؤلف شرح صحيح البخاري: ((الكواكب الدراري))، ت: ٧٨٦هـ. ((الدرر الكامنة)) ٤/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) عبدُ الصَّمدِ بنُ خليلٍ الخضريُّ، جمالُ الـدِّين، محـدِّثُ بغـداد، المـدرس بالبـشيرية، تـوفي بهـا سـنة ٧٦٥هـ. ((شذرات)) ٦/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) اسمه ((جامع المسانيد والألقاب))، وهو كبير، لم يطبع.

<sup>(</sup>٥) بالكسر والسكون ونونين إلى سِمْنان بلد بين الدامغان وخُوَار الرَّيِّ. ((لب الألباب)) ٢/ ٢٨

والشبارُ(١) السَّالكُ العالمُ العاملُ، والفقيهُ الصَّادقُ، الشَّيخُ نـورُ الـدِّينِ زادَهُ ابـنُ خواجه أفضلَ ابنِ النُّورِ عبدِ الرَّحمنِ الإسفرائينيُّ، ثـمَّ البغـداديُّ، ولازمَ خِدمتَه وصاحَبَه، وتلقَّنَ منه الذِّكرَ أمامَ خَلوةِ الشَّيخ بثلاثِ حركاتٍ، وأخبرَه أنَّه تلقَّنَ ذلكَ من الشَّيخين: جبريل، وأبي بكرٍ الخيَّاطِ، وهما من أصحابِ جـدِّهِ، بـل دخـلَ زاده أيضاً الخلوةَ والرِّياضةَ عندَ الشَّيخ خالدٍ الكَردستانيِّ، وهو مِن أصحابِ شيخِه أبي بكرِ الخيَّاطِ، ثمَّ إنَّ صاحبَ التَّرجمةِ لقِيَ خالداً المذكورَ، فإنَّـه مرَّ ببغـدادَ، ونـزلَ في رباطِ دربِ القرنفليين، فصاحبَه والازمَه، وتلقَّنَ منه الذَّكرَ أمامَ خلوةِ الشَّيخ، ودخلَ الخَلوةَ، وألبسَه طاقيةً كانت على رأسِه، وأجازَه بالسُّلوكِ والتَّلقينِ، وكتبَ زاده إجازةَ السُّلوكِ والتَّسليكِ والتَّلقينِ أيضاً، ولقِي أيضاً بالحُلَّةِ الفخرَ ابنَ المطهَّرَ، وتكلُّفَ له، وألبسَه فَرجيتَهُ التَّبريزية، واستنطقَه من مباحثَ علميـةٍ، وكـانَ الجـلالُ صاحبُ التَّرجمةِ يدخلُ الخلوةَ أيامَ البِيضِ من كلِّ شهرٍ مدَّةَ سنين قريبَ الشُونِيزية (٢). ووليُّ الدِّينِ محبّ ابنُ الشَّيخ سراج الدِّينِ المحدِّثِ، وقرأَ عليه بعضَ مقروءاتِه، وسمعَ عليه بعضَ مسموعاتِه، وكتبَ له إجازةً. ثـمَّ ارتحـلَ إلى كـربلاءَ، وزارَ أميرَ المؤمنين الحسينَ، ثمَّ إلى سُرَّ مَنْ رَأَى، وزارَ بها ثلاثةً من كبارِ أهل البيتِ، ثمَّ إلى إيوانِ كسرى في المدائنِ "، وزارَ فيه سلمانَ الفارسيَّ، وحذيفةَ بـنَ الـيمانِ، ثـمَّ

<sup>(</sup>١) في ((الضوء)): والشباري.

<sup>(</sup>٢) في ((الضوء)) النونيزية. وهي: الشُونِيزِية: بالضم ثم السكون ثم نون مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وزاي وآخره ياء النسبة، مقبرة ببغداد بالجانب الغربي دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين. ((معجم البلدان)) ٣/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى: الميدان.

ارتحلَ إلى المدينةِ النَّبويةِ، صحبةَ الحاجِّ هو والشَّيخُ خالدُ المذكورُ، فلمَّا قضى الحجَّ عادَ إلى المدينةِ في سنةِ ستٍّ وستين، ورأيتُ بخطِّي في موضعِ آخرَ أنَّه قدِمَها في أواخرِ ذي الحجَّة سنةَ ثلاثٍ وستين، فكأنَّها مرَّةً قبلَ هذه، وأقامَ بجوارِ المصطفى، فكانَ ممَّنْ أدركَهم فيها: العفيفُ المطريُّ، والعفيفُ اليافعيُّ، فلازمَه، وسألَه إسماعَ شيءٍ، فقالَ له: اصبر إلى الوقتِ الذي آذنُ لكَ فيه، فلمَّا كانَ بعدَ مدَّةٍ أخرى أمرَه بجمع الكُتب السِّتةِ وغيرِها، وممَّا يريدُ في الرَّوضةِ، وأنْ يقرأَ عليه منْ كلِّ واحدٍ بعضَه، ويناولُه إيَّاه معَ الإجازةِ، ففعلَ، وكانَ عمَّا جمعَه مع السِّتةِ و ((الموطَّأ)) و ((مسندِ الشَّافعيِّ» و((أحمدَ»: ((الوسيطُ») للواحديِّ، و((المصابيحُ»، و((شرحُ السُّنَّة))، و((جامعُ الأصولِ»، و«المشارقُ»، و«العوارفُ»، و«الرِّسالةُ»، و«صِحاحُ الجوهريِّ»، وقرأً بعضَها، وناولَه معَ الإجازةِ جميعَها، ثمَّ في اليومِ الثَّاني: وهـو ثـامنُ ذي القَعـدةِ سـنةَ ستِّ وستين وسبع مئةٍ، قرأ عليه بعضَ ‹‹صحيحِ ابنِ حِبَّانَ››، و‹‹الشَّمائل›› للترمذيّ، و «البدايةِ»(١)، و «منهاج العابدين»، و «الإحياءِ»: ثلاثتِها للغزاليِّ، [٢٠/ أ] وناولَه جميعَها، وقرأ عليه أيضاً «أربعي النَّوويِّ» في الرَّوضةِ تحت المِنبر في أربعةِ مجالس، بحضورِ جماعةٍ من الفقهاءِ، وسمعَ عليه بعضَ تواليفِه وأجازَه بكلِّها. ولقيَ بها أيضاً: الأمينَ أبا عبدِ الله محمَّدَ بنَ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ السَّمَّاعِ المصريَّ، قاضي القُدسِ، فقرأً عليه اليسيرَ من «جامع الأصول»، من أوَّلِه وأوسطِه وآخرِه، وسمعَ عليه شيئاً من ((جامع التِّرمذيِّ)). والعزَّ ابنَ جماعة، فسمعَ عليه ((الشِّفا)) بالرَّوضةِ، تُعتَ المِنبرِ الشَّريفِ، بقراءةِ الإمامِ الشَّمسِ الخَشبيِّ، و «البُرْدة»، و «الشقراطيسية»،

<sup>(</sup>١) ((بداية الهداية)): مطبوع.

وذلك في أواخرِ ربيع الآخرِ سنة سبع وستين، وأجازَه، وقراً عليه بعض «الكشّافِ» و«الفائقِ» بواسطتين بينه وبين مؤلِّفِها، وبعض «ابنِ حبّانَ». والبدرَ أبا محمَّدِ عبدَ الله بنَ محمَّدِ بنِ فرحونٍ، فسمعَ عليه بالرَّوضةِ بعضَ «صحيحِ البخاريِّ»، وجميع «مُسند الطَّيالسيِّ»، وأجازَ له. والقاضيَ نورَ الدِّينِ عليَّ ابنَ العزِّ يوسفَ الزَّرنْديَّ، سمعَ عليه «مسندَ الطَّيالسيِّ»، والبعضَ من «الصَّحيحين»، و«التَّرمذيِّ»، و«ابنِ ماجه»، وحدَّثه مِن لفظِه بـ «مكارم الأخلاق»، وبـ «مناظرة الحرمين» (الله بكالحِا، وأجازه، وتزوَّجَ ابنته عائشة، واستولدَها، ولبسَ منه ومن العفيفَ المطريِّ، والكيالِ ابنِ حبيبِ الخرقة الصُّوفية، وسمعَ على الكيالِ بقراءةِ الكيالِ الدَّمِيرِيِّ بمكَّة في سنةِ الن وسبعين «مسندَ الطَّيالسيِّ». والبهاءَ أحمدَ ابنَ التَّقيّ السُّبكيِّ، قرأ عليه «الأربعين النووية» بالرَّوضة، وخطبة شرحِه للتَّلخيص المسمَّى «عروسَ الأفراحِ» ("الأربعين النووية» بالرَّوضة، وخطبة شرحِه للتَّلخيص المسمَّى «عروسَ الأفراحِ» وقد وناوله إياه. وكتبَ له أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ مرزوقٍ، وقد أرسلَ صاحبُ التَّرجةِ يستدعيه لَنفسِه، ولولديه: إبراهيمَ وطاهرِ، ما نصُّه:

جلالَ الدِّينِ خيرَ مَنِ استجَازا لعلمِ مذاهبِ النُّعمانِ حازَا لتقصيريَ حقَّاً لا مَجازا ومُقتفِياً مناهجَ مَنْ أَجَازا

أجزتُ السَّائلَ الأرضى المُجازا إمامَ معارفٍ وكفَى إماماً وإنْ كنتُ الأحقَّ بذاكَ منه ولكنِّى ائتمرتُ لهُ امتثالاً

<sup>(</sup>۱) المسهاة: ((المرور بن العلمين في مفاخرة العلمين))، وقد نشرت بتحقيق: د. محمَّد العيد الخطراوي. (۲) ((عروس الأفراح بشرح تلخيص المفتاح))، طبع مع ((مختصر المطول))، للتفتازاني، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٣٤٨هـ، ج٤.

ووصفَهُ بالقُدوةِ العلَمِ، والعلاَّمةِ الذي منهُ الأعلامُ تتعلَم، إمامِ الطَّائفةِ السُّنيَّة المحمدية، وقُدوةِ الجهاعةِ الحنيفيَّة الحنفيَّة، رأسِ المدرِّسينَ في المدينةِ النَّبويَّة، وصدرِ المتصدِّرينَ بالرَّوضةِ الشَّريفةِ القُدسية، على مُشرِّفِها أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلام، ووصفَه إيَّاهُ بالإمامِ العلاَّمةِ القُدوةِ الأكبر الأشهرِ أبي عبدِ الله، وأقامَ بالمدينةِ أكثرَ من أربعين سنةً يدرِّسُ ويُفتي، ووَليَ بها تدريسَ الأميرِ يلبغا.

قال شيخُنا في سنةِ اثنتين من «إنبائه»(١): إنَّه شغلَ النَّاسَ بالمدينةِ أربعينَ سنةً، وانتفعَ النَّاسُ به لدينِه وعِلمِه.

قلتُ ("): وحدَّث، سمعَ منه الطَّلبةُ، وعَنْ أخذَ عنه شيخُنا أبو الفتحِ المراغيُ، قرأ عليه «المسند» للطيالسيِّ بسماعِه له، في مجالسَ آخرُها في رجبِ سنةَ ثلاثٍ وسبعين وسبع مئة، بقراءةِ الكَمالِ الدَّميريِّ، على الكمالِ محمَّد بنِ عمرَ بنِ الحسنِ ابنِ حبيب بسندِه، والمسلسلاتِ، والفوائد المذكورات، وألبسَه الخِرقة (")، و[هي] فرجيةُ صوفٍ زرقاء، ولقَّنه الذِّكرُ، وزوَّجه ابنتَه أمةَ الله، وكانتْ عابدةً حيِّرةً، ثمَّ طلَّقها، كأنَّه بعد موتِ أبيها. وكذا قرأ عليه «البخاري»: الإمامُ نورُ الدِّين عليُّ بنُ محمَّدِ الزَّرنُديُّ. وصنَّفَ كتباً، منها: «شرحُ البُردة» في مجلد كبير، أمعنَ فيه من التَّصوُّفِ معَ الإعرابِ واللَّغاتِ ومَا لا بدَّ للشَّرحِ منه، وكذا شرحَ «الأربعين النَّووية»، و«الأربعين التَّوحيدية»، و«الأربعين التَّوحيدية»، وشرعَ المُوامعِ الأربعينية»، وشرعَ في التَوعيدية، وشرع الجوامعِ الأربعينية»، وشرعَ في

<sup>(</sup>١) ((إنباء الغمر)) ٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) القائل: المؤلف، السخاوي.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم الكلام على بطلان ذلك.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين المعقوفتين في الأصل، وأثبته كما في ((الضوء اللامع)) ٢/ ١٩٩.

«شرحِ السَّفا»، فكتب منه كراريس، [7٠/ب] وفي «شرحٍ على التَّلخيص»، وفي «شرحِ السَّفا»، فكتب منه كراريس، وفي «تفسير»، و«حاشيةٍ على الكشَّافِ» بيَّنَ فيها اعتزاله، إلى غيرِ ذلكَ مِن نظمٍ ونثرٍ.

وله ‹‹رسالةٌ لطيفةٌ في علم الكلام››، وعشرُ رسائلَ في الكلامِ على أحاديثَ وآياتٍ، و ‹‹الشَّراب الطَّهور›› في التَّصوُّف، وفي آخرِه ‹‹شرحُ قصيدِ ابنِ الفارضِ››، الذي أوَّله:

## شَرِبْنَا على ذِكْرِ الحَبِيبِ مُدَامةً(١)

و ‹‹فردوس المجاهد››؛ يشتملُ على ما يتعلَّقُ بالجهادِ من الآياتِ والأحاديثِ، و ‹‹شرحه›› في مجلدِ ضخم، و ‹‹أرجوزةً في أسهاءِ الله وصفاتِه››، اشتملتْ على ألفِ اسمٍ، سمَّاها: ‹‹راح الرُّوح ومسلسل الفتوح››، وكتبَ إليه وهو بالمدينةِ النبوية أبوه من بلادِه، بها [] وماتَ في شهرِ رمضانَ، والأشبهُ كها أرَّخه بعضُهم: أنَّه في ليلةِ الخميسِ، سابعِ ذي القَعدةِ، سنةَ اثنتين وثهانِ مئةٍ بالمدينةِ الشَّريفةِ، وقد جازَ الثَّانين، ودُفِنَ معَ شهداءِ أُحُد، بالقُربِ مِن مشهدِ سيِّدنا حمزةَ عُ خارجَ المدينة، في قبرٍ كانَ حفرَه بيدِه لنفسِه، مع كونِه أوصى بذلك. ويقال: إنَّه كانَ رام الانتقالَ عنها قبلَ موتِه بأشهرٍ، فرأى النبَيَ عُنُ في المنام وهو يقولُ: له أرغبتَ عن مجاورتِي، فانتبَه مذعوراً، وآلى على نفسِه أن لا يتحرَّكَ منها، فلمْ يلبثُ إلا قليلاً، وماتَ. وسمعتُ مَن يحكي

<sup>(</sup>١) صدر بيت من قصيدة ابن الفارض، وعجزه: سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرم. وابن الفارض: عمرُ بنُ عليِّ، المصري، المتوفى: سنة ٦٣٢هـ، وتسمى قصيتدته هذه بالقصيدة الخمرية، وعدد أبياتها ٣٢ بيتاً. ولم أقف على شرح المترجم لهذه القصيدة.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

أنَّه كانَ يلقَّبُ بمقبولِ رسولِ الله على الكونِه كانَ يصلّي عليه على فيقولُ: اللّهم صلّ على سيّدِنا محمَّدٍ وعلى آلِه، صلاةً أنتَ لها أهلٌ، وهو لها أهلٌ، فرأى رجلٌ من أكابرِ الحرّمِ النّبيّ على حين هم الجلالُ بالتّحوُّلِ وهو يقولُ له: قلْ لفلانٍ: لا تسافر، فإنّه عُيس لُ الحكرةِ السّلاةَ عَلَيّ. وسئلَ الجلالُ عن كيفيةِ صلاتِه، فذكرَها، ولم يقتصر شيخنا على ذكرِه في سنةِ اثنتين (۱)، بلْ أعادَه في سنةِ ثلاثٍ (۱)، وأشارَ إلى أنَّ العينيّ أرَّحَه فيها.

قلتُ: والصَّوابُ الأوَّلُ، رحمَه اللهُ وإيَّانا.

٢٨٧ - أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، الشِّهابُ، أبو العبَّاسِ، وأبو الرِّضى، المصريُّ الأصل، المدَنُّ، الشَّافعيُّ (٣).

رئيسُ المؤذّنينَ بالحرَمِ الشَّريفِ النَّبويِّ، وابنُ رئيسِه، ووالدُ الشَّمسِ محمَّدٍ وإبراهيمَ، ويُعرَفُ كأبيهِ بابنِ الرَّيِّس، وبابنِ الخطيب، سمعَ ببلدِه على الجمالِ الكَازَرُونِيِّ فِي سنةِ أربعِ وثلاثين وثهانِ مئةٍ، وعلى أبي السَّعاداتِ ابنِ ظَهيرةَ، في سنة تسع وأربعين ''، وقرأً على المحبِّ المطريِّ «الموطَّأ»، و«مسندَ الشَّافعيِّ»، و«صحيحَ مسلمٍ»، و«السُّننَ لأبي داود»، وغيرَها، ودخلَ القاهرةَ والشَّامَ وحلب، وغيرَها، غيرَ مرَّةٍ، وسمعَ من شيخِنا المجلسَ الذي أملاه في محرابِ الحنفيَّةِ من جامع بني أميَّةَ، بدمشقَ، في شعبانَ سنةَ ستِّ وثلاثين، وكذا سمعَ فيها من البرهانِ الحلبيِّ المجلبِيةِ وثلاثين، وكذا سمعَ فيها من البرهانِ الحلبيِّ

<sup>(</sup>١) انظر: ((إنباء الغمر)) ٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى: ثلاثون، والمثبت هو الصواب، فقد أعاده الحافظ في وفيات سنة ثلاث. انظر: «إنباء الغمر» ٤/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى: إبراهيم، والمثبت من ((الضوء))، وهو الصواب.

الحافظ، بعض ((شرحِه للبخاريِّ))(١)، وله كأبيهِ نظمٌ كثيرٌ، فمنه:

يا مَنْ نَزلُوا نَجْداً وفيه حَلُّوا أنتم أَمَلى لُمُّوا شَمْلى يا مَنْ جَعَلوا الجَفَا وبعدى خَلُوا وارثُوا لِمُحبِّكُم، وهجري خَلُّوا واشفوا عِلَلَى وامسحسوا زُلسلسى فالجسم بَلى والقلبُ وحقِّ حُسنِكم لم يَسْلُوا، وهَواكمُ شُغُلى والله وحقِّ خالقي مِنْ عَلَقِ رَبِّ الفَلق قد ذبت جوى وزاد فيكم قلقى فاحيوا رَمَقي واطفوا بوصالِكُم لَهيبَ الحرَقِ واشفوا عللي فالجسم بَلى [71/أ] وامـــحـوا زَلــلــي وهواكُمُ شُغُلى والقلبُ وحقِّ هواكمُ لم يسلُ يًا مَن شَرُفوا على جميع الأمم ببديع الحكم بدوام النِّعم جودُوا لنزيلِكمُ أهلَ الحرَم واعفوا وتعطّفوا بحقّ الحَرم واشفوا عللي فالجسم بَلى وامـــحـوا زُلــلــي وهواكمُ شُغُلى والقـلبُ وحـقٌ حُـسنكم لـم يسلُ

رواه عنه ولداه، وماتَ في باكرِ يومِ الثَّلاثاءِ سابعَ عشرَ صفرَ، سنةَ أربعٍ وخمسين وثهان مئةٍ، بالمدينةِ، ودُفِنَ بالبقيع.

<sup>(</sup>١) المسمى: ((التلقيح لفهم قاريء الصحيح)). ذكره السخاوي في ((الضوء)) ١ / ١٤١.

\_أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ مرزوقٍ، أبو العبَّاسِ، التِّلسهانيُّ. ويُعرفُ بابنِ مرزوقٍ. تقدَّم فيمَن جدُّ أبيه أبو بكر. (٢٨٢).

٢٨٨ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ مسدَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ السَّلامِ بـنِ محمَّدٍ،
 صفيُّ الدِّينِ، الكازرونيُّ، المَذيُّ، الشَّافعيُّ.

الآتي أبوه وجدُّه، وأخته سارةُ (۱) وُلِدَ في (...) وأمُّه: أمُّ هانئ ابنةُ الزَّينِ أبي بكرِ بنِ أبي الفَرجِ المراغيُّ، ونشأ في كنفِ أبيه، وسمع منِّي بالمدينةِ أوَّلاً وثانياً، واشتغلَ قليلاً، وخالطَ الحنبليَّ، ونابَ عنه (۱) في مباشرةِ الحَبِّ المدني إدخالاً وإخراجاً، ويُذْكَرُ بنعمةٍ.

٢٨٩ أحدُ بنُ محمَّدِ بنِ مسعودٍ، المغربيُّ الأصل، المدنيُّ، المالكيُّ (١).

جدُّ أبي الفَرجِ محمَّدِ بنِ أبي المعالي محمَّدٍ، الآتي (٥)، ويُعرف بالمُزجِّجِ، ممَّنْ سمعَ على الزَّينِ المراغيِّ وغيرِه، وماتَ في سنةِ تسعِ وعشرين وثهانِ مئةٍ.

• ٢٩- أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ يوسفَ، الشِّهابُ ابنُ الشَّمسِ أبي عبدِ الله، الحَليميُّ، المدنيُّ، الحنفيُّ. الآتي أبوه، سمعَ في سنةِ سبعٍ وستين وسبعِ مئةٍ على البدرِ ابنِ فَرحونٍ، ووصفَه

<sup>(</sup>١) ترجمة أبيه وجده وأخته في القسم الناقص من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) اشتغل مع القاضي الحنبلي وناب عنه في الإشراف على إدخال وإخراج الحَبِّ، إذ أن كل القضاة كانوا يقيمون بالمدينة إلا الحنبلي فهو لكون قضاء مكة معه أيضاً يوزع الإقامة بين مكة والمدينة. ينظر مقدمة المؤلف ص: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) في القسم المفقود من الكتاب، انظر ترجمته في ((الضوء اللامع)) ٩/ ٤٤، وفيها: توفي سنة ٨٩٥ هـ. ودفن بالبقيع.

بالمُشتغل الذَّكيِّ.

٢٩١ ـ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ يوسفَ العَجميُّ الأصل، المدَنيُّ، الحنَفيُّ (١).

أخو يحيى، وذاك الأكبر، ويُعرف بابنِ النَّاكرِ (١)، حفظ ((الأربعين)) وغيرَها، وعرضَ عليَّ في جُملةِ الجماعةِ، بل سمعَ منِّي بالمدينةِ، وماتَ في ربيع الثَّاني سنةَ إحدى وتسعين، ولم يُكمل العشرينَ في حياةِ أبيه.

\_ أحمدُ بنُ محمَّدٍ، الشِّهابُ ابنُ أبي الفتحِ، العثمانيُّ، الأمويُّ، القاهريُّ، ثم المدَنيُّ المالكيُّ (٢٨٢).

أخو عبدِ الرَّحمنِ الآتي. مضى فيمَنْ جدُّه عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله.

\_ أحمدُ بنُ محمَّدٍ، الشِّهابُ الشَّكيليُّ، المدَنيُّ (١)، الملقِّن (٥).

فيمَنْ جدُّه إبراهيمُ. (٢٤٠).

٢٩٢ مد بن محمَّدٍ، الشِّهابُ الصَّنعانيُّ، قاضى المدينة.

مُمَّن أَخذَ عنه أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ مرزوقٍ. وقال شيخُنا في «دُرره»(١): إنَّه رحَلَ إلى المدينةِ فقطنَها، ونابَ في القضاءِ والخطابةِ، ودرَّسَ وحدَّثَ بكتابِ «المصابيح»، و «جامع الأصول»، بإسنادين له إلى مؤلِّفَيْهما، ذكرَه ابنُ

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) في ((الضوء اللامع)) ١٠/ ٢٦١: ويعرف بالذاكر، والصواب: بابن الذاكر، فإن (الذاكر) هو أبوه.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) أي: ملقن الأموات بالمدينة. ((الضوء اللامع)) ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٦) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣١٥.

مرزوقٍ في «مشيختِه»، وقال: سمعتُ منه بقراءة الآقشهري، قال: وماتَ سنةَ ستً وعشرينَ وسبع مئةٍ، انتهى. وسيأتي فيمَنْ لم يُسمَّ أبوه، فالظَّاهرُ أنَّه هو، ولكنَّ الوفاة ختلفةٌ في أحدِ الموضعين.

## ٢٩٣\_ أحمدُ بنُ محمَّدٍ، الشِّهابُ المدَنيُّ.

قال شيخُنا في «دُرره»('': أحدُ أئمةِ القصرِ '' بقلعةِ الجبل''، كانَ يحبُ الحديث وطلبَه، وقد سمع الكثير، وحصَّلَ الأجزاء، ودارَ على الشُّيوخِ، [71/ب] وكتب الطِّباق بخطِّ حسنٍ جِدَّا، ومات سنة ثهانين وسبع مئةٍ، قال: وهو خالُ صاحبِنا شمسِ الدِّينِ المَدنيِّ، انتهى. وأرَّخه في «الإنباء»('' سنة ستٌّ وثهانين وسبع مئةٍ ('')، واللهُ أعلمُ بالصَّوابِ.

## ٢٩٤\_ أحمدُ بنُ محمَّدِ الطَّائيُ (١).

عُقِدَ له في سنةِ إحدى وسبعين ومئتين على المدينةِ وطريقِ مكَّة، فوثبَ يوسفُ بنُ أبي السَّاجِ وهو والي مكَّةَ على بدرٍ غلامِ الطائي، وكان أميراً على الحاجِّ، فحاربَه

<sup>(</sup>١) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى: العصر، بدل: القصر، والمثبت من الدرر، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) قلعة الجبل: قلعة على قطعة من جبل المقطم، وتُشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة، أنـشأها صلاح الدين الأيوبي. ينظر: ((المواعظ والاعتبار)) ٢/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) ((إنباء الغمر)) ٢/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) في حاشية ((الإنباء)) ٢ / ١٦٦: في ((الدرر)) مات سنة ٧٨٠ بالرقم الهندي، فلعل رقم ٦ صغر على الكاتب حتى صار صفراً.

<sup>(</sup>٦) أحد القادة العباسيين، ولي الكوفة والسواد للموفق سنة ٢٦٩هـ، ثم ولاه الخليفة المعتمد على الله المدينة وطريق مكة سنة ٢٧١هـ، توفي في الكوفة سنة ٢٨١هـ. ((تاريخ الطبري)) ١٠/١٠ ـ ١٥.

وأسرَه، فثارَ الجُندُ والحاجُّ [على] يوسفَ فقاتلوه، واستنقذوا بـدراً، وحملـوا يوسفَ إلى بغدادَ، وكانت الوقعةُ بينَهم على أبوابِ المسجدِ الحَرام.

٢٩٥ أحدُ بنُ محمَّدِ المقدسيُّ، المؤذِّنُ بالحرَم.

شهِدَ سنةَ إحدى وثمانين وسبع مئةٍ.

٢٩٦- أحمدُ بنُ محمَّدِ اليهانيُّ، ثمَّ المدَنيُّ، البوَّابُ، ويُدعَى نزيلَ الكِرام.

مَّنْ سمعَ على الجهالِ الكَازَرُوني في سنةِ سبع وثلاثين بعضَ «الصَّحيحِ»، ثمَّ تزوَّجَ أمَّ الحسينِ ابنةَ عطيةَ ابنِ فهدٍ، وأولدَها عليًّا وغيرَه، وماتَ عنها في سنةِ سبعٍ وسبعين تحتَ الهدم هو وجماعةٌ مِن آلِه، وكان لابنِه عليٍّ سنةَ (...)(۱).

٢٩٧ ـ أحمدُ بنُ مسدَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ السَّلامِ بنِ محمَّدٍ، العفيفُ، أبو الوليدِ، الكَازَرُونيُّ الأصل، المَدنيُّ، الشَّافعيُّ.

سِبطُ أبي الفَرجِ الكَازَرُونيَّ، شقيقُ عبدِ العزيزِ ومحمَّدٍ، الآي ذكرُهم، والدُ نظامِ ومسدَّدِ (". وُلِدَ إمَّا في سنةِ سبعٍ وخسين، أو التي تليها بالمدينة، ونشأ بها، فحفظً القرآنَ، و[قرأً أوَّلَ «البيضاوي»] "، قرأً في «المنهاج الأصليِّ» بحثاً على سلامِ اللهِ البكريِّ (" وأجازَ له، ولازمَ الشِّهابَ الإبشيطيَّ في أشياءَ، وقرأ على حسينِ ابنِ البكريِّ (")

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ترجمتهم في القسم الناقص من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين بياض في الأصل، والمثبت من ((الضوء اللامع))، وهو متمم للنص.

<sup>(</sup>٤) سلامُ الله بنُ عليِّ، الرضى، أبو طاهر، البكريُّ، الصِّدِّيقيُّ الكوبنانُّ، الكرمانُّ، الأصبهانُُّ، توفي سنة ست أو سبع وثهانين وثهان مئة. ((الضوء اللامع)) ٣/ ٢٥٧. والكُوبُناني: نسبة إلى كوبنان \_ بضم الكاف والموحدة \_ من أعمال كرمان. ((الضوء اللامع)) ٣/ ٢٥٧.

الشِّهابِ ابن قاوانَ في سنةِ اثنتين وثمانين بالمدينةِ في آخرين، كــأبي الفــرَج المراغــيِّ قــرأً عليه «ثلاثياتِ البخاري»، و «الأربعين النووية»، وكذا التي خرَّجها شيخُنا لأبيه، وبعض ((المنهاج))، و((إيضاح المناسكِ))، كلاهما للنَّوويِّ، وتناولهما منه، وسمعَ جدَّه لأمِّه(١)، وتلقَّنَ الذِّكرَ مِن محمَّدٍ الخُراسانيِّ حينَ قدومِه عليهم معَ الرَّكبِ العراقيِّ، ولقيَني بمنيَّ فقرأً عليَّ «ثلاثياتِ البخاري»، وسمعَ منِّي المُسلسل، وغيرَ ذلك، وكذا سمعَ منِّي بالمدينةِ أشياءَ، ولَّا وقعَ الحريتُ في المسجدِ النَّبويِّ (١) أشرفَ على الهـ الكِ، فسلَّمَه اللهُ، لكنَّه بقيَ مُتوعكًّا إلى رجب، سنة سبع وثمانين أو قريبه، وتعانى النَّظمَ والنَّثَرَ، وأتى منهما بها لعلَّه يُستحسنُ معَ خطٍّ حسنٍ، وذكاءٍ وفَهمٍ، وعملَ جزءاً في المفاخرةِ بينَ قُباء والعوالي؛ سمَّاه: «الحدائقَ الغَوَالي في قُبَاء والعَوالي»(")، قرَّظَه لـه غـيرُ واحد، وكنتُ منهم، وكذا عمِلَ: «ورودَ النِّعمَ وصدورَ النِّقم»، في الحريقِ المشارِ إليه، أجادَ فيه، وبعدَ موتِ أخيه عبدِ العزيزِ «نشرَ البديعَ من الأدبِ في زهر المراثي والنَّدب،، وغيرَ ذلك، ممَّا أرسلَ لي بأكثره مع مرثيةِ الإبشيطيِّ وغيرِها بخطُّه، وأوردتُ في «الضَّوءِ اللاَّمع»(٤) من نظمِه أشياءً، ومن ذلكَ في مطرٍ ليلةَ الحريقِ:

لَمْ أَنْسَ إِذْ زَارَت بِجُنْحِ الدُّجَى سَافِرَةً عن ثَغرِهَا بَارِقَهُ لَمْ أَنْسَ إِذْ زَارَت بِجُنْحِ الدُّبَكِم صَاعِقَهُ لَادَى رَقيبُ الوَصْلِ فِي إثْرِهَا يا قومِ قد أنذرتُكم صَاعِقَهُ

<sup>(</sup>١) أي: أبو الفرج الكازروني، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في شهر رمضان، سنة ٨٨٦هـ. انظر: ((وفاء الوفا))، ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق: محمَّد فال الشنقيطي، المدينة المنورة، ٢١٤١هـ.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٢٥.

٢٩٨ ـ أحمدُ بنُ مسعودٍ، الشَّكيليُّ، المكيُّ الأصل(١).

أحدُ المؤذِّنينَ بالمدينة، وأخو حسنِ (١) الآتي. قاله ابنُ فرحونٍ.

٢٩٩ - أحمدُ بنُ مسعودِ المَدنيُّ (٢) ، نزيلُ مكَّةِ ، ويُعرَف بالخَرْية - بفتحِ الخاءِ ، وسكونِ الرَّاءِ ثم تحتانية - البزَّازُ بدارِ الإمارة ، كانَ مباركاً ساكناً ، مُديهاً للجهاعة ، ماتَ بمكَّة في المحرَّم سنة ستين وثهان مئةٍ ، ودُفِنَ بالمعلاةِ .

• ٣٠- أحمدُ بنُ مشكورِ القُرشيُّ، المكيُّ الأصل، المدَنُّ.

أخو عبدِ الرَّحنِ المدَنيِّ. ذكرَه ابنُ فرحونٍ (١٠) أيضاً مجرَّداً. [ ٢٢/ أ]

٣٠١ أَهُدُ ويُدْعَى - بُديدَ بن مفتاحِ بنِ عبدِ اللهِ، السُّليمانيُّ (٥) المدنيُّ المولد.

ممَّن سمعَ منِّي بالمدينة.

٣٠٢ أَهُدُ بِنُ موسى بِنِ عليِّ الجَبَرُاتيُّ.

رأيتُ بخطِّه على نسخةٍ بـ«المشارقِ» للصَّاغانيِّ: كاتبُها مدَنيُّ، وصفَ نفسه بأنَّه نزيلُ جَنابِ سيِّدِ المرسلين، وأنَّه ملكها في سنة تسع وتسعين وسبع مئةٍ، وكأنَّه كانَ نازلاً بالمدينةِ.

٣٠٣ أَهُدُ بنُ موسى بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ، النَّبْتِيتيُّ (١).

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور)) ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى حسين، والصواب: حسن، كما جاء في ترجمته عند المؤلف في حرف الحاء، وكذا في ((نصيحة المشاور)) ص: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٢/٦٦/.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور)) ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ٢/٦٢٨.

<sup>(</sup>٦) النَّبْتِيتُ: قريةٌ بمِصْر. انظر: ((تاج العروس)) ١ / ١١٨٩.

أقامَ بها(') عندَ عليِّ الضَّريرِ ابنِ الشَّيخِ عمرَ النَّبتيتي، وقرأً عليه القرآن، وحضرَ دروسَه، وسمعَ عليه، ثمَّ تحوَّلِ إلى المدينةِ في ركبِ البدريِّ أبي البقاءِ ابنِ الجَيعانِ ('' سنةَ تسعِ وثهانين، فقطنَها مِن ثَمَّ، وكان يحضرُ عندَ القادمينَ إليها من العلهاء، كأبي الفضلِ ابنِ الإمامِ الدِّمشقيِّ ('')، وأحمدَ المغربيِّ زَرُوقٍ ('')، وكاتبِه، وسمعَ عليه كثيراً، واستقرَّ بوَّابَ رباطِ المدرسةِ الأشرفية ('')، وانجمعَ، ولا بأسَ به.

[أقول(أ): واستمرَّ بها حتَّى تزوَّجَ، ورُزقَ عدَّةَ أولادٍ ذكورٍ وبناتٍ، وأُصيبَ بقتلِ ابنةٍ من البنات، وفقدِ نظرِه، وضعُفَ بدَنُه، معَ ملازمتِه للصَّلواتِ الخمسِ في طرفِ الصفِّ الأوَّلِ مِن الرَّوضةِ، ويُقيمُ كلَّ مَن سبقه إليه، ويُنكر على مَن لا يميلُ إليه، ولمعنَّ اللَّفظِ، يابسُ الطَّبع، كثيرُ التَّقشُّفِ كأهلِ الرِّيفِ، وصارَ على ذلكَ حتَّى

<sup>(</sup>١) أي في: نبتيت.

<sup>(</sup>٢) أبو البقاء، محمَّد بن يحيى، بهاء الدين، ابن الجيعان، قتل غيلة سنة ٩٠٢هـ. أرسله السلطان الأشرف قايتباي سنة ٨٨٩هـ في ركب مع جماعة من خواصه ومعه أجمال من الكتب للمدرسة الأشرفية، وغير ذلك. ينظر: ((بدائع الزهور)) ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمِّدٍ، الدِّمشقيُّ، الشافعيُّ، ويعرف بأبي الفضلِ ابنِ الإمام، لكون جدِّه كان إماماً ببعض جوامع صفد، عالم بالفرائض والرياضيات، ولد بدمشق سنة ٨٤٠هـ. ينظر: ((النضوء اللامع)) ٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، زرُّوق، شهاب الدِّين، البرلسيُّ، الفاسيُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، الصوفيُّ، توفي سنة ٩٠٠هـ. ينظر: ((ديوان الإسلام))، لابن الغزي ٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) مدرسة ورباط السلطان الأشرف قايتباي، وهي مابين باب الرحمة وباب السلام، بنيت بعد حريق المسجد ستة ٨٨٦هـ، زودها الأشرؤف قايتباي بأحمال من كتب العلوم الشرعية. ينظر: ((وفاء الوفا)) ٢/ ٤٢٦ ـ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٦) هذا القول من الزيادات التي كتبت بعد وفاة المؤلف، ولعلها من الناسخ.

تعلَّلَ ثلاثة أيَّامٍ، وماتَ في ليلةِ الجمعةِ ثامنِ جُمادى الأوَّل، عامَ سبعٍ وثلاثين وتسعِ مئةٍ، وطُهِّرَ في ليلتِه، وصُلِّي عليه عَقِبَ صلاةِ الصُّبحِ تاريَخه، ودُفِنَ بالبقيع، وخضرتُ جنازتَه، وكثر الثَّناءُ عليه، رحمَه الله، ونفعَ به، وخلَّفَ ذَكرينِ وبنتينِ مُزوَّجتينِ].

- أحمدُ ابنُ نزيلِ الكِرَام.

مضى قريباً في: ابن محمَّدٍ.(٢٩٦).

٣٠٤ أحمدُ بنُ هارونَ بنِ عاتٍ، أبو بكرِ ابنُ أبي محمَّدِ النُّقُري(').

روى الآقشهريُّ، عن محمَّدِ بنِ أحمدَ الأنصاريِّ الشَّاطبيِّ، عن أبي بكرٍ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ القُضاعيِّ الحافظِ، عنه قال: حدَّثنا بالمدينةِ النَّبويَّةِ، أو بمدينةِ السَّلامِ، فذكرَ حكايةً ستأتي في بدرٍ، وكتبتُه تخميناً.

٥٠١٠ أحدُ بنُ يحيى بنِ الحسينِ بنِ سالمِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عليِّ، الأنصاريُّ، الخَزرجيُّ، الحنفيُّ.

رأيتُ نسخةً بخطِّه من «تفسير القرطبيِّ»، وقفَها بالمدينةِ سنةَ خمسين وسبعِ مئةٍ، وجعلَ النَّظرَ لعبدِ السَّلامِ بنِ سعيدِ القيروانيِّ، الآتي، ويظهرُ لي أنَّه من أهلِها، فاللهُ أعلمُ. ٢٠٦ أحمدُ بنُ الفقيهِ محيي الدِّينِ ابنِ يحيى بنِ محمَّدِ بنِ تقيِّ الكَازَرُونيُّ، المدَنيُّ (٢٠٠ أخو عليٍّ الآتي، وأبوهما، سمعًا على الزَّين المراغيِّ في سنةِ اثنتي عشرةَ وثمانِ مئةٍ.

<sup>(</sup>١) ((التكملة))، لابن بشكوال ١/ ٩٠، وذكر أنَّ وفاته سنة ٦٠٩هـ.، و((شـذرات الـذهب)) ٥/ ٣٦، وذكر أنه بضمِّ النون والقاف، وراءٍ، نسبة إلى: نُقر: بطنٍ من أحمس.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٤٤.

٣٠٧ أحدُ بنُ المحيويِّ يحيى بنِ محمَّدٍ، التَّلمسانيُّ، المالكيُّ.

الآتي أبوه، سمعَ معَه في سنةِ تسعِ وثمانين على الزَّينِ العراقيِّ تصنيفَه في «قصِّ الشَّارب».

٣٠٨ أحدُ بنُ يحيى بنِ المنذرِ، أبو عبدِ الله المدينيُّ (١).

قال أبو حاتم (<sup>(1)</sup>: روى عن مالكِ حديثاً منكراً، وقال الدَّارقطنيُّ (<sup>(1)</sup>: صدوق، حدَّث عنه: يحيى ابنُ الذُّهليِّ، وهو مذكورٌ في: أحمدِ بنِ يحيى الكوفيِّ الأحولِ من «الميزان» ((أ)، وقرَّرَ شيخُنا (()) أَنَّه غيرُه.

٣٠٩ أَحَدُ بِنُ يحيى بِنِ موسى بِنِ إبراهيمَ بِنِ عبدِ اللهِ، البهاءُ ابنُ المحيويِّ القُسنطينيُّ المدَنُّ، المالكيُّ.

أخو الشِّهابِ أحمدَ، وعبدِ الرَّحنِ، سمعَ مع أبيه على البدرِ ابنِ فرحونٍ في «الأنباء المبينة»(١٠).

٣١٠\_ أحمدُ الشِّهابُ.

أخو الذي قبلَه، ووالدُ محمَّدِ الآتي، ماتَ في حياةِ والدِه، وخلَّفَ لـه ولـدَه المشارَ إليه فكفَلَه، وقد ذكره ابنُ فَرحونٍ، فقـال (١٠): أحمـدُ بـنُ يحيـى بـنِ موسـى، الشِّهابُ

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٨/ ٦٤، و((ميزان الاعتدال)) ١ / ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) ذكره في ((الضعفاء المتروكون))، ص١١ (٤٦).

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال)) ١ / ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) ((لسان الميزان)) ١/ ٦٩٠.

<sup>(</sup>٦) ((الأنباء المبينة في فضائل المدينة))، لم أقف عليه، ولا أعلم له وجوداً، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>٧) ((نصيحة المشاور)) ص: ١٤٧.

القُسنطينيُّ، الفقيهُ المالكيُّ، أكبرُ أولادِ أبيه، حفِظَ عـدَّةَ محفوظ اتٍ، واشتغلَ كشيراً، وحصَّلَ عِلماً، وكانت فيه أهليهُ التَّرقِّي إلى الفُتيا، ماتَ في حياةِ أبيهِ سنةَ تسعٍ وخمسين وسبعِ مئةٍ، وخَلَّفَ ولدين حفظا القرآن، وكفَلَهما جدُّهما، وفَقَهما الله. [77/ب] وسبعِ مئةٍ، وخَلَّفَ ولدين حفظا القرآن، وكفَلَهما جدُّهما، وفَقَهما الله. [77/ب] 18 مدُ بنُ يزيدَ بنِ دينارٍ، أبو (۱) العوَّام.

مَدَنيٌّ، روى عن: محمَّدِ بنِ إبراهيمَ الحارثيِّ، وعنه: أبو أحمدَ محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ الفرَّاءُ، قالَ البيهقيُّ: أحمدُ وشيخُه مجهولان. ذكرَه شيخُنا في زوائدِ ‹‹الميزان››``.

٣١٢ أَحْدُ بنُ يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ يزيدَ، الجُمحيُّ (")، المُحِيُّ.

لا يُكتب حديثُه، قاله الأزدي. وذكره الساجيُّ في ضعفاءِ أهل المدينة، وكأنَّه والدُ<sup>(۱)</sup> أبي يونسَ محمَّدِ بنِ أحمدَ الجُمحيِّ المدَنِّ، الآي<sup>(۱)</sup>، ومِن مناكيرِه ما روى عن هشامِ بنِ عُرُوةَ، عن أبيهِ، عن عائشة، مرفوعاً: «ما على أحدٍ لَجَّ به هَمُّه يتقلَّدُ قوسَه ينفي بذلكَ همَّه». قال السَّاجيُ: هذا منكرُّ. ذكرَه هكذا الذَّهبيُّ في «الميزان» (۱)، ثمَّ شيخُنا في «لسانِه» (۱)، ثمَّ الفاسيُّ في «مكَّة» (۱).

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: ابن.

<sup>(</sup>٢) انظر: ((لسان الميزان)) ١/ ٦٩٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اللخمي، وهو تحريف، والمثبت من مصادر الترجمة الآتية.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى: ولد، والمثبت الصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في القسم الناقص من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>۷) ((لسان الميزان)) ۱/ ۲۹۷.

<sup>(</sup>۸) ((العقد الثمين)) ۳/ ۱۹۳.

٣١٣ ـ أحمدُ بنُ يسَ المدَنيُّ، المؤذِّنُ.

قرأً سنة ثمانٍ وخمسين على أبي الفتحِ بنِ إسماعيل (') حين كان بالمدينة \_ «البخاري».

٣١٤ أحمدُ بنُ يعقوبَ المدَنيُّ.

عن: مالك. ذكرَه ابنُ الأنهاطيِّ (٢) بها من ((الرُّواةِ)) للخطيب، فيُحرَّر.

٣١٥\_ أحمدُ بنُ يعقوبَ الهاشميُّ.

والي المدينة. له ذِكْرٌ في: يحيى بنِ الحسنِ بنِ جعفرِ (٣).

٣١٦ أهد بن أبي اليُمن بن إبراهيم بن عليِّ بن فرحونٍ، أبو العبَّاسِ المدَنيُّ.

والدُ أبي القاسم الآتي، رأيتُ وصفَه بالقاضي، وسمعَ في سنةِ سبعٍ وثلاثين على الجهال الكازروني في «البخاريِّ»، ووصفَ القارىءُ أباه بالقاضي.

٣١٧\_ [أحمدُ بنُ يوسفَ بنِ جمالِ القُرشيُّ، المدَنيُّ.

أخو جمالٍ وحُسينٍ، كانَ زاهداً متعبِّداً، مُبالغاً في الطَّهارة، وأظنُّه كانَ حفظ

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ محمَّدٍ، فتحُ الدِّين، أبو الفتح، السُّوْهَائيُّ، القاهريُّ، الـشافعيُّ، جـاور بالمدينـة مـدَّةً، وُلـد بالقاهرة سنة ٨٢٦هـ، وتوفى بها سنة ٨٩٥هـ.

والسوهائي: نسبة لسوهاء من صعيد مصر، وهي بـضم المهملـة ثـم واو سـاكنة وهـاء مفتوحـة. ((الضوء اللامع)) ٨/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) أبو الطاهر إسماعيل بن عبد الله، المصريُّ، الشافعيُّ، مُسنِد للحديث، واسع الرواية، لـه مجاميع مفيدة، مولده سنة ٥٧٠هـ، ووفاته سنة ٦١٩هـ. ((ذيل الروضتين))، ص: ١٣١، و((سير أعلام النبلاء)) ٢٢/٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) ذكر في كتاب أمراء المدينة ص ٤٤٢، وخَمَّن مؤلفه وفاته قبل سنة ٢٧٦هـ، لأنَّ يحيى بن الحسن بن جعفر توفي سنة ٢٧٦هـ.

القرآنَ، ماتَ في يوم عيدِ الفِطر، وهو أوَّلُ إخوتِه موتاً. قالَه ابنُ صالح] ١٠٠٠.

٣١٨ أحمدُ بنُ يوسفَ بنِ الحسنِ بنِ محمَّدِ بنِ محمودِ بنِ الحسنِ، الشَّهابُ - بـل لقبُه البرهانُ القراريُّ الشمس - أبو العباس، ابن العزِّ، الأنصاريُّ، الزَّرنديُّ، المدَيُّ المدَيُّ المدَيُّ المدَيُّ المُسَمِّد فَيُّ المُسَمِّد فَيْ المُسْمِد فَيْ المُسْمِدُ فَيْ المُسْمِد فَيْ المُسْمِدُ فِي المُسْمِدُ فِي المُسْمِدُ فِي المُسْمِدُ فَيْ المُسْمِدُ فِي المُسْمِدُ فِي المُسْمِدُ فِي المُسْمِدُ فِي المُسْمِدُ فِي المُسْمِدُ والمُسْمِدُ المُسْمِدُ فِي المُسْمِدُ فِي المُسْمِدُ والمُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ والمُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ والمُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُودُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ

أخو أبي عبدِ الله محمَّدِ الآتي $^{(7)}$ .

سمع ببغداد مِن: عليِّ بنِ ثامرِ بنِ حَصِينٍ الفخريِّ (')، وقدِمَ القاهرة، فسمع بها معنا على يجيى بنِ فضلِ الله (')، وغيرِه، وقُرِّرَ صوفياً بالصَّلاحِيّة (آ)، وسألتُه عن مولدِه؟ فقال: سنةَ إحدى وسبع مئةٍ، قاله ابنُ رافع في «ذيلِه لتاريخ بغدادَ».

وذكره ابنُ فرحونٍ (١٠) فقال: أخو محمَّدٍ وعليِّ، ووَالدُ الموقَّقِ أبي الخير محمَّدٍ، الآتي، كانَ ذا عقلٍ ورِئاسةٍ، ودينٍ عظيمٍ معَ سياسةٍ للإخوانِ والأحبابِ، وأنجبَ عبدَ اللهِ ومحمَّداً، وسافرَ بأوَّلِم إلى الشَّامِ، وماتا في الطَّاعونِ سنة تسع وأربعين وسبع مئةٍ.

<sup>(</sup>١) كتبت الترجمة بكاملها على هامش ٦٢/ب.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور)) ص١٠٦.

<sup>(</sup>٣) في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) علي بن ثامر بن حَصِين \_ بفتح أوله وكسر ثانيه \_ الشهاب، أبو الحسن، الفخري البغدادي، ونـسبته إلى الفخرية قرية بنهر عيسي من أعمال بغداد. ((توضيح المشتبه)) ٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن فضل الله بن مجلي، العدويُّ، كاتب السر بالقاهرة،، ولد بالكرك سنة ٢٥٤هـ.، وتوفي سنة ٧٣٨هـ. ينظر: ((الدرر الكامنة)) ٤/٤٤.

<sup>(</sup>٦) المدرسة الصلاحية: بجوار الإمام الشافعي بالقاهرة، بناها السلطان صلاح الدين بن أيـوب سـنة ٥٧٢هـ، انظر: «حسن المحاضرة» ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٧) بتصرف: ((نصحية المشاور)) ص ١٠٦.

قلتُ: ووصفَه ابنُ سكَّرٍ بالشَّيخِ الإمامِ، العالمِ العاملِ، المرحومِ، وسمعَ على الجمالِ المطريِّ، وكافورٍ الخضري، في سنةِ ثلاثَ عشرةَ وسبع مئةٍ، في «تاريخِ المدينةِ» لابن النجَّار، وسمعَ ومعَه أخوه محمَّدٌ بقراءةِ أبيهما على البرهانِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ إبراهيمَ بنِ سِباع الفزاريِّ الشَّافعيِّ، ما يأتي في أبيهِ وأخيه (١٠).

٣١٩ ـ أحمدُ بنُ يوسفَ بنِ عبدِ الرَّحنِ ابنِ الشَّيخِ إسهاعيلَ بنِ محمَّدِ، الحضرميُّ، اليمنيُّ، نزيلُ مكَّةَ، ويُعرَفُ بالأهدل (٢٠).

لعلَّه من جهةِ النِّساءِ، كانَ يُذكرُ بصلاحٍ كثيرٍ وإيثار، وللنَّاسِ فيه اعتقادُ، سِيًا العامَّة فإنَّهم يُفرطون، مات في شعبان شسنة تسع عشرة وثهانِ مئةٍ، بمنزلِه برباطِ الشَّرَّابِيِّن مِن مكَّة، ودُفِنَ بالمعلاةِ، بقبرٍ أعدَّهُ لنفسِه عن ستين فأزيدَ، وعَظُمَ الشَّرَّابِيِّن مِن مكَّة، ودُفِنَ بالمعلاةِ، بقبرٍ أعدَّهُ لنفسِه عن ستين فأزيدَ، وعَظُمَ الازدحامُ على نعشِه ممَّا لم يُرَ مثلُه بمكَّة، وكانَ يتردَّدُ إليها من بلادِه للحبِّ والزِّيارةِ، ثمَّ انقطعَ بمكَّةِ نحوَ اثنتي عشرة سنةً متَّصلةً بموتِه، وفي خلالِ ذلك يزورُ المدينة. ذكره الفاسيُّ في «مكَّة» وذيَّلَ النَّجمُ ابنُ فهدٍ بحكايةٍ كراماتٍ له.

• ٣٢- أحمدُ بنُ يوسفَ بنِ مالكٍ، الشِّهابُ، أبو جعفرِ الرُّعَيْنِيُّ، الغرناطيُّ،

<sup>(</sup>١) وترجمتهم عند المؤلف في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) وكذا في ((العقد الثمين))، لكن قال السخاوي في ((الضوء اللامع)): توفي في ذي الحجة، والظاهر أنه وهم، فهو ينقل عن ((العقد الثمين)).

<sup>(</sup>٤) أنشأه الأمير إقبال الشرابي المستنصري، عند باب بني شيبة على يمين الداخل من باب السلام إلى المسجد الحرام، سنة ٦٤١هـ. انظر: ((شفاء الغرام)) ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) ((العقد الثمين)) ٣/ ١٩٤.

الألبيريُّ('). ذُكرَ مع رفيقِه (') محمَّد بنِ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ جابرٍ، وهو في سنةِ تسع وسبعين وسبع مئةٍ من «الإنباء»('')، وكذا هو في «الدُّرر»('')، و «تاريخ ابنِ خطيبِ النَّاصرية»، وغيرهما. وقال ابنُ الخطيب: كانَ دَيِّناً، [٦٣/ أ] مُتَخلِّقاً، متواضعاً، آخذاً في العربية تاجاً، حسنَ المعاملة، رحلَ إلى الحجازِ أوائلَ المحرَّم، سنةَ ثهانٍ وثلاثين وسبعِ مئةٍ، مشارطاً ('') بعضَ الشُّعراءِ المكفوفين على أنْ يكونَ يكتبُ والأعمى يُشْعِرُ، ويقتسان نتيجة ذلك للنُّجْعَة، فانقطعَ إلى الآن خبره ('').

٣٢١ أَهَدُ بنُ يونسَ بنِ سعيدِ بنِ عيسى بنِ عبدِ الرَّحْنِ بنِ يَعلى بنِ مدافعِ بنِ عبدِ الرَّحْنِ بنِ يَعلى بن مدافعِ بنِ خطَّابِ بنِ عليٍّ، الحِميريُّ، القُسنطينيُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، نزيلُ الحرمين، ويُعرَفُ بابنِ يونس (٧).

وُلِدَ سنةَ ثلاثَ عشرةَ وثمانِ مئةٍ تقريباً، بقُسَنْطِيْنَة (^)، وحفظَ القرآنَ و ((الرِّسالة)) وغيرهما، وتلا بالسَّبعِ على يحيى؛ أحدِ شيوخِ بلدِه، وكان منفرداً بها فيه، وأخذَ الفقــهَ

<sup>(</sup>١) ((غاية النهاية)) ١/ ١٥١، و((بغية الوعاة)) ١/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) تصاحبا وترافقا إلى أن صارا يعرفان بالأعميين. وأيضاً: بالأعمى والبصير. انظر ((الضوء اللامع)) ١١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ((إنباء الغمر)) ٣/ ١٣٤

<sup>(</sup>٤) ((الدرر الكامنة)) ١ / ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل. وفي ((الدرر الكامنة)): مشاركاً.

<sup>(</sup>٦) ثم دخلا مصر وبيت المقدس ودمشق ورحلا إلى الحرمين ثم عادا إلى الشام، واستوطنا البيرة، قرية من قرى حلب، ثم تزوج الأعمى فتفارقا، وكانت وفاته سنة ٧٧٩هـ. انظر: ((إنباء الغمر)) ١/ ٢٤٤، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٧) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٨) تحرَّفت في الأصل إلى: بقسنطين، والمثبت هو الصواب. وقُسَنْطِيْنَة: مدينة شرقي الجزائر.

عن جماعة، منهم - بل هو أجلُّهم - محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عيسى الزَّلداويُّ، العفويُّ (')، بل مِن شيوخِه فيه: أبو القاسمِ البُرُزُّيُّ (')، وابنُ غلامِ الله القُسنطيني، وأكثرَ عنه الحديث، وأخذَ عن أوَّلهِم وقاسمِ بن عبدِ الله الهِزَبْريِّ ('): العربية، والأصلين، والبيان، والمنطق، والطِّب، وغيرها من العقليِّ والنَّقليِّ، وبه انتفع فيها، وفي غيرها، وسمع «الموطَّأ» على ثانيهم، بروايتِه عن أبي عبدِ الله ابنِ مرزوقِ الكبير، عن الزُّبيرِ بن عليِّ الله ابنِ مرزوقِ الكبير، عن الزُّبيرِ بن عليِّ المُهليِّ، وأخذَ «شرح البُردة» وغيرَه عن مصنفه أبي عبدِ الله ابنِ مرزوقٍ، حين قدمَ عليه بلدَه، وأقامَ فيه ستةَ أشهرٍ، وارتحلَ إلى الحبِّ في سنةِ سبعِ وثلاثين، فأخذَ بالقاهرةِ عن شيخِنا، والبِسَاطيِّ، وسمعَ عليه بعضَ العقلياتِ، وغيرَها. والعزِّ عبدِ السَّلامِ القدسيِّ (')، والعَينيِّ (')، وابنِ الدَّيريِّ، وغيرِهم، ورجعَ إلى بلدِه فأقامَ بها عبدِ السَّلامِ القدسيِّ (')، والعَينيِّ (')، وابنِ الدَّيريِّ، وغيرِهم، ورجعَ إلى بلدِه فأقامَ بها

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عيسى العفويُّ الزلديويُّ المغربيُّ المالكيُّ، ولي قضاء الأنكحة، وانتفع بـــه الفــضلاء، ولـــه عدة تصانيف، توفي بتونس سنة ٨٨٢هــ وقد زاد على المئة. ((الضوء اللامع)) ٩/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ البلويُّ، أبو القاسم، البُرْزُلي \_ بضمِّ الباءِ الموحَّدة، وسكونِ الرَّاء، وضمِّ وتشديد الزَّاي المعجمة \_ موضع بالمغرب، المغربي المالكي، توفي بتونس سنة ٤٤٨هـ.. أربع وأربعين وثيان مئة. له ((جامع مسائل الأحكام لما نزل بالقضايا من المفتيين والحاكم في الفتاوى)). ((هدية العارفين)) / ٥٥٣/

<sup>(</sup>٣) قاسمُ بنُ عبدِ الله بنِ منصورِ، الهِزَبْرِيُّ بكسر الهاء وفتح الزاي وسكون الموحدة ثم مهملة بطن من هلال بن عامر القسنطيني المالكي، ولد بها سنة ٧٨٨هـ، رحل إلى تونس، ثم حج سنة ٩٤٨هـ. ينظر: ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) عبد السلامُ بنُ داودَ بنِ عثمانَ، السلطيُّ الأصل، المقدسيُّ، العزُّ المقدسيُّ، توفي سنة ٥٠هـ. «(الضوء)) ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٥) محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى، بدرُ الدِّين، العينيُّ، توفي سنة ٥٥٥هـ. ((إنباء الغمر))٥/ ١٢٣، ((النجوم الزاهرة)) ١٦/٨.

مشتغلاً إلى بُعيدَ الأربعين، ثمَّ حجَّ أيضاً وجاورَ، وسمع بها على أبي الفتحِ المراغيِّ، والزَّينِ ابنِ عَيَّاش، والجلالِ ()، والجالِ ()، ابني المرشدي، بل أخذَ عنها في العربيةِ وغيرِها، وعادَ لبلدِه أيضاً، ثمَّ رجعَ سنةَ ماتَ القايَاتُّ ()، فحجَّ وجاورَ، وكانت معَه أمُّه، فهاتت في رجوعِها، ورجعَ لبلدِه، ثمَّ عادَ في سنةِ سبعٍ وخسين فحجَّ، ثمَّ رجعَ، وصارَ يتردَّدُ إلى مكَّةَ حتَّى قطنَها مِن سنةِ أربعٍ وستين، وتزوَّجَ بها، وتصدَّى فيها لإقراءِ العربيةِ والحسابِ، والمنطقِ وغيرِها، فأخذَ عنه غيرُ واحدٍ من أهلِها والقادمينَ عليها، وكذا جاورَ بالمدينةِ غيرَ مرَّةٍ: أوَّهُا سنةَ سبعين، ثمَّ قطنَها وأقرأً بها أيضاً، وكانَ يُنكرُ الصَّلاةَ على الموتى بالرَّوضةِ الشَّريفةِ، ومقدَّمِ المسجدِ؛ لكونِ رجلي الميتِ تصيرُ لجهةِ الرَّأسِ الشَّريفِ ()، واستفتَى على ذلكَ، ووافقَه عليه جماعةٌ، حتَّى إنَّه أوصى أنْ يُصلَّى عليه خارجَ المسجدِ في موضعِ الجنائزِ، وأوصى فتحَ الدِّينِ ابنَ تقيِّ () أوصى أن يُعلَى رجلاه عن يمينِ الإمامِ، فنُقُّ ذت وصيتُه. وقدِمَ صاحبُ أحدَ الأعيانِ بأنْ تُعِعلَ رِجلاه عن يمينِ الإمامِ، فنُقُّ ذت وصيتُه. وقدِمَ صاحبُ التَّرجةِ في غضونِ ذلكَ القاهرةَ أيضاً، فأقامَ بها يسيراً، وسافرَ منها إلى القدسِ التَّرجةِ في غضونِ ذلكَ القاهرةَ أيضاً، فأقامَ بها يسيراً، وسافرَ منها إلى القدسِ

<sup>(</sup>١) عبدُ الواحدِ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ، الجلالُ، المرشديُّ، توفي سنة ٨٣٨هـ بمكة. ((الضوء)) ٩٣/٥.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ، الجمالُ، المرشديُّ، توفي بمكة سنة ٨٣٩هـ. ((الضوء)) ٦ / ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) سنة ٨٥٠هـ. والقاياتي: محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ يعقوبَ، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) واستفتى في ذلك جماعة من علماء عصره، منهم السمهوديُّ الذي بسط الكلام في هذه المسألة في «روفاء الوفا» ٢/ ٢٨٧-٢٩ وذكر ماورد في كتب الفقه ثم قال مرجحاً: وإذا لم تثبت سنة في جعل رجلي الميت من يسار الإمام فينبغي جعلها عن يمينه في هذا المحل الشريف، استعمالاً لكمال الأدب.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ السلام، فتحُ الدِّين، أبو الفتح، ابنُ تقيِّ الدِّين، الكازرونيُّ الأصل، المدنيُّ، الشَّافعيُّ، ولد بالمدينة سنة ١٨هـ، دخل القاهرة غير مرة، وبرع في الفقه والعربية وتصدى للإقراء، توفي سنة ٨٧٧هـ. ينظر: ((الضوء اللامع)) ٩/ ١٠٦.

والشّام، وكُفّ بصرُه، وجَزِعَ لذلك وأظهرَ عدم احتالِه، وقُدحَ له فها أفاد، ثمّ الحسنَ اللهُ إليه بعَودِ ضوءِ إحداهما، بعد أنْ دخلَ وهو كذلك القاهرةَ ثمّ السّّام، وتوجّه لزيارةِ بعضِ مقابرِها، وقد لقيتُه بمكّة، ثمّ بالقاهرة، واغتبط بي، والتمسَ منّي إسهاعَه «القولَ البديعَ» فها وافقتُه، فقرأه \_ أو غالبه \_ عندَه أحدُ طلبة النُّورِ الفاكهانيِّ، بعدَ أنِ استجازني هو به، وتسمّعَ مني بعضَ الدُّروسِ الحديثية، وسمعتُ أنا كثيراً من فوائدِه ونظمِه، وأوقفني على «رسالةٍ» عملَها في ترجيحِ ذِكرِ السِّيادةِ في الصَّلاةِ على النَّبيِّ في الصَّلاةِ وغيرِها، بعدَ أن استمدَّ مني فيها، وكذا رأيتُ له أجوبةً عن أسئلةٍ وردَتْ مِن صنعاءَ، سيَّاها: «ردَّ المغالطاتِ الصَّنعانية»، و«قصيدة» امتدحَ بها النَّبيُ في أو هُأ: [77/ب]

يا أعظمَ الخَلقِ عندَ الله مَنزِلةً ومَنْ عليه الثَّنَا في سَائِرِ الكُتبِ وكان إماماً في العربية والحسابِ والمنطق، ومشاركاً في الفقهِ والأصلين، والمعاني والبيان والهيئة، مع إلمام بشيءٍ من علوم الأوائل، عظيم الرَّغبةِ في العِلمِ والإقبالِ على أهلِه، قائماً بالتَّكشُب، خبيراً بالمعاملة، مُمتهناً لنفسِه بمخالطةِ الباعةِ والسُّوقةِ مِن أجلِها، ولم يزل مُقيماً بطيبةَ إلى أنْ ماتَ في شوَّالٍ سنةَ ثمانٍ وسبعين وثمانِ مئةٍ، ودُفِنَ بالبقيع، رحمَهُ اللهُ وإيَّانا.

٣٢٢ أحمدُ نورُ الدِّينِ ('' ويُدعى حاجي نور بنُ عزِّ الدِّينِ بنِ نورِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ اللَّارِيُّ ('') البيدشهيوري (").

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) اللار: جزيرة كبيرة بين سيراف وقيس. ((معجم البلدان)) ٥/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على شيء في هذه النسبة.

ويُعرفُ بخدمةِ الشَّريفِ الحنبليِّ قاضي الحرمين، مُمَّنْ جاورَ بالحرمين، وسمع عَلَيَّ بها (١). بهما (١).

٣٢٣ أحمدُ الشِّهاُب ابنُ الرَّسَّام.

شيخٌ صالحٌ خَيِّر، له تردُّدٌ إلى الحرمين، ومجاورةٌ فيهما، على خيرٍ وعبادةٍ. قالَه ابنُ بالح.

٢٤٢ أحمدُ الشِّهابُ المدَنُّ.

ويُعرف بالنَّشَّارِ (٢).

٥ ٣٢ أحدُ، الشِّهابُ، أبو العبَّاسِ، الفاسيُّ، المراسنيُّ (٣).

الفقيهُ الفاضلُ، استنابَه الشَّرفُ الأُمْيوطيُّ في فصلِ الخصوماتِ، ونفاهُ الأميرُ طُفيل إلى خَيْبَر بسببِ البدرِ ابنِ فرحونٍ، كما في ترجمةِ الأُمْيوطي، وما رجع إلا بعدَ جُهدٍ، فليَّا رجعَ لم يلبثُ أنْ ماتَ، وذلكَ في سنةِ ثلاثٍ وثلاثين وسبع مئةٍ، وهو مَّنْ كانَ يحضرُ درسَ القاضي سراجِ الدِّينِ (1)، كما في ترجمته. وقال ابنُ صالح: إنَّه كانَ فاضلاً محصِّلاً مدرِّساً.

٣٢٦ أحمدُ الشِّهابُ السندونيُّ.

ناظرُ الحرَمِ النَّبويِّ، ماتَ في ربيعِ الآخرِ سنةَ سبعِ وتسعين وسبعِ مئةٍ، واستقرَّ

<sup>(</sup>١) في ((الضوء اللامع)) ٢/ ٢٥٤ بزيادة: وهو بنور أشهر.

<sup>(</sup>٢) زاد في ‹‹الضوء اللامع›› ٢/ ٢٥٨: كان يتردد إلى القاهرة، بل يكثر بها الإقامة، قتل في رجوعـه مـع نائب جدة بالينبوع سنة ٨٧٨هـ غير مأسوف عليه.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن فرحون في ((نصحية المشاور)) ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) سراجُ الدِّين، عمرُ بنُ أحمدَ بنِ طِرَادٍ، الخزرجيُّ، المصريُّ، ستأتي ترجمته.

بعدَه في النَّظرِ فتحُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ أبوبَ المَحرَّقيُّ ('). ٣٢٧\_ أحمدُ الشِّهاكُ (').

صاحبُ كليرجة من بلاد الهند "، أنشأ بالمدينةِ مدرسةً في سنة ثمان وثلاثين وثمانِ مئةٍ، بالقربِ من بابِ الرَّحةِ ('')، وأرسلَ بقنديلٍ زنتُه أربعةُ آلافٍ وستُّ مئةِ قفلةٍ ('')، علَّقَ في جهةِ الوجهِ الشَّريفِ، وكذا له مدرسةٌ بمكَّةَ بالقرب مِن الصَّفا.

٣٢٨ - أحمدُ الشِّهابُ الشُّوبَكيُّ، الشَّافعيُ (١).

قال ابنُ صالح: كانَ جامعَ فضائلَ من قراءاتٍ، وأصولٍ، وفروعٍ، ونحوٍ، وكانَ يقرأُ للقاضي سراجِ الدِّينِ الخطيبِ درسَه نظراً لمشقَّةِ المطالعةِ عليه، ويُلقيه السِّراجُ غيباً على الجهاعةِ، فكانَ الشِّهابُ كالمُعيدِ عندَه، ويُقرِّبُه لفضيلتِه وديانتِه، ولذا كانَ يقولُ: ما أعتقدُ أنَّ في جزيرةِ العربِ أعلمَ مِن سراجِ الدِّينِ بمذهبِ الشَّافعيِّ، بل كانَ الشِّهابُ يُقرئُ الطَّلبةَ في الفِقهِ والفرائضِ، بحسنِ بيانٍ وتكريرٍ وبشاشةٍ، ولا يكتفي من الطَّالبِ إلا بإعادةِ ما قرَّرهُ معَ تواضعٍ وتبسُّمٍ وكلامٍ ليِّنٍ، وهو ممَّنْ أخذَ يكتفي من الطَّالبِ إلا بإعادةِ ما قرَّرهُ معَ تواضعٍ وتبسُّمٍ وكلامٍ ليِّنٍ، وهو ممَّنْ أخذَ

<sup>(</sup>١) القاهري، توفي سنة ٨٤٧هـ. والمُحرَّقي نسبة للمَحرَّقية قرية بالجيزة.

انظر ترجمته: ((الضوء اللامع)) ٧/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ شاه بنُ أحمدَ، شهابُ الدِّين، سلطان كليرجة، تـوفي سـنة ٨٣٨هـ. ((إنبـاء الغمـر)) ٣/ ٥٥٥، و((الضوء اللامع)) ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) عاصمة السلاطين البهمنية في مقاطعة الدكن. ((السلوك)) للمقريزي ق٢/ ٧٧٣.

<sup>(</sup>٤) المدرسة الكليرجية. انظر: ((وفاء الوفا)) ٣/ ١٩، ٥٤.

<sup>(</sup>٥) القفلة: الوازن من الدراهم. ((القاموس)): قفل.

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة.

عن النَّجمِ ابنِ الرِّفعةِ (۱)، ماتَ بالمدينةِ، ودُفِنَ بالبقيعِ، وأثكلَ ولداً، قرأَ جُلَّ «التَّنبيه» وغيره، وخلَّفَ ولحين، ماتَ أحدُهما بمكَّةَ، والآخرُ بمصرَ في الطَّاعونِ بعدَ الخمسين، وماتت أمُّها بعدَهما بالمدينة، ودُفنتْ بالبقيع أيضاً إلى رحمةِ الله تعالى.

قال ابن فرحون ("): كانَ عَن صحبتُه في الله، وهو الفقيهُ الفاضلُ، المتفنِّ المتعبِّدُ، قال ابن فرحون ("): كانَ عَن صحبتُه في الله، وهو الفقيهُ الفاضلُ، المتفنِّ المتعبِّدُ، كانَ جلُّ عمرِه بدمشقَ، ثمَّ قدِمَ المدينةَ (الله فقطنَها وتأهَّلَ، ووُلِدَ له في آخرِ عمرِه ابنةً، وكانَ كثيرَ الصِّيامِ، لا تكادُ تراه مُفطراً، مُلازماً للمسجدِ، وله تصانيفُ كثيرةٌ في الفقهِ واللُّغةِ، والعروضِ وغيرها، ونابَ في الحكم عن القاضي سراجِ الدِّينِ القَّنهُ وريَّ من الحديثَ في درسِ القلانسيِّ (الله منذُ عقلَ عقلَ على ذلك، ولا طويلاً فلمْ أسمعْه [37/أ] يحلفُ بالله، وأخبرني أنّه منذُ عقلَ عقلَ على ذلك، ولا رأيتُه يخرجُ مثلَ غيرِه لا عند حكومةٍ، ولا كلامٍ يسمعه في عِرضه، ولا يكادُ يعاتبُ أحداً ألبتةَ لِلْينِهِ، وحُسنِ خُلقِه، وكثرةِ خيرِه، مع أنّه قد تسلّطَ عليه بعضُ النّاسِ واشتغلَ به، ولكنّه لم يكنْ ينزعجُ لشيءٍ مِن ذلك، بل أمِنَ النّاسُ من شرّهِ وبأسِه، ماتَ سنةَ خس وثلاثين وسبع مئةٍ.

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ محمَّدٍ، النَّجمُ، ابنُ الرِّفعة، شيخ الـشَّافعية في زمانه، مـصنِّف ((شرح الوسيط))، و((شرح التنبيه))، توفي سنة ٧١٠هـ. ((العبر)) ٤/ ٢٥، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور)) ١٦١، و((المغانم)) ٣/ ١٢١١.

<sup>(</sup>٣) في ((نصيحة المشاور)) ١٦١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: القاهرة، والمثبت من ((نصيحة المشاور))، هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، القلانسيُّ، المسند، توفي بمصر سنة ٧٦٥هــ. ((الـدرر الكامنـة))٤/ ٢٣٥. والقلانسي: نسبة إلى القلانس وعملها. انظر: ((اللباب)) ٣/ ٦٧.

وقال المجدُ('): الفقية الشَّافعيُّ، الإمامُ العلاَّمةُ، والحَبْرُ الحَيِّرُ السَّالكُ طريقَ السَّالامة، كانَ مُلازماً للمسجدِ والعِبادة، ذِكراً وصَلاةً و[صِياماً](')، ومُعظِّماً للله سبحانه حتَّى إنَّه لم يحلف بالله منذُ خسينَ عاماً، وباشرَ الحُكم نيابةً عن القاضي سراجِ الدِّين، فَحُمِدتُ سيرتُه، وشُكِرَتْ سريرتُه، لا يَعرفُ لغيرِ الله الغَضبَ والحِدَّة، ولا يألفُ الصَّلابةَ واليباسةَ والشِّدَة، خُلقُه اللَّطفُ والسَّجَاحة (")، وهِجِّيرُهُ (") الفَضلُ والسَّماحة، وكلُّ أخلاقِه سديدة، مع التَّصانيفِ الحميدةِ العَديدة.

قلت: ولقِيهُ بالمدينةِ أبو عبدِ اللهِ ابنُ مرزوقٍ، فسمعَ عليه بقراءةِ الجَمالِ محمَّد بن أمينٍ الآقشهريِّ «المصابيحَ» للبَغَويِّ، وقد مضى فيمَنْ اسمُ أبيهِ محمَّداً، والظَّاهرُ أنَّه هو، وقعَ الغلطُ في وفاتِه في أحدِ الموضعين.

## ٣٣٠ أحمدُ الشِّهابُ المِصريُّ.

نزيلُ المدينةِ، قدِمَها، وكانَ في أيَّامِ الظَّاهرِ جَقْمَ ق ينوبُ عن رؤساءِ مؤذِّنها: المحبِّ المطريِّ، وغيرِه، متبرِّعاً، معَ كونِ الظَّاهرِ قرّرَ لهُ خمسين ديناراً، فقالَ: إنْ كانتْ على الرِّئاسةِ فلا، فقيل له: إنَّما هي مجانَّاً، وهي على الذَّخيرة، فقبِلَها، ورُزِقَ أولاداً، منهم عبدُ القادرِ، قيلَ: إنَّه بمكَّة.

\_ أحمدُ أبو العبَّاسِ المغربيُّ، التَّاديُّ، المالكيُّ. مضى في: ابنِ عبدِ الرَّحنِ. (١٨٨).

<sup>(</sup>١) في ((المغانم)) ٣/ ١٢١١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وسلاماً) بدل: (وصياماً)، والمثبت من ((المغانم)).

<sup>(</sup>٣) اللين. ((القاموس)): سجح.

<sup>(</sup>٤) دأبه وشأنه. ((القاموس)): هجر.

\_ أحمدُ أبو عبدِ الله المغربيُّ، المالكيُّ، النَّفطيُّ.

والدُ عبدِ اللهِ، وعبدِ الرَّحنِ، وعمرَ، وأبي الفضل: من في: ابنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ. (٢٦٥).

٣٣١ أحمدُ الأمينيُّ الفرَّاشُ. كَانَ مِن عقلاءِ الفرَّاشين ورؤسائِهم، وجامعِ شملِهم، قالَه ابنُ فرحون (١٠). وقال ابنُ صالح: كانَ صالحاً، خيِّراً هيِّناً، يلبسُ لباسَ الصُّوفية، ويُرخي العَذَبَة (٢٠)، ماتَ وتركَ جُملةً من النَّخل والدُّورِ، وبنتين.

٣٣٢\_أحدُ البليسيُّ.

العطَّارُ بمكَّةً. يأتي في الأنساب".

- أحمدُ الجَرِيريُّ.

هو ابن سعید.(۱۷۸).

٣٣٣ أحمدُ الشَّريفُ الخُراسانيُّ، العجَميُّ، المقريءُ.

قالَ ابنُ فَرحونٍ (''): كانَ آيةً من آياتِ اللهِ في بابِ العُزلةِ، والصَّبرِ على القِلَّة، لهُ كُلَّ يومٍ ختمةٌ في الرَّوضة، ولم يكنْ يعرفُ مَن النَّاس إلا نفسَه، جلسَ إليه أرغونُ، نائبُ الملكِ النَّاصر ('')، وسألَهُ عن حالِه، فلمْ يُشفِه في الجواب، وسألَه عن قراءتِه؟

<sup>(</sup>١) في ((نصيحة المشاور)) ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) العذَّبة: طرف العمامة. ((القاموس)): عَذب.

<sup>(</sup>٣) في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور)) ص ١١٢.

<sup>(</sup>٥) الملك الناصر ناصر الدين حسين، ونائبه سيف الدولة أرغون. انظر أخبارهما: ((البداية)) ٢٢/ ١١١، ٢٢٥.

فقال له: كلَّ يومٍ ختمة، فقال له: وكيفَ لا، وأنتَ ليس لك شاغلٌ من أهلٍ وعيالٍ. وطالتْ حياتُه وهو على حالِه، لم يتبدَّلْ ولم يتغيَّرْ.

وقال ابنُ صالح: وَعَيتهُ في رباطِ الشِّيرازيِّ '' على صلاحٍ وتلاوةٍ، ومواظبةٍ للصفِّ الأوَّلِ، ووَلِيَ مشيخةَ بعضِ الأسباعِ بالحرَمِ، وكانَ مُصافياً '' لأبي بكرٍ العجميِّ الأصبهانيِّ المقرىء، والدِ أختي أمِّ مالكِ، وأعادَه، فقالَ: أحمدُ العَجميُّ المقرىءُ، كانَ ديناً خَيِّراً، مُقرئاً، مقياً في رباطِ الشِّيرازيِّ.

\_ أحمدُ السَّقَّا.

هو: ابنُ عبدِ العزيزِ، مضى. (١٩١).

٣٣٤ أحمدُ الشُّشْتَرِيُّ (٣).

والدُ محمَّدِ. قال ابنُ فَرحون (''): لزمَ أبا بكر الشِّيرازيَّ ('')، وقامَ بخدمتِه، فاكتسبَ من آدابِه، وتخلَّق بأخلاقِه، وكانَ من الرِّجالِ المُلازمين للسَّكينة والوقار، المحبّين من آدابِه، وتخلَّق بأخلاقِه، وكانَ من الرِّجالِ المُلازمين للسَّكينة والوقار، المحبّين [٦٤/ب] في الفقراءِ والمساكين، وأهلِ الصَّلاحِ والدِّين، ملازماً للصفِّ الأوَّلِ، ويدخلُ المسجدَ في أوَّلِ الوقتِ، وكانَ معَ أهلِه في بيتِه على خُلقِ أهلِ الخير، لا يثبتُ

<sup>(</sup>١) من أربطة المدينة، وفيه مدرسة تعرف أيضاً بالمدرسة الشيرازية، جددها إبراهيم العريان آخر القرن السابع. انظر: ((نصيحة المشاور)) ص ١١٨٩، و((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٧٩.

<sup>(</sup>٢) أي: صفياً مخلصاً.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته: ((نصيحة المشاور)) ١١١، والششتري: نسبة إلى شوشتر: مدينة بخوزستان. ((معجم البلدان)) ٢/ ٢٩ وتعرب: تُسْتُر.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور)) ص: ١١١.

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ٧٣١هـ، انظر ترجمته: ((نصيحة المشاور)) ص:١١٠، و((المغانم)) ٣/ ١١٦٧.

على معلوم، ولا كانَ في غيرِ حقِّ اللهِ يقوم، ماتَ في سنةِ سبعٍ وثلاثين وسبعٍ مئةٍ.

قلتُ: وهو أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ عبدِ الغني، الماضي.

٣٣٥ أحدُ الصَّامتُ العابدُ.

صاحبُ الشِّهابِ ابنِ النَّقيبِ، ذكرَه ابنُ صالح.

\_ أحمدُ العجميُّ المقرئ.

هو أحمدُ الخُراسانيُّ، الماضي قريباً. (٣٣٣).

٣٣٦\_أحدُ غلامٌ.

شيخُ الخدَّام، افتخارُ الدِّين، ويقال له: الحاجُّ. ذكرَه ابنُ صالح.

٣٣٧\_ أحمدُ الفيوميُّ.

شيخٌ صالحٌ، صاحبُ رباط، على تقوى وخشوعٍ وإيثار، ماتَ في عشرِ الخمسين وسبعِ مئةٍ، بعدَ أنِ اشترى مِن والدتي موضعَ الرِّباط، وكانَ حوشاً فيه بيتٌ، وهو الذي كانَ صداقَها من أبي. قالَه ابنُ صالح.

٣٣٨\_ أحمدُ القُرشيُّ الصحيناتُّ.

والدُ محمَّد، له ذِكرٌ في أبي الحسنِ الخَرَّازِ (''. قالَ ابنُ فَرحونٍ ('': كانَ يُعَدُّ من كبارِ الصَّالحين، المتقشِّفين المُوسوِسينَ في الطَّهارة، بحيثُ كانَ يدخلُ العينَ قبلَ قيامِ المؤذِّنِ للتَّذكيرِ، فلا يزالُ فيها حتَّى يملَّ منه النَّاسُ من كثرةِ الوسواس، وكذا كانَ يتوسوسُ في الصَّلاةِ، وكانَ على قدم عظيم، ربَّها لمْ يكن فيهم مثلُه، مع ملازمةِ

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور)) ص: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور)) ص: ١١٦.

الجماعاتِ، ومجالسِ العلمِ والخيرِ، والإهداء للجماعة، والتَّتلمذ لهم، رحمَهُ الله.

٣٣٩\_ أحمدُ القُرشيُّ العمريُّ، الكحيليُّ.

ذكرَه ابنُ صالح مجرَّداً.

٣٤٠ أحمدُ الفرَّاشُ.

أخوه مضى في: ابنِ يوسفَ بنِ جمالٍ.(٣١٧).

٣٤١ أحمدُ القَرميُّ، العالمُ العاملُ، شِهابُ الدِّينِ.

قال ابنُ فرحون (": إنَّه سكنَ حُجرةَ الرِّباطِ الأصبهانِّ (") بعدَ العزِّيوسفَ الزَّرَنْديِّ (") فيالَه مِن رجلٍ ما كانَ أكثرَ خيرَه، وما أحسنَ عبادتَه وعِفَّته وصيانته، وأغزرَ عِلمَه وحِلمَه!، لم أر أحداً مِن أضرابِه أكثرَ اتِّباعاً للسُّنَّةِ ولا محافظةً عليها، ولا أكرمَ ولا أطيبَ نفساً منه، مع حُسنِ المحاضرةِ والمُداعبةِ والنَّوادرِ، كانَ في القرم وخُوارزمَ واعظاً مجيداً مُربياً، وكانَ بارعاً في علومِه، مع سكونٍ وحِشمةٍ ومُروءة، توفي بطريقِ مكَّة عندَ قُدَيْد (")، قافلاً من الحجِّ إلى المدينةِ، في سنةِ أربعِ وأربعين وسبعِ مئةٍ.

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور)) ص: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل: إلى الناصري، والمثبت من ابن فرحون. ينظر: ((نصيحة المشاور)) ١٠٦. والرِّباط الأصبهاني: أنشأه جمالُ الدِّين محمَّدُ بنُ عليِّ الأصبهاني، وزيرُ بني زنكي في بداية القرن السادس الهجري، وهو من الأربطة الصغيرة في المدينة إذ يشتمل على إحدى وعشرين غرفة فقط، ويسمَّى أيضاً رباط العجم. وانظر: ((التعريف بها أنست الهجرة من معالم دار الهجرة)) ص٣٥.

<sup>(</sup>٣) يوسفُ بنُ الحسنِ بنِ محمَّدٍ، عزُّ الدِّين، الزَّرندي، توفي سنة ٧١٢هـ. ((الدرر الكامنة)) ٤/٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) قُدَيْد: بلدة تبعد عن مكة المكرمة ١٣٠كم، وعن المدينة حوالي ٢٨٠كـم تقريباً. ((معجم معالم الحجاز)) ٦٦/٦.

وذكره المجدُ، وسمَّى أباه عبدَ الله، فقال ('): الواعظُ اللافظ، البارعُ الفارع، أحدُ الصُّلحاءِ العُبَّاد، وأحدُ النُّبهاءِ الزُّهَّاد.

نشأً ببلادِ خُوارزمَ وما والاها، وتسنَّمَ ذُرى الفضائلِ السَّنِية وعَالاها، وسلكَ هنالكَ أسلوبَ الوعظِ والتَّذكير، وصعودَ المنابرِ للتَّحديثِ والتَّفسير، بحُسنِ التَّعبيرِ والتَّحبير.

ثمَّ جعلَ المسافرة أقصى سُؤُله، واختارَ المهاجرة إلى الله ورسولِه، فقدِمَ لجوارِ المدينةِ، بأوقار (٢) من الجِشمة والسَّكينة، وملازمةِ العِبادةِ والدِّيانة، والعِفَّةِ والصِّيانة، والتُّياعُ السُّنَةِ إلى الأمرِ الأقصى، والاقتداءِ بها بحيثُ لم يتركُ في شريطتِه نقصا، لم يَشِنْ حُسنَ طريقتِه ارتباك، ولم يَعْنِهِ في موضعِ الجميلِ تَلَجْلُجٌ والتِبَاك، فهو ما بينَ مُصلِّ وذاكر، وتالٍ وباك، مُلازماً لآخرِ الصَّفِّ الأوَّلِ مُلتصقُّ بالشُّبَاك، هذا مع النَّفسِ وذاكر، وتالٍ وباك، مُلازماً لآخرِ الصَّفِّ الأوَّلِ مُلتصقُّ بالشُّبَاك، هذا مع النَّفسِ الزَّكيةِ النَّفيسة، والهِمَّةِ العَليَّةِ الرَّئِيسة، والأحلاقِ الرَّضِيةِ الأنيسة، ومع المُحاضرةِ الخُلوة، والنَّوادرِ المنزَّهةِ عن الغُلواء في الغَلْوة (٣).

٣٤٢ أحمدُ القطَّانُ، المؤذِّنُ.

أخو حسنِ الآتي، ووالـدُ محمَّـدِ الآتي، ويُنظـر: أحمـدُ بـنُ قاسـمِ المـاضي(٢٣٣)، فالظَّاهرُ أنَّه هو، ولكنْ يحرَّرُ ذلك معَ أحمدَ بنِ مسعودِ الشَّكيليِّ.[70] أ] ٣٤٣ـ أحمدُ المغريُّ.

<sup>(</sup>١) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٦٨.

<sup>(</sup>٢) جمعُ وِقر: وهو الحمل الثقيل. ((القاموس)): وقر.

<sup>(</sup>٣) أي: أنه بعيد عن الغُلوِّ في القول.

بوَّابُ رُباطِ السَّبيل، له ذِكرٌ في حريقِ سنةِ ستِّ وثمانين وثمانِ مئةٍ.

٣٤٤\_ أحمدُ الواسطيُّ.

كانَ يسكنُ رِباطَ مَرَاغَة، ويتلو تلاوةً حسنة. ذكرَه ابنُ صالح.

٥٤٥\_ الأَخْرَمُ الأسديُّ (١).

فارسُ النَّبِيِّ ﷺ، واسمُه مُحُرِزُ بنُ نَضْلةَ، استُشهِدَ في غارةِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عُيينةَ بنِ حِصنٍ على سَرْح رسولِ الله ﷺ، وسيأتي في الميم.

٣٤٦ إدريسُ بنُ إبراهيمَ بنِ يحيى بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ.

الماضي أبوه، يروي عن: إسماعيل بنِ مصعبِ بنِ إسماعيل بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ، وعنه: عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ أبانَ الجُعفيُّ. ذكرَه ابنُ أبي حاتم (")، قال شيخُنا": وهو إدريسُ بنُ إبراهيمَ، المذكورُ في «الميزان» (أ)، وأنَّه يروي عن: شرحبيلَ في تحريمِ صيدِ المدينةِ. وقالَ النَّهبيُّ: لا يُتابع عليه، قال شيخُنا: وتبعَ في قولِه الأزديَّ، فإنَّه قال فيه: لا يُتابعُ على حديثِه.

٣٤٧ إدريسُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، الهاشميُّ، العلويُّ الحسنيُّ.

أخو يحيى، له ذِكرٌ في: الحسينِ بن عليِّ بنِ الحسنِ.

٣٤٨ إدريسُ بنُ محمَّدِ بنِ يونسَ بنِ محمَّدِ بنِ فَضالةَ بنِ أنسٍ، الأنصاريُّ،

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ٣٦٨ /٣

<sup>(</sup>۲) ((الجرح والتعديل)) ۲/۲۲۲

<sup>(</sup>٣) ((لسان الميزان)) ٢/٨.

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ١٦٩.

الظَّفَرِيُّ، المَدَنُّ ('). الآتي جدُّه.

٣٤٩\_ إدريسُ أبو العلاءِ (١).

أحدُ الورِعينَ الزَّاهدين، له ذِكر في: أبي عبدِ الله البَسْكَريِّ، وذكرَه ابنُ صالحٍ، فقال: كانَ أعمى متعبِّداً، مُلازماً للصفِّ الأوَّلِ في جميعِ الصَّلواتِ، على هيئةٍ حسنةٍ، ملازماً للتِّلاوةِ، وهو مِن أصحابِ أبوي عبدِ الله: القصريِّ "، والقِتْبُوريِّ، ماتَ بالمدينةِ، وكانتُ له عتيقةٌ تخدمُه على قدَمِ الصَّالحينَ، وكنتُ أقودُ الشَّيخَ في أوقاتٍ إلى المسجدِ فيدعو لي، ويترحَّمُ على والدي، رحمَهُ الله.

• ٣٥٠ أُدَيُّ، - ويقال بالواو (١٠) بدل الهمزة - بنُ هبةَ بنِ جَمَّازِ بنِ منصورٍ، الحسينيُّ، الهاشميُّ.

يأتي في الواو، وهو في «الدُّرر»(°) هنا.

١ ٥٣- الأَرْقَمُ بنُ أبي الأَرقم بنِ عبدِ مَنافِ بنِ أسدِ بنِ عبدِ اللهِ (٢) بنِ مخزومِ بنِ يقظةَ بنِ مرَّةَ بنِ كعب، أبو عبدِ الله، القُرشيُّ، المخزوميُّ.

ذكرَه مسلمٌ (٧) في المدنيين، وهو أحدُ السَّابقين الـذي اسـتخفَى النَّبـيُّ عِلا بـدارِه،

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) ((نصيحة المشاور)) ٦٧\_ ٦٨

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ غصن، أبو عبد الله الأنصاريُّ، القصريُّ، توفي سنة ٧٢٣هـ، ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هو في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) في مصادر الترجمة: عبد الله بن عمر بن مخروم.

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات)) ۱/۱۵۳ (۱۰۳).

المعروفةِ بدار الخَيْزُران (١) عندَ الصَّفا، حينَ دخلَ عليه عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله تعالى عنه وأسلمَ، نَفَّلَه النَّبيُّ على يومَ بدرٍ سيفاً، واستعملَه على الصَّدقاتِ، وهو محَّن شهِدَ بدراً وأُحداً والمشاهدَ كلَّها، وأقْطَعه النبيُّ على داراً بالمدينة.

مات بالمدينة سنة ثلاثٍ وخمسين، وصحّحه ابنُ الأثير "، وقيل: سنة خمس وخمسين، وقيل: إنَّه مات يومَ توفِّي أبو بكر الصِّدِّيقُ، ودُفِنَ بالبقيع، عن بضع وثهانين سنة، وصلَّى عليه سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ بوصيةٍ، وكانَ مروانُ بنُ الحكَمِ أميرَ المدينةِ، فأرادَ الصَّلاةَ عليه فعُ ورِضَ، وهو والدُ عثمانَ بنِ الأرقم، وهو مترجَمٌ في فأرادَ الصَّلاةَ عليه فعُ ورِضَ، وهو والدُ عثمانَ بنِ الأرقم، وهو مترجَمٌ في «الإصابةِ» وغيرها من كُتبِ الصَّحابة، وغيرها، وفي «مكَّةِ» للفاسيِّ "، وله حديثٌ في تفضيلِ الصَّلاةِ بمسجدِ المدينةِ على غيرِه إلا المسجدَ الحرام، وحديثُ النَّهي عن تَخطّي رقابِ النَّاسِ بعدَ خروج الإمام يومَ الجمعة ".

٣٥٢\_ أسامةُ بنُ حفصِ المدَنيُّ (٦).

عن: هشام بنِ عُروةَ، وموسى بنِ عُقبةَ، ويحيى بنِ سعيدٍ، وأبي إبراهيم يحيى بنِ الله المدنيُّ، وإبراهيمُ إبراهيمُ الله المدنيُّ، وإبراهيمُ

<sup>(</sup>۱) سميت بدار الخيزران فيها بعد، لأنَّ الخليفة المهديَّ اشتراها ثمَّ صيَّرها لأمرأتِه الخيزران أم موسى الهادي وهارون الرشيد، كها ذكره ابن سعد في قصة طويلة. انظر: ((الطبقات) ٣/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١ / ٢٨.

<sup>(</sup>٤) ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) الحديثان ذكرهما ابن الأثير في ((أسد الغابة)) ١/ ٧٤ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ۲/ ۳۳۲.

<sup>(</sup>V) ذكره المؤلف من شيوخ المترجم، والصواب أنه من تلاميذه. انظر: «تهذيب الكمال» ٣١/ ١٨٦، ٢/ ٣٣٢.

بنُ حمزةَ الزُّبَيريُّ، وغيرُهما. روى له البخاريُّ حديثاً ١٠، وأغفَله في ‹‹تاريخه›› ١٠، وكذا ابنُ أبي حاتم. [70/ب]

٣٥٣ أُسًامَةُ بنُ زيدِ بنِ أَسلَمَ، أبو زيدٍ العَدَويُّ، العُمريُّ.

مولى عمرَ بنِ الخطَّابِ، من أهلِ المدينةِ، أخو عبدِ الرَّحنِ، وعبدِ اللهِ. سمع: أباه، وسالمَ بنَ عبدِ اللهِ، ونافعاً، والقاسمَ، وغيرَهم. وعنه: ابنُ المباركِ، وابنُ وهب، وسعيدُ بنُ أبي مريم، والقَعْنَبيُّ، وزيدُ بنُ الحُبَّابِ، والواقديُّ. وكان ضعيفاً، لكنْ قال البخاريُّ (۱): ضَعَف عليُّ - يعني ابنَ المديني - عبدَ الرَّحن، وأمَّا أسامةُ وعبدُ الله فذكرَ عنها صلاحاً. ونحوُه قولُ ابنِ عديٍّ (۱): أرجو أنَّه صالحٌ. وقال ابنُ الجارودِ: هو ممَّن يُحْتملُ حديثُه (۱). خرَّجَ له ابنُ ماجه (۱) حديثاً واحداً، ماتَ في زمنِ أبي جعفرِ المنصورِ، قاله ابنُ سَعد (۱)، وهو مِن رجال («التهذيب» (۱).

٣٥٤ أسامةُ بنُ زَيدِ بنِ حارثةَ بنِ شَراحيلَ بنِ كعبِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ زيدِ بنِ السَّعَانِ بنِ عمروِ بنِ عبدِ وَدِّ بنِ كِنانةَ بنِ عوفِ بنِ زيدٍ اللَّاتِّ بنِ السَّعَانِ بنِ عمروِ بنِ عبدِ وَدِّ بنِ كِنانةَ بنِ عوفِ بنِ زيدٍ اللَّاتِّ بنِ

<sup>(</sup>١) في الذبائح، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم (٥٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) بل ذكره في ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الصغير)) ص ٢٠٠، وقد علق محقق ((تهذيب الكمال)) على قوله: صلاحاً، حاشية طويلة ٢/ ٣٣٧ (هامش٢)، وقال: إن قوله صلاحاً: جائز، ثم رجح أنها: صحة.

<sup>(</sup>٤) ((الكامل في الضعفاء)) ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٥) فصَّل المزي القول فيه: فانظره لزاماً ٢/ ٣٣٤، ٣٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) في الزكاة، باب صدقة الغنم (١٨٠٦).

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات)) ٥/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٣٣٤، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٢٥.

رُفيدةَ بنِ ثورِ بنِ كلبِ بنِ وَبْرَةَ بنِ ثعلبةَ بنِ حلوانَ بنِ عمرانَ بنِ الحافِ بنِ قُضاعةً، الكَلْبيُّ.

حِبُّ رسولِ الله على، وابنُ حِبِّه، ومولاه أبو زيد، ويقال: أبو محمَّدٍ، ويقال: أبو حارثة، وُلِدَ في الإسلام، وأمُّه أمُّ أيمن؛ بَرَكَةُ حاضنةُ النبيِّ عِلا ومولاتُه، وهو معـدودٌ في أهل المدينة، والثَّانيَ عشرَ ممَّنْ أسلم منهم، روى عن: النَّبيِّ عِلى، وماتَ النَّبيُّ على وله عشرون سنة، روى عنه: ابناه؛ حسنٌ ومحمَّدٌ، وأبو هريـرةَ، وابـنُ عبَّـاس، وأبـو وائل، وأبو عثمانَ النَّهديُّ، وأبو سعيدٍ المَقْبُريُّ، وعروةُ، وأبو سلمةَ، وعطاءُ بن أبي رباح، وجماعةٌ. ثبتَ أنَّه الله على كان يأخذُه والحسنَ فيقول: «اللَّهمَ إنِّي أُحبُّهما فأحِبَّهما»(١)، وفي روايةٍ صحيحةٍ غريبةٍ: «مَن كانَ يحبُّ اللهَ ورسولَه، فليحبَّ أسامة»(٢). إلى غيرِ ذلكَ من الفضائل والمناقب، وكان نَقْشُ خَاتَمِه: أسامةُ حِبُّ رسولِ الله. ولمَّا فرضَ له عمرُ ثلاثةَ آلافٍ وخمس مئةٍ، ولولدِه عبدِ الله بن عمرَ في ثلاثةِ آلافٍ، وقال له عبدُ الله: لم َ فَضَّلْتَهُ عَلَيَّ، فوالله ما سبقَني إلى مشهدٍ؟ قـالَ: لأنَّ زيداً كانَ أحبَّ إلى رسولِ الله مِن أبيكَ، وكانَ أسامةُ أحبَّ إلى رسولِ الله منك، فَآثُرتُ حُبَّ الله على حُبَّى. وأمَّرَهُ وهو ابنُ ثمانَ عشرةَ سنةً على جيش فيــه أبــو بكــرِ وعمرُ، وماتَ النَّبيُّ ﷺ قبلَ أنْ يتوجَّهَ، فأنْفَذَه أبو بكرٍ، واستأذنَه في أنْ يتخلُّفَ عمـرُ عندَه ليستعينَ به، فأذِنَ له أسامةُ، ولذا يُروى أنَّ عمرَ لم يلقَهُ قطَّ إلا قالَ: السَّلامُ عليكَ أيُّها الأميرُ ورحمةُ الله وبركاتُه، أميرٌ أمَّرَه رسولُ الله، وماتَ وأنت عَلَيَّ أميرٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما (٣٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في ((تاريخه))، كما في ((تهذيب ابن بدران)) ٢/ ٣٩٣.

وكانَ أسودَ كاللَّيل، وكان أبوه أبيضَ أشقرَ، ولذا لَّا دخـلَ مُجُـزِّزٌ اللَّـدلِجيُّ ١٠٠ القَـائِفُ على رسولِ الله ﷺ فرآهما وعليهما قطيفةٌ، قد غَطيا رؤسَهُما، وَبَدَتْ أقدامُهُما، فقالَ: إنَّ هذهِ الأقدامَ بعضُها من بعضٍ، سُرَّ النَّبيُّ ﷺ بـذلكَ وأعجبَـه. (٢) وقـد نـزلَ وادي القُرَى (")، وسكنَ المِزَّةَ مَرَّة، ثمَّ انتقلَ إلى المدينةِ، وتُوفِي بها، قال الزُّهْرِيُّ: بالجُرف، ثمَّ حُمِلَ إليها، وذلكَ بعدَ قَتْلِ عثمانَ في آخرِ خلافةٍ مُعَاوية، وقيل: بـل تـوفيِّ سـنةَ أربـع وخمسين، وصحَّحه ابنُ عبدِ البَرِّن وغيرُه من الأقوال، وله قريبٌ من سبعين سنة، وقال ابنُ عمرَ: عَجِّلوا بِحِبِّ رسولِ ﷺ الله قبلَ أنْ تطلعَ الشَّمسُ، وروينا عن عبدِ الله بن عبدِ الله قال: رأيتُهُ مُضْطَجِعاً على بابِ حُجْرةِ عائشةَ رافعاً عَقِيرَتَه يَتَغَنَّى، ورأيتُهُ يُصلِّي عندَ قبرِ النَّبيِّ ﷺ، فَمرَّ به مروانُ، فقال: أتُصَلِّي عندَ قبرِ، وقــالَ لــه قــولاً قبيحاً، ثم أَدْبَر، [77/ أ] فانصر فَ أُسَامةُ، ثمَّ قالَ: يا مروانُ، إنَّكَ فاحشٌ مُتَفَحِّشٌ، وإنِّي سمعتُ النَّبيَّ ﷺ يقول: «إنَّ اللهَ يُبغضُ الفاحشَ المتفحِّش»(°). وترجمتُ ه تحتمـلُ البَسْطَ، فهو في كُتب الصَّحابة؛ كـ «الإصابة»(١)، وفي «تهذيب الكمال»(٧)، وغيرهما،

<sup>(</sup>١) ذكر اسمه ابن سعد في ((الطبقات)) ٤/ ٦٣، أما في ((البخاري)): (دخل عليّ قائف)، ولم يسمه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في فضائل أصحاب النبي رضي الله عناقب زيد بن حارثة ( ٣٧٣١).

<sup>(</sup>٣) وادٍ كبير بين المدينة وتبوك، ويعرف بوادي العُلا، يبعد عن المدينة حوالي ٢٥٠كم. ((المعالم الأثـيرة)) ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) في ((الاستيعاب)) ١/ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني ( ٤٠٥) وابن حِبَّانَ ( ١٩٧٤).

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٣٣٤.

ك ((مكَّة)) للفاسي (١).

٥٥٥ أسامةُ بنُ زَيْدٍ، أبو زيدٍ اللَّيْشيُّ، مولاهم المدَنيُّ (١).

مِن كبارِ العلماءِ مِن أهلِ المدينةِ. روى عن: سعيدِ بنِ المسيّب، والزُّهريِّ، ومحمَّدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ، ونافع، وعَمروِ بنِ شُعَيب، وسعيدِالمُقْبُريِّ، وطائفةٍ سواهم. وعنه: حاتمُ بنُ إسهاعيلَ، وابنُ وَهْب، وأبو ضَمْرَة اللَّيْشيُّ، وأبو نُعَيم، والشُّوريُّ، وابنُ المباركِ، وعبيدُ الله بنُ موسى، وآخرون. وأَخْرَجَ له مسلمُّ في «صحيحه» وابنُ المباركِ، وعبيدُ الله بنُ موسى، وآخرون. وأَخْرَجَ له مسلمُّ به وحديثُه من قبيل متابَعَة، وأصحابُ السُّنَن، واستشهد به البخاريُّ (نُ ولم يحتجَّ به، وحديثُه من قبيل الحسن، وقال ابنُ نُميرٍ: مدَنيُّ مشهورٌ، ماتَ سنةَ ثلاثٍ وخسين ومئةٍ، عن بضعٍ وسبعين سنةً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>۲) ((تهذیب الکیال)) ۲/ ۳٤۷.

<sup>(</sup>٣) كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ٣/ ١١٨٧ (١٥١٥).

<sup>(</sup>٤) كتاب الطهارة، باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، بعد حديث (٢٤٣).

## فهرس الموضوعات

| ،                  | تقديم معالي الشيخ صالح الحصين  |
|--------------------|--------------------------------|
| . عبد الرزاق بدر و | هذا الكتاب: للدكتور عبد الباسط |
| ي                  | وصف النسخة الأصلية:            |
| ل                  |                                |
| ٠                  | ١_اسمُه ونَسَبُهُ:             |
| نن                 | ٧_ مَوْلِدُه:                  |
|                    | ٣_شيوځه:                       |
| خ                  | ٤_ ثناءُ العلماءِ عليه:        |
| ض                  | ٥_ مؤلفاته:                    |
| ٥٥                 | ٦_رحلاته                       |
| زز                 | ٧ ـ تلاميذه:                   |
| ص ص                | ٨ ـ و فاته:                    |
| ١                  | مقدمة المؤلف                   |
| 1V+                | حرف الألف                      |